# 

فى شيح التبيرة النبوية لابن هِشامٍ

## الدون الربع

فى خرج السيرة النبوية لِابن هِشامٍ

للإمام المحدّث عَبْدالرّمْنِ السِّهَيْلَىٰ للرِّمَامِ الْمُحدِّثِ عَبْدالرِّمْنِ السِّهَيْلَىٰ اللَّهِ الْمُدَّمِنُ السِّهُ الْمُدَالِيَّ الْمُدَّمِنُ السِّهُ الْمُدَّمِنُ السِّهُ الْمُدَّمِنُ السِّهُ الْمُدَّمِنُ السِّهُ اللَّهُ الْمُدَالِقُ السِّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالِي الْمُعِلَّالِمُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّلِي الْمُعْلِمُ اللِّهُ اللِّلِي الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ اللِّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّالِي الْمُعْلِمُ اللِّلْمِ الْمُعِلَّالِمِ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمِ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ

وَمَعَكُهُ السّيرة الهنبَوية للامِام ابنُ هِشامٍ المنوفي ٢١٨ه

الجزء السادس

تحقيق وتعلق وشرح عبدالرحمن اليوكسيل

توذبئ کمر م (الع) درگرز مکرنس کر (لع) م جرز حدالت غر مدر ۱۸۷۷۰۱۶

الناشر مكنبة إبن مبعث ينه الناهون، ٨١٤٢٤ 131x - 19915

g.,

## مفت يامة



الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ، عمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأثمة المهتدين .

« وبعد » فهذا هو الجزء السادس من السيرة وشرحها «الروض الأنف» للإِمام السهيلي

والله وحده أسأل أن يعين على تمامه كم

عبرالرحمق الوكيل

|  |   | • |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  | · |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |

## قتل الرسول لأبيّ بن خلف

(قال): فلما أسنيد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى الشَّفْب أدركه أبَّى البُّ خَلَفٍ وهو يقول: أَى محمد ، لا بَجُوْتُ إِن نَجَوْتَ ، فقال القوم: بإرسول الله ، أَيَمْ طَفَ عليه رَجُلُ مِناً ؟ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : دَعُوه ؟ فلماً دنا ، تناول رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الحرُّ به من الحارث بن الصِّيّة يقول بعضُ القوم ، فيا ذُكر لى : فلما أخذها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم منه انتقض بها النَّعِفَاضَة ، تَطَاكِرُ نا عنه ، تَطَاكُر الشَّمْوا عن ظهو البعير إذا انتفض بها ـ قال ابن هشام : الشمراء : ذباب له لدغ \_ نم استقبله فطمنه فى عُنقه مُلمنة تَدَأُدا منها عن فَرَسه مراراً .

قال أبن هشام : تَدْأُدأ ، يقول : تَقَلَّب عن فَرَسه ، فجعلَ يتَدَحْرجُ .

قال ابن إسحاق: وكان أبَى بن خلف ، كا حدّ ثنى صالح بن إبراهيم بن عبد الرحن بن عوف ، بناقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ، فيقول : يامحد إن عندى القوف ، فرَسًا أعلفه كلّ يوم فَرَقًا من ذرة ، أقتلك عليه ؛ فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل أنا أفتُلك إن شاء الله . فلما رجّع إلى قريش وقد خدّ شه في عُنقه خد شا غير كبير ، فاحتقن الدم ، فقال : قتك لى والله محد ! قالوا له : ذهب والله فؤادك ! والله إن بك من بأس ؛ قال : إنه قد كان قال لى بمكة : أنا أقتلت ، فوالله لو بصَق على القتكنى . فات عدو الله بسرف وهم قافلون به إلى مكة .

## شعر حسان في مقتل أبي بن خلف.

قال ابن إسحاق: فقال حسَّان بن ثابت في ذلك:

لقد ورث الضّلالة عن أبيه أبي بوم بارزه الرسول التيّ إليه تحمل رم عَظْم وتُوعِده وأنت به جَهول وقد قَتَلَت بنو النّجّار مِنكَم أُمّيّة إذ يغوّث : با عَقِيل وتَب ابنا ربيعَد إذْ أطاعا أبا بجهل ، لأمهما الهُبول وأفلت حارث لما شَفلنا بأسر القوم ، أشرته فليل وأفلت هام: أسرته : قبيلته .

وقال حسَّان بن ثابت أيضاً في ذلك :

ألا مَنْ مُبْلِغٌ عَنَى أَبِيًّا لقد أَلقيت في سُحق السَّمير تَمَنَّى بالضَّلِلة من بَعيد وتُقسم أن قدرت مع النذور تَمَنِّى بالضَّلِلة من بَعيد وقول الكَفْرِ يَرْجع في غُرور تَمَنيك الأمانِي مِنْ بَعِيد وقول الكَفْرِ يَرْجع في غُرور فقد لاقتلك طعنة ذي حفاظ كريم البيت ليس بذي فُجور فقدل على الأخياء طراً إذا نابَت مُلِمًات الأمُور

## انتهاء الرسول إلى الشعب

و قال): فلما انتهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى فَم الشَّعب خَرج على بن أبي طالب ، حتى ملأ دَرَقته ماء من المِثراس ، فجاء به إلى رسول الله

صلى الله عليه وسلم ليشرب منه ، فوَجده له ربحاً ، فعافه ، فلم يَشرب منه ، وغَسل عن وَجهه الدم ، وصب على رأسه وهو يقول : اشتد غَضب الله على من دمّى وجه نبيه .

## حرَّص ابن أبي وقاص على قتل عتبة

قال ابن إسحاق : فحدثنى صالح بن كيسان عن حدثه عن سَعد بن أبي وقاص أنه كان يقول : والله ماحرَ صت على قَتْل رجل قط كر مى على قَتْل رجل قط كر مى على قَتْل رجل قط كر مى على قَتْل رجل قط كو مى على قَتْل رُجل قط كو مى على قَتْل دُتبة بن أبي وقاص ، وإن كان ما علمت لسّيًّ الحلق مبغضاً في قومه ، ولقد كفاني منه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : اشتد غضب الله على من ديّ وجه رسوله ،

## صعود قريش الجبل وقتال عمر لهم

قال ابن إسحاق : فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشعب ، معه . أو لنك النَّفر من أصحابه ، إذ عَلَت عالية من قريش الجبل .

قال ابن هشام : كان على تلك الخيل خالد بن الوليد .

قال ابن إسحاق: فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه لاينبنى للم أن يَمْلُونا! فقاتل عمرُ بن الخطَّاب ورهَطُ معه من المهاجرين حتى أَهْبطوهم من الجبل .

صنعف الرسول عن النهوض ومعاونة طلحة له قال عن النهوض ومعاونة طلحة له قال الله عليه وسلم إلى صَخْرة من الله عليه وسلم الله وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله عليه وسلم الله وسل

آكِلْبَل ليملوها، وقد كان بَدَّن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وظاهَر بين درعين ، فلما ذَهب ليَنْهُ مَ صلى الله عليه وسلم لم يَسْتَطَع ، فجلس تحته طَلْحة بن عبيد الله ، فنهض به ، حتى استَوى عليها . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كا حدثنى يحيى بن عباً د بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيه ، عن عبدالله بن الزبير ، عن الزبير ، عن الزبير ، قال : سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يقول : أوجَب طلحة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ماصنع .

قال ابن هشام : وبلغنى عن عِكْرمة عن ابن عبَّاس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الدَّرجة المبنيِّة في السِّمب .

#### صلاة الرسول قاعداً

قال ابن هشام: وذكر عمر مولى غُفْرة: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم أحد قاعـــداً من الجراح التي أصابته، وصلى المُسلمون خلفَه تُعوداً.

## مقتل اليمان وأبن وقش

قال ابن إسحاق: وقد كان الناس الهزموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى بعضُهم إلى المُنتَّى ، دون الأعوس .

قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن كبيد، قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد، رَفع حُسَيل بن جابر

وهو اليمان أبو حُذيفة بن اليمان ، وثابت بن وَقْش في الآطام مع النساء والصّبيان ، فقال أحدهما لصاحبه ، وهما شَيْخان كبيران ؛ لاأ بالك ، ما تنتظر ؟ فو الله لا بَقِي لواحد منا من عره إلا ظِمْ عجمار ، إنما نحن هامة اليوم أو غد ، أفلا نأخذ أسيافنا ، ثم نَلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ، لمل الله يرزقنا شهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأخذا أسيافهما ثم خَرجا ، يرزقنا شهادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأخذا أسيافهما ثم خَرجا ، حتى دخلا في الناس ، ولم أيثم بهما ، فأما ثابت بن وقش فقتله المُشركون ، وأما حُسيل بن جابر فاختلفت عليه أسياف المُسلمين ، فقتلوه ولا يقر فونه ، فقال حُذيفة : يَنفر الله فقال حُذيفة : يَنفر الله لله ملى الله عليه وسلم أن يَدَيه ؟ فتصد ف حُذيفة بديته على المُسلمين ؟ فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه الله عليه وسلم أن يَدَيه ؟ وسلم خيراً .

## مقتل حاطب ومقالة أبيه

قال ابن إسحاق : وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة : أن رجلا مهم كان يدعى حاطب بن أميّة بن رافع ، وكان له ابن يقال له يزيد بن حاطب ، أصابته جراحة يوم أحد ، فأتي به إلى دار قومه وهو بالمَوْت ، فاجتمع إليه أهل الدار، خمل المُسلمون يقولون له من الرجال والنساء : أبشر يابن حاطب بالجنّة ؛ قال : وكان حاطب شيخاً قد عسا في الجاهليّة ، فنجَم يومنذ نفاقه ، فقال : بأى شيء تبشرونه ؟ بجنّة من حَرْمل اغررتم والله هذا الغلام من نقسه ،

### مقتل قزمان منافقاكما حدتث الرسولذلك

قال ابن إسحاق: وحدثنى عاصم بن عربن قتادة ، قال : كان فينا رجل أن لا يُدَرى ممنّ هو ، يقال له أز مان ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، إذا ذُكر له : إنه لمن أهل النار ، قال : فلما كان يوم أحد قاتل أها شديداً ، فقتل وحد م ثمانية أو سبعة من المشركين ، وكان ذا بأس ، فأثبتته الجراحة ، فاحتيل إلى دار بني ظَفَر ، قال : فجمل رجال من المسلمين يقولون له : والله لقد أبليت اليوم يا توزمان ، فأبشر ، قال : بماذ أبشر ؟ فوالله إن قاتلت الاعن أحساب قومى ، ولولا ذلك ماقاتلت . قال : فلما اشتدت عليه جراحته أخذ سَهما من كِنانته ، فِقَتل به نفسه .

## قتل مخيريق

قال ابن إسحاق: وكان بمن قتل يوم أحد مُخَمَّرِيق ، وكان أحد بني أمْلَمة بن الفِطْيون ، قال : لمـاكان يوم أحد ، قال : يامَفْشَر َ يَهُودَ ، والله لقد علم أن نصر محمد عليكم كَوَّ ، قالوا : إن اليوم يوم السبت ، قال لاسَبْتَ لــكم.

فأخذ سيفَه وعُدّته ، وقال : إن أُصِبتُ فمالى لحمد يَصْنع فيه ما شاء ، ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ، فقال رسول الله عليه وسلم - فيا باغنا - تُخَيريق خير يهود .

## أمر الحارث بن سويد 🦿

قال ابن إسحاق : وكان الحارث بن سُويد بن صامت مُنافقاً ، فخرج يوم.

أحد مع السلمين ، فلما التقى الناسُ ، عدًا على المُجذَّر بن ذياد البَلَوى ، و قَيْس ابن زيد ، أحد بنى ضُبَيعة ، فقَتلهما ، ثم خلق بمكَّة بقُريش ؛ وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم - فيما يذكرون - قد أمر عُمَر بن الخطاب بقَتْله إنْ هو ظفر به ، ففاتَه ، فكان بمكة ؛ ثم بَعث إلى أخيه الجلاس بن سُويد يطلب التوبة ، ليرجع إلى قومه . فأنزل الله تمالى فيه ، فيما بلغنى ؛ عن ابن عبّاس : التوبة ، ليرجع إلى قومه . فأنزل الله تمالى فيه ، فيما بلغنى ؛ عن ابن عبّاس : (كَيْفَ بَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَاهُمْ ، وَشَهِدُوا أَنْ الرَّسُولَ حَقَّ وَجَاءُكُمُ البَيِّينَاتُ ، وَ الله لا يَهْدِي القومَ الظاً المِين ﴾ إلى آخر القصة .

## تحقيق ابن هشام فيمن قتل المجذر

قال ابن هشام: حدثى مَنْ أَنَى به من أهل العلم: أنّ الحارث بن سُويد قَتل المُجذَّر بن ذياد ، ولم يَقْتل قيسَ بن زيد ، والدليل على ذلك : أن ابن إسحاق لم يذكره فى قَتلى أحد ؛ وإنما قتل المُجذَّر لأن المُجذَّر بن ذيادكان قتل أباه سُويداً فى بعض الحروب التي كانت بهن الأوس والخزرج ، وقد ذكرنا ذلك فيا مضى من هذا الكتاب .

فَبَينَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ، في نفر من أصحابه ، إذ خرج الحارث ابن سُويد من بعض حَوائط المدينة ، وعليه ثوبان مُصْرَّجان ، فأص به رسول الله صلى الله عليه وسلم عُبَانَ بن عفّان ، فضَرب عُنقه ، ويقال : بعضُ الأنصار .

قال ابن إسحاق: قتل سوبدَ بن الصَّامت معاذُ بن عَفراء غيلةً ، في غير حَرْب رماه بنسَهْم فَقَتله قبل يوم 'بعاث .

## أمر أصيرم

قال ابن إسحاق: وحدثني أُلحصَين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سَفه بن ِ مماذ عن أبي سفيان ، مولى ابن أبي أحد ، عن أبي هُرَ يرة قال : كان يقول : ت حدُّونى عن رجل دخَل الجُّنَّة لم يُصلُّ قطُّ ، فاذا لم يعرفه الناسُ سألوه : من هو ؟ فيقول : أَصَيْرِم ، بني عبد الأشهل ، عرو بن ثابت بن وَ قش . قال الخصين : فقلت لمحمود بن أسد : كيف كان شأن الأُصَيرم ؟ قال : كان يأبى الإسلام على قومه . فلمَّا كان يوم خَرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أحده-بدا له في الاسلام فأسْلم ، ثم أخذ سيفًه ، فعدا حتى دخل في عُرض الناس ، فقاتل حتى أَثْبَتَتُه الجراحة . قال: فبينا رجالٌ من بني عبد الأشهل يَلْتُمسون. قَتلاهم في المعركة إذا هم به ، فقالوا : والله إن هذا للأصيرم ، ما جاء به ؟ لقـــد.. تركتاه وإنه لمُنسكر لهذا الحديث، فسألوه ماجاء به ، فقالوا : ما جاء بك. ياعرو ؟ أحَدَبُ على قومك أم رَغبة في الإسلام ، ؟ قال : بل رغبة في الإسلام ، آمنت بالله وبرسوله وأسامتُ ، ثم أخذت سَيْني ، فندوتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قاتلت حتى أصابني ما أصابني ، ثم لم يلبث. أن مات في أيديهم . فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إنه: لمن أهل الجنة .

## مقتل عمرو بن الجموح

قال ابن إسحاق: وحدثثي أبي إسحاقُ بن يَسار ، عن أشياخ من بني.

سلمة : أن عرو بن الجموح كان رجلا أغرج شديد العَرج ، وكان له بَدون أربعة مثل الأسد ، يشهدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد ، فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه ، وقالوا له: إن الله عز وجل : قد عَذَرك ، فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إن بنى يريدون أن يحبسونى عن هذا الوجه ، وأخروج معك فيه ، فوالله إنى لأرجو أن أطأ بعَرْجتي هذه في الجنّة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمّا أنت فقد عَذَرك الله فلا جهاد عليك ، وقال لبنيه : ما عليك أن لا تمنعوه ، لعل الله أن يرزقة الشهادة ، فرج معه فقتل يوم أحد .

#### هند وتمثيلها محمزة

قال ابن إسحاق: ووقعت هند بنت عُتبة ، كاحد ثنى صالح بن كُيسان، والنسوة اللائى معها، بمثن بالقتلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يحدّ عن الآذان والأنف ، حتى اتخذت هند من آذان الرّجال وأنفهم جَدَماً وقلائد، وأعطت خَدَمها وقلائدها وقرطتها وحشياً ، غلام جُبير بن مطعم ، وبقرت عن كبد حزة ، فلا كتها ، فلم تستطع أن تسيغها ، فلقظتها ، ثم علت على صخرة مشرفة ، فصر حت بأعلى صوتها فقالت :

نَّهُنَّ جَزَيْنَا كُمْ بِيوم بَدْر والحرْب بعد الخرْب ذات سُعْرِ ما كَانَ عَن عُنْبة لِى مِن مَنْبر ولا أخى وعَه و بَكْرى مَنْقَبتُ نفسى وقَضَيتُ نَذْرى شَفَيتَ وَحْشِيّ عَليل صَدْرى فَشَيتُ وَحْشِيّ عَليل صَدْرى فَشَكْر وَحْشِيّ عَليل مَدْرى حتى تَرَمٌ أعظُى في قَـنْرى

شعر هند بنت أثاثة في الرد على هند بنت عتبة فأجابها هند بنت أثاثة كن عباد بن المُطلّب، فقالت :

خُزِيتِ فَى بدر وبعد بَدْر يا بنت وقاع عظيم الكُفْرِ مَنْهَا مُبَعِك اللهُ غسلة الفَجْر مِنْهَا مُبِيَّين الطّوالِ الزّهْرِ بِيكُلِّ قُطّاعٍ حُسامٍ يَفْرِى خَرْزُ لَيْنَى وعَلِيٌ مَقْرى بِيكُلِّ قُطّاعٍ حُسامٍ يَفْرِى خَرْزُ لَيْنَى وعَلِيٌ مَقْرى إذا رام شَيْبُ وأبول غَدْرى نَفْضَبا منه ضواحى النّعْر إذا رام شَيْبُ وأبول غَدْرى نَفْضَبا منه ضواحى النّعْر

قال ابن هشام : تركه امنها ثلاثة أبيات أقدعت فيها .

شعر لهند بنت عتبة أيضاً

قال ابن إسحاق: وقالت هند بنت عتبة أيضاً:

شَّفَيتُ مِن عَفْرَة كَفْسَى بَأَحِد حتى بَقَرْتُ بَطْنَة عن السَّلَيِدُ أَذْهَب عنى ذاك ما كنتُ أُجِد من لَذْعة الْحَزِن الشَّديد المُفتيد والحَرب تَعْلُوكُم بشُوْابوب بَرِد مُنْدِم إِفْدَاماً عَلَيْكُم كَالْأَسَد

تحريض عمر لحسان على هجو هند بنت عتبة

قال ابن إسحاق: فحدثني صالح بن كَيْسان أنه حُدّث: أن عمر بن الخطاب قال لحساًن بن ثابت: يابن الفُرَيعة بنت

خالد بن تعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج ــ لو سممت ما تقول ريد بن تعلبة بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج ــ لو سممت ما تقول هيئد ، وأريت أشر ها قائمة على صخرة بر بجز بنا ، وتذكر ماصنعت بحمزة ؟ قال له حسان : والله إلى لأنظر إلى الخربة بهوى وأنا على رأس فأرع ــ يعنى أطمئه ـ فقلت : والله إن هذه لسلاح ماهى بسلاح القرب ، وكأنها إنما تهوى إلى بخرة ولا أدرى ، لكن أسمِنى بعض قولها أكفكوها ، قال : فأنشده في بن الخطاب بعض ماقالت ؟ فقال حسان بن ثابت :

أُشِرَتُ كَـكاع وكان عادتُها لُؤماً إذا أشرتُ مع الكُفُو قال ابن هشام: وهذا البيت في أبيات له تركناها ، وأبياتاً أيضاً له على الدال. وأبياتاً أخر على الذال ، لأنه أقذع فيها.

استنكار الحليس على أبي سفيان عثيله محمزة

قال ابن إسحاق : وقد كان الحليس بن زَبَّان ، أخو بنى الحارث بن عبد مناة ، وهو يومئذ سيِّد الأبيش ، قد من بأبي سفيان ، وهو يضرب في في شَدْقُ حرة بن عبد المطلَّب بزُج الرمح ويقول : ذُق عُقَق ؛ فقال الحلَيس : يابني كنانة ، هذا سيِّد تُويش يصنع بابن عَد ماتر ون لحاً ؟ فقال : ويحك 1 ا كُتُمُها عنى ، فإنها كانت زالة .

شماتة أبى سفيان بالمسامين بعد أحدوحديثه مع عمر ثم إن أبا سُفيان بن حَرْب ، حين أراد الانصراف ، أشرف على الجبل،

<sup>(</sup>م ٢ - الروض الأنف ج ٦ )

ثم صَرَحَ بَأْعِلَى صَوِنَهُ فَقَالَ : أَنَهُ مُتَ فَعَالَ ، و إِنَ الْحَرِبُ سِجَالَ يَوْمُ بِيُومٍ ، أَعْلَم أَعْلَى الله عليه وسلم : قُمْ يَا عُمِر فَعَلَلَ مُ الله عليه وسلم : قُمْ يَا عُمْر فَعَلَلَ الله أَعِلَى وأَجَلَ ، لاسَوَاء ، قَتَلانا فِي الجُنَّة ، و قَتْلا كم فَى فَأَجِبْه ، فقل : الله أعلى وأجل ، لاسَوَاء ، قَتَلانا في الجُنَّة ، و قَتْلا كم فَالَ النَّار . فلما أجاب مُعْم أبا سُفيان ، قال له أبو سُفيان : هَلُم إِلَى ياعم ، فقال له وسولُ الله صلى الله عليه وسلم لعُم : اثته فانظر ما شَأْنُه ؛ فجاءه ، فقال له أبو سفيان : أنشدك الله ياهر ، أقتلنا محداً ؟ قال عمر : اللهم لا ، و إنه ليسمع كلامَك الآن ، قال : أنت أصدق عندى من ابن قَمِنَة وأبَر اللهم لا ، وإنه ليسمع كلامَك الآن ، قال : أنت أصدق عندى من ابن قَمِنَة وأبَر الله القول ابن قَمِنة لهم : إنى قد قتلت عجداً .

قال ابن هشام : واسم ابن ِ قَمِئَةَ عبدُ الله .

## توعد أبي سقيان المسلمين

قال ابن إسحاق: يُم نادَى أبو سُفيان: إنه قدكان في قَتْـلاكم مثل مه والله ما رَضِيتُ ، وما سَخِطْتُ ، وما نَهَيْتُ ، وما أَمَرْتُ .

ولما انصرف أبو سُفيان ومن معه ، نادى: إن موعدكم بدر للمام القابل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه : قُلُ : نعم ، هو بيننا ويينكم موعد .

## خروج عليٌّ في آ ثارالمشركين

ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب ، فقال : اخرج فى آثار القوم ، فانظُر ماذا يَصْنمون ومايُريدون ،فإن كانوا قد جنَّبوا الخيل ، وامتطوا الابل ، فانهم يُريدون مكة ، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل ، فإنهم يُريدون المدينة ، والذي نفسى بيده لئن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ، ثم لأناجزتهم. قال على : فخرجت في آثارهم أنظرُ ماذا يصنعون ؟ تَجْنَّبُوا الخيل ، ووجَّبُوا إلى مكة .

## أمر القتلي بأحد

وفرغ الناس القت الاحمن بن أبي صَمْصَمة المازي ، أخو بني النّجّار : مَنْ رَجُلْ بنظر لي مافعل سَمْدُ بن الربيع ؟ أفي الأحياء هو أم في الأموات ؟ فقال رجل من الأنصار : أنا أنظر لك يارسول الله مافعل سَمْد ، فنظر فوجده جريحاً في القت لي وبه رمّق . قال : فقلت له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جريحاً في القت لي وبه رمّق . قال : فقلت له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرى أن أنظر ، أفي الأحياء أنت أم في الأموات ؟ قال : أنا في الأموات ، فأل : أنا في الأموات ، فأبلغ رسول الله عليه وسلم عني السلام ، وقل له : إن سمد بن الربيع يقول لك : جزاك الله عني أن أمنه ، وأبلغ قوم ك عني السلام و تُول لم : إن سمد بن الربيع يقول لك : إنه لا عُذر لكم عند الله إن خُلص إلى نبيّا عن أمنه ، وأبلغ قوم ك عني السلام إلى نبيّا عن أمنه ، وأبلغ قوم ك عني السلام الله عليه وسلم ومنكم عين تطرف . قال : ثم لم أبرح حتى مات ؛ والى نبيّا كرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنكم عين تطرف . قال : ثم لم أبرح حتى مات ؛ قال : فئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنام عين تطرف . قال : ثم لم أبرح حتى مات ؛ قال : فئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم فأخبرته خبره .

قال ابن هشام : وحدثني أبو بكر الزُّ بيرى : أنَّ رجلا دخَل على أبي بكر الصدّبق وبِنْتُ لَسَمْد بن الرَّابيع جاريةٌ صغيرةٌ على صَدْره يَرْشُغها ويقبلها ؛

فقال له الرجل: مَنْ هذه؟ قال: هذه بنتُ رجل خير منى ، سَفْدِ بن الرّبيم، كان من النُّقباء يوم المَقَبة، وشهد بدراً، واستشهد يوم أحد.

#### حزن الرسول على حمزة وتوعده المشركين بالمثلة

قال ابن إسحاق : وخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فيا بلنى ، كَتَامَسُ حَرْةً بن عبد المُطاب، فوجده ببَطْن الوادى قد ُ بقِر بطنه عن كبده، ومُثّل به ، مُغِدع أنفُه وأذُناه ..

فد ثنى محمدُ بن جَمْفر بن الزبير : أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال حين رأى ما رأى : لولا أن تَحْزَن صَفيَّة ، ويكون سُنَّة من بمدى لَتَرَكَّته ، حتى يكون في بطُون السِّباع ، وحواصل الطير ، ولئن أظهرنى الله على قريش في مَوْطن من المَواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم . فلما رأى المسلمون حُزْن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيظه على مَن فعل بعَمه مافعل ، قالوا : والله لئن أظفرنا الله بهم يوماً من الدهر لنه ثان بهم مُثلة لم يُمثلها أحد من العرب .

قال ابن هشام : ولما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على تخرة قال : لِن أَصاب بمثلك أبداً ! ماوقفت موقِفاً قط أغيظ إلى من هذا ! ثم قال : جاءى جبريل فأخبرنى أن حزة بن عبد المطلب مكتوب في أهل السماوات السبع : حزة بن عبد المطلب ، أسد الله ، وأسد رسوله .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة وأبو سَدَمة بن عبد الأسد، إخْوة من الرضاعة ، أرْضَعتهم مولاة لأبى لهَب .

## ما نزل في النهى عن المثلة

قال ابن إسحاق: وحدثنى بُرَبدة بنُ سفيان بن فَرْوة الأسلى ، عن عن عن علا بن كُشب القُوظى ، وحدثنى من لا أنهم ، عن ابن عبّاس ، أن الله عز وجل أنزل فى ذلك ، من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقول أصابه : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُم فَمَا قِبُوا بِمثل ما عُوقِبْتُم بِهِ ، وَلَئنْ صَبَرَتُم لَهُ وَ خَبْر الصّابه : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُم فَمَا قِبُوا بِمثل ما عُوقِبْتُم بِهِ ، وَلَئنْ صَبَرتُم لَهُ وَ خَبْر الصّابه : ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُم فَمَا قِبُوا بِمثل ما عُوقِبْتُم بِهِ ، وَلَئنْ صَبَرتُم لَهُ وَخَبْر لَكُ الله عليه م ، وَلا تَكُ فِي ضَيق للصّابرين . وَاصْبر وَمهى عن المُنلة .

قال ابن إسحاق: وحدثني حُمَيْد الطويل، عن الحسن، عن سَمُرة بن جُندُب، قال: ما قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في مقام قط فقارقه، حَتى يأمرنا بالصَّدقة، و يَنْهانا عن المُثلة.

#### صلاة الرسول على حمزة والقتلي

قال ابن إسحاق: وحدثنى من لا أنهم عن مِقْسَم، ، مولى عبد الله بن الحارث ، عن ابن عبّاس ، قال: أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بحَمْزة فسُحَمَّى ببردة ثم صلى عليه ، فسكبر سبع تكبيرات ، ثم أتي بالقتلى فيوضعون إلى حزة ، فصلى عليهم وعليه معهم ، حتى صلى عليه ثنتين وسَبْمين صلاة .

#### صفية وحزنها على حمزة

قال ابن إسحاق : وقد أقبلت فيا بَلَغني ، صفيَّة أ بنت عبد الطَّلب لتنظر

إليه وكان أخاها لأبيها وأمّها ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لابنها الزّبير بن الموّام: القَها فأرْجعها ، لاترى ما بأخيها ، فقال لها: يا أمّه ، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بأمرك أن تر جعى ، قالت : و لِمَ ؟ وقد بلغنى أن قد مُثل بأخى ، وذلك فى الله ، فما أرضانا بما كان من ذلك ! لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله . فلما جاء الزّبير إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ، قال : خلّ سبيلها ، فأتمّه ، فنظرت إليه ، فصلت عليه ، واسترجعت، واستغفرت له ، ثم أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدُفن .

## دفن عبدالله بن جحش مع حمزة

قال: فَزعم لى آلُ عبد الله بن جَحْش ـوكان لأميْمَة بنت عبدالمطب، حَمْزَةُ خَالهُ ، وقد كان مُثَّل به كما مُثَّل بَحَمْزَة ، إلا أنه لم مُبْقَر عن كَبِده ـ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم دَفَنَه مع حَمْزَة في قبره ، ولم أسمع ذلك إلا عن أهله .

#### دفن الشهداء

قال ابن إسحاق: وكان قد احتمل ناس من المسلمين قَتْـلاهم إلى المَـدينة، فَدَفنوهم بها ، ثم نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وقال: الدفنوهم حيث صُرعوا.

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن مُسلم الزُّ هرى ، عن عبد الله بن تعلبة

ابن صُمَير المُذرى ، حليف بنى زُهرة : أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم لما أشرف على القَتْلَى يوم أُحد ، قال : أنا شَهيد على هؤلاء ، إنه مامن جَريح يُجْرَح فَى الله ، إلا والله يَبْعثه يوم القيامة يَدْمى جرحُه ، اللونُ لونُ دَمِ والريحُ ريح مسك ، وانظروا أكثرَ هؤلاء جَمْعاً للقرآن ، فاجعلوه أمام أصحابه أنى القبر \_ وكانوا يَدْ فِنون الاثنين والثلاثة فى القبر الواحد .

قال: وحدثمى عمَّى موسى بن يَسار، أنه سمم أبا هُريرة يقول: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: مامن جريح أيجرح فى الله إلا والله يبعثه يوم القيامة وجُرحه يَدْمى، اللَّون لون دم، والرّيح ربح مسك.

قال ابن إسحاق: وحدثني أبى إسحاقُ بن يسار ، عن أشياخ من بني أسلمة : أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، قال يومئذ ، حين أمر بدّ فن القد لله : انظروا إلى عرو بن الجموح ، وعبد الله بن حرو بن حرام ، فإنهبا كانا مُتصافيين في الدنيا ، فاجعلوها في قبر واحد .

### حزن حمنة على حمزة

قال ابن إسحاق: ثم انهرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم راجماً إلى الله ينة ، فالما لقيت الناس أبيى إليها الحوها عبد الله بن جحش ، فاسترجعت واستفقرت له ، ثم أنعى لها خالها حرة ابن عبد الله بن جحش واستفقرت له ، ثم أنعى لها زوجها مصعب بن عمر، فصاحت و وأولت! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : إن زوج المراة منها فصاحت و وأولت! فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : إن زوج المراة منها

لب كان الما رأى من تَثَبُّها عند أخيها وخالها، وصياحها على زوجها من تَثَبُّها عند أخيها وخالها، وصياحها على زوجها

قال ابن إسحاق : ومر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار من بنى عبد الأشهل وظَفَر ، فسمع البكاء ، النّوائع على قَتْلاهم ، فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبكى ، ثم قال : لكنّ حزة لابواكى له ! فلما رجع سمدُ بن مُعاذ وأسيد بن حضير إلى دار بنى عبد الأشهل أمرا نساءهم أن يتحزّ من ، ثم يذهبن فَيَبْكِين على عم رسولِ الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق: حدثى حكيم بن حكيم عن عَبَّاد بن حُنيف، على بعض رجال بنى عبد الأشهل، قال: لما سمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبكاء هن على حمزة خرج عليهن وهن على باب مَسْجده يبكين عليه ، فقال : ارجعن يرحمكن الله ، فقد آسيتن بأنفسكن .

قال ابن هشام : ونُهْبِي يومِئذ عن النَّوْح .

قال ابن هشام: وحدثنى أبو عُبيدة: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله بكادهن ، قال: رحم الله الأنصار! فإن المواساة منهم ماعتَّمت لَقَديمة ، مُروهن فلكناهر فن .

شأن المرأة الدينارية

. . قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الواحد بن أبي عَوْن ، عن إسماعيل بن م

عد ، عن سَمْد بن أبى وقاص ، قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامراته من بنى دينار ، وقد أصيب زَوجُها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد ، فلما نعوا لها ، قالت : فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالوا : خيراً يا أمّ فلان ، هو بحمد الله كما تحبّين ؛ قالت : أرُونيه حتى أنظر إليه ، قال : فأشير لها إليه ، حتى إذا رأنه قالت : كلّ مُصيبة بعدك جَلّ ا تُريد صغيرة .

قال ابن هشام: الجلل: يكون من القليل، ومن الكثير، وهو ها هنا. من القليل. قال امرؤ القيس في الجلل القليل:

اَفَتْل بنى أسد رَبَّهم ألا كلَّ شيء سواه حَلَل قال ابن هشام: وأما قول الشاعر، وهو الحارث بن وعْلة الجرمى : ولئن عَفَوْتُ لأَوْهِ إِنَّ عَفْمى ولئن عَفَوْتُ لأَوْهِ إِنَّ عَفْمى (فهو من الكثير).

#### غسل السيوف

قال ابن إسحاق: فلما انهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله ناول. سنيفه ابنته فاطبة ، فقال : اغسلى عن هذا دَمه با بنيّة ، فوالله لقد صَدَقَى اليوم ؟ وناولها على بن أبى طالب سنيفه ، فقال : وهذا أيضاً ، فاغسلى عنه دمّه ، فوالله لقد صَدقى اليوم ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : لئن. كنت صدقت القتال لقد صَدَق ممك سهلُ بن حُنيف وأبو دُجانة .

قال ابن هشام : وكان ُيقال لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذو الفَقَار .

قال ابن هشام : وحدثنى بمضُ أهل العلم ، إن ابن أبى نجيح قال : نادى مُناد يومَ أُحد :

لا سَيْنَ إِلَّا ذُو النَّقَارِ ولا قَـــتَى إلا عَلِيّ

قال ابن هشام: وحدثنى بعضُ أهل العلم: أنّ رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لعلى بن أبى طالب: لا يُصيب المشركون مناً مثلَما حتى عليه وسلم ـ قال لعلى بن أبى طالب: لا يُصيب المشركون مناً مثلَما حتى عليه عليه عليه عليه .

قال ابن إسحاق: وكان يوم أحد يوم السَّبْت للنَّصف من شوّ ال . خروج الرسول في أثر العدو ليرهبه

َمُرْهِبًا للمدوّ ، وليهلفهم أنه خرج في طَلَبهم، ليظنوا به قوةً ، وأن الذي أصابهم لم يُوهِنُهم عن عدوّهم .

#### مثل من استماتة المسلمين في نصرة الرسول

قال ابن إسحاق: فحدثى عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت ، عن أبى السائب مولى عائشة بنت عُمان: أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من بنى عبد الأشهل ، كان شَهد أحداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنا وأخ عليه وسلم ، قال : شهدت أحداً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنا وأخ عليه وسلم ، فلما أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج في طلب العدو ، قلت لأخى أو قال لى : أتفو تُنا عَروة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ والله مالنا من دابة نر كما وما منا إلا جربح تقيل ، فرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ والله مالنا من دابة نر كما وما منا إلا جربح تقيل ، فرجنا مع رسول الله عليه أنه عليه وسلم ، وكنت أيسر جُرحاً ، فسكان إذا عُلب مع رسول الله عليه إليه المسلمون .

## استعمال ابن أم مكتوم على المدينة

قال ابن إسحاق: فخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى حراء الأسد، وهي من المدينة على ثمانية أميال، واستعمل على التدينة ابن أمّ مَـكُنوم، فيما قال ابن هشام.

قال ابن إسحاق: فأقام بها الاثنين والثَّلاثاء والأربعاء ، ثم رجع إلى للدينــة .

## شأن معبد الخزاعي

قال: وقد مَرّ به كما حدثني عبدُ الله بن أبي بكر، مبمدُ بن أبي مَفبد الْخُرَاعِي، وكانت خُرَاعة، مُسلمهم ومُشركهم عَيْبةً نُصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بتهامة، صَفْقَتُهم معه ، لا يُخفُون عنه شيئًا كان بها ، ومَعْبد يومنذ مُشرك، فقال: يامحد، أما والله لقد عزّ عليناً ما أصابك، ولودِدْ نا أنَّ ألله عافاك فيهم ، ثم خرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم محمراء الأسد ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابه ، وقالوا : أصبنا حَدّ أصحابه وأشر افهم وقادتهم ، ثم نرجع قبل أن نَسْتأصلهم! لنكرَّن على بَقيتهم ، فَلْنَفْرغنَّ منهم. فلما رأى أبو سُفيان معبداً ، قال : ما وراءك يامعبد؟ قال : محمد قد خرج فى أصحابة يَطْلُبُكُم فى جَمْع لم أرّ مثله قطأ ، يتحرُّ قون عليكم تحرُّ قاً ، قد اجتمع معه من كان تخلُّف عنه في يَوْمكم ، وندموا على ماصنعوا ، فيهم من الحِنَق. عليسكم شيء لم أرَّ مثله قط ، قال : ويحك ! ماتقول ؟ قال : والله ما أرى أن. تَرْ تَعَلَ حَتَى أَرَى نُوامِي الْخَيْلِ ، قال : فوالله لقد أَجْمَعْنَا الْسَكَرُ"، عليهم ، لنَسْتَأْصِل بِقَيَّتِهِم :قال : فإنى أنهاك عن ذلك ، قال : والله لقد حملني ما رأيتُ. على أن قلتُ فيهم أبياتاً من شعر ، قال : وما قلت ؟ قال : قلت إ:

إذسالت الأرضُ باللجرْ دَالأَ بَالِيلِ عند اللَّقاء ولا مِيلٍ مَعاذِيل لمَّا سَمُوْا برَّ ئيس غير تُخذول

كادت بهد من الأصوات راحلتي تو دي بأشد كرام لاتنابلة فظلت عَدُواً أظن الأرض ماثلة

إذا تَنَطَعُطت البَطْعاء بَالْخَيْلُ لَـكُلَّ ذَى إِرْبَةٍ منهم ومعقول وايس يُوصَف ما أنذرتُ بالقِيل فقلتُ : ويل ابنِ حَرْبِ من لقائكم إلى نذير لأهل البَسْل ضاحية من جَيش أحمد لاوَخْشِ تَنا بِلَةٍ فَنَنى ذلك أَبا اسفيان ومن معه .

## رسالة أبى سفيان إلى الرسول على لسان رك

ومَرَ به ركب من عبد القيس ، فقال : أين تريدون ؟ قالوا: نريد المدينة ؟ قال : ولم ؟ قالوا : نريد الميرة ؟ قال : فهل أنتُم مُبلغون عنى محمداً رسالة أرسلكم بها إليه ، وأحمِّل لكم هذه غداً زَبيباً بمُكاظ إذا وافيتُموها ؟ قالوا نعم ؛ قال : فإذا وافيتُموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنَستأصل بقيتهم ، فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمُّراء الأسد ، فأخبروه بالذى قال أبو سُفيان ؛ فقال : حَسْبنا الله و نعم الوكيل .

## كف صفوان لأبي سفيان عن معاودة الكرة

قال ابن هشام : حدثنا أبو عبيدة : أنّ أبا سُفيان بن حَرَّب لما انصرف يوم أُحد ، أراد الرُّجوع إلى المدينة ، ليَسْتَأْصِل بَقيَّسة أُصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لهم صَفُوان بن أُميَّة بن خَلف : لا تَفْعلوا ، فإنّ القوم قد حَرِ بُوا ، وقد خَسَينا أن يكون لهم قِتال غير الذي كان ، فارجِمُوا ، فَرَجَمُوا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو تحمراء الأسد ، حين بِلَفه فَرَجَمُوا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو تحمراء الأسد ، حين بِلَفه

أنهم مَمّوا بالرَّجمة : وَالذَى نَفْسَى بيده ، لقد سُوِّمت لهم حجارة ، لو صُبِّحواً بها لـكانواكاً مس الذاهب .

## مقتل أبى عزة ومعاوية بن المغيرة

قال أبو عبيدة : وأخذ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في جهة ذلك ، قبل رُجوعه إلى المدينة ، مُعاوية بن المُغيرة بن العاص بن أُميَّة بن عبد شمس ، وهو جد عبد الملك بن صروان ، أبو أُمه عائشة بنت مُعاوية ، وأبا عَزَة المُجتمِى ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسره ببدر ، ثم مَن عليه ، فقال : يارسول الله ، أقانى ، فقال وسول الله صلى الله عليه وسلم : والله لا تَمْسح عارضيك بمكة بعدَها و تقول : خَدَعْتُ محداً من تين ، اضرب عنقه يازُبير . فضرب عُنقة .

قال ابن هشام : وبلغنى عن سعيد بن المُسيَّبِ أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنّ المؤمن لا يُلدَغ من جُحْرٍ مرّ تبن ، اضرب عُنقه . يا عاصِمُ بن البت ، فضرب عُنقه .

## مقتل معاوية بن المغيرة

قال ابن هشام: ويقال: إن زيدَ بن حارثة وَعَمَّار بن ياسر قتلا مُعاوية. ابن المُغيرة بعد حُمْراء الأسد، كان لجأ إلى عُمَان بن عفَّان فاستَأْمن له رسولَ الله. صلى الله عليه وسلم فأمنه ، على أنه إن وُجد بعد ثلاث تُتل ، فأقام بعد ثلاث.

وتوارى ، فبعثهما النبيُّ صلى الله عليه وسلم ، وقال : إنكا ستَجدانه بموضع كذا وكذا ، فوَجداه فقَتلاه .

## شأن عبد الله بن أى بعد ذلك

وال ابن إسحاق : فلما قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم للدينة ، وكان. عبد الله بن أبي بن سلول ، كا حدثني ابن شهاب الزُّ هرى ، له مقام مقومه كل جمعة لا يُنكَرَ ، شرفًا له في نفسه وفي قومه ، وكان فيهم شريفًا ، إذا جلس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يَخْطب الناس ، قام فقال : أيها الناس ، هذا رسول الله صلى اله عليه وسلم بين أظهركم ، أكرمكم الله وأعز كم به ، فانصُروه وعزَّرُوه ، واسمعوا له وأطيعوا ثم يَجِنْلسُ ،حتى إذا صنع بوم أحد ماصَنع ، ورجع بالناس ، قام يفعل ذلك كما كان يفعله ، فأخذ المُسلمون بثيابه من نَواحيه ، وقالوا : اجلس ، أَيْ عَدُوَّ الله ، لست لذلك بأهل ، وقد صنعتَ ماصنعتَ ، فخرج يتخطَّى رقابَ الناسُ وهو يقول : والله احكما نما. قلت تَجْرًا أَن قمت أُشَدِّد أمرَه . فَلَقيه رجلُ من الأنصار بباب السُّجد ، فقالُ. مالك؟ وبلك ! قال: قمتُ أشدِّد أمره ، فو ثب على رجالٌ من أصحابه يجذبونني. ويُعنُّفُونني، لَكُأَنَّمَا قَلْتَ بَجُرًا أَنْ قُتُ أَشَدَّدُ أَمْرُهُ ، قَالُويِلُكُ ! ارجم يَسْتَغْفُر لك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، قال : والله ما أبتَغي أن يَسْتَغِفُر لى.

## كان يوم أحد يوم محنة

قال ابن إسحاق: كان بوم أحد يوم بلاء ومُصيبة و تَمْحيص، اختبر الله به المؤمنين ، ومحن به المُنافةين مَّن كان يُظهر الإيمان بلسانه ، وهو مُسْتخف بالكُفر في قلبه ، ويوماً أكرم الله فية من أرادكرامته بالشَّهادة من أهل ولايته

#### قتل الرسول لاً بي بن خلف

## أَصابَتُ حُبَّةً الْقُلْبِ بِسَهُم عَدِيد جُمَّاحِ(١)

من كتاب أبى حَنِيفَة ، ورواه القُتَــِينُ : تَطَايُرَ الشَّغْرِ ، وقال : هى جَمْع شَعْراء ، وهى ذُبَابُ أَصْفَرُ من القَمَعِ (٢) ، وفي الحديثِ من غير رواية ابن إسحاق فَرَجَلَه بالحُرْبَة ، أى رَمَاه بها .

#### مول عين قتارة:

وذكر قَتَادَةً بن النَّمان بن زَيْدٍ ، وهو أخو أبى سَمِيد الْخُدْرِيّ لأمه ، وهو الرَّجُلُ الذي سَمِمه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ـ يقرأ :قل هُو الله أحد،

الله (١) رواية الشطرة الثانية في اللسان : فلم تخطى. بجماح. ويقال له : حِباح أيضاً.

<sup>(</sup>٢) القمع مفردة قمعة بفتح القاف والميم ذباب يركب الإبل والظباء إذا اشتد الحر ويجمع على مقامع أيضاً كمشابه وملامح . وفي رواية : تطاير الشعارير ، وهي بمعنى الشعر وقياس واحدها : شعرور .

بُرَدُدُها ، فقال وَجَبَتْ ، وحدبتُه في الْمُوطَّ ، وذكر أن عَيْنَه أصيت يوم أُحُدٍ ، أُحدٍ . رؤى عن جابر بن عبد الله ، قال : أصيت عين رَجُلٍ منا يوم أُحدٍ ، وهو قَتَادَة بن النَّمْان ، حتى وقعت على وَجْنتِه ، فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم - فقال : إن لى امرأة أُحِبُها ، وأخشى إنْ رَأْنِي أَنْ تَقْذَرَنِي ، فأخذها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم - بيده ، وَرَّدها إلى مَوْضِيها ، وقال : النَّهُمَ ا كُنب جَمَالًا ، فكانت أُحْسَنَ عَيْنَيْه ، وأَحَدُّها نظراً ، وكانت لاتر مَدُ إذا رَمِدَت الأخرى ، وقد وَقد على عُمَرَ بن عَبدِ الْمَزِيز وكانت لاتر مَدُ إذا رَمِدَت الأخرى ، وقد وَقد على عُمَرَ بن عَبدِ الْمَزِيز وكانت وحدال ، والله . والله . والله الله عن المناه عرامن أنت ؟ فقال :

أَنَا إِنَّ الذِي سَالَتَ عَلِمَا خَلَدَّ عَيْنَهُ فَرُدَّتْ بَكُفَّ الْمُصْطَفَى أَيَّمَا رَدًّ فَالنَّ المُصْطَفَى أَيَّمَا رَدًّ فَعَادَتَ كَا كَانَتَ لَأُولَ أَمْرِهَا فَيَا حُسْنَ مَاعَيْنٍ وَيَاحُسْنَ مَاخَدً

فَقَالَ مُعَرُّ بِنُ عَبْدِ العزيز رضى الله عنه :

ظ المارمُ لا قَعْبانِ (١) من لَبَن شِيباً عِمَام فَعَلَدَا بَعْدُ أَبُوالَا

فَوْصَلَهُ مُعَرَّ ، وأحسن جائزته ، وقد رُوى أَنَ عَيْنَيْهُ جيماً سَفَطَتا ، فردها النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه محد بن أبي عبان [أبو مَرْوان الأُمَوِي ] عن مَالكِ بن أنس عن مُحَمَّد بن عَبْد اللهِ بن أبي صَمْصَعَةً عن أبيه عن أبي سَعِيد عن أخيه وَتَادَة بن النمان قال : أصيبت عَيْناى بوم أُحُد ، فسقطتا على وَجْنَقَ ، فأتيت بهما النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعادهما النبي - صلى الله عليه وسلم - فأعادهما النبي -

<sup>(</sup>١) القعب : قدح ضخم جاف .

صلى الله عليه وسلم - مكامَهُما ، وَبَصِقَ فيهما ، فعادنا تَبْرُقَان. قال الدَّارَ قُطْنِي : هذا الحديثُ غَرِيبٌ عن مالك ، تفرد به عَمَّارُ بَن اَصْرٍ ، وهو ثِقة (() وروام الدَّارَ قُطْنِي عن إبراهيم الخُرْبِيِّ عن عَمَّار () بن اَصْر [ السَّعُسدي الدَّارَ قُطْنِي عن إبراهيم الخُرْبِيِّ عن عَمَّار () بن اَصْر [ السَّعُسدي أبو ياسر الْمَرُوذِي ] .

## مول نسب مذیعة الیمایی :

فعل: وذكر ثابت بن وقش ، والوقش : الحركة ، وحُسَيْل بن جابر اليمان ، لأنه من ولد جروة والد حُذَيْفَة بن الْيَمان ، وسُمِّى حُسَيْل بن جابر الْيَمان ، لأنه من ولد جروة ابن مازن بن قطيّعة بن عَبْس [بن بغيض] وكان جروق قد بَهُد عن أهله فى اليَمن زمنا طويلا ، ثم أرجع إليهم فسمَّوه اليَماني ، وحُدَذَيْفَة بن الْيمان يُكنّى أبا عَبْد الله حليف بنى عبدالأَشْهَلِ أُمَّهُ الرَّبَابُ بنتُ كَمْبٍ . قال ابن إسحاق : أبا عَبْد الله حليف بنى عبدالأَشْهَلِ أُمَّهُ الرَّبابُ بنتُ كَمْبٍ . قال ابن إسحاق : فاختَلَفَتْ عليه : يَمْنى الْيَمانِي أُسيافُ المسلمين . وفي تفسير ابن عباس : أن فاختَلَفَتْ عليه : يَمْنى الْيَمانِي أُسيافُ المسلمين . وفي تفسير ابن عباس : أن فاختَلَفَتْ عليه منهم خطأ هو عُثْبَةً بن مَسْعُودٍ أُخو عبدِ الله بن مَسْعُودٍ ، وجَدُّ

<sup>(</sup>١) لكن قال النووى : قال أبوتهم : سالت عيناه ، وغلظوه .

 <sup>(</sup>۲) بهذا حصل نحمد بن أبي عثمان متّابع . في روايته عن عمار بن نصر ،
 لكن لم يحصل متابع لعمار في روايته عن مالك . انظر تفصيل هذا في المواهب
 س ۱۸۶ وما بعدها .

والله يختص برحمته من يشاء ولا أحد يبرى. أحداً. وتدبر قوله سبحانه فيما يقض عن خليله إبراهيم ( وإذا مرضت فهو يشفين ) وتدبركل آيات القرآن التي ذكر الله فيها آياته التي من بها على عيسى تجد فها النص المؤكد على أنها بإذن الله محده .

عُبَيْدِ الله بن عَبْدِ الله بن عُتْبَةً بن مَسْمُودِ الفقيه ؛ ذكره عَبْدَبن حيد فى التَّفْسِير، وعُتْبَةُ هو أوَّلُ من سَمَّى الْمُصْحَفَ مُصْحَفًا ، فيا روى ابنُ وَهْبِ فى الجامع.

## الهامة والظمء:

وقول ثابت بن وَقْشِ وحُسَيْل : إِمَا نَحِن هَامَةُ اليوم أَوْ غَدِ ، يريد : النوت ، وكان من مذهب المربِ في الميت أنَّ رُوحَه تصير هَامَةً (١) ، واذلك قال الآخر :

## وكيف حَيَاةُ أَصْدَاهِ وهَام

وقوله: لم يَبْقَ من مُعْرِنا إلَّا ظمِّوا ﴿ أَمَا قَالَ ذَلِكُ ، لأَنَّ الْحَارِ

<sup>(</sup>۱) الصدى \_ كا يقول ابن دريد في الاشتقاق طائر معروف ، وتوعم العرب أنه إذا قتل رجل خرج من هامته طائز يسهى: الصدى ، فينادى الليل كله: اسقونى ، حتى يقتل قاتله ، وهذا باطل ، ويسمونه أيضاً: هامة ، ص٢٣٣ كله: اسقونى ، حتى يقتل قاتله ، وهذا باطل ، ويسمونه أيضاً : هامة ، ص٣٣٣ الاشتقاق . والصدى أصلا \_ كا في القاموس \_ طائر يصر بالليل يقفز قفزانا ويطفر والناس \_ كما يقول العديس العبدى \_ يرونه الجندب ، وإنما هو الصدى ، فأما الجندب ، فأنه أصغر من الصدى ، والصدى ذكر البوم . والحامة أصلا رأس كل شيء وجمعه هام ، والهامة : طير الليل وهو الصدى . وسمى الصدى المعلش ، أملا وأس كل شيء وجمعه هام ، والهامة : طير الليل وهو الصدى . وسمى الصدى المعلش ، وقد سمى الدماغ هامة لانه يشبه رأس الصدى ، وتسميته الطائر بالهامة يحتمل أن تكون المعنى الذي لاجله سمى صدى وهو العطش ، ويجوز أن يكون قد اشتى من الهيام ، وهو داء بصيب الإبل فتشرب ولا تروى . القاموس ، وحياة الحدوان الدميرى حرم ص ٥ ه ، ٣٧٤ .

<sup>(</sup>٢) والظمء ما بين الشربتين والوردين وما بين سقوطالولد إلى حين موته؛ فيكون المعنى : لم يبق لنا إلا يسير

أَقْصَرُ الدُّوابِّ ظِمثًا ، والإبل أطولُها أظْمَاء .

#### مول بعض رجال أحر:

وذكر ُقَرْمَانَ، وهو اسم مأخوذٌ من الْقَزَمِ، وهو رُذَالُ المالِ ،ويقال : الْقُرْمَان (١٠) : الرَّدِيء من كُلِّ شيء .

وذكر الأُصَيْرِمَ ، وهو عَمْرو بنَ ثابت بن وقْش، ويقال فيــــه وَقَش بتحريك القاف .

وقول حاطب الْمُنَافِق: الجُنَّةُ من حَرْمَلِ ، يريد الأرضَ التي دُفِن فيها ، وكانت مُنْدِتُ الحُرْمَلَ (٢) أي : ليس له جَنَّةٌ إِلَّا ذَاك .

## ابن الجموح :

فصل: وذكر خبر عَرْو بن الجُمُوح حين أراد بنوه أن يمنعوه من الخروج إلى آخر القصة ، وزاد غيرُ ابن إسحاق أنه لما خَرَجَ قال : اللّهُمَّ لا تَرُدُدُنى، فاستشهد، فجعلوه بَنُوه على بَعير ، ليحملوه إلى المدينة، فاستَصْعَب عليهم البعيرُ ، فكان إذا وَجَّهُوه إلى كُلِّ جهةٍ سارع إلّا جهة المدينة ، فكان يأبى الرجوع إليها ، فلما لم يقدروا عليه ذكروا قوله : اللهم لا تَرُدُنى إليها ، فلما فح يقدروا عليه ذكروا قوله : اللهم لا تَرُدُنى إليها ، فلما فح يقدروا عليه ذكروا قوله : اللهم لا تَرُدُنى إليها ، فلما فح يقدروا عليه ذكروا قوله : اللهم لا تَرُدُنى إليها ، فلما في مَصْرَعه (٢) .

<sup>(</sup>١) لا يوجد لا في اللسان ولا في القاموس سوى أنه اسم أو اسم موضع .

<sup>(</sup>٢) نبت له حب أسود ، وحب هذا النيات .

<sup>(</sup>٣) قصة البعير خرافة ، والشهيد يدنن في مصرعه كشهدا. بدر .

حكم (من) والساكن بعدها :

فصل: وقول هند بنت أَثَاثَةَ:

# مِلْ هاشِمْيين الطُّوالِ الزُّهْرِ

بَحَذْفِ النُّون من حَرْفِ مِنْ لِالتقاءِ السَّاكِذَيْن ، ولا يجوز ذلك إلَّا في مِنْ وَحْدَهَا لَكُثْرَةِ استمالها ، كَا خُصَّتْ نُونها بالفَتْح إذا التقت مع لام التعريف ، ولا يجوز ذلك في نُون ساكنة غيرها ، كرهوا تَوَالي الكَشرَ تَيْن مع توالى الاستمال ، فإن التقت مع ساكِن غير لام التعريف نحو مِن ابْنيك ، ومِن اسْمِك ، كسرت على الأصل ، والقياس السَّنَتِبِّ . قال سيبَوْيه : وقد فتَحَما قَوْمَ فَصَحَاء يمنى مع غير لام التعريف .

### اسطاع واسكع :

وقول حَسَّان في هِنْدِ : أَشِرَتْ لَـكَاعِ ، جمله اسماً لها في غير النَّداء ، وذلك جائز ، وإن كان في النِّداء أكثر ، نحو يا غَدَارِ ويافَسَاقِ ، وكذلك لُـكُمْ ، قد استعمل في غير النداء ، نحو قوله عليه السلام : أين لَـكَمْ يمنى : الخُسَن أو الْخَسَيْن مُما زِحاً لَهُما (١) . فإن قيل : إن النبي حسلى الله عليه وسلما

أطوف ما أطوف ثم آوى إلى بيت تعيدته لـكاع ويقال : إنه لابى الغريب البصرى . كما جاء في السان .

<sup>(</sup>١) يقال فى النداء الشم يا لكع ، وللانثى : يا لسكاع ، لانه موضع معرفة ، فان لم ترد أن تعدله عن جهته قلت الرجل : يا ألكع ، وللانشى : يا لكعاء ، وقد استعمل الحطيئة لسكاع فى غير النداء ، فقال يهجر امرأته

كَان يَمْزَحُ ، ولا يَقُول إِلّا حَقاً ، فكيف يقول : أَيْنَ لُكُعُ وقد سماه سَيِّداً في حديث آخر ؟ فالجوابُ : أنه أراد التشبية باللّه كمّ الذي هو الْفَاوّ أو الْمُهْرُ لأنه طفل كماأن الْفَاوَ والمُهُرُ لا كذلك ، وإذا تُصدبال كلام قصد التشبيه ، لم يكن كذباً ، ونحوه قوله عليه السلام : لا تَقُوم الساعة حتى يكون أسعد الناس في الدنيا لُكُمْ مِن أَكُم ، واللّه كَمْ في اللغة : وَسَخُ الفَرْ لَة ، وهو أيضاً الفَاوُ في الدنيا لُكُمْ مِن أَجل هذا جاز أن يُسْتَفْمَلَ في غير النّداء ، لأنه على هذا الوجه غير مُمْدُول كما عُدِل خُبَثُ عن خَبِيثٍ ، وفُسَقُ عن فَاسِقٍ ، وقال ابن غير مُمْدُول كما عُدِل خُبَثُ عن خَبِيثٍ ، وفُسَقُ عن فاسِقٍ ، وقال ابن الأنباري في الزّاهر : اشتقاقه من المآلاكِع ، وهو ما يخرج مع المولود من مام الوَّحِم ودمِها ، وأنشد :

رَمَتِ الْفَلَاةَ بِمُعْجَلِ مُتَسَرَّ بِلِ غِرْسَ السَّلَى ومَلَاكِع الأَمْشَاجِ قَال : و يُقال في الواحد بِالْكَعُ ، وفي الاثنين ياذَوَىْ لَكِيعة ، ولَكَاعَةٍ ، ولا تُضرَفُ لَكَاعَةٌ لأنه مَصْدَرٌ وفي الجميع ،

والحكاع مبنية على الكسر. واللكم عند العرب: العبد، ثم استعمل في الحق والدم، وقد يطلق على والدم، وقد يطلق على الصغير، فإن أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل. وقد ورد في حديث سعد بن عبادة أرأيت إذ دخل رجل بيته، فرأى لسكاعا قد تفخذ امرأته. الخجمل لسكاع صفة لرجل. وبقال: لعله أراد لكما فحرف. وخزانة الآدب والنهاية لابن الآثير،

<sup>(</sup>١) فلو : المهر الصغير، وقيل هو الفطم من أولاد ذوات الحافر ، وفي اللسان من معانى اللسكع : المهر والجحش .

يَاذَوِي لَـكِيَمَةً ولَـكَأَعَةٍ (١) وفي المؤنث ملي هذا القياس.

قالى المؤلف: ولايقال يالَكَاعَان ، ولا فُسَقَان ، لِسِر مُ شرحناه في غير هذا الكتاب. وتلخيص معناه : أن المَرَبَ قَصَدْتُ بهذا النَّبُّ في النَّداء قَصْدُ الْعَلَمِ، لأن الاسمَ الْمَلَمَ أَلْزَمُ لِلْمُسَمَّى مِن الْوَصْفِ الْمُشْتَقِّ مِن الْفِعْلِ نحو فَاسِق وغَادِرٍ ، كَا قَالُوا مُعَرٍّ ، وعَدَلُوا عَنْ عَامِرِ الذِّي هُو وَصَفٍّ فِي الْأَصْل تحقيقًا منهم للعَلَميَّة ، ثم إن الاسمَ العَلَم لا يُذَنِّى ولا يُجْمَع وهو عَلَمْ ، فإذا أُمْنَى زال عنه تعريف العَلَمِيَّة، فَمَنْ أجل ذلك لم يُذَنُّوا بِافْسَقُ وِياغُدُرَ ، لأَن ف ذلك أَنْفُضاً لما قَصَدُوه من آمْزِ بله مَمْزِلة الاسْمِ الْعَلَم ِ، أَى : إنه مُسْتَحِقُّ ُلْنَ يُسَمَّى بهذا الاسم ، فهذا أبلغ من أن يقولوا : يا فَاسِقُ ، فيجيئوا بالاسم ، الذي بجرى تَجْرَى النَّمْل والفِّمْل غير لازِم ، والعَلَمُ أَلزِمُ منه ، والتَّثْنِيـةُ والجُمْعُ 'نَبْطِل الْعَلَمِيَّة كَمَا ذَكُرِنا فَافْهَمْهُ ، ووقع في الْمُوطَّلُ من رواية يَحْيي في حديث عبد الله بن مُعمَر أنه قال لمولاة له : اقْعُمدي لُسكم ، وقد عِيبَتْ هذه الرواية ُ على يحيى ، لأن المرأةَ إنما يقال لها: لَـكاّعِ ، وقد وجدتَ الحديث كَمْ رُواه يَحْيَى في كتاب الدَّارَ فُطْنِي، وَوَجُهُه في الْمَرَ بَيَّة أَنه مَنْقُول غير مَعْدُ ول فِجَائِزُ أَن يَقَالَ للأُمَّةِ بِالْكَمْمُ كَا يَقَالَ لَمَا إِذَا سَبَتْ: يَازُيلُ وِيَاوُسَخُ إِذ الْلَـٰكُمْ ضَرَّبُ مِن الوَّـَخِ ِ، كَمَا قَدْمُنَاهُ وَهُو فِي كُتَابِ الْمَيْنُ .

<sup>(</sup>١) قال الفراء : نثنية لمكاع أن تقول : باذواتى لكيعة أقبلا ، وِباذواتِ لَكِيعة أُقبِلا ، وِباذواتِ لَكِيعة أُقبِلن وقالوا في النداء للرجل: يا لكع وللنرأة بالسكاع ، وللاثرين : ياذري لِبكع .

#### الرسول يسأل عن ابن الربيع:

فصل: وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَجُلُ ينظر لى ما فَعَل سَمْدُ بن الرّبيع ؟ فقال رجل من الأنصار: أنا ، وذكر الحديث. الرجل: هو محد بن مَسْلَمَة ، ذكره الواقدى ، وذكر أنه نادى فى القَتْلى: ياسَمْدُ بن الربيع مَرَّةً بعد مَرَّةٍ ، فلم يُجْبه أحد ، حتى قال يا سَمْدُ إن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ أرسلنى أنظر ماصنعت ، فأجابه حينئذ بصوت ضعيف ، وذكر الحديث وهذا خلاف ما ذكره أبو عمر فى كتاب الصحابة ، فإنه ذكر فيه من إطريق ربيح بن عبد الرحن بن أبى سَميد الخُدْرِي عن أبيه عن جده أن الرجل الذي التمس سعداً فى القَتْلى هو أبَي بن كَعْب .

### حمير الطوبل وطلحة الطلحات :

وذكر عن حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عن الخُسَنِ عن سَمُرَة عن النَّبِيِّ صلى الله عليه. وسلم \_ فى النهى عن الْمُثْلَة، وحُمَيْدُ الطَّوبِل هو حُمَيْدُ بنُ تيرِوَبُه، ويقال: ابن تيرِى (١) يكنى أبا حُمَيْدَةَ مَوْلى طَلْحَة الطلحات (٢)، وهو حديث صحيح.

<sup>(</sup>۱) فى القاموس: تير بكسر الناء وبدون ياء وكذلك فى تهذيب الاسماء واللغات ، وقال: هو أبو عبيدة ، وقيل: أبو عبيد حميد بن أبي حميد ، واسم أبي حميد تيرويه ، وقيل: تير ، وقيل ذاذويه ، وقيل طرخان ، وقيل: مهران ، ويقال: عبد الرحن ، وبقال . داود . قال الاصمعى: رأيت حميداً ، لم يكن طويلا ، ولكن طويل اليدين مات سنة ١٤٣ ه ص ١٧٠ ح ١٠ .

فى النهى عن المُثْلَةِ. فإن قيل : فقد مَثَّل رسولُ الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالفُرَّةِ . باللهُ وَسَلَمُ وَارْجَلَهُمْ وَسَمَلُ أُعَيْبُهُمْ ، وتَركهم بالخُرَّةِ .

ابن عبد الله: وسمى طلحة الطلحات بسبب أمه ، وهى صفية بنت الحارضم ابن طلحة بن أبي طلحة وزاد الازهرى ابن عبد مناف وأخوما : طلحة ابن الحارث فقد تكنفه هؤلاء الطلحات كما ترى ، وقبره بسجستان ، وفيه يقوله ابن الرقبات :

رحم الله أعظماً دفنوها بسجستان طلحة الطلحات

وعند ابن الآثير : عن طلحة الطلحات قيل : إنه جمع بين مائة عربي وعربية بالمهر والعطاء الواسعين فولد لـكل واحد منهم ولد فسمى طلحة ،فأضيف إليهم. وفي القاموس : القول الآول .

(۱) عن قنادة عن أنس أن ناساً من عكل وعرينة قدموا على الني وص يه وتكلموا بالإسلام ، فاستوخوا المدينة ، فأمر لهم الني وص يه بدود وراع وأمرهم أن يخرجوا ، فليشربوا من أبوالها وألبانها ، فانطلقوا حتى إذا كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم ، وقتلوا راعى النبي وص يه واستاقوا المدود ، فبلغ ذلك النبي وص يه فبعث الطلب في آثارهم ، فأمر بهم ، فسمروا أعينهم ، وقطعوا أيديهم ، وتركوا في ناحية الحرة حتى ما توا على حالهم يه وواه الجاعة ، وزاد البخارى ، قال : فتادة : بلغنا أن النبي وص يهد ذلك كان يحث على الصدقة ، وبنهي عن المثلة ، وفي رواية لاحد والبخارى وأبو داود قال قتادة فحد ثنى ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود ، وللبخارى وأبي داود في هذا الحديث ، فأمر بمسامير فأحيت ، فسكحلهم ، وقطع أيديهم رأدجلهم ، هذا الحديث ، ثامر بمسامير فأحيت ، فسكحلهم ، وقطع أيديهم رأدجلهم ،

وعند البخارى ، قال أبو قلابة : فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمائهم وحاربوا الله ورسوله .

وعند سليان التيمي عن أنس قال : إنما سمل النبي أعين أو لتك ، لانهم

قلنا : فى ذلك جَوَابَان: أحدها : أنه فعل ذلك قِصاصاً لأنهم قَطَّعُوا أبدى الزُّعَاءُ وأرجَلَهُم وَسَمَلُوا أعينهُم (1) ، روى ذلك فى حديث أنس ، وقيل : إن ذلك قبل نحريم المُثْلَة . فإن قيل : فقد تركهم يَسْتَسْقُون ، فلا يُسْقَوْن ، حتى ماتوا عَطَشاً ، قلنا عَطَّشَهُم لأنهم عَطَّشُوا أَهْلَ بيتِ النبي \_ صَلَّى الله عليه وسلم \_ تلك الليلة ، رُوى فى حديث مرفوع أنه عليه السلام لما بقى وأهله تلك وسلم \_ تلك الليلة ، رُوى فى حديث مرفوع أنه عليه السلام لما بقى وأهله تلك الليلة بلا لبن ، قال : اللَّهُمَّ عَطِّشْ مَنْ عَطَّشَ أَهلَ بيتِ نَدِيِّك . وقع هذا فى شرح ابن بَطَّال ، وقد خَرَّجَه النَّسَوى .

#### الصلاة على الشهراء:

وروى ابن إسحاق عن لا يُتَهمُ عن مِفْسَمٍ عن ابن عَباسِ أن النبيّ -صلى اللهُ عليه وسلم -صلّى على خُزَةً ، وعلى شهداء يوم أُحُدٍ ، ولم يأخذ بهذا الحديث

: 🚣 سملوا أعين الرعاة ، رواه مسلم والنسائي والترمذي

🖰 است توخموا المدينة : كرهوا المقام فيها .

. · الدُود : قيل ما بين الثُنتين إلى النَّسِع من الإبل ، وقيل : ما بين الثُّلاث إلى العِيْسِر . والحرة : أوض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة .

لله وقد وفي الإمام الشوكاني الموضوع حقه في نيل الأوطار فانظره تحيج باب المجاربين ونطاع الطريق .

(۱) صرح ببعض هذا فى حديث مسلم والنسائى والترمذى. والذى يعرف خلق السي و ص ، ويتدبر وصف الله له بأنه على خلق عظيم ، وأنه ليس فظاً ولا غليظ القلب ، وأنه محمد وأحمد يوقن ــ ولاريب ــ بأن مافعله بهؤلاء إنما كان قصاصاً لامة طيبة أذلة على المؤمنين من قوم غلاظ الاكباد غلف القلوب تعنظرم تفوسهم غلا وحقداً وجحوداً .

فقها به المجاز ، ولا الأو زَاعِي لوجهين ، أحدهما ضَعْفُ إسْنادِ هذا الحديث ، فإن ابن إسحاق قال : حدثني مَنْ لا أُشِّيمُ ، يعني : الحسن بن عمارة سفيما ذَكُروا – ولا خلاف في ضَعْفِ الحسن بن عمارة عند أهل الحديث ، وأكثرهم لا يَرَ ونه شيئًا ، وإن كان الذي قال ابن إسحاق: حدثني مَنْ لا أشِّيمُ غير الحسن، فهو تَجْهول ، والجُهْل يُو بِقه .

والوجه الثانى: أنه حديث لم يصحبه الرمَل ، ولا يُروى عن رسول الله . صلى الله عليه وسلم . أنه صلى على شهيد فى شىء من مغازيه إلا هذه الرواية فى غزوة أُحُد ، وكذلك فى مدة الخليفَة بن إلا أن يكون الشهيد مُر تَثَا (1) من المحركة ، وأما ترك غَسْله ، فقد أجمعوا عليه ، وإن اخْتَلَفوا فى الصلاة إلا رواية شاذة عند بعض التابعين ، والمعنى فى ذلك \_ والله أعلم \_ تحقيق حياة الشهداء وتصديق قوله سبحانه : ﴿ وَلَا تَحْسَبنَ الذين قُتِلوا فى سبيل الله أَمُواتاً ﴾ الشهداء وتصديق قوله سبحانه : ﴿ ولَا تَحْسَبنَ الذين قُتِلوا فى سبيل الله أَمُواتاً ﴾ الآية مع أن فى ترك عبادة (٢٠) ، وهو يجى •

<sup>(</sup>۱) ارة على البناء المجهول: حل من المعركة رثيثاً أى جريحاً وبه رمق . (۲) عن جابر قال: دكان رسول الله وص ، يحمع بين الرجلين من قبلي أحدنى الثوب الواحد ، ثم يقول: أيم أكثر أخذاً للقرآن، فاذا أشير إلى أحدها قدهه فى الدور ، وأمر بدفنهم فى دمائهم ، ولم يفسلوا ولم يصل عليهم ، البخارى والنسائى وابن ماج ، والمترمذى وصححه ، وهناك خلاف كبير حول الصلاة عليهم ، وقد رد الشافمي على من قال بالصلاة عليهم بأن الاخبار جاءت كأنها عليهم ، وقد رد الشافمي على من قال بالصلاة عليهم بأن الاخبار جاءت كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي وص ، لم يصل على قتل أحد . . قال وماروى عن أنه وص ، على عليهم وكبر على حزة سبعين تسكبيرة لا يصح ، وقد كان ينبغى لمن عارض بذلك هذه الاحاديث أن يستحى على نفسه ، ويقول الامام

يوم القيامة وجُرْحُة يَثْمَبُ دَما ؟ وربحُه رَبحُ السَّكِ ، فكيف يُطَهَّر منه وهو طَيَّبُ وأثرُ عِبَادَة ، ومن هذا الأصلِ انتزع بعضُ العلماء كر اهِية بَجْفيفِ الوجه من ماء الوُضوء ، وهو قول الزُّهْرِيِّ ، قال الزُّهري : وبلغي أنه يوزَن ، ومن هذا الأصلِ انتزع كراهية السَّواكِ بالْقَشِيُّ للصائم لئلا يذهب خُلُوفُ فَمَهِ ، وهو أَثَر عبادة ، وجاء فيه ماجاء في دَم ِ الشَّهداء أنه أَطْيَبُ عند الله من ربح المسك ، رواه مسلم باللفظين ربح المسك ، رواه مسلم باللفظين جيماً ، والمهنى واحد ، وجاءت الكراهية للسَّواكِ بالعَشيُّ للصائم () عن عَلِيُ . وأَبي هُرَيْرَة ، ذكر ذلك الدَّارَ قُطْنِي .

#### عبد الله بن جحسه الجدع :

وذكر عبد الله بن جَحْشِ بن أخت حَمْزَة ، وأنه مُثّل به كَامُثّل بِحَمْزَة ، وأنه مُثّل به كَامُثّل بِحَمْزَة ، وأنه مُثّل به كَانُه وَعَبْد الله هذا يُعْرِفُ بالْمُجَدَّع فى الله ، لأنه جُدع أنفُه وأذناه يَوْ مَئِذ ، وكان سعد بن أبى وَقاص يحدّث أنه تقيبَه بومَ أُحُد أول النهار ، فَخَلَا به ، وقال له عبد الله : يا سَعْدُ هَلُم فَلْنَدْعُ الله وليذكر كلُّ واحد منا حاجَته فى دعائه ، وليوركن الآخر ، قال سعد : فدَعُوْتُ الله أَن أَلْقَى أَفارساً شديداً بأسه شَدِيداً حَرْدُه من الْمُشْرِكِين ، فأقتله ، وآخذ سَكَبُه ، فقال عبد الله آمين ، ثم استقبل.

<sup>—</sup>الشوكاني: وفائدة: لم يرد في شيء من الآحاديث أنه و ص ، صلى على شهدا ، بدر، ولا أنه لم يصل عليهم ، وكذلك في شهدا ، سائر المشاهد النبوية إلا ما ذكر فاص في هذا البحث ، فليعلم ذلك ، . وقد عرض الشوكاني كل ماروى من أحاديث ، (1) لا يصح هذا .

عبد الله القبالة ، ورفع يديه إلى السّماء ، وقال اللهم لَقْنِي اليومَ فارساً شديداً بأسه شد بداً حَرْدُه (١) ، يقتلني و يَجْدَعُ أَنفي وأذْنِي ، فإذا لقيتك عَداً تقول لى : باعَبْدِي : فيم جُدع أَنفُك وأذناك ، فاقول : فيك يارب ، وفي رسولك ، فتقول لى : صَدَقْتَ ، قل يا سَعْد : آمين ، قال فقلت : آمين ، ثم مررت به آخر النّهار قتيلا بَجْدُوعَ الأنف والأُذُنَيْنِ ، وأن أَذُنَيه وأنفه معلقان بخيط، والقيتُ أنا فلاناً من المشركين ، فَقَمَّلْتُه ، وأخذتُ سَلَبَه (١) ، وذكر الزُّبَيْر أن سَيْفَ عبد الله بن جَحْش انقطع يوم أُحُد فاعطاه رسولُ الله – صلى الله عليه وسلم – عُرْجُونا ، فعاد في بده سيفا ، فقاتل به ، فسكان يسمى ذلك السيفُ الدُو جُونَ ، ولم يزل بُتَوَارَثُ حتى بيع من بغاء (١) التركى بما ثَقَى دينار ، وهذا نحو من حديث عُمكاً شَة الذي تقدم إلا أنَّ سَيْف عُمكاً شَة ، كان يسمى من بغاء (١) المتون ، وكانت قصة عُمكاً شَة يوم بَدْر ، وكان الذي قد ل

<sup>(</sup>۱) حرد الرجل فهو حرد بكسر الراء إذا اغتاظ فتحرش بالذى غاظه ، وهم به فهو حارد ، والحرد : الفضب والقصد والمنبع .

<sup>(</sup>۲) رواه البغوى من طريق إسحاق بن سمد. وابنشاهين من وجه آخرعن السيب . ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة .

<sup>(</sup>٣) لم يروه غير الزبير .

<sup>(</sup>٤) فى الإصابة : بغا السكبير دون مرزة فى آخر بغا . وهو مر أمراء المعتصم بالله الخليفة العباسي إبراهيم بن هارون الرشيد .

<sup>(</sup>ه) اسمه : أبي بن شربق بن عمــرو بن وهب بن علاج بن أبي سلمة النوى بن غيرة .

حين تُقِيلَ ابنَ بِضْع وأربعين سنةً ، فيما ذكروا ودُفِن مع تَمْزَةً في قَبْرٍ واحد.

#### حدیث عمر وأبی سفیاد، :

فصل : ويماً وقع في هذه الفَرْوَةِ من الْسَكَلِم الذي يُسْأَلُ عنه قولُ الى سُفْيانَ حين قال: أَنْعَمَتْ، فَعَالَ ، قالوا: أَى سُفْيانَ حين قال: أَنْعَمَتْ، فَعَالَ ، قالوا: معناه الأزْلَامُ ، وكان اسْتَقْسَم بها حين خَرَج إلى أُحُدٍ ، فحرج الذي يُحيبُ (٢) وقوله : فَعَالَ : أَمْرُ أَى عَالَ عَنْها وأُقْصِر عن لَوْمَها ، تقول العرب : انْهُ وقوله : فَعَالَ عَنْ عَنْ ، ودعنى ، ويُرْ وَى أَن الزُّ بَيْر قال عَنْ ، وعَالَ عَنْ ، هُو وعنى ، ويُرْ وَى أَن الزُّ بَيْر قال

<sup>(</sup>۱) فسرها ابن هشام بغير هذا فضبطت اعل فى السيرة بفتح الحمزة وسكون العين وكسر اللام فالآمر من أعلى ، وضبطتها فى الروض هكذا بهمزة وصل مع ضم اللام كما ضبطت فى اللسان والنهاية لابن الآثير والمواهب الزرقائي ص ٤٨ لأن الآمر من علاكما فسرها السهيلى .

<sup>(</sup>۲) كان الرجل من قريش إذا أراد ابتداء أمر عمد إلى سهمين ، فكتب على أحدهما: نهم ، وعلى الآخر: لا ، ثم يثقدم إلى الغم ويحيل سهامه ، فإن خرج سهم نهم ، اقدم ، وإن خرج سهم لا : امتنع ، وكان أبو سفيان لما أراد الخروج إلى أحد استفتى هبل ، فخرج له سهم الإنهام ، فذاك قوله لعمر أنهمت ، فعسال عنها أى تجاف عنها ، ولا تذكرها بسوء يعنى آلمتهم ، وابن الآثير مادة علا ، وعنه نقل اللسان . . وقد ذكر الحشنى : وقوله : أنهمت ب بضم التاء ب فعال ، معناه : بالغم ، يقال : أنهم فى الشيء إذا بالغ فيه ، وقوله : أنهمت يخاطب به نفسه ومن رواه : أنهمت بفتح التاء فانه بعنى به الحرب أو الوقيعة . . وقد يجوز أن تكون معدولة من الفعلة كما عدلوا فجار عن الفجرة ، أى بالفت فى هذه الفعلة ، ويعنى بالعملة ؛ الوقيعة ص ٢٣٠٠ وهبل اسم صنم .

لأبى ُسفْيانَ يوم الفَتْح : أين قولُك : أَنْمَمَتْ ، فَعَالِ ؟ فقال : قد صنم اللهُ خَيْرًا ، وذهب أمرُ ٱلجاهِلِية ·

وقول عُمَر لا سَوَاهِ ، أَى لا نَحْنُ سَوَاء ، ولا يجوز دخول لاعلى اسم مُبْتَد أَ معرفة إلا مع النَّكُر ار نحو لازيْدٌ قائم ، ولا عَمْرٌ و خارج ، ولكنه جاز في هذا الموضع ، لأن الفصدَ فيه إلى نفى الفعل ، أى لا يستوى ، كما جاز لا نَوْلُك، أى : لا ينْتَهْ في لك ، وقد بينا هذا في أول الكتاب حيث تـكلمنا على قوله :

فَشَيَّتَنَا سَعْدٌ فلا نَحْنُ مِنْ سَعْد

### حديث مخبريق وأول وقف فى الإسلام :

ويما يليق ذكره بهذه الفرَاق حديثُ محيريق ، وهو أحد بنى النّضير عد وقوله : إن أصِبْتُ فَمَالِي لِحُمَّد يصنع فيه ماشاء، فأصيب يوم أحد ، فجعل رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ حين انصرف ماله إأو قافا ، وهو أول حُبُس حُبِس في الإسلام ، رُوي ذلك عن مُحَمد بن كَفْب القرطي ، وقال الزّهري : كانت سَبْع حوّائِط ، وأسماؤها : الأعراف ، والأعواف والصّافية والدّلال وبُر قة ، وحُسْمَى ومَشر به أمّ إبراهيم ، وإنما سُمِّيت مَشر به أمّ إبراهيم ، وإنما سُمِّيت مَشر به أمّ إبراهيم ، لأنها كانت تسكنها ، وقد ذكر ابن إسحاق حديث مُخَيْريق ، وهذه الذي ذكر ناه تمكنة له ، وزيادة فأمدة فيه ،

وذكر: لا سَيْفَ إلا ذُو الفَقَارِ، بفتحالفاء جمع فَقاَرَةٍ، وإن قيلذو الفِقارِ بالكسر ، فهو جمع فِقْرة ، وقد تقدم شَرْحُه. ووقع في غير ِ هذه الروايةِ أَنَّ رِيحًا هَبَّت يوم أُحُدِي، فسمعوا قائلًا يقول:

فَ أَبِياتَ ذَكُرِهَا ، وذكر ابن إسحاق أيضاً من غير رواية البَكَّائَى \* قولَ على "لفاطمة حين غَسَلَت سَيْفَه من الّدم ِ:

أَفَاطِمُ هَانِي السَّيْفَ غَيْرَ ذَمِيمِ فَلَسْتُ بِرِغُدَيدٍ وَلَا بِلَثِيمِ عَلَيْمِ عَزْوة حمراء الاسد<sup>(۲)</sup>

شرح قصيدة معبد الخزاعى :

﴿ كُو شَمَّوَ مَعْبَدٍ الْخُزَاعِيُّ وَفَيْهِ :

إذا تَغَطَّمَعَات البَطْحَاء بِالْخَيْلِ

لَفَظُ مُسْتَعَارُ مِن الفطمة (٢) ، وهو صوت غَلَيان القِدْرِ .

قوله بالخيل جَمَل الرُّدْفَ حَرْفَ إِينٍ ، والأبياتُ كُلُّها مُرَّدَفَّةُ الرَّوِيُّ

<sup>(</sup>١) يقول الشيباني في التمييز : يروى في أثرواه عند الحسن بن عرفة من حديث أبي جعفر محمد بن على البافر .

<sup>(</sup>٢) موضع على ثمانية أميال أو عشرة من المدينة عن يسار الطريق إذًا أردت ذا الحليفة .

<sup>(</sup>٣) مغطمطت: اهتزت وارتجت، ومنه يقال: بحر غطامط بعنم الغين يوفتح الطاء إذا علت أمواجه، والجيل: الصنف من الناس ولكنها في السيرة: الخييسل.

بمرف مَدَّ و لِينِ (١) ، وهذا أهو السِّنادُ الذي بَيِّناه في أول الكتاب عند قول ابن كلثوم ، ابن إسحاق فسُونِد بين القبائل ، ونظير ُه قول [ عمرو ] بن كلثوم ،

ألا هُي بَعَمَدنك فاصبحيناً

اثم قال:

تُصَلِّقُهُا الرياحُ إذا جَرَيْناً

وتسمية هذا سِناد عَربية لاصِناعية ، قال عَدِيُّ بن الرِّفاعِ:

و قَصِيدَة قِد بِتُ أَجْمَع بَيْهَا حَتَى أَقَوِّم مَيْلَهَا وسِمَادَهَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَي كُنُوبِ قَنانِهِ كَيا يَقْيَم ثِقَافُهُ مُنْآدَها(٢)

وقوله: لا تَنَابِلة . النَّمَا بِلة: القِصار ، وأحدُم : تِنْبَالٌ ، تَفِعالُ من النَّبلِ، وهي صِغَارُ الخَصَي (٣) .

<sup>(</sup>۱) الردف : الآلف والياء والواو التي قبل الروى ، سمى بذلك لانه ملحق في النزامه وتحمل مراعاته بالروى ، فجرى مجرى الردف للراكب ، أى يليه ، لانه ملحق به ، مثل الآلف في كتاب ، والياء في بليد ، والواو في قتول وانظر اللسان مادة ردف

<sup>(</sup>۲) سبق هـــذا وانظر السان في مادة سند، والخصائص لابن جتى ط ۲ ص ۳۲۳ - ۱

<sup>(</sup>٣) تنبال وتنبل والتنبالة بفتح الناء وكسرها ، وفتح الباء: الرجل القصيد ؛ وهو رباعي على مذهب سيبويه وعند ثملب ثلاثي . وحكم بزيادة التاء ، ويشتقه من النبل كما قال السهيلي ، وذكره الازهري في الثلاثي ، وجمعة أيضاً: التنابيل . (م ٤ – الروس الأن ج ٦)

# أبو عزة الجمعي :

وذكر أبا عَزَّة (١) ، وكان الذي أسر ، عُمَيْرُ بنُ عَبْدِ الله ، كذا ذكر بعضهم ، وأحسبه عبد الله بن عُمَيْرٍ أحد بني خُدارَة ، أو عبد الله بن عُمَيْرٍ الخطمي ومن خبر أبي عَزَّة ما ذكر الزُّ بَيْرِعن ابن جُمْدُ بَةَ والضَّحَّاكِ بنُ عَمَّان . والجُمْدُ بَةُ والضَّحَّاكِ بنُ عَمَّان . والجُمْدُ بَةُ في اللغة واحدة الجُمادب ، وهي النَّفَا خَاتُ التي تسكون في الماء . قالا : بر ص أبو عزَّة الجُمْحِي ، فسكانت قر يُش لا تُواكله ولا بُحَالسه فقال الموت خير من هذا ، فأخذ حَد بدة ، ودخل بمض شِماب مَكَّة فَطَعَن بها الموت خير من هذا ، فأخذ حَد بدة ، ودخل بمض شِماب مَكَّة فَطَعَن بها في مَمَد ، و المَمَد مَوْضِع عَقِب الرَّاكب من الدَّابَة ، وقال ابن جُمْدُ بَة : فارت الحديد ، وقال ابن جُمْد بَة : فارت الحديد ، وقال الضحاك ، بين الجُلد والصَّفاق فسال منه أصفر فَبَرِيء ، فقال :

اللَّهُمَّ رَبَّ وَائِلٍ وَهَدِ وَالنَّهَمَاتِ وَالْجُبِ الْ الْجُرْدِ وَرَبَّ مَنْ يَرْعَى بَاْرضِ بَجْدِ أصبحتُ عبداً لك وابْنَ عَبْدِ أَرْبُ أَنْنِي مَن وَضَح بِمِجْدِ مِنْ بعد ماطَعَنْتُ في مَعَدِّى موصل مفالة أبي سفيانه:

وذكر إرسال أبي سفيان مع الركب بالوعيد ، وكان الْمُوَصِّل مقاكته للمؤمنين ُنعَيمُ بن مَسْمُودٍ، فقالوا: حَسْبُنااللهُ و نِعْم الوكيل، كذلك جاء في التفسير.

<sup>(</sup>۱) فى حديثه لا يلدخ المؤمن من جحر مرتين. وقد ذكر السيوطى عن هذا أن رواته: البخارى ومسلم وأحمد فى مسنده وأبو داود وابن ماجة.

قول لعبد الله بن أبى

وذكر قول عبد الله بن أبَى حين أُخْرِج من المسجد : لـكا مما قلت بحر البَجْرُ : الأَمْرُ الْعَظِيمُ والْبَجَارِى : الدَّوَاهِى ، وفي وصية أبى بكر : ياهادِي الطريق جُرْت ، إنما هوالْفَجْرُ أو الْبَجْرُ (() قال الخطابي: معناه الداهية . وذكر ابن إسحاق في غير هذه الرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم

وذكر ابن إسحاق في غير هذه الرواية قول النبي صلى الله عليه وسلم في قتلى أُحدُ : ياليتني غُودرْتُ مع أصحاب نُحْصِ الجُبَلَ . نُحْصُ الجُبَلَ : أَسَفَلُه ، قاله صاحب العَين (٢٠) .

<sup>(</sup>۱) ضبط القاموس البجر بالضم ، وابن الآثير بالفتح ، وفى اللسان أنها بالفتح والضم وهى الداهية والآمر العظيم . ومعنى قول أبى بكر : إن انتظرت حتى يضى. الفجر أبصرت الطريق ، وإن خبطت الظلماء أفضت بك إنى المكروه، ويروى البحر يريد غدرات الدنيا شبهها بالبحر لتحير أهلما فيها .

<sup>(</sup>۲) في الأصل: نحض بالمناد والتصويب من النهاية والمسان، والمعنى تمنى أن يكون استشهد معهم يوم أحد، أراد باليتنى غودرت شهيداً معشهداء أحد، وفي البخارى ومسلم وغيرهما عن عائشة: لما انصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، فقال: من يذهب في أثرهم، فانتدب منهم سبعون رجسلا فيهم ، أبو بكر والزبير وزاد الطبراني آخرين، وعن هذا يقول الحافظ ابن كثير: هذا سياني غربب جدا، فالمشهور عند أصحاب المغازى أن الذين خرجوا للى حراء الاسدكل من شهد أحداً، وكانوا سبعائة، قتل منهم سبعون، وبقى الباقون، وقيل إنه لا تخالف بين قول عائشة وأصحاب المغازى لأن معنى قولها فانتدب منهم سبعون أنهم سبقوا غيرهم، ثم تلاحق الباقون، وقد أقام عليه السلام عمراه الاسذكار وى الاثنين والثلاثاء والاربعاء، وقال ابن سعد :كان المسلون يوقدون تلك الميالي خسائة نارحتى ترى من المسكان البعيد، وذهب صوت معسكرهم ونيرانهم في كل وجه، ثم رجع إلى المدينة صلى اقه عليه وسلم.

# ذكر ما أنزل الله فى أحد من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم

قال: حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال: حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي ، قال: فكان مما أنزل الله تبارك و تعالى في يومهم في يوم أحد من القرآن ستون آية من آل عثران ، فيها صفة ما كان في يومهم ذلك ، ومُعاتبة من عاتب منهم ، يقول الله تبارك و تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ﴿ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوّى المُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ للْقتالِ ، وَالله سَمِيعَ عَلِيمٌ ﴾ آل عمران : ١٢١ .

قال ابن هشام : تبوتى المؤمنين : تتخذ لهم مقاعد ومنازل . قال الـكميت أبن زيد :

كيتنى كنتُ قبلَه قد تبوأتُ مَضجما وهذا البيت في أبيات له .

أى سميع بما تقولون ، عليم بما تخفون .

(إذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمُ أَنْ تَفْشَلا) : أن تتخاذلا ، والطائفتان : بنو سَلَمَة بن جُشم بن الخزرج ، وبنو حارثة بن النَّبيت من الأوس ، وها الجناحان . يقول الله تعالى : (والله وليَّهما) : أى المُدافع عهما ماهمّا به من فَشَلهما ، وذلك أنه إنماكان ذلك منهما عن ضَعف ووَهن أصابهما غير شك

فى دينهما ، فتولى دفع ذلك عنهما برحمته وعائدته ، حتى سَلِمِنا من وُهُونهما وضَعْهما ، وَلِحْقتا بنايَّهما صلى الله عليه وسلم .

قال ابن هشام : حدثنى رجل من الأسد من أهل العلم ' قال : قالت الطائفتان ما نحب أناً لم نَهتم بما هممنا به ، لتولى الله إيانا في ذلك .

قال ابن إسحاق: يقول الله تعالى: ﴿ وَعَلَى اللهُ فَالْمَتُولُ لِ المُؤْمِنُونَ ﴾ :

اى من كان به ضَفْ من المؤمنين فليتوكّل على "، وليستين بى، أعنه على أمره، وأدفع عنه ، وأقويه على نيّته ، ﴿ وَلَقَدْ اللهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَةٌ ، فَانَّقُوا اللهَ لَقَلّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ : أى فاتقونى ، فإنه شكر نعمى . ﴿ ولَقَدْ نَصَرَ كُمُ اللهُ بِبَدْرٍ ﴾ وأنتم أقل عدداً وأضعف قُوة ﴿ إِذْ نَقُولُ للمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيكُمْ أَنْ يُحَدِّكُمْ رَبّكُمْ وَالْمَا أَلَى اللهُ يَعْدِرُوا و تَقْمُوا ويأْتُوكُمْ وأَسْمَ مِنْ فَوْرِهِ هَذَا كُمْ رَبّكُمْ بَخْسَةِ آلاف مِن العَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴾ : بينان تصبروا لعدوى ، وتُطيعوا أمرى ، ويأتوكم من وَجْهِم هذا ، أمد كم يخسة آلاف من الملائكة مسوّمين . ويأتوكم من وَجْهِم هذا ، أمد كم يخسة آلاف من الملائكة مسوّمين . ويأتوكم من وَجْهِم هذا ، أمد كم يخسة آلاف من الملائكة مسوّمين .

### تفسير ابن هشام لبعض الغريب

قال ابن هشام: مسوِّمين: مُمْلَمين . بلغنا عن الحسن بن أبى الحسن البصرى أنه قال: أعْلَموا على أذناب خَيْلهم ونَواصيها بصوف أبيض و فأما ابن إسحاق فقال: كانت سياهم يوم بدر عمائم بيضاً . وقد ذكرت ذلك في حديث

بدر. والسيا: العلامة. وفي كتاب الله عز وجل : (سِياهُمْ فِي وُجُوهِمِمْ مِنْ أَثَرَ الشَّجُودِ) : أَى علامتهم. و ﴿ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ \* مُسَوَّمةً ﴾ يقول : مُعلَمة. بلغنا عن الحسن بن أبى الحسن البصرى أنه قال : عليها علامة، أنها ليست من حجارة الدنيا، وأنها من حجارة العذاب. قال رُوْبة بن العجَّاج: فالآنَ تُنهلى بى الجيادُ السَّهُم ولا تُجَارِينى إذا ما سَوَّمُوا وَشَخَصَت أَبِصارُهُم وأَجْذَمُوا

[ أجذموا « بالذال المتجمة » : أى أسرعوا : وأجدموا «بالدال المهملة » : أفطعوا ] .

وهذه الأبيات في أرجوزة له : والمُسوَّمة (أيضاً) المَرْعَيَّة . وفي كتاب الله تعالى : ﴿ وَالْخَيْلِ المُسَوَّمَةِ ﴾ و ﴿ شَجَرْ ۖ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ . تقول العرب : سَوَّم خَيْله وَإِبَلَه ، وأسامها : إذا رعاها . قال الـكُيت بن زيد :

راعيًا كان مُسْجِحًا فَقَقَدنا ، وَقَقَدُ المُسبِم هُلْكُ السَّوَامِ

قال ابن هشام . مُسجحاً : سَلِس السياسة محسن ( إلى الغنم ) . وهذا البيت في قصيدة له .

﴿ وَمَا جَمَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى آَكُمْ ، وَلِتَطْمَئِنَ قُلُو بُكُمْ بِهِ ، وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عَنْدِ اللهِ المَوْيِزِ الحَكِيمِ ﴾ : أي ما سَميت لكم مَنْ سَمْيتُ من جِنود ملائكتي إلا بُشْرى لكم ، ولتطمئن قلوبكم به ، لما أعرف من ضَمْفكم ، وما النَّصر إلا من عندى ، لسُلطانى وقدرتى ، وذلك أن العِز

والحكم إلى ، لا إلى أحد من خُلق. ثم قال : ﴿ لِيَقْطَعُ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُ وَا أُو يَكْبِهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَانِبِينَ ﴾ : أى ليقطع طرفًا من المُشركين بقَتْل يَنتقم به منهم ، أو يردهم خانبين : أى أُويَر جع مَنْ بَقِى منهم فَلا خانبين ، لم ينالوا شيئًا مما كانوا يأملون .

#### تفسير ابن هشام لبعض الغريب

قال ابن هشام : يَكْبِهم : يغمّهم أشدّ الغَم ، ويمنعهم ما أرادوا . قال اذو الرُّمّة :

ماأنْسَ مِن شَجَنِ لاأنسَ مَوْ قِفَنا في حَيْرة بين مَسْرور ومَكْبوتِ وَيَكْبُهُم (أَبِضاً): يصرعهم لوجوههم •

قال ابن إسحاق: ثم قال لحمّد رسول الله صلى الله عليه أوسلم: ﴿ كَيْسَ اللهُ عِنْ الأَمْرِ شَيْءٍ أَوْ يَتُوبُ أَعَلَيْهِمْ ، أَوْ يُرَدِّبَهُمْ فَالِمُونَ ﴾ : أَى لِيسَ لك من الحكم شيء في عبادى ، إلا ما أمرتك به فيهم ، أو أتُوب عليهم برحتى ، فإن شئت فعلت ، أو أعسد تبهم بذُنوبهم أفيحتى ﴿ فَإِنّهُمْ عَلَيْهُمْ اللهُ وَنَ يَعْفُونُ رَحِيمٌ ﴾ : أى قد استوجبوا ذلك بمصيتهم إيّاى ﴿ وَاللهُ غَنُورٌ رَحِيمٌ ﴾ : أى بغفر الذنب وير حم العباد ، على مافيهم .

#### النهى عن الربا

مم قال: ﴿ بِاللَّهِ اللَّذِينَ آمْنُوا لا تَأْكُوا الرَّبا أَضْمَافَا مُضَاعَفَةً ﴾ ؛ أى لا تأكلوا في الإسلام، إذ هداكم الله به ماكنتم نأكلون إذ أنتم على غيره،

#### الحض على الطاعة

ثم قال : ﴿ وِأَطِيمُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ لَمَأْكُمُ ۖ ثُرْ حَمُونَ ﴾ معاتبة للذين. عَصَوْا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بما أمره به في ذلك اليوم وفي غيره أَمْمُ قال : ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ۗ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ والأرْضُ أُعِدَّت للمُتَّقِينَ ﴾ أى داراً لن أطاءني وأطاع رسولي : ﴿ الَّذِينَ مُنْفِقُونَ في السَّرَّاءِ والشِّرَّاءِ ، والـكاظِيينَ الغَيْظَ ، والعافِينَ عَنِ النَّاسِ ، وَاللَّهُ مُ يُحِبُّ المُحْسِنِينَ ﴾ : أي وذلك هُوَ الإحسانُ ، وأنا أحب مَنْ عمل به ،. ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَامُوا أَنْفُسَمُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا؛ لِذُنُوبِهِمْ ، وَمَنْ يَنْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُ ، وكُمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا وَمَلُوا وَثُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ : أي إن أنوا فاحشة ، أو ظلموا أنفسهم بمفصية ذكروا نَهْي الله ـ عنها ، وما حرّم عليهم ، فاستغفروه لها ، وعَرفوا أنه لايغفر الذنوب إلا هو . . ﴿ وَكُمْ مُبِصِرُ وَا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَفْلَمُونَ ﴾ : أي لم مُقيموا على مَعْصيتي كَفِعْل مَن أشرك بى فيما غَلَوْا به فى كفرهم ، وهم يَملمون ماحر متُ عليهم من عِبادة. غيرى ﴿ أُولَيْكَ جَزَاوُهُمْ مَمْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِى مِنْ تَحْتِها الأنهار خالِدِينَ فِيها ، وَينْهُمَ أَجْرُ المامِلِينَ ﴾ : أي ثواب المُطيعين .

# ذكر ما أصابهم وتعزيتهم عنه

ثم استقبل ذكر المُصيبة الى ترات بهم ، والبَلا الذي أصابهم، والتَّه حيص الماكان فيهم ، واتخاذَه التُّهداء منهم ، فقال : تعزية للم ، و تَعْريفاً للم فيها صنعوا ، وفيا هو صانع بهم : ﴿ قَدْ خَاتْ مِنْ قَبْلَكُمْ مُ سَانَ فَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُارُوا كَنْفَ كَانَ عاقبة المُ كَلَّة بِينَ ﴾: أى قد مَضت منى و النه في الأَرْضِ فانْظُارُوا كَنْفَ كانَ عاقبة المُ كَلَّة بِينَ ﴾: أى قد مَضت منى و قائع فقمة فى أهل التكذيب لرُسلى والشّرك بى : عاد و بمود وقوم لوط وأصحاب مدين ، فرأوا مَ نُلات قد مَضت منى فيهم ، وان هو على مثل ماهم على من ذلك ، في ، فإنى أمّايت لهم : أى لئلا يظنوا أن نقمتى انقطمت عن على عدو كم وعدوى للدولة التي أداتهم بها عليكم ، ليبتليكم بذلك ، ليُعلمكم ما عندكم .

ثم قال تمالى: ﴿ هَذَا بَيانُ للنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةُ للْمُتَّقِينَ ﴾ : أي هذا تفسير للناس إن قبلوا الهدى ﴿ وهُدَّى ومَوْعِظَةَ ﴾ : أى نور وأدب (للمتقين ) أى ان أطاعي وعرف أصرى ، ﴿ وَلاَ مَهِنُوا وَلا تَحْزَنُوا ﴾ : أى لاتضفه وا ولا تَعْزَنُوا ﴾ : أى الاتضفه وا ولا تَعْزَنُوا ﴾ : أى الماقبة والظهور ﴿ إِنْ كُنْمُ مُوْمِنِينَ ﴾ : أى إن كنم صدقتم نبهى بما جاء كم الماقبة والظهور ﴿ إِنْ كُنْمُ مُوْمِنِينَ ﴾ : أى إن كنم صدقتم نبهى بما جاء كم به عنى ﴿ إِنْ يُسَدِّمُ اللَّهُ وَرَحْ مِثْلُهُ ﴾ : أى جواح مثلها ﴿ وَتِلْكَ اللَّيامُ مُنْدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾ : أى نُصر فها بين الناس للبلاء والمُحيص ﴿ وَلِيَدُمُ اللَّهُ الَّذِينَ آ مَنُوا ، وَيَتَّخِذَ مِنْ كُمْ شُهَدَاء ، وَاللهُ لا يُحِبُ والمُحيص ﴿ وَلِيَدُمُ مَنْ أَكُومُ مَنْ النَّاسِ ﴾ : أى نُصر فها بين الناس للبلاء والمُحيص ﴿ وَلِيَدُمُ اللهُ اللَّذِينَ آ مَنُوا ، وَيَتَّخِذَ مِنْ كُمْ شُهَدَاء ، وَاللهُ لا يُحِبُ الظًا إِمِينَ ﴾ : أى ليُميز بين للوّمدين والمنافقين ؛ وليُكْرِم من أكرم من .

أهل الا يمان بالشهادة ﴿ وَاللهُ لا يُحِبِ الظّا اِمِينَ ﴾ : أى المنافقين الذين يُظهرون بالسنتهم الطاعة وقلوبهم مُصِرَّة على المَمْصية ﴿ واليُمَحِّصَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أى يختبر الذين آمنوا حتى يخلصهم بالبّلاء الذي تَرَل بهم ، وكيف صَبْرهم ويَقينهم ﴿ ويَمْحَقَ الـكافِرِينَ ﴾ : أى يُبطل من المنافقين قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ، حتى يظهر منهم كُفْرهم الذي يَسْتترون به .

#### دعوة الجنة للمجاهدين

ثم قال تعالى : ﴿ أَمْ حَسِيْبُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا لَبُعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّابِرِينَ ﴾ : أي حسبتم أن تدخلوا الجنة ، فتصيبوا من ثوابي الكرامة، ولم أختبركم بالشدّة، وأبتليّـكم بالمَـكاره، حتى أعلم صِدْق ذلك منكم بالإيمان بي ، والصبر على ما أصابكم في ، ولقد كُذُمْ تَمَنَّوْنَ الشُّهَادَةَ على الذي أنتم عليه من الحقّ قبل أن نلقوا عدو كم ، بعني الذين اسْتَنْهضوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم إلى خُروجه بهم إلى عدوهم ، لِمَا فَانْهُمْ مِنْ حُضُورِ اليومِ الذي كَانَ قَبْلُهُ بَبَدْرٍ ، ورغبةً في الشهادة التي وَاتَتْهُمْ بِهَا ، فَقَالَ : ﴿ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَكَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَوْهُ ﴾ يقول: ﴿ فَقَدْ رَأَيْتُمُومُ وَأَنْسَمُ ۚ تَنْظُرُونَ ﴾: أي الموت بالشيوف في أيْدى الرجال قد خلِّي بينكم وبينهم وأنتم تنظرون إليهم ، ثم صدَّم عنكم ﴿ وَمَا نُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ، أَفَإِنْ مَاتَ أُو ۚ تُعِيلَ انْقَلَبْهُمْ عَلَى أَعْفَاكُمُ ۚ ، وَمَنْ يَنْقَابُ قَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضِرَّ اللَّهَ شَيْئًا ، وَسَيَخْزِى اللَّهُ الشَّا كِرِينَ ﴾ : أي لقَول الناس : قُتل محمد صلى الله عليه وسلم ، وأبهزا مُهم

عند ذلك ، وانصرافهم عن عدر هم ﴿ أَفَانُ مَاتَ أَوْ قُتِلَ ﴾ رجعتم عن دبنكم كفّاراً كما كنتم ، وتركتم جهاد عدوكم ، وكتاب الله . وما خلّف نبيّه صلى الله عليه وسلم من دينه ممكم وعندكم وقد بين لكم فيما جاءكم به عنى أنه ميت ومفارقكم ، ﴿ ومَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ ﴾ : أى يرجع عن دينه ﴿ فَكَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا ﴾ : أى ليس ينقص ذلك عزَّ الله تعالى ولا مُلكه ولا سلطانه ولا تُدرته ، ﴿ وَسَيَحْزِى اللهُ الشَّاكِرِين ﴾ : أى مَنْ أطاعه و عمِل بأمره .

### ذكره أن الموت بإذن الله

ثم قال : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بَاذِنِ اللهِ كِتَابًا مُواْجًلاً ﴾ : أَى أَن لَحُمد صلى الله عليه سلم أجلا هو بالفه ، فإذا أذِن الله عز وجل في ذلك كان . ﴿ وَمَنْ يُرِدْ نُوَابَ الدُّنِيا نُوْنِهِ مِنْها ، وَمَنْ يُرِدْ تُوَابَ الآخِرَةِ فَلَكَ كَان . ﴿ وَمَنْ يُرِدْ نُوَابَ الدّنِيا ، نُوْنِهِ مِنْها ، وَمَنْ يُرِدْ تُواْبَ الدّنيا ، نُوْنِهِ مِنْها ، وَمَنْ مَنْكُم يربد الدنيا ، ليست له رَغْبة في الأخرة ، نُوْنه منها ما فسم له من رزق ، ولا يَعْدوه فيها ، وليس له في الآخرة من حظ ﴿ ومن يُرِد ثواب الآخرة نُوْنه منها ﴾ ماوُعدبه ، مع ما يجزى عليه من رزقه في دُنياه ، وذلك جزاء الشّاكرين ، أى المَّقين .

# ذكر شجاعة المجاهدين من قبل مع الأنبياء

﴿ مُم قَالَ : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَسِي ۗ فَتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ، فَمَّا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَدِيلِ اللهِ ، وَما ضَمُنُوا وَما اسْتَدَكَأَنُوا ، وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِ بِنَ ﴾ : أَصَابَهُ الْفَالِهِ ، وَما ضَمُنُوا وَما اسْتَدَكَأَنُوا ، وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِ بِنَ ﴾ : أى وكأين من نبى أصابه القتل ، ومعه ربِّيُّون كثير : أى جماعة ، فما وَهَنُوا

اَهَ قُد نبيهم ، وماضعفوا عن عدوهم ؛ وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد عن الله تمالى وعن دينهم ، وذلك الصبر ، والله يُحب الصابر بن ﴿ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا ، وإسراً قَنا فِي أَمْرِنا ، وَتَبَّتْ أَقْدَامَنا ، وَانْصَرْنا عَلَى القَوْمِ الكافِرِينَ ﴾ .

#### تفسير ابن هشام لبعض الغريب

قال ابن هشام: واحد: الرَّبِين: رِبِّى؛ وقولهم: الرَّباب، لولد عبد مناة ابن أدّ بن طابخة بن إلياس، ولضبة، لأنهم تجمَّموا وتحالفوا، من هذا، يريدون الجماعات. وواحدة الرَّباب: رِبَّة (وربابة) وهي جماعات قِداح أو عصى ونحوها، فشبَّهوها بها. قال أبو ذوْيب الهذليّ:

وَكَأَنَّهِنَّ رِبَابِةً وَكَأْنَّهُ يَسَر يَفيض على القِداح ويَصْدعُ

وهذا البيت في أبيات له . وقال أميَّة بن أبي الصَّلت :

حَوْل شَياطينهم أبابيلُ رِبِّــــيونَ شَدُّوا سَنَوَراً مَدْسُورا وهذا البيت في قصيدة له:

قال ابن هشام : والربابة (أيضاً ) الخرِقة التي تُلَفُّ فيها القداح .

قال ابن هشام : والسَّنَوَّر : الدروع . والدُّسُر : هي المسامير التي في الحياق ، يقول الله عز وجل ﴿ وَحَمَّلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلُوَاحٍ وَدُسُر ﴾ . قال الشاعر ، وهو أبو الأخزر الحِمَّاني ، من تميم :

### دَسْراً بأطراف القَنا المَقَوم

قال ابن إسحاق : أى فقولوا مثل ما قالوا ، واعلموا أنما ذلك بذنوب منكم ، واستغفروه كا استغفروه ، وامضُوا على دينكم كا مَضُوا على دينهم ، ولا تَرتدوا على أعقابكم راجعين ، واسألوه كا سألوه أن يُشبّت أقدامكم ، واستنصروه كا استنصروه على القوم الكافرين ، فكل هذا من قولهم قد كان ؛ وقد قتل نبيّهم ، فإيفعلوا كا فعلم ، فأناهم الله ثواب الدنيا بالظّهور على عدوهم ، وحُسنَ ثواب الآخرة وما وَعد الله فيها ، والله يجبّ الحسنين .

# تحذيره إيام من إطاعة الكفار

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُوكُمْ عَلَى أَعْمَايِكُمْ وَمَنْ اللّهُ مَوْلا كُمْ وَهُو خَيْرُ النّاصِرِينَ ﴾ ، فإن كان ما تقولون بالسنت صدقاً الله مَوْلا كُمْ وَهُو خَيْرُ النّاصِرِينَ ﴾ ، فإن كان ما تقولون بالسنت صدقاً في قلوبكم فاعتصموا به ، وَلا نَسْتَنصروا بغيره ، ولاترجعوا على أعقابكم مرتدين عن دينه . ﴿ سَنُنْ يَقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَنَوَرُوا الرّعْبَ ﴾ : أى الذى به كنتُ أنصركم عليهم بما أشركوا بي مالم أجمل لهم من حجّة ، أى فلا تظنوا أن لهم عاقبة كَصْر ولاظُهور عليكم ما اعتصمتم بي ، واتّبعتم أمرى ، للمصيبة اللّي أصابتكم منهم بذُنوب قَدَّمتموها لأنفسكم ، خالفتم بها أمرى للمعصية ، وعصيتم بها النبي صلى الله عليه وسلم . ﴿ وَلَقَدْ صَدَفَكُمُ اللهُ وَعُدَهُ إِذْ وَعَصَيْمُ مِنْ بَعْدِ وَعَمَدْيَمُ مَنْ يُرِيدُ الدَّنْيَا ، وَمِنْ كُمْ مَنْ يُرِيدُ الآنْيَا ، وَمِنْ يَوْدِ الآنِيا ، وَمَنْ يُرِيدُ الآنْيَا ، وَمِنْ كُمْ مَنْ يُريدُ الآنْيَا ، وَمِنْ كُمْ مَنْ يُريدُ الآنْيَا ، وَمِنْ كَمْ مَنْ يُريدُ الآنِيا ، وَمِنْ كُمْ مَنْ يُريدُ الآنْيا ، وَمِنْ كَمْ الْعَمْ الْيَالْمُونِ الْقَافِقُونَ ، مِنْ كُولِ الْمُرْدِ الْقُلْكُمْ الْعَلَامُ الْعَلَامِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ مَنْ يُولِدُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ، وَلَقَدْ عَفا عَنْكُمْ ، وَاللهُ ذُو فَضْلِ عَلَى الْمُوْمِنِينَ ﴾ أى وقد وقيت لسكم بما وَعَدْنسكم من النصر على عدوكم ، إذ تحشونهم بالسَّيوف ، أى القتل ، بإذنى وتَسْليطى أيْديكم عليهم ، وكَنَّى أيديهم منكم .

قال ابن هشام: الحسّ : الاستئصال: يقال: حَسَسْتُ الشيء: أي استأصلته بالسّيف وغيره. قال جرير:

تحشّهم السُّيوفُ كَا تَسامَى حريقُ النَّارِ فِي الأَجَم الْمُصِيدِ وهذا البيت في قصيدة له . وقال رُؤبة بن العَجاج :

إذا شَكُونا سَنَةً حَسُوسا نَأْكُلُ بَعْدَ الأَخْضَر اليَبِيسا

وهذان البيتان في أرجوزة له .

قال ابن إسحاق: (حتى إذا فشلم): أى تخاذاتم (وتنازعتم في الأمر) أى اختلفتم في أمرى، أى تركم أمر نبيكم وما عهد إليكم، بعنى الرماة وعصيتم مِنْ بَعْدِ ما أَرَا كُمْ مَا تُحبونَ ﴾: أى الفتح، لاشك فيه، وهزيمة القوم عن نِسائهم وأموالهم، (مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنيا ﴾: أى الذين أرادوا النهب في الدنيا وترك ماأمروا به من الطاعة التي عليها ثواب الآخرة (وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الاَّذِيلُ الاَّذِيلُ اللَّهُ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ اللَّهُ مَنْ حُسن ثوابه في الآخرة ؛ لمرض من الدنيا ، رغبة فيها ، رجاء ماعند الله من حُسن ثوابه في الآخرة ؛ أى الذين جاهدوا في الله من حُسن ثوابه في الآخرة ؛ أى الذين جاهدوا في الله من حُسن ثوابه في الآخرة ؛ أى الذين جاهدوا في الله عن عظم ذلك ، أن لايها كم ليختبركم ، وذلك ببعض ذنوبكم ، ولقد عفا الله عن عظم ذلك ، أن لايها كم

بما أتيتم من مَعْصية نبيكم ، ولسكنى عُدت بفَضلى عليكم ، وكذلك َ ﴿ مَنْ اللهُ عَلَى المُوْمَنِين ﴾ أن عاقب ببعض الذنوب في عاجل الدنيا أدباً وموعظة ، فإنه غير مستأصل لسكل مافيهم من الحق له عليهم ، بما أصابوا من مَعْصيته ، رحمة لهم ، وعائدة عليهم ، لما فيهم من الإيمان .

# تأنيبه إيام لفرارم عن نبيهم

ثم أنَّبهم بالفرار عن نبيِّم صلى الله عليه وسلم ، وهم يُدعون لا يُعطفون. عليه لدُعانه إيام، فقال: ﴿ إِذْ تُصْعَدُونَ وَلَا تَلْوُونَ طَلَى أَحَدِ ، والرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمُ ، فأَثَابَكُمْ ، غَمَّا بِغَمِّ ، لِكَيْلا تَحْزَنُوا عَلَى مافاتَكُم ولا ما أَصَا بَكُمْ ﴾ : أَى كَرْ باً بعد كرب ، بقتل من قُتل من إخوانكم ، وعُلوَّ عدو كم عايمكم ، وبما وقع في أنفسكم من قول مَنْ قال : قتل نبيكم ، فكان ذلك مما تتابع عليكم غَمًّا بغمّ ؛ لـكميلا تحزنوا على مافاتـكم؛ من ظهوركم على عدو كم ، بعد أن رأيتموه بأعينكم ، ولا ما أصابكم من قَتْل إخوانكم ، حتى فرَّجتُ ذلك السكربَ عنكم ﴿ وَاللَّهُ خَبِيرٌ مِا تَشْمَلُونَ ﴾ . وكان الذي فرَّج الله به عنهم ما كانوا فيه من المكرب والفمّ الذي أصابهم ، أن الله عز وجلّ ردّ عنهم كذبة الشيطان بقتل نبيِّهم صلى الله عليه وسلم ، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيًّا بين أظهرهم ، هانَ عليهم ما فأتهم من القَوم بعد الظُّهور عليهم ، والمُصيبة التي أصابتهم في إخوانهم ، حين صَرَف الله القتلَ عن نبيِّهم صلى الله عليه وسلم ﴿ نُهُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْـكُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَمِّ أَمَّنَةً 'نعاساً بَعْشَى طائِفةً مِنْكُمْ ، وَطَالْفَةَ ۚ قَدْ أَهَمْهُمْ أَنْفُهُمْ مُ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غِيرَ اللَّقَ ظَنَّ الجَاهِلِيَّةِ ﴾

يَقُولُونَ هَلْ لَذَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءً ، أَوْلُ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ ، يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِم مَالًا مُبْدُونَ لَكَ ؟ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنا مِنَ الأَمْرَ شَيْءٍ مَا تُقِلْنا ﴿ هَاهُمَا ، قُلْ لَوْ كُنْهُمْ فِي بُيُونِكُمْ لَبِرَزَ الَّذِينَ كُيْبِ عَلَيْهِمُ الْقَدْلُ إِلَى مَضَاجِمِهِمْ ، وَلِيَنْبَعَلِيَ اللهُ مَانِي صُدُورِكُ ، وِلِيُمَحِّسَ مَانِي قُلُوبِكُمْ ، وَاللهُ عَلِيمٌ بذاتِ الصُّدُورِ ﴾ ، فأنزل الله النماس أمنةً منه على أهل اليقين به ، فهم نيام لا يَخافون ، وأهلُ النِّفاق قد أهمَّتهم أنفسهم ، يظنُّون بالله غير الحقَّ ظنَّ الجاهليَّة ، تخوَّفَ القتل ، وذلك أنهم لا يرجون عاقبة ، فذَكر الله عزَّ وجلَّ ﴿ أَلَا وُمَهُمْ وَحُسْرَتُهُمْ عَلَى مَا أَصَابِهُمْ . ثُمْ قَالَ الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: ﴿ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُونِيكُمْ ﴾ لم نحضُروا هذا الموطنَ الذي أظهر الله ﴿ فَيهُ مَنكُمُ مَا أَظْهُرُ مِن سَرَائُرُكُمُ ﴿ لَبَرَزَ ﴾ لأَخْرَجَ ﴿ الَّذِينَ كُنِبَ عَلَيْهِم القَتْل إلى مَضَاجِمِهمْ ﴾ إلى موطن غيره 'يصرعون فيه ، حتى يبتلي به مافي صدوره ﴿ وَلِيمَةً صَ مَانِي قُلُو بِكُمْ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُور ﴾ : أي لا يَحْفَى عليه مانى صُدُورهم ممَّا استخفوا به منكم .

# تحذيره أن يكونوا ممن يخشون الموت في الله

مُ قَالَ : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَانَكُو نُوا كَالَّوا عِنْدَ الْمَانُوا لِإِخْوَاهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا عُزَى لَوْ كَانُوا عِنْدَ اللهُ اللهُ عَلَمَ مَالَّوا عُرْقِيمِ وَاللهُ مُحْدِي وَبُومِتُ ، وَمَا قُتِلُوا ، لَيَحْمَلَ اللهُ ذَلَكَ حَسْرَةً فِي فَلُوجِهِمْ وَالله مُحْدِينِ وَبُومِتُ ، وَاللهُ عِمَا تَمْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ : أى لاتكونوا كالمنافقين الذين يَنْهُون إخوانهم عن الجهاد في سبيل الله ، والضَّرْب في الأرض في طاعة الله عز وجل ، وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقولون إذا ما توا أو تُتلو: لو أطاعونا ما ما توا وما تُتلوا ﴿ لِيَهُمُ اللهُ اللهُ يَنْ بَرَبُهُم ، ﴿ وَاللّهُ مُتَلُوا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَلْكُ حَسْرَةً فِي فُلُومِهِمْ ﴾ لفلّة اليقين بربهم ، ﴿ وَاللّهُ أَتَلُوا ﴿ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ يَهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ ال

يَحْدَرِهِ وَ يُمِيتُ ﴾ : أى يُعجِّل مايشاء ويؤخِّر ما يشاء من ذلك من آجالهم بقدرته . قال تعالى : ﴿ وَابَنْ قُتِلْمُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَو مُتُم لَمَعْفِرَةٌ مِنَ اللهِ . وَرَحْعَةُ خَبْرَ ثَمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ : أى إن الموت الكائن لابد منه ، فموت في سبيل الله ، أو قَتْل ، خير لو علموا وأيقنوا بما يَحْمَعُون من الدنيا التي لها يتأخّرون عن الجهاد ، تخوف الموت والقَتل لما جموا من زَهْرة الدنيا زهادة في الآخرة في الموت والقَتل لما جموا من زَهْرة الدنيا زهادة في الآخرة في الأخرة في أو فَتِلْمَ ﴾ أي ذلك كان ﴿ لإلى اللهِ يَحْشَرُونَ ﴾ : أى أن إلى الله المرجع ، فلا تفر أحمُ الدنيا ، ولا تفتر والمَتل منها ،

#### ذكره رحمة الرسول عليهم

شم قال تبارك وتعالى: ﴿ فَهِا رَحْمَةً مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًا الْمَلْ اللهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَيْهُ مِلْ الله عليه وسلم لِينه عَلَى الله ، إِنَّ الله يُحِبُّ المُتَوكِّلِينَ ) فذكر لنبيّه صلى الله عليه وسلم لِينه على الله عليه ما الله عليهم ، وقلَّة صَبْرهم على الله ظله لو كانت منه عليهم ، وقلَّة صَبْرهم على الله ظله لو كانت منه عليهم ، في كلّ ما خالفوا عنه بما افترض عليهم من طاعة نبيّهم صلى الله عليه وسلم ، أي كلّ ما خالفوا عنه بما افترض عليهم من طاعة نبيّهم صلى الله عليه وسلم ، من قال نبارك وتعالى: ﴿ فَاعْنُ عَنْهُمْ ﴾ : أي تجاوز عنهم ، ﴿ وَاسْتَهْفِرْ لَهُمْ ﴾ ذوبيهم ، من قارف من أهل الإيمان منهم ﴿ وَشَاوِرْكُمْ فَى الأَمْرِ ﴾ : أي لتُربيهم ، وأند تسمع منهم ، وتستمين بهم ، وإن كنت غنيا عنهم ، تأأذًا لهم بذلك على دينهم ﴿ فَإِذَا عَزَمْتُ ﴾ : أي على أمر جاءك مني وأمر من دينك في جهاد دينهم ﴿ فَإِذَا عَزَمْتُ ﴾ : أي على أمر جاءك مني وأمر من دينك في جهاد

<sup>(</sup>م ه – الروض الأُنف ج ٦ )

عدو لا لا يُصاحك ولا يُصلحهم إلا ذلك ، فامض على ما أمرت به ، على خلاف من خالف ، ومُوافقة من وافقك ، ﴿ وتوكُّلُ على الله ﴾ ، أى ارض به من العباد ، ﴿ إِنَّ الله يُحِبُ المُتَوكِّلِينَ \* إِنْ يَنْصُر كُمْ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ : أى الله تالكُم ، وَ إِنْ يَخْدُلُكُمْ فَهَن ذَا الَّذِي يَنْصُر كُمْ مِنْ بَعْدِهِ ﴾ : أى الله تترك أمرى للناس ، وارفض أمر الناس إلى أمرى ، وعلى الله لاعلى الناس ، فليتوكل المؤمنون .

#### ما نزل في الغلول

مم قال : ﴿ وَمَا كَانَ لِنَدِي مَّ أَنْ رَهُلَ ، وَمَنْ رَهُلُلْ رَأْتِ مِمَ غَلَ بُومَ القيامَةِ ، ثُمَّ تُوفَى كُلُ رَفْسِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا بُظْلَمُونَ ﴾ : أى ماكان لنبى أن يَكُنم الناس مابعثه الله به إليهم ، عن رَهْبة من الناس ولا رغبة ، ومن يَفْعَل ذَلك يأت يوم القيامة به ، ثم بُجرى بكسبه ، غير مَظْلُوم ولا معتدًى عليه ﴿ أَوْمَنِ اللّهِ ﴾ على ما أحب الناس أو سَخطوا ﴿ كَمَنْ با عليه عليه ﴿ أَوْمَنِ اللّهِ ﴾ ولمن الله ﴾ على ما أحب الناس أو سَخطوا ﴿ كَمَنْ با عليه فَوْوابه الجنة ورضوان من الله كمن باء بسخط من الله واستوجب سخطه ، فقوابه الجنة ورضوان من الله كمن باء بسخط من الله واستوجب سخطه ، فيكان ﴿ مَأُواه جَهِمُ وبئس الصير ﴾ أسواء المثلان ! فاعرفوا . ﴿ هُمْ دَرَجاتُ والنار : أَى إِن الله لا يخفى عليه أهل طاعته من أهل معصيته .

### فضل الله عَلَى الناس ببعث الرسل

شَمَ قَالَ : ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيمِمْ رَسُولًا مِنْ

أَنْفُسِيمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَ كَيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكَتَابَ وَالحِكْمَةَ ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ اَنِي ضَلالِ مُبَينٍ ﴾ : أى القد من الله عليه إله الإيمان ، وفيا عَلَم ، وأذ بعث فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليه آياته فيا أحدث ، وفيا عَلَم ، فيعد مكم الخير والشر ، لتَعْرفوا الخير فتعملوا به ، والشر فتتقوه ، ويخبر كم برضاه عنكم إذا أطعتموه فتستكثروا من طاعته وتجتنبوا ما سخط منكم من معصيته ، لتتخلّصوا بذلك من نقمته ، وتُدركوا بذلك ثوابه من جَنّته في إن كُنْتُم في من أَبْلُ لَنَى ضَلالِ مُبينٍ ﴾ : أى لنى عَمياه من الجاهلية ، وأى لا تعرفون حسنة ولا تستغفرون من سبينة ، صم عن الخير ، ثبكم عن الحق من الحاق، عن الحق، عن الحدى .

## ذكره المصيبة التي أصابتهم

ثم ذكر المُصيبة التي أصابتهم ، فقال : ﴿ أَوَ لَمّا أَصَابَتُم مُعْدِينَةٌ وَدُ أَصَدْتُم مُعْدِينَةً وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى إِنّا اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَىه وَاسْرا وَاسْرا وَاسْرا وَاسْرا مُعَدَّمُ مُعْدَا اللهُ عَلَيه وَسَلَم اللّهُ عَلَيه وَسَلَم اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرٍ ﴿ وَمَا أَصَابَكُم بَوْمَ اللّهُ وَعَدُو كَمْ فَبَاذِنَ اللهِ ، وَلِيمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِيرٍ ﴾ : أي إن الله على الله على الله ، وَلِيمُ مَن نَفْمة أو عَفُو قَدِيرٍ ﴿ وَمَا أَصَا بَكُمْ بَوْمَ اللّهَ وَعَدُو كَمْ فَبَاذِنَى اللهِ ، وَلِيمُ اللّهُ وَعَدُو مَا أَصَابَكُم عَن التَهْيَم أَنْهُ وَعَدُو كَمْ فَبَاذِي ، كَان ذلك حين النّه وَعَدُو كَمْ فَبِاذِي ، كَان ذلك حين النّومنين فَعْلَم مَا فَعْلَم بعد أن جَاء كُم تَصْرى ، وصَدَقتَكُم وَعْدى ، ليميز بين المؤمنين فَعْلَم مَافْعَلْتُم بعد أن جَاء كُم تَصْرى ، وصَدَقتَكُم وَعْدى ، ليميز بين المؤمنين فَعْلَم مَافْعَلْتُم بعد أن جَاء كُم تَصْرى ، وصَدَقتَكُم وَعْدى ، ليميز بين المؤمنين فَعْلَم مَافْعَلْتُم بعد أن جَاء كُم تَصْرى ، وصَدَقتَكُم وَعْدى ، ليميز بين المؤمنين

والمنافقين، ﴿ وليعلم الذين نافقوا ﴾ منكم: أى ليظهر مافيهم. ﴿ وَقِيلَ لَهُمُ تَمَالُوْ اقَاتِلُوا فِي سَلِيلِ اللهِ أَو ادْ فَعُوا ﴾ : يعنى عبد الله بن أَنَى وأصحابَه الذين رَجعوا عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، حين سار إلى عدوه من المُشركين بأحد ، وقولهم : لو نعلم أنكم تقاتلون لير أنا معكم ، وَلدَفَهْنا عنكم، ولدَفَهْنا عنكم، ولدكناً لانظن أنه يكون قِتال . فأظهر منهم ماكانوا يُحفون في أنفسهم . يقول الله عز وجل : ﴿ ثُمْ للكُفْرِ بَوْمَيْذِ أَقْرَبُ مِنْهُمْ للإيمان ، يَقُولُونَ بأَفْوَاهُمْ مَالَيْسَ فِي قُلُوجِهِمْ ﴾ أى يُظهرون لك الإيمان وليس في قلوبهم بأفواهم من عشائرهم وقومهم : ﴿ لَوْ أَطاعُونا ما قُتلُوا ، قُلْ فادْرَهُوا أَصِيبُوا معكم من عشائرهم وقومهم : ﴿ لَوْ أَطاعُونا ما قُتلُوا ، قُلْ فادْرَهُوا مَنْ أَنْهُ لَكُمْ الدَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ : أي أنه لابد من الموت ، فإن استطعتم أن تَدْفُوه عن أنفسكم فافعلوا ، وذلك أنهم إنما نافقوا وتركوا الجهاد في سبيل الله ، حرّصاً على البقاء في الدنيا ، وفراراً من الموت .

#### الترغيب في الجهاد

مُم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم ، يرغّب المؤمنين في الجهاد ، ويهوّن عليهم الفتل : ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتلُوا في سَبيلِ الله أَمْوَاناً بَلْ أَحْياء عِنْدَ رَبّهم مُ يُرْزَقُونَ \* فَرِحِينَ بِمَا آناهُمُ اللهُ مَنْ فَضْلهِ ، وَيَسْتَبْشرونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَرْزَقُونَ \* : أَى لا تظنن يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ تَخْلَفَهِمْ أَلاّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا مُحْ يَحْزَنُونَ \* : أَى لا تظنن الذين قُتلوا في سبيل الله أمواتاً : أَى قد أُحيينتهم ، فهم عندى يُرزقون في رَوْح الجنة وفَضْلها ، مَسْرورين بما آناهم الله من فضله على جهادهم عنه ، ويَسْتبشرون الجنة وفَضْلها ، مَسْرورين بما آناهم الله من فضله على جهادهم عنه ، ويَسْتبشرون

والذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أى و يُسَرون بلُحوق من لحقهم من إخواتهم على مامَضَو اعليه من جهادهم، لَيشركوهم فيا هم فيه من ثواب الله الذى أعطاهم، قد أذهب الله عنهم الخوف والحزن. يقول الله تعالى: ﴿ يَسْتَبْشِرونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلِ ، وأَنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أَجْرُ المُؤْمِنِينَ ﴾ لما عاينوا من وَفاء المَوْعود، وعظيم الثواب.

# مصير قتلي أُحد

قال ابن إسحاق: وحدثني إسماعيل بن أُميَّة ، عن أبي الزُّبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لمَّا أُصيب إخوانكم بأحد ، جعل الله أرواحهم في أجواف طير خُضر ، تَر د أنهارَ الجُنَّة ، وتأكل من عمارها ، وتأوى إلى قناديل من ذهب ، في ظلّ العرش ، فلما وجدو اطيب مشربهم ومأكلهم ، وحُسْن مقيلهم ، قالوا : ياليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا ، لئلا يز هدو افي الجهاد ، ولا يَسْكُلُوا عن الحرب ، فقال الله تعالى : فأنا أباغهم عنكم ، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الآيات : (ولا تحسبن منكم ، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الآيات :

قال ابن إسحاق: وحدثنى الحارث بن الفَضيل ، عن محمود بن ابيك الأنصارى عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنّة ، فى قُبّة خَضراء ، يخرج عليهم رزقُهم من الجنّة أيكرة وعشيًا .

قَالَ ابن إسحاق : وحدثني من لأأتهم ، عن عبدالله بن مسعود أنهسُ ال عن

حولاه الأبات: ﴿ وَلا تَحْسَبُنَ الَّذِينَ قُتَلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتًا بَلَ أَحْبَالِا عِنْهَ بُرُوزَقُونَ ﴾ فقال: أما إنّا قد سألنا عنها فقيل لنا: إنه الما أصبب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحَهم في أجواف طير خضر، ترد أنهار الجنّة، وتأكل من ثمارها، وتأوى إلى قناديل من ذهب في ظلّ العرش، فيطلع الله عز وجل عليهم إطّلاعة فيقول: يا عبادى ، ماتشتهون فأزيدكم ؟ قال: فيقولون ربّنا لافوق ما أعطيتنا، الجنّة نأكل منها حيث شئنا! قال: ثم يطّلع طيهم اطلاعة ، فيقول : ياعبادى ، ماتشتهون ، فأزيدكم ؟ فيقولون : ربنا لافوق ما أعطيتنا، الجنة نأكل منها حيث شئنا! قال : ثم يطّلع عليهم اطلاعة ، فيقول : ياعبادى ، ماتشتهون و فأزيدكم ؟ فيقولون : ربنا لا فوق ما أعطيتنا ، الجنة نأكل منها حيث شئنا! قال : ثم يطّلع عليهم ما أعطيتنا ، الجنة نأكل منها حيث شئنا . إلا أنا نحب أن ترد أرواحُنا ما أعطيتنا ، الجنة نأكل منها حيث شئنا . إلا أنا نحب أن ترد أرواحُنا في أجسادنا ، ثم نُرد إلى الدنيا ، فنقاتل فيك ، حتى نقتل مرة أخرى .

قال ابن إسحاق: وحدثنى بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال : سممت جابر بن عبد الله يقول : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألا أُ بَشِرك باجابر ؟ قال : قلت: بلى يا نبى الله ؛ قال: إن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله عز وجل ، ثم قال له : ما تحب ياعبد الله بن حمرو أن أفعل بك ؟ قال : أى رب ، أحب أن ترد نى إلى الدنيا فأقاتل فيك ، فأقتل مرة أخرى ، قال : أى رب ، أحب أن ترد نى إلى الدنيا فأقاتل فيك ، فأقتل مرة أخرى ،

قال ابن إسحاق : وحدثني عمرو بن عُبيد ، عن الحسن ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذي تَفْسَى بيده ، مامن مُؤْمَن مُفَارِقَ الدنيا يُحبّ أن يرجع إليها ساعة من نهار ، وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد،

حَمَانِه يَحَبُّ أَن يُردَّ إلى الدنيا ، فيُقاتل في سبيل الله ، فيُقتل مِرةً أخرى . ذكر من خرجوا على الرسول إلى حمراء الأسد

و قال ابن إسحاق: ثم قال تعالى : ﴿ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولُ مِنْ اَ بَعْدِ مَا أَصَابِهُمُ الْقَرْحُ ﴾ أى الجراح ، وهم المؤمنون الذين ساروا مم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغدمن بوم أحد إلى حمراء الأسد على مابهم مَن أَلَمُ الْجِرَاحِ : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُواْ أَجْرٌ عَظِيمٌ \* الَّذِينَ قال لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمُّمُوا لَـكُمُ ۚ فَاخْشُونُهُمْ ، فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ، وَقَالُوا حَسْبُنا اللهُ وَنِمْمَ الوَكِيلُ ﴾ ، والناس الذين قالوا لهم ما قالوا ، النَّفر من عبد القيس ، الذين قال لهم أبو سفيان ما قال ، قالوا إن أبا سفيان ومن معه راجعون إليكم. · يقول الله عز وجل : ﴿ فَانْـُقَلَّمُوا بِنِفْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَصْلِ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُودٍ ، . وَاتَّبَّهُ وَا رِضُو انَ اللهِ ، وَاللهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴾ لما صرف الله عنهم من لقاء - هدوهم (إنما ذا كم الشيطان) ، أي لأولئك الرهط وماألتي الشيطان على أفواههم ﴿ يُخَوِّفُ أَوْ إِياءَهُ ﴾ : أي يرهبكم بأوليائه : ﴿ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ ْ كُنْنُم مُوْمِنِبنَ \* وَلا يَحْزُ نُتَ الَّذِينَ يُسارِعُونَ فِي الكُفْرِ ﴾: أي المنافقون ﴿ إِنَّهُمْ أَنْ تَبْصَرُ وَا اللَّهَ شَيْئًا ، يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْمَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الآخِرَةِ ، · وَلَهُمُ عَذَابِ عَظْيمٍ \* إِنْ الَّذِينِ اشْتَرُوا السُّكُفْرِ بِالإِيمَانِ لِنْ يَضْرُوا اللهُ · شَيْئًا وَلَهُمْ ءَذَابٌ أَلَيمٌ \* وَلا يَحْدَبنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَ ثَمَا نَمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ الْأَنْفُسِهِمْ ۚ ﴿ إِنَّمَا أَنَّهُمْ لِلِّذِ وَادُوا إِنَّمَّا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٍ \* ماكانَ اللهُ إِيَدُرَ المُوْمِنِينَ عَلَى مَا أُنْتُمُ عَلَيْهِ حَيى بَمِيرَ الْخَبِيثَ مِنَ الطُّيَّبِ ﴾: أَى المنافقين ﴿ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُطْلِقَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ﴾ أَى فيما يُريد أَن بِبتليكم به ، لتحذروا ما يدخل عليكم فيه ﴿ وَلَكِنَ اللهَ يَجْتَدِي مِن وُسُلِهِ مَنْ يَشَاهِ ﴾ أَى يعلمه ذلك ﴿ فَآمِنُوا بَاللهِ وَرُسُلِهِ ، وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتَقَفُوا ﴾ مَنْ يَشَاهِ ﴾ أَى يعلمه ذلك ﴿ فَآمِنُوا بَاللهِ وَرُسُلِهِ ، وَإِنْ تُوْمِنُوا وَتَقَفُوا ﴾ أَى ترجموا وتتوبوا ﴿ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ .

ذكر من استشهد بأحد من المهاجرين

### من بنی هاشم

قال ابن إسجاق: واستُسمد من المُسلمين يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين من قريش ، ثم من بني هاشم بن عَبد مناف : حمزة ، ابن عبد المطلب بن هاشم ، رضى الله عنه ؛ قتله وَحْشِيّ ، غلامُ جُبير بن مُطِعم .

## من بني أمية

ومن بنى أُمَيَّة بن عبد شمس : عبدُ الله بن جَحْش ، حليف لهم من بنى; أُسد بن خُزيمة .

#### من بني عبد الدار

ومن بني عبد الدَّار بن ُقَصَى : مُصمب بن ُعير ، قتله ابنُ ۚ قَمِئَة الَّايثيُّ .

#### من بنی مخزوم

ومن بني مخزوم بن يَقَظة : شَمَّاس بن عُمَّان . أربعة نفر .

## من الأنصار

ومن الأنصار، ثم من بنى عبد الأشهل: عرو بن مُعاذ بن النَّمان، والحارث بن أنس بن رافع، وعُمارة بن زياد بن السَّكن.

قال ابن هشام : السَّكَن : ابنُ رافع بن امرى القيس ؛ ويقال : السَّكن . قال ابن إسحاق : وسَلَمة بن ثابت بن وَقْش ، وعمرو بن ثابت بن وَقْش . وجلان .

قال ابن إسحاق: وقد زعم لى عاصم بن عمر بن قتادة: أن أباهما ثابتًا تُتل يومئذ. ورفاعة بن وَ قش. وحُسَيْل بن جابر ، أبو حُديفة وهو اليَان، أصابه المسلمون فى المركة ولا يدرون، فتصدّق حُديفة بديته على مَنْ أضابه ؟ وصَيْفيّ بن قَيْظِي. وحَباب بن قَيْظِي. وعَبَّاد بن سَمْل، والحارث بن أوس ابن مُعاذ. اثنا عشر رجلا.

### من راتج

ومن أهلِ راتج: إياس بن أوْسِ بن عَتيك بن عمرو بن عبد الأعام بن رَّعُوراء بن جُشم بن عبد الأشهل ؛ وعُبيد بن التَّيِّهان .

قال ابن هشام : ويقال : عَتِيكُ بن الَّتِّيهان .

وحبيب بن َيزبد بن أَيْمٍ . ثلاثة نفر .

# من بنی ظفر : یزید بن حاطب بن أُمیّة بن رافع · رجل .

## من بنی ضبیعة

ومن بنى همرو بن عوف ، ثم من بنى ضُبيعة بن زيد : أبو سفيان بن الحارث ابن قيس أبن زيد ، وحَنظلة بن أبى عامر بن صيفى بن نمان بن مالك بن أمة ، معو غَسيل الملائكة ، قتله شدّاد بن الأسود بن شعوب الليثى . رجلان . قال ابن هشام : قيس : ابن زيد بن ضُبيعة ، ومالك ، ابن أمة بن ضبيعة .

#### من بنی عبید

قال ابن إسحاق: ومن بني عُبيد بن زبد: أنيس بن قتادة ، رجل ، ومن بني ثعلبة بن عرو بن عوف : أبو حَيَّة ، وهو أخو سمد بن ...

--خيثمة لأمه .

قال ابن هشام : أبو حَيَّة : ابن عمرو بن ثابت .

قال ابن إسحاق: وعبد الله بن جُبير بن النَّمان ، وهو أمير الرماة . وجلان .

# من بني السلم

ومن بنى السَّلْم بن امرى، القيس بن مالك بن الأوس: خَيْمة أبو سمد ابن خيثمة . رجل .

#### من بني المجلان

ومن حلفائهم من بني العَجْلان : عبدُ الله بن سَلَمة : رجل .

## من بني معاوية

ومن بنى مُماوية بن مالك: سُبيع بن حاطب بن الحارث بن قَيى بن هَا يُشَا . رجل .

# من بنى النجار

قال ابن هشام: ويقال: سُويْبِق بن الحارث بن حاطب بن هَيْشة.

قال ابن إسحاق : ومن بني النَّجَّار ، ثم من بني سَوَاد بن مالك بن غَنى : عرو بن قَيْس ، وابنه قيس بن عمرو ،

قال ابن هشام : عمرو بن قيس : ابنُ زيد بن سواد .

قال ابن إسحاق: وثابت بن عمرو بن زيد، وعامر بن تَخْلد . أربعة نفر .

# من بني مبذول

ومن بنى مَبْدُول : أبو هُبيرة بن الحارث بن عَلقمة بن عمرو بن تَقْف بن حالك بن مَبْدُول ، وعرو بن مُطرّف بن عَلْقمة بن عمرو · رجلان ·

#### من بنی عمرو

ومن بني عرو بن مالك : أوس بن ثابت بن المُنذر . رجل .

قال ابن هشام: أوس بن ثابت ، أخو حسَّان بن ثابت .

#### من بنی عدی

قال ابن إسحاق: ومن بنى عَدِى بن النَّجَّار: أنس بن النَّضر بن صَمْفَم بن عدى بن النَّجَّار. رجل. صَمْفَم بن عدى بن النَّجَّار. رجل.

قال ابن هشام : أنس بن النضر ، عمَّ أنس بن مالك : خادم رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم .

# من بنی مازن

ومن بني مازن بن النَّجَّار : قيس بن ُنخلَّد ، وكيسان ، عبد لهن . رجلان.

### من بنی دینار

ومن بنی دینار بن النَّجار : سُلیم بن الحارث ، ونعان بن عبد عمرو. رجلان .

# من بني الحارث

ومن بنى الحارث بن الخزرج خارجة بن زيد بن أبى زُهير ، وسَعْد بن الربيع بن عرو بن أبى زُهير ، دُفنا فى قبر واحد، وأوس بن الأرقم بن زيد بن قيس بن النمان بن مالك بن تَمْلبة بن كعب . ثلاثة نفر .

# من بى الأبجر

ومن بني الأبجر ، وهم بنو خُدْرة : مالك بن سنان بن عُبيد بن ثملية

ابن عبيد بن الأبجر ، وهو أبو أبي سعيد اُلخدريّ .

قال ابن هشام : اسم أبى سعيد الخدرى : سنان ، ويقال : سعد .

قال ابن إسحاق: وسَعيد بن سُوَيد بن قَيْس بن عامر بن عَبَّاد بن الأبجر ، وعتبة بن ربيع بن رافع بن معاوية بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر ، ثلاثة نفر .

## من بني ساعدة

ومن بنى ساعدة بن كعب بن الخزرج : تَعلبة بن سعد بن مالك بن خالد بن تُعلبة بن حارثة بن عرو بن الخزرج بن ساعدة ، وثقف بن فَرُوة ابن البدى . رجلان .

#### من بني طريف

ومن بنی طَرِیف، رَهْط سعد بن عُبادة : عبدُ الله بن عمرو بن وَهب ابن ثملبة بن و قُش بن تَمْلبة بن طریف، و ضَمْرة، حلیف لهم من بنی جُهینة. رجلان .

#### من بنی عوف

ومن بنى عوف بن الخزرج ، أنهم من بنى سالم ، شم من بنى مالك بن المحجَّلان بن زيد بن عَنم بن سالم : نوفل بن عبد الله ، وعبَّاس بن عُبادة بن

تَضَلَة بن مالك بن العَجْلان ، و تُمَان بن مالك أبن تَمْلَبَة بن فَهْر بن غَنْم. ابن سالم ، والمُجَذَّر بن ذِياد ، حليف لهم من بَلِيّ ، وعُبادة بن الحَــُحاسِ. دُفن النَّمان بن مالك ، والمُجَذَّر ، وعُبادة في قبر واحد . خسة نفر .

من بنی الحبلی

ومن بني أُخْبَلِي : رِفَاعَة بن عَمْرُو . رَجَل .

# من بني سلمة

ومن بني سَلمة ، ثم من بني حَرام : عبد الله بن عمرو بن حَرام بن تَعلبة ابن حرام ، وعمرو بن حَرام بن تَعلبة ابن حرام ، وغنا في قبر واحد ، وخلاَّد بن عَمْرو بن الجُمُوح بن زيد بن حرام ، وأبو أيمن ، مولى عَمْرو بن الجَمُوح . أربعة نفر .

#### من بنی سواد

ومن بنى سَواد بن غَنم : سُليم بن عمرو بن حَديدة ، ومولاء عَدترة ، وسهل بن قيس بن أبى كعب بن ألقين . ثلاثة نفر .

#### من بني زريق

ومن بنی زُرَیق بن عامر : ذَ کُوان بنُ عبد قَیْس ، وعُبید بن المُعلَّی ابن لَوْذان . رجلان .

قال ابن هشام : عُبيد بن المُعَلَى ، من بنى حبيب .

#### عدد الشهداء

قال ابن إسحاق: فجميع من استُشهد من المُسلمين مع رسول الله على الله عليه وسلم من المُهاجربن والأنصار ، خمسة وستون رجلا .

# من بني معاوية

قال ابن هشام: وممَّن لم يذكر ابن إسحاق من السَّبعين الشهداء الذين. ذكرنا، من الأوس، ثم من بنى مُعاوية بن مالك: مالك بن تُمَيلة، حليف. لهم من مزينة.

## من بني خطمة

ومن بنى خَطَّمة \_ واسم خَطَّمة ؛ عبد الله بنى جُشم بن مالك بن الأوسَ \_ الحارث بن عَدِى " بن خَرَشة بن أُميَّة بن عامر بن خَطَّمة •

# من بني الخزرج

ومن الخزرج ، ثم من بني سُواد بن مالك : مالك بن إياس م

# من بنی عمرو

ومن بني عمرو بن مالك بن النَّجار: إياس بن عدى • من بني سالم

ومن بني سالم بن عوف : عمرو بن إياس •

# ذكر من قتل من المشركين يوم أحد

### من بني عبد الدار

قال ابن إسحاق : و تقتل من المُشركين يوم أحد من أويش ، ثم من بنى عَبْد الدار بن تُقَمَى من أصحاب اللّواء : طلحة بن أبى طَلْحة ، واسم أبى طلحة : عبدُ الله بن عبد المُزَّى بن عُمَان بن عبد الدار ، قتله على بن أبى طالب ، (و) أبو سعيد بن أبى طلحة ، قتله سعدُ بن أبى وقَاص .

قال ابن هشام : ويقال : قتله على بن أبي طالب •

قال ابن إسحاق: وعُمان بن أبى طَلْحة ، قتله حزة بن عبد المُطاب ، ومسافع بن طلحة ، وأبلاس بن طلحة ، وتلهما عاصم بن ثابت بن أبى الأقلح. وكلاب بن طَلْحَة ، والحارث بن طَلْحة ، وَتلهما تُوزْمان ، حليف لبنى ظفر .

قال ابن هشام : ويقال : قتل كلابًا عبدُ الرحمن بن عوف .

قال ابن إسحاق: وأرطاة بن عَبْد شَرَحْبيل بن هاشم بن عبد مناف أبن عبد الدار ، قتله حزة بن عبد المطلب ، وأبو يزيد بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، قتله قُرْمان ، وصُوَّاب : غلام له حَبشى ، قتله قُرْمان .

قال ابن هشام: ويقال: قتله على بن أبى طالب، ويقال: سعد بن أبى وقًاص، ويقال: أبو دُجانة. قال ابن إسحاق : والقاسط بن شُرَبج بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار قطه قُرُّ مان . أحد عشر رجلا .

# من بني أسد

ومن بنى أَسَد بن عبد العُزّى بن أَصَى : عبدُ الله بن مُحيد بن زُهير بن الله بن مُحيد بن زُهير بن الله الله بن أسد . قتلة على بن أبى طالب . رجل .

## من بنی زهرة

ومن بنى زُهْرة بن كلاب: أبو الحكم بن الأخنس بن شَرِيق بن عرو بن وَهْبِ النَّمْنِي عَلَيْ بن عَرو بن وَهْبِ النَّمْنِي ، حليف لهم ، قتله على بن أبى ظالب ، وسباع بن عبد المُزَّى ، عَرو بن نَصْلة بن عُبْشان بن سليم بن مَكَكان بن أَفْصى - واسم عبد المُمْزَّى : عَرو بن نَصْلة بن عُبْشان بن سليم بن مَكَكان بن أَفْصى - حليف لهم من خُراعة ، قتله حزة بن عبد المطلب ، رجلان ،

### من بنی مخزوم

ومن بنى مخزوم بن يقظة ، هشام بن أبى أُميَّة بن المُفيرة ، قتله قُرْ مان ، والوليد بن العاص بن هشام بن المفيرة ، قتله قُرْ مان ، وأبو أُميَّة بن أبى حُذيفة ابن الفيرة ، قتله على بن أبى طالب ، وخالد بن الأعلم ، حليف أهم ، قتله - قرْ مان . أربعة نفر .

#### من بنی جمح

ومن بنی بُجَح بن عرو : عرو بن عبد الله بن مُعَير بن وهب بن

(م ۹ — الروض الأف ج ٦ )

خُذَافة بن جمَح ، وهو أبو عَزَّة ، قَتله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَبْرِاً غَ. وأَيَّ بن خَلف بن وَهْب بن حذافة بن ُجمح ، قتله رسول الله صلى الله عِنْيه وِسامٍ. بيده . رجلان .

## من بنی عامر

ومن بنی عامر بن لؤی: عُبیدة من جابر ، وشیبة بن مالك بن المَضَرَّبِ ، . قتامها قُزمان . رجلان .

قال ابن هشام : ويقال : قتل عُبيدةً بن جابر عبدُ الله بن مسمود ـ

# عدد قتلي المشركين

قل ابن إسحاق: فجميع من قتل الله تبارك وتعالى يوم أحد من. المشركين اثنان وعشرون رجلا.

# تفسير مانزل من القرآن في أحد

# بعص من آمن رغم الدعاء علهم:

قد ذكر ابن إسحاق ما يحتاج إليه قارى السيرة من تفسير ذلك ، وذكر قولة سبحانه ﴿ لَيْسَ لَكَ مَن الأَمْرِ شَيْءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِم ﴾ الآية لم يزد على مافى الكتاب منه .وفى تفسير الترمذي حديث مَرْ فُوع أن رسول الله على الماء عليه وسلم -كان يدعو على أبى سفيان والحارث بن هشام وعرو بن العامىء . حتى أنزل الله تعالى : ﴿ ليس لك من الأمر شيء ، أو يتوب عليهم ﴾ قال :

قَدَبُوا وأَسْنُوا ، وحَسُن إسلامهم ، وهذا حديث ثابت في حسن إسلام أبي سفيان خِلَافاً ان زعم غير ذلك ، وأما الحارث بن هشام فلاخلاف في حُسْن إسلامه ، وفي موته شهيداً بالشام ، وأما غَرُو بن العادى ، فقد قال في حُسْن إسلام : أسلم الناس وآمن غرو ، وقال في حديث جَرى : فيه النبي عليه السلام : أسلم الناس وآمن غرو ، وقال في حديث جَرى : ما كانت هِجْرَتِي لا ال ، وإنما كانت لله ورسوله ، فقال له النبي عليه الله عليه وسلم \_ نبعماً بالمال الصالح للرجل الصالح ، فسماه : رجلا صالحاً ، والحديث الذي جَرَى : أنه كان قال له : إني أريد أن أبهمك الله وعبماً بُسَلِّمُك الله فيه ، وربيع أخبار الحارث ، وأبي سُفيان \_ فيما بعد \_ إن شاء الله .

# معنی انخذ :

وذكر قوله سبحانه: ﴿ وَيَتَّخِذَ مَنكُم شُهَدَاء ﴾ وفيه فضل عظيم الشهداء وننبيه على حُبِّ الله إياهم حيثقال ( وَيَتَّخِذَ مَنكُم شُهَدَاء ) ولايقال : النَّخَذْتُ وَننبيه على حُبِّ الله إياهم حيثقال ( وَيَتَّخِذَ مَنكُم شُهَدَاء ) ولايقال : النَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ ﴾ ولا أَتَّخِذُ إلا في مُصْطَفَى تَحْبُوبٍ ، قال الله سبحانه : ﴿ مَا التَّخَذَ اللهُ مِنْ وَلَدٍ ﴾ وقال : ﴿ وَ لَم يَتَّخِذُ صَاحِبَةً ولا وَلَداً ﴾ فالا تِخاذُ إنما هو ا قيناً لا واجْتِباً لا ( ) ،

<sup>(</sup>١) في رواية : على جيش.

<sup>ُ(</sup>٣ُ) أعطيك دفعة من المال . وفي الحديث : بعد هذا : فقلت يارسول الله : ما أساحت من أجل المال ، بل أسلمت رغبة في الإسلام ، وأخرجه أحمد بسند حسن عن عمرو بن العاص .

 <sup>(</sup>٣) يقول الراغب في ممنى المادة: الآخذ: حوز بالنهر الشيء وتحصيله ،
 وذلك بمارة بالتناول ، وتارة بالقهر .

وهو افتمال من الأخذ ، فإذا قلت : المُحذّتُ كذا ، فمعناه : أخذتُه لنفسى ، واخترتُه لها ، فالتاء الأولى بَدَلُ من باء ، وتلك الياء بَدَلُ من مَمْزَة أَخَذ ، فَهُ لِبَتْ تَاء إذ كانت الواو تنقلب تاء في مثل هذا البناء ، نحو اتّمد والزّر والياء أختُ الواو ، فقلبت في هذا الموضع تاء ، وكثر استمالهم لهذه الكلمة ، حتى قالوا: تَخِذْتُ بحذف إحدى التامين اكتفاء بأحديهما عن الأخرى ، ولا يكون هذا الحذف والا في الماضى خاصَّة ، لا يقال تَشْخَذُ كا يقال تحذّ ، لأن المستقبل ليس فيه حَمْزة وصل ، وإنما فروا في الماضى من ثقل الهمزة في الابتداء ، واستَفْنَوا بحركة التاء عنها ، وكسروا الخاء من تحذّتُ لأنه لامستقبل له واستَفْنَوا بحركة التاء عنها ، وكسروا الخاء من تحذّتُ لأنه لامستقبل له مع الحذف ، فحركوا عين الفعل بالحركة التي كانت له في المستقبل . وكلامُنا هذا على اللغة المشهورة ، وإلا فقد حُدكِي يَشْخذُ في لغة ضعيفة ذكرها أبو عبيد، وذكرها النجاس في إعراب القرآن .

# أدلة على صحة خلافة أبي بكر:

وذكر قوله سبحانه ﴿ أَفَإِنْ مَاتَ أُو تُعِلَى انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعَمَابِكُمْ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَسَيَجْزَى اللهُ أَلشًا كُرِينَ ﴾ ظهر تأويل هذه الآية حين انقلب أهلُ الرِّدَّةِ عَلَى أَعْقَابِهِم ، فَلَم يَضُرَّ ذلك دبنَ الله ، ولا أَمْةَ نَدِيِّه ، وكان أبو بكر يُستَّى: على أعقابهم ، فلم يَضُرَّ ذلك وفي هذه الآية دليلُ على صحة خلافيه ، لأنه الذي أمير الشاكرين لذلك ، وفي هذه الآية دليلُ على صحة خلافيه ، لأنه الذي قاتل المنقلبين على أعقابهم حين رَدَّهُم إلى الدين الذي خرجوا منه ، وكان في قوله سبحانه : ﴿ وسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكرين ﴾ دليلُ على أنهم سَيَظْفَرُون ، قتحريضُه إيَّاهم على الشَّكْرِية ، وتَسكَّمُل عليهم النعمة ، فيشكرون ، فتحريضُه إيَّاهم على الشَّكْرِية ،

\_و الشكر ُ لا بكون إلّا على نعمة \_ دايلٌ على أن بَلَاءَ الرَّدَّةِ لا يَعْلُولِ، وأن الظَفَر بهم سَريع م كاكان .

وكذلك قوله سبحانه: ﴿ قُلْ لِلْمُخَلَّةُ بِنَ مِنَ الْأَعْرَابِ ﴾ فيه أيضاً: التصحيحُ لِخلاَفَةِ أَبِي بَكر، لأنه الذي دعا الأعرابَ إلى جهادِ حَنِيمَة ، وكانوا أولى بأس شَدِيدٍ ، ولم بُقاتلوا لِحِزْ بَةِ ، و إنما تُو تلوا لِيُسْلِمُوا ، وكان قتالُهم أولى بأس شَدِيدٍ ، ولم بُقاتلوا لِحِزْ بَةِ ، و إنما تُو تلوا لِيُسْلِمُوا ، وكان قتالُهم بأمر أي بكر ، وفي سلطانه ، ثم قال : ﴿ فَإِن تطيعوا يُونْ حَمَّ اللهُ أَجْراً عَلَيْهِ مَا الطاعةَ لأبي بكر ، فكان في الآية كالنص على خلافته .

وكذلك قوله: ﴿ يَا أَيَّا الذِّينَ آمنوا انَّقُوا الله ، وكانوا مع الصادَّةَينَ ﴾ وقد بَيِّن في سورة الخُشرِ مَن الصادّقون ، وهم الماجِرون بقوله : ﴿ أُولئك هم الصادةون ﴾ فأمر الذين تَبَوَّ ، وا الدار والإيمان أنْ يكُونوا معهم ، أى : تَبَعاً لهم ، فحصلت الخلافةُ في الصادةين بهذه الآية ، فاستحقوها بهذا الاسم ، ولم يكن في الصادقين مَنْ سماه الله الصدِّبق إلا أبو بكر ، فكانت له خاصّة ، مُ المصادّة بن بعده .

# ريود، ورفعها في الاّية :

وذكر قوله نعالى: ﴿ وكَأَيِّنَ مِنْ نَسِيَّ قُتِلَ مَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ﴾ ارتفع وبيُّيُونَ على نفسير ابن إسحاق بالابتداء ، والجملة في موضع الحالِ من الضمير في تُقتِل ، وهذا أصحُّ التَّفْسِيرِين ، لأنه قال : فما وَهَنُوا لما أَصَابَهُم ، ولو كانوا هم القتولين ما قال فيهم : ما وَهَنوا لما أَصابَهم أَى : ما ضَعُفوا ، وقد يُخرَّج أيضًا قولُ من قال: رِبَّيُّونَ مفعولٌ لم 'يَسَمُّ فاعلُه بِقُتِل على أن يكون منى قوله: فَمَا وَهَنُوا أَى مَاوَهَنَ الباقون منهم ، لما أُصِيبوا به مِنْ قَتْلِ إِخوانهم، وهذا وَجُهُ ، ولدكن سَبَب نزولِ الآية يدل على صحة التفسير الأول (1).

وقوله : رِبِّيُون ، وهم الجماعات (٢) في قول أهل اللغة ، وقال ابن مسمود: رَبِّيُون أُوفَ ، وقال أَبَانُ بن تَغْلِب :الرَّبِّ : عشرة آلاف .

# من نفسير آبات أمر:

وقوله تمالى: ﴿ فَأَتَابِكُمْ غَمَّا بِغَمِّ ﴾ وعلى: تفسير ابن إسحاقٍ غَمَّا بعد غَمَّ اللهاء متعاقمة بمحذوفٍ ، التقدير : غَمَّ مَقْرونٌ بَغَمَّ ، وعلى تفسير آخر متعلِّفة : بأنابَكُمْ غَمَّا بما غَمَعْتُمُ نبيَّـه حين خالفتم أمرَ ،

وقوله ﴿ ومنكم مَنْ يُريد الآخرة ﴾ قال ابن عباس : هو عَبْدُ الله بن جُبَيْرِ الذي كان أميراً على الرُّمَاةِ ، وكان أمرَ هم أنْ يَلْزَمُوا مكانَهم ، وألا يُخالِفُوا أَمْرَ نبيهم ، فثبتت معه طائفة م فاسْنَشْهِد ، واسْتَشْهِدُوا ، وهم الذبن

<sup>(1)</sup> النلاوة في المصحف: قاتل يفتح القاف على البناء للفاعل. وهي قراءة جمالة من قراء قلم أله من الحجاز والسكوفة، أما قتل يضم القاف فقراءة جماعة من الحجاز والبحرة. ورأى السهيلي تلخيص لرأى ابن جرير الطبرى في تفسيره. وقد اختار ما قال عنه السهيلي إنه أصح التفسيرين. وقال: وأما الربيون فاتهم مرفوعون بقوله: معه لا بقوله: قتل.

<sup>(</sup>۲) هذا رأى بعض نحويي المكوفة ، ويرى بعض نحويي البصرة أن الربيين هم الذين يعبدون الرب ، ويرى بعض المفسسرين أنهم العلماء ، أو الفقهاء ، أو الأثباع ، ويرى ابن زيد أن الربيين هم الانباع والرعية وأن الربانيين هم الولاة .

آرادوا الآخرة ، وأقبات طائفة على المَغْمَ ، وأخْدِ السَّابِ ، فَكُرَّ عليهم المعدوُ ، وكَانَت المصيبة ، وفي الخبر : لقد رأيت خَدَمَ هِنْدِ وصواحبَها ، وهُنَّ مُشَمِّرَ اللهُ وَلَا تَتْ فِي الخُدْبُ : الْخُلاخِيلُ (١) ، وكذلك قوله حين ذكر هندا ، مُشَمِّرَ اللهُ الخَدْت من آذان الشُّهَداء وآنَهُمِمْ خَدَماً وقلائد ، وأعطَت خَدَمَها ، وقلائد ، وأعطَت خَدَمَها ، وقلائد ، وأعطَت خَدَمَها ، وقلائد ها و قرَ طَها وَحْشِياً ، معناه : الخُلاخل أيضاً .

وَقُولُهُ ۚ ﴿ ظُنَّ الْجَاهِ لِيُّنَّةً ﴾ أى : أهل الجاهلية كَأْبِي سفيان وأصحابه .

وذَكَرَ قَوْلُهُ ؛ ﴿ وَشَآفِرُهُمْ فَى الْأَمْرِ ﴾ وَفَشَّرَهُ ، وقد جاء عن أبن عباسَ أَنْهُ قَالَ : كَرَّلَتُ فَى أَنِى بَكْرَ وَنُمَرَ أُمِرَ بَشَاَوَرَتُهُما (1) .

# عَكُمُ الْفَاوِلُ :

وذكر قوله: ﴿ وَمَا كَانَ إِنَهِى ۚ أَنْ يَغُلُ ﴾ وقسره أَنْ يَكُمُمُ مَا أَنْوَلَ الله ، وأكثر المفسرين يقولون : نزلت في الفُلول ، وفي بعض الآثار أنهم وفقدوا قطيقة من الْمَغْمُ (٢٠) ، فقال قائل : لعلَّ النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم -

<sup>(</sup>١) مفردها : خدمة بفتح الخا. والدال ، وتجمع أيضاً على خدام .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي جاتم بسنده عن ابن عباس قال : فقدوا قطيفة يوم عدو ، فقالوا : لعل رسول الله . ص ، أخذها .

أخذها. فأخل الله الآية ، ومن قوأ أيقل بنم الياء ونتج الذين فمياء أن يُلقى عالًا ، نقول : أجبنت الرحل إذا ألفيته جَباناً ، وكذلك أغلامه : إذا وَجَدته غالًا ، وقد قال عَرو بن مَهْد يكر ب لبنى سليم : قاتلنا كم ، فما أحبناً كم ، وسألنا كم فا أخلناكم . وتفسير ابن إسحاق [غير] (١) خارج عن مُقتَفَى اللغة . فمن كرم فقد غل على استر ، وكذلك من خان فى شىء وأخذه خِفْيتة ، فقد ستر ، وكذلك من خان فى شىء وأخذه خِفْيتة ، فقد ستر ، وكذلك من خان فى شىء وأخذه خِفْيتة ، فقد ستر ، وكتمه هوأصل السكامة : السّتر والإخفاء ، ومنه الفلالة والفلل للما ، الذى يُغطّيه الشجر والنبات ، وقد أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - فى بعض المفازى المراق متاع الغان ، وأخذت به طائفة من الفقهاء ، منهم أحد وإسحاق (٢) .

وروی این جریر وأبو داود والترمذی أنها نزلت فی قطیمة حمراء فقدت.
 پوم بدر الخ.

وقال الترمذى: حسن غريب .. ورواه بعضهم عنى خصيف عن مقسم مرسلا. وروى ابن مردويه أن بمض المنافقين اتهم رسول الله و ص ، بشيء فنزلت. والفلول هو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة ، يكل من خان في شيء خفية فقد غل ، القراءة بفتح الياء هي قراءة المصحف ، وهم قراءة ابن عباس وأبي عبد الرحمز السلمي وجماعة من قراء الحجاز والعراق، والقراءة بعنم اليا. وفتح الغين قراءة عظم قراء أهل المدينة والكوفة.

(١) سياق الـكلام يفرضها ، وهي محذوفة في الاصل .

(۲) قال البخارى: قد روى فى غير حديث عن النبى و ص ، فى الفال ، ولم يأمر بحرق متاعه . وقد قال رسول الله و ص ، عن رجل غل بردة ، ثم ماسه فى المركة فقيل عنه إنه شهيد – كلا ، إنى رأيته فى النار فى بردة غلها ألو عياءة مـ و من حديث رواء أحمد و مسلم ، و جاءه رجل بشراك كان قد غله يوم خييم. فقال رسول الله و ص ، . شراك من تأثر و من حديث متفق عليه ، .

الشهادة والشهراء:

فصل: وذكر قوله سبحانه: ﴿ وَلا تَحْسَبُّنَ الذِّبنِ قُتِلُوا ۚ فَي سَجِيلُ اللَّهِ ﴾ الآيات، وهؤلاء همالذين سماهم الله شهداء بقوله: ﴿ وَ يَتَّخَذَ مَنْكُم شُهَدَاءَ ﴾ وهذا الاسم مأخوذ من الشَّهَادَةِ أو من الْشَاهَدَةِ ، فإن كان من الشَّهادة فهو شَهِيدٌ بمعنى مَشْهُودٍ ، أَى مَشْهُود عليه ، ومَشْهُودُ له بالجنة ، أَمَا مَشْهُودٌ عليه ، فَلْأَنَّ النَّبِيَّ \_ صلى الله عليه وسلم \_ حين وقف على قَتْلَى أُحُدٍ ، قال : هَوْلا مِ الذين أَشْهَد عليهم ، أي : أَشْهَدُ عليهم بالوفاء ، وقال : عليهم ، ولم يقل : لهم ، لأن المعنى : أجيء يومَ الفيامة شَمِيداً عليهم ، وهي وَلَايَة وقيادة ، فوصَّلت. بحرف عَلَى ، ويجوز أن يكون من الشهادة وتكون فميلا بممنى فاعل ، لأن الله. تمالى يقول : ﴿ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسَ ﴾ أَى : تَشْهِدُونَ عَلَيْهِم ، وهذا ،. وإن كان عامًّا في جميع أمَّةٍ محمد عليه الصلاة السلام \_ فالشهداء أولَّى بهذا. الاسم ، إذ هم تَبَعَ للصِّدِّ يقين والنَّدِيِّين. قال الله سبحانه :﴿ فَأُولُمْكِ مُم الذين. أَنْهُمَ اللهُ عليهم من النَّدِّينِ والصِّدِّيقِينِ والشُّرِّدَاءِ ﴾ فهذان وَجْهَان في معمى الشَّهيد، إذا جمِلتهُ مُشْتَقًا من الشُّهَادة، وإن كان من الْمُشَاهَدَةِ ، فهو قَمِيلٌ بمعنى: فاعل أيضاً ، لأنه يشاهِد من مَلَكُوتِ الله ، ويعاين من مَلَائِكَتِهِ مالا يُشَاهِدُ غيره ، ويكون أيضًا بمعنى مَفْعُول ، وهو من المشاهدُه به أى : إن الملائكة تشاهد قبضه ، والعروج بروحه ، و محو ذلك ، فيكون. نميلا بمعنى مفعول . وأولى هذه الوجوم كلِّما بالصِّحَّة أن يكون. عليه النبي عليه السلام كما قال: هُولاء أنا شَهِيد عليهم ، أي : قَيِّم عليهم بالشُّهُ دَةِ لهم ، وإذا حُشِروا تحت لِوانه ، فهو وال عليهم ، وإنَّ كَانَ

شاهدًا الهم، قمِن هاهنا انصل الفعلُ بعلى، فَتَقَوَّى هذا الوجهُ من جهة الخَرَر، ومن وجه آخر من العربية ، وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين ذكر الشهداء قال : والمرأة تموت بجُمع (أ) شَهيدٌ ، ولم يقل شَهيدة ، وفي رواية أخرى قال : والنَّفَساء شَهيدٌ بَجُرُها جنينُها بسَرَره إلى الجُنَّة ، ولم يقل : أخرى قال : والنَّفَساء شَهيدٌ بَجُرُها جنينُها بسَرَره إلى الجُنَّة ، ولم يقل : شَهمدة وفَعيل إذا كان صِفَةً لمؤنَّتُ كان بغير هاء إذا كان بمعنى مَفْعُول ، نحو : امرأة قَتِيلٌ وجَرِيح ، وإن كان بمعنى فاعل ، كان بالهاء كة والهم : امرأة عَليمةٌ ورَحِيمة ، ونحو ذلك ، فدل على أن الشَّهيد مَشْهُود له ، ومَشْهُود عليه ، فيف عليه وهذا اسْتِقْرَالا من اللغة صَحِيح ، واسْتِنْباطٌ من الحديث يديع ، فيف عليه ، وهذا اسْتِقْرَالا من اللغة صَحِيح ، واسْتِنْباطٌ من الحديث يديع ، فيف عليه (١٠) .

<sup>(</sup>۱) أى: تموت وفى بطنها ولد . أوالنى تموت بكراً ، والجمع بالضم بممنى المجموع كالذخر بمعنى المذخور ، وكسر البكسائى الجيم ، والمعنى : أنها ماتت مع شىء مجموع فيها غير منفصل عنها من حدل أو بكارة .

<sup>(</sup>۲) و الشهداء جمع شهيد، وبين الرازى أنه لا يجوز أن يراد بالشهيد هنا من قتله الكفار في الحرب، لان الشهادة مرتبة عالية عظيمة في الدين وكون الإفسان مقتول الحكافر ليس فيه زيادة شرف، لازهذا القتل قديحصل في الفساق، ومن لا منزلة له عند الله تعالى، ولان المؤمنين يدعون الله تعالى أن يرزقهم الشهادة، ولا يجوز أن يطلبوا منه أن يسلط عليهم الكفار يقتلونهم، ولانه ورد المطلق افظ الشهيد على المبطون والمطمون والفريق، قال: أي الرازى: فعلنا أن الشهادة ليست عبارة عن الفتل، بل نقول: الشهيد فعيل بمعنى الفاعل، وهو الذي يشهد بصحة دين الله تعالى تارة بالحجة والبيان، وأخرى بالسيف والسنان، فالشهداء هم الفائمون بالقسط، وهم الذين ذكرهم الله في قوله: والسنان، فالشهداء هم الفائمون بالقسط، وهم الذين ذكرهم الله في قوله:

وذكر ابن إسحاق حديث ابن عباس المرفوع ، وفيه أن الله جمل الرواحَهِم في أَجْوَافِ طَيْرِ خُضْرٍ ، وعن قَتَادَةً قال : ذكر لنا أن أرواح الشّهداء تنعارف عند السّدْرَةِ في أجوافِ طَيْرِ بِيضٍ ، وقد أنسكر هذه الرواية وقوم ، وقالون : لا يكون رُوحان في جَسَدٍ وَ احِدٍ ، و إن ذلك تُحَالُ ، وهذا جَهْلُ بِالحَفائق ، فإن معنى الكلام بَيْن ، فإن رُوح الشّهِيد الذي كان في جسده في الدنيا ، يُجْهَلُ في جَسَدٍ آخر كأنه صورة طائر ، فيكون في هذا الجسد الآخر ، كاكان في الدنيا ، يُجْهَلُ في جَسَدٍ آخر كأنه صورة أطائر ، فيكون في هذا الجسد الآخر ، كاكان في الأوَّل ، إلى أن يُعيده الله يوم القيامة كا خَنَقه ، وهذه الرواية لا تُعارضُ ما رَوَوه من قوله : في صُورٍ طَيْر خُضْرَ ، والشهداه الرواية لا تُعارضُ ما رَوَوه من قوله : في صُورٍ طَيْر خُضْرَ ، والشهداه طَيْر خُضْرَ ، وجميع الروايات كُلُها متفقة المهني ، وإنما الذي يستحيل في القَقْل فيامُ حَمَا نَهْن بُحُوهُ و واحدٍ ، فَيَحْياً الجُوهُ مَن فهذا الجُنين في بَطْن أُمّه وروحه فليس مُحَان إذا لم نَقُلْ بِتَداخُلِ الأَجْسَام ، فهذا الجُنين في بَطْن أُمّه وروحه فليس مُحَان إذا لم نَقُلْ بِتَداخُلِ الأَجْسَام ، فهذا الجُنين في بَطْن أُمّه وروحه فليس مُحَان إذا لم نَقُلْ بِتَداخُلِ الأَجْسَام ، فهذا الجُنين في بَطْن أُمّه وروحه

وبقال المقتول: شهيد من حيث إنه بذل نفسه في نصرة دين الله وشهادته له بأنه هو الحق، وماسواه باطل وإذا كان من شهداه الله بهذا المهنى، كان من شهداه الله في الآخرة. كما قال (وكذاك جملنا كم أمة وسطا، ولتكونوا شهداه على الناس) البقرة: ١٤٣. وقال الاستاذالإمام: الشهداء هم الذين أمرنا الله تعالى أن نكون منهم في قوله: (لنكونوا شهدداه على الناس) وهم أهل العدل والإنصاف الذين يؤيدون الحق بالشهادة لاهله بأنهم محقون، ويشهدون على أمل الباطل أنهم مبطلون، ودرجتهم تلى درجة الصديقين، والصديقون شهداه وزيادة. وأقول حداى الشبخ رشيد رضا حدان الشهادة التى تقوم بها حجة أهل الحق على أهل الباطل، تكون بالقول والعمل والاخلاق والاحوال، قالشهداه هم حجة الله تعالى على المبطلين في الدنيا والآخرة بحسن سيرتهم. تفسير المنار الآية رقم ١٩ أو ٧١ من سورة النساه.

غيرُ رُوحِها ، وقد استمل عليه ما جَسَدُ واحد ، وهذا أن لو قيل ابه م : إن الهاثر له رُوحٌ غيرُ رُوحِ الشَّهِيدِ ، وها في جَسَدِ واحد ، فسكيف ، وإنما قال : في أَجْوَافِ طَيْرِ خُفْرِ ، كَمَا تَقُول : رأيت في أَجْوَافِ طَيْرِ خُفْرِ ، كَمَا تَقُول : رأيت مَلَدَكاً في صُورة إنسان ، وكذلك قوله عليه السلام : إنما نَسَمَةُ المؤمن طائرُ مَلَدَى في مَمَرِ الجُنَّة وأَن تَأُولَه بعضهم تخصُوصاً بالشَّهِيد ، وقال بعضهم : إنما الشهيد في الجُنَّة وأكل منها حيث شاء ، ثم يأوى إلى قناديل مُقَلِّقة في القرش ، وغير الشهيد ، من المؤمنين نَسَمَتُه ، أى : رُوحه طائر ، لا أنَّ رُوحَه جُمِل في جَوْفِ طائر ، لا أنَّ رُوحَه جُمِل في جَوْفِ طائر ، لا أنَّ رُوحَه جُمِل بي عَلَى بشَجَرِ الجُنة ، يَمْلَى بفتح اللامَ ينشَب بها ، ويرَى مَقْعَدَه منها ، ومن رواه : يَعْلَى فعناه يُصيب الْمُلْقة ، أى ينال منها ماهو دون مَنْ الشهيد ، فضرب المُلْقَة مثلا ، لأن من أصاب الْمُلْقة من الطعام والشراب فقد أصاب فضرب المُلْقَة مثلاً ، لأن من أصاب الْمُلْقة من الطعام والشراب فقد أصاب دون ما أصاب غير م هذا المني .

وإن كان أراد بِيَعْلُق (٢) الأكلُّ نفسَه ، فهو مخصوص بالشهيد ، فتكون

<sup>(</sup>١) رواه أحمد عن الشافعي عن مالك .

<sup>(</sup>۲) العلقة بضم العين وسكون اللام: ما يتبلغ به من الطعام والمركب وفي الملسان: تعلق بين بفقح بالتاء وضم اللام به من ثمار الجنة : تناول بأفواهها وهو تفسير الاصمعي ، وفي النهاية لابن الآثير : تعلق بضم اللام أيضاً ، وقال : أي تأكل ، وهو في الاصل الابل إذا أكلت العضاء ، فنقل إلى الطير . وما أعد الله الشهداء هو من علم الغيب الذي هو فه وحده فلنتحر في حديثنا عنه الحبر الصادق الذي لاريب فيه. هذا وفي حديث الشهداء شيء من الاضطراب كما يقول الشيخر شيد و رضا في تفسير المنار به في رواية مسلم والترمدي من حديث ابن مسعود ...

رواية مَنْ رواه بالنَّم للشهداء، ورواية الفتح ان دونهم ، فالله أعلم بما أراد رسوله من ذلك .

وقوله ثم تأوى إلى قَنَادِبلَ يُصَدُّقه قولُه تعالى عَزَّ وَجَّل: ﴿ وَالشُّهَدَاهِ عند ربهم لَهُم أَجْرُهُم ونورُهم ﴾ (١) الحديد: ١٩.وإنما تأوى إلى تلك القناديل

\_\_ أنها في خواصل طيور خضر تسرح من أنهار الجنةحيث شامت ، مم تأوى إلى -قناديل مَمْلَقَةَ تَحْتَ العَرْشِ ، وفي روابة عبد الرازق من حديث عبد الله بن كعب ابن مالك : , إن أرواح الشهداء في صور طيور خصر معلقة في قناديل الجنة حتى يرجعها الله يوم القيامة ، فهذا يدل على أنها محبوسة في مكان خاص، والأول ويفيد أنها مطاقة تسرح حيث تشاء ، ثم إن لها مأوى تأوى إليه حين تشاء ، وفي رواية ما الله وأصحاب السنن ما عدا أبا داود أنها في أجواف خضر تعلف من عمر الجنة أو شجر الجنة ، وعبد العااغوت والقبور يحرفون السكام عن مواضعه في ﴿ هَذَهُ الْآيَةُ الْإِلَمَةِ . فيضمون مكان و أحياء عند ربهم ، و أحياء في قبورهم، بُفية استهوا والناس إلى عبادة الموتى بالدعا والرجاه والخوف والحب والتوكل، زاعمين لهم أنهم يسمعون لانهم و أحياء في قبورهم ، وهذه الحياة الدقيقة الدامية عند الله حياة غيَّاية هو وحده جل شأنه العليم بحقيقتها ، إنها حياة روحية لاجسدية ، لآن الاجداد أرمت وفنيت وكم من دود منها طعم ، وسوس عاث و وشجر منها نبت ، فأكلنا ثمره ، واصطلينا بناره . فإذا جاء يوم الفصل بعث الله كل امرىءَ من مرقده ، كيف؟ أو ليس الذي خلق الساوات والأرض بقادر على أن يحيى الموتى ؟ بلي: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له: كن فيسكون . ولا يأني حين يتدمب القول بين : كيف، ولم \_ وهذا هو رأى \_ إلا يتشقق القلب بِالْقَلْقُ الْأَسُودِ ، وَلَمْسَكُتْ عَنْ الْمُرَاءُ فِي شَأَنَّ الْفَيْبِ \* فَالْمُرَاءُ كَفَرْ .

. (١) هم القائمون بالشهادة لله سبحانه ، ولهم ، وعلى الآمم يوم القيامة ، رولم لا يكون قوله سبحانه إخبارا عن الذين آمنوا بالله ورسوله ؟ ثم هو ييان من النوو الذي سيكون يوم القيامة ، واقرأ من سورة الحديد من قوله سبحانه : =

ليلا، وتَسْرِحُ نَهَاراً، فتعلم بذلك الليل من النهار ، وبعد دخول جنة في الآخرة ، لا تأوى إلى تلك الفناديل - و لله أعلم - و إنما ذلك مُدَّةُ البَرِ زَخِ هذا مايدل عليه ظاهر الحديث . وقال مجاهد : الشهداء يأكلون من تَمَر الجَنَّة وايسوا فيها ، وقد أنكر أبو محر قول مجاهد ، وردَّه وايس بمنكر عندى ، ويشهد له ماوقع في مُسَنَّد ابن أبي شَيْبَةً وغيره عن النبي - صلى الله عنه وسلم قال : الشهداء بنهر أو على نَهَر يقال : له : بارق عند باب الجنة في قِبَابٍ خُشر يأتيهم رزقهم منها مُبكرة وعَشِيًّا (1) ، فهذا يبين ما أراد مجاهد ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسمى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم
 جنات تجرى من تحتها الانهار ) الحديد : ١٢ فالحديث عن القيامة والجزاء فيها .

<sup>(</sup>١) لفظ أحمد والطبرانى والحاكم كلهم عن ابن عباس والشهداء على بارق نهر بباب الجنة فى قبة خضراه ، يخرج علمهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياه . وجدا يتبين أن بمض الروايات تدل على دخولهم الجنة وبمعنها يدل على وقوفهم بباجا عند النهر ولقد حاول ابن كشير فى تفسيره الجمع ، أو المصالحة بين الصندين فقال : كأن الشهداه أقسام ، وقد قال الزرقائى قولا طيبا هنا عن كلة ابن كشير كأن وعبر بكأن ، لانه على سبيل الاحتمال لا القطع ، لأن حقيقة الحال غيب عنا مدوم كلمة حق .

خرج مسوداً بنفسه ورَخْلِه، لا يريد أن يَقْتُلَ ولا مُنْقَلَلُ أَنَّاه سَهُمْ غَرَابٌ \* فأصابه، قال: فأوَّلُ قَطْرَةٍ تَقُطُر من دَمِه، يففر الله بها ما تَقَدَّم من ذَنَّبه ، تُم يُهْبِطُ الله إليه جَسَداً من السماء، فيجمل فيه رُوَحه ، ثم يصعد به إلى الله، هَمَا يُمَرُّ بِسَمَاء من السَّاواتِ إلا شَيَّمَتْه الللائسكةُ ، حتى ينتهى به إلى الله ، فإذا انهى به إليه وقع ساجداً ، ثم يُؤمَّر به فيُسكسي سَبْمين زَوْجاً من الإستَبْرَق، ثم يقول رسولالله صلى الله عليه وسلم : كَأَ حُسَنِ مَا رأيتم مِن شَمَّا يْقِ النُّهُمَان. وجدَّث كَمْبُ الْأَحْبَارِ عَنْ قُولِ ـ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ السَّلَامِ ـ فَقَالَ كَمْبُ الأَحْبَارِ : أَجَلُ كَأَحْسَنِ مَارَأْيَتُم مِن شَقَائِقِ النُّهْمَانِ ، ثُم يقول : اذهبوا به إلى إخوانه من الشهداء ، فاجعلوه معهم ، فيؤنَّى به إليهم في تُنَّةِ خُصْرًا، في رَوْضَة خَضْرَاء عند باب الجنة يخرج عليهم حُوتٌ ونَوْرٌ من الجنة لَفَدائمهم، فيامنانهم (٢) ، حتى إذا كرثر عجبُهم منها طَمن الثَّوْرُ الحوتَ بَقْرنه ، فَبقَره لهم هما َبَدَّءُونَ . ثم يروحان عليهم لعشائهم ، فيلعبالهم ، حتى إذا كثر عجبُهم منهما ضرب الحوتُ الثورَ بذَنبه فَبَقْره ليهم عَمَّا يَدَّعُون ، فإذا انتهى إلى إخوانه سألوه تَسْأَلُوا (٢) الراكبَ مَيْقُدُم عليكم بلادَكم، فيقولون: مَا فعل فلانٌ؟ فيقول : أفلس ، فيقولون : فما أهلَك مالَه فوالله إن كان لَـكَلِّيسًا. بَعُوعًا تَاجِرًا ، فَيُقَالَ لَهُم : إِنَا لَا نَعَدُّ الْفَلَسُّ مَا تَهُدُّونَ ، وإِنَّمَا نَعَدّ الْفَلَسَّ من الأعمال ، فما فعل فلانٌ وامرأتُهُ فُلانه؟ فيقول: طَلَّقها ، فيقولون : ثما الذي

<sup>(</sup>١) في نسخة: يريد أن يقتل ، ولا يقتل (٢) في نسخة : فيلعبا بهم -

<sup>(</sup>٣) مكذا في الأصل.

تَرَالَ بَيْنَهُما ، حتى طامْها ، فوالله إن كان بها لَمُمْجَبًا ؟ فيقولون :مافعل فلانَّ؟ مَفِيةُ وَلَوْنَ : مَاتَ أَيُّهَاتَ قَبَلَ بِزَمَانَ ، فَيَةُ وَلُونَ : هَلَكُ وَاللَّهُ مَاسِمِنَا لَهُ بَذَكر ، يِهِانَ لللهُ طَرُّيقينَ ، أحدهما : علينا ، والآخر : يخالف بها عَنَّا ، فإذا أراد الله بعبديّ خيراً أمرًا به علينا ، فمَر فناه ، وعَرَفنا متى مات، وإذا أراد الله بمبد شَرًّا خُولف به عنا ، فلم نَسْمِع له بذكر ، هلك والله فلان ، فإن هذا لأدْ نَى الشهداء عند الله مَمْرَلَةً ﴾ وإن الآخر رجلُ خرج مسودًا بنفيه ورَحْلِه يُحب أن يَقْتُل ، ولا 'يَقْتَل ، أَتَاه سَهُمْ غَرْبُ فأصابه ، فذلك رفيق إبراهيم خليل الرَّحْن يوم -· الفيامة يَحُـُكُ رُكْبَتَاه رُكَبَدَيْه ، وأفضل الشهداء : رجل خرج مسوداً بنفسه ورَخْله يُحِبُّ أَن يَقْتُل وأَن مُيقْتَل ، وقاتل حتى قَتَل قَمْصاً فذلك يبعثه الله : : بوم القيامَة شاهراً سيفَه ، يتمنَّى على الله ، لا يَسْأَلُه شيئاً إلا أعطاه إيَّاه . وقع : : في هذا الحديث ذكرُ الحوت وكيم مع النُّمور وقد خَرَّجه هَنَّاد بنُ السرى بإسناد حسن في كتاب الرقاق له بأكثر مما وقع هاهنا ، وفي الصحيحين منه دَُّ كَرْ أَكُلُ أَهُلِ الجِنَّةِ مِن كَبِدِ الحَوْتُ أُوَّلَ مَا يَأْكُلُونَ ، ثُمُ يُنْحَرِ الهُم تُورُ الجُنَّة ، وفي هذا الحديث من باب التفكُّر والاعتبار أن الحوتَ لمـــاكان عَلَيْهُ قُرْزُرُ هَذَهُ الأَرْضُ (1)، وهو حيوان سابح لِيَسْتَشْمِرَ أهلُ هذه الدارِ أنهم -ف منزلِ تُعْلَمُةٍ ، وليس بدار قرارِ ، فإذا نُحِرِ لهم ، قبل أن يدخلوا الجمة ، ﴿ فَأَكُنُوا مَنْ كَبِدِهِ ، كَانَ فَى ذَلِكَ إِشْمَارٌ لَهُمْ بِالرَّاحَةُ مِنْ دَارُ الزَّوَالَ ، وأنهم -قد صاروا إلى دار القرار ، كما ُ يَذْ بَح لهم الـكَنْبُشُ الأَمْلَحُ على الصِّراط ، وهو

<sup>(</sup>١) ذلك كان مبلغ علم عصره عن الارض، ولهذا يحب النظر فيما بناه عليه.

صورةُ الموتِ لِيَسْنَشُمرُوا أَن لامَوْتَ ، وأَمَا الثورُ فَهُو آلَةُ الخُرْثِ ، وأَهَلُ الدُنيا لا يخلون من أحد الخُرْ ثَيْنِ ، حَرْثِ لدُنْياهُم ، وحرثِ لأُخْرَاهُم ، فَقَى الدُنيا لا يخلون من أحد الخُرْ ثَيْنِ ، حَرْثِ لدُنْياهُم ، وحرثِ لأُخْرَاهُم ، فَقَى - نَحْر الثَّوْرِ لَمْم هنالك إشعارُ مَا السَّكَدَّ بْن وَثْرِ فِيهِيمٍ من نَصَبِ السَّكَدَّ بْن وَثْرِ فِيهِيمٍ من نَصَبِ النَّدُ الله المستمان .

# إغفال ابن إسحاق نسب عبيد بن النيهاد:

فصل: وذكر ابن إسحاق فيمن استشهد يوم أحد عُبَيْد كَ بن التَّيِّهَان واسم التَّيِّهَان : التَّيِّهَان : مالِكُ ، ولم يرفع نَسَبَه ، وكذلك فعل فهذا النسب حيث وقع في هذا الكتاب ، وهو نَسَبُ مُعَمَّكُ فيه ، وقد رفعناه عند ذكر أبى الْهَيْمُ ، وذكرنا الكتاب ، وهو نَسَبُ مُعَمَّكُ فيه ، وقد رفعناه عند ذكر أبى الْهَيْمُ ، وذكرنا الكتاب ، فيه هنالك .

وقول كعب بن مالك :

# ولامِثْل أَضْيَافِ الاَّرَاشِيُّ مَعْشَرِا

بعنى: أبا الرَّبْتُم ، فجعله إراشياً ، وليست إراشة من الأنصار ، ونسبه موسى بن عُقْبَة فى جماعة معه إلى بَلِيٍّ ، وقانوا هو حَلِيفُ الأنصار ، وليس من من أنفسهم ، وقال ابن إسحاق والوافدى فى المستشهد بوم أحد : عُبَيْد بن التَّيَهان (١) ، التَّيهان ، وقال ابن عُقْبَة ، وأبومُغشر، وابنُ عارة: هو عَتِيكُ بن التَّيهان (١) ،

<sup>. (</sup>١) ذكر ذلك ابن دريد في الاستقاق .

# أبو منة أو مبة :

وذكر فيهم أبا حَبَّة الأنصارى البَدْرِيّ ، وقال ابن هشام أبو حَبَّة بن الله عالم النون، وكذلك قال الواقدى ، قال إليس فيمن شَهِد يوم بدرٍ مَن الله أبو حَبَّة بالباء ، وكذلك روى موسى بن عُقْبة عن ابن شهاب : أبو حَنَّة بالنون شَهِد بدراً ، واستشهد يوم أحد ، وهو من الأوس ، واسمه ثابت ، بالنون شَهِد بدراً ، واستشهد يوم أحد ، وهو من الأوس ، واسمه ثابت ، وقيل : عُرو بن ثابت ، والاخْتِلافُ في اسمه ، وفي كُنْيَتِه كثير وأما ، أبو حَبَّة المستشهد يوم الميامة ، فهو أبو حَبَّة بن غُزَيَّة بالباء المنقوطة بواحدة ، من أسفل ، ولم يخالف في ذلك إلا من لا بُون به بقوله ، واسمه : زَيْد بن غُزَيَّة بن عُرو ، وهو من الخُرْرِج ، والأول من الأوس ، وقد قيل في الأول : عُرو ، وهو من الخُرْرِج ، والأول من الأوس ، وقد قيل في الأول : أبو حَبَّة نام ،

وحَنَّة بالنون: دَيْرُ حَنَّة معروف (٢) بالشام ، وَحَنَّة أَمُّ مَرْ بَمَ بنتِ عِمْرَان ، وَخَنَّة بِمَاء منقوطة بنتُ يَحْدَى بن أَكْثَمَ القاضِى ، وهى أَمُّ مُحَمَّدِ ابن نَصْر الْمَرْوَزِى الفقيه (٢) وجنَّة بالجيم لابعرف إلا أبو جنَّة خالُ ذى الرُّمَّة ، الشاعر ، قاله ابن ما كُولا .

<sup>(</sup>١) هو في السيره : أبو حية بالياء .

 <sup>(</sup>۲) فى معجم البسكرى أنه دير قديم بناه بنو ساطع حى من تنوخ ، وهو بالحيرة . والحيرة . والحيرة . والحيرة . والحيرة . وفد ذكره .
 أبو نواس فى شعره . والاكيراح موضع بالحيرة .

<sup>(</sup>٣) في القاموس أنها أخت يحيي وزوجة محمد بن نصر.

# ذكر ماقيل من الشعر يوم أحد

### شعر هبيرة

قال ابن إسحاق: وكان مما قيل من الشمر في يوم أحد ، قولُ هُبَيْرَةَ ابن أبي وَهْب بن همرو بن عائذ بن عبدبن عِمْران بن مخزوم ــ قال ابن هشام : عائذ: ابن عمران بن مخزوم :

بالورد من هند إذ تعدو عَواديها والحربُ قد شُغِلَت عنى مواليها ماقد عَلَمْتِ وما إن لستُ أَخْفيها حَمَّالُ عِبْ وأَثْقَالُ أَعانِيها ساط سبوح إذا تَجْرِى بُباريها مُسكَدًّم لا حِنْ بالعُون يَحْمِيها كَذْع شَغُواه مُستَعْل مَواقِبها ومارِناً نُطوب قَدْ ألاقِبها ومارِناً نُطوب قَدْ ألاقِبها

ما بال مَمْ عيد بات يَطْرُقى باتَ أَمْدُلْنى ما بَالُ مَمْ عيد بات يَطْرُقى باتَ أَمْدُلْنى مَهُلاً فلا تَمْدُلِينى إِنَّ من خُلْقِي مُساعِفُ لَبَنى كَمْبِ بما كَلِفُوا مُسْتَرَف مُساعِفُ لَبَنى كَمْبِ بما كَلِفُوا وقد حملتُ سلاحى فوق مُشْتَرَف كَانَّة إِذْ جَرى عَالِي بقَدْ فَدة من آل أعوج بَرْ تاح النَّدى له من آل أعوج بَرْ تاح النَّدى له أعْدَدْ أَهُ ورقاق الحد مُنتَخَلا

وذكر فيمن استشهد يوم أحد عبد الله بن سَلَمة العَجْلاني، سَلَمة بفتح اللهم تقيد في الأصل ، وفي الأصول الصِّحاح من رواية ابن هشام ، وذكره الدَّارَ تُطْنِي في باب سَلِمَة بكسر اللام ، وأخبر أنها رواية إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق ، وكذلك ذكر أبو عُمَر أيضاً أنها رواية إبراهيم بن سعد ، والله أعلم .

هذا وبَديْضًاء مثل البُّهِي مُعْسَكُمة نيطت على فَمَا تَبَّدُو مساوِيها عُرْضُ البِلاد على ماكان يُزْ جيها تُعْلَمُنا :النُّخَيلِ ، فأُمُّوها ومَنْ فِبها هابت مَعَدُ فقُلنا نحن تَأْنِيها مَا يَرَوْن وقد ضُمَّت قُواصيها وقام هامُ بَنِي النَّجَّارِ يَبْـكِيها من قَمِيْض رُبُدِ الْهُنَّهُ عن أداحِيها بال تَعَاوَره مِنها سَوَافِيها ونَطْعَنِ الْحَيْلِ شَزْرًا فِي مَآقِبُهَا يَخْنَصَ بِالنَّقْرَى المُثْرِينَ داعِيها جَرْباً مُجادِبةً قد بتُ أَسْرِيها من القَريس ولا تَشْرَى أَفَاعِيمًا كالبرق ذاكيةَ الأركان أحيها من قبله كان بالمُثنَى أيفاليها دنَّتْ عن السُّورة العُليا مساعيها

سُمْنا كنانة من أطراف ذي يَمَن قالت كِنانةُ : أَنِي تَذْهِبُون بِنا؟ نحن الفَوارس يوم الجر من أُحُد هابُوا ضراباً وملَعْناً صادِقاً خَذماً أُمَّتَ رُحْنا كَأْناً عارِضٌ مَردُ كأنَّ هامَهُم عند الوَّغَى فَلَقَّ أوحَنَظَلَ ذَعْذَعَتْه الرَّيحُ في غُصُن قد نبذُلُ المال سَحًّا لاحسابَ له وليلة يَصْطلى بالفرث جازرُها وليَّلة مِن مُجادَى ذاتِ أَنْدِيةٍ لابذبح الكاب فيها غيز واحدة أو قَدْتُ فيها الذي الضّر "اء جاحمة أُوْرَثْنَى ذَاكُمُ عَمْرُتُو وَوَالدُهُ كانوا يُبارون أنُّواء النُّجوم فماً

# شمر حسان في الرد على هبيرة

قال ابن إسحاق: فأجابه حَسَّان بن ثابت ، فقال:

ُ سُفَّتُمُ كِنانة جَمْلا من تسفاهتكم ﴿ إِلَى الرَّسُولُ مُغْنِدُ اللَّهُ مُغْزِيبُهَا ﴿

فالنَّارُ مَوْعِدها ، والقُتْلُ لا قِيها تَجَّمَتُمُوهَا أَحَابِيشًا بِلا حَسَبِ أَنْمَةَ السَّكُفُر غَرَّتَكُم طُواغِيهِا ألا اعْتَبرتم بَخَيْـل الله إذْ قَتَلَتْ أَهلَ القَليب وَمَن أَلْقَينه فِيها كم من أسيرٍ فَكَكُناهُ بلا مَن وجَزَ ناصِيةٍ كُناً مَوَاليها

أوررة تموهاحياض المؤت ضاحية

قال ابن هشام: أنشدنيها أبو زيد الأنصاري لكمب بن مالك:

قال ابن هشام : وبيتُ هُبيرة بن أبي وهب الذي يقول فيه : وَ لَيْلَةٍ يَصْطَلَى بِالْفَرْثِ جَازِرُهَا ۚ يَخْتَصُّ بِالنَّقْرَى الْمُثْرِينِ دَاعِيهِا يروى كجنوب ، أخت عمرو ذي الـكَمَاْبِ الهُذِلَىِّ ، في أبيات لها في غير

يوم أحد .

# شمر كمب في الردعلي هبيرة

قال ابن إسحاق : وقال كعبُ بن مالك يُجيب هُبيرة بن أبي وهب أيضاً يُ

ألا هل أنَّى غَسَّانَ عنا ودُونهم مِنَ الأَرْضَخُونَ سَيْرُهُ مُتَنَعْنِم صَحار وأعْلامُ كَأْنَ قَتَامَها من البُعْد نَقْمُ هامدٌ مُتَقَطِّم تَظَلَّ بِهِ البُزْلُ المرَ امِيسِ رُزَّحاً ويَخْلُو بِهِ غَيْثُ السَّايِنَ فَيُمْرُعِ به جيفُ الخُسْرَى يَلُوح صَلِيبُها كَالْح كَتَانُ التَّجَارِ المُوَضَّم به العِينُ والآرامُ يَمْشين خَلِفَةً وَ ابَيْضُ أَنعَامٍ قَيْضُهُ يَتَقَلَّمُ تَجَالِدُنا عَنْ دِيننا كُنامُ فَخْمةٍ مَذَرَّبةٍ فيها القوانسُ تَلْمَم

وكل صَمُوتِ في الصَّوَان كَأَنَّها إذا لُبسَت يَهَي مِن الماء مُثْرَع أعدوا لما يُزُّ جي ابنُ حرب و بجمع عَلامَ إِذَا لَمْ تَعْسَعَ العِرْضَ ثَوْرَعِ؟ إذا قال فِينا القَوْل لانتطلَّع أُبْزَلُ مِن جَوِّ السَّمَاءُ وبُرْ أَمَع إذا ما اشتهى أنَّا نُطِيعُ ونَسْمَع ذَرُواعنكم هَوْل المنيَّات واطْمعوا إلى مَلِك يُحْمِا لَدَيه ويُرْجَم على الله إنَّ الأَمْرَ لللهُ أَجْمُمُ ضُحَيًّا علَيْنا البيضُ لانتخشع إذا ضَربوا أقدانها لاتَوَرَّع أحابيش منهم حاسر ومُقَنَّع ثلاث مثين إن كَثُرنا وأربع

ولكن بَهُدُر سَائِلُوا مَن لَقَيْتُمُ مِن النَّاسِ وَالْأَنْبَاء بِالْغَيْبِ تَعْفُم وإنَّا بأرض الْحُوف لوكان أهلها صوانا لقد أُجْلُوا بَلَيْـ ل فَأَفْشُمُوا إذا جاء مِنَّا راكبٌ كان قولُه خَمَةُما أَيْهُمُ النَّاسَ مِمَا كَيْكِيدُ مَا فَعَضِ لَهُ مِن سَائِرِ النَّاسِ أُوسَمِ فلو غيرُ مَا كَانت جميعاً: تَكَيدُ والْسِيرِيَّةُ قَدْ أَعْطُواْ بِداً وتُوزَّعُوا أُنجالِد لاتَبْقَى عَلَيْنا قَبِيلَةٌ من النَّاس إلا أنْ يهابوا ويَفْظُموا ولمَّا ابْدَنُوْا بالمرْضقال سَراتُمنا وفينا رسُولُ الله تُنْتَبِع أَمْرٍهُ ُ تَدَلَّى عليه الرُّوحُ من عندِ ربِّه أنشاوره فيما نريد وقضراءا وقال رسولُ الله لما بَدَوْا كَنا وكُونُوا كُنْ يَشْر ى الحياةَ تَقَرُّباً أواسكن غذُوا أسيافهم وتوكّلوا فسِرْنَا إليهم جَهْرَةً في رِحالِمِم بمَلْمُومَةِ إَفِيهِا السَّنَوْرِ والقَنا فجِنْنا إلى مَوْجِ من البحر وَسُطَّهَ اللانة آلاف ونحنُ نَصِيَّةً ﴿

نُشارعهم حوضَ المَنايا وَنَشْرع نَهَادَى قِسِيُّ النَّبْعِ فِينَا وفِيهِمُ وما هو إلا السِّنْرِيِّ المُقَطَّعِ يُذَرّ عَلَيها السَّمُّ ساعةَ تُصْنَع تَمُرُ بأَعْراضِ البِصار تَقَنْقم جَرَاد صَبَا في قَرَّةٍ يَتَربَّع وليس لأمر حَمَّه الله مَدْفم كأنهم بالقاع خشب مُعَرَع كَأْنَ ذَكَانَا حَرُّ فَارِ لَلَقُع جهَامُ هراقت ماءَ. الربحُ مُقْلع أُسُودُ على لحم ببيشة ظلَّم ، فعلنا ولكن ما لدى الله أوسع وقِد جُعلوا كُلُّ من الشَّرِ يَشْبَع على كُل مَن يحمِي الدَّمارَ ويمنع على هالك عَيْماً لنا الدَّهَرَ تَدْمَم ولانمن مما جَرّت الحربُ نجْزُع ولا نحنُ مِن أَظْفَارِهَا تَتُوجُّم وَيَفْرُجُ عنه من كِليه ويَسْفَع لَكُمْ طَلَّبٌ مِن آخر اللَّيل مُتَّبِع

َنُمُاورهم تَجُرِى المنيَّة بيننا ﴿ وَمَلْجُوفَةٌ حَرَّمِيةٌ صَاعِدِيةً مَصُوبُ بأبدان الرِّجال وَ مَارَةً ﴿ وتحييل تراها بالفضاء كأنها مُ فَلَمَّا تَلاَقَيْمُنا ودارتْ بنا الرَّحي مُضَرَ بِمِناهُمُ حَتَى ثُرَكُنا سَرَاتُهُم عَلَمُن غُدُوةً حتى استَفَةً ـنا هَشَّيَّةً ، وراحوا سِراعاً مُوجِفين كأنهم حورٌحنا وأُخْرَانا بطالا كأنَّـنا وَنَانِهَا وَنَالَ القَوْمُ مَنَّا وَرَبُّمَا ودارت رَحاناواستدارت رَحاهمُ ونحن أناس لانرى القَتْل سُبَّةً حِلادْ على رَبْبِ الحوادِثلا نُوَى جنو اكحرب لانثيا بشيء تقُوله بنواكر ْبِإِنْ نَظْفَرْ فَلَسْنَابِفُحَّش وَكُنَّا شِهِابًا يَتَّتَى النَّاسُ حَرَّ. فَخُر ْتُ عَلَى ابنَ الزّ بعرى وقد سرى

فَسَلْ عَنْكَ فِي عُلْمًا مَعْدُ وَغِيرِهَا مِنَ النَّاسِ مَنْ أُخْزَى مَقَاماً وأَشْنَعَ مَ ومَنْ هُو لَم تَثْرُكُلُه الحَرِبُ مَفْخُراً ومَن خَذُه بُوْمَ السَّرِيهِ أَضْرَعَ شَدَدُنَا بِحَوْلِ اللهِ والنَّصْرِ شَدَّةً عليكم وأطرافُ الأسِنَّةِ سُرَّعَ مَتَكُرُ اللَّهِ الْقَنَا فِيكُمْ كَأْنَ فُرُوعَها عَزَالَى مَزَادٍ مَاوُّها يَهُوَعَ مَعَدُنَا إِلَى أَهِلِ اللَّواء ومن يَطِرُ بَذِكُمُ اللَّواء فَهُو فِي الْحَدُ أَسْرَعَ عَنَاوا وقد أَعْطَوْا بَدًا وتخاذَلُوا أَيْ اللهُ إِلاَّ أَمْرَه وهُو أَصْنَعَ فَانُوا وقد أَعْطَوْا بَدًا وتخاذَلُوا أَيْ اللهُ إِلاَّ أَمْرَه وهُو أَصْنَعَ فَانُوا وقد أَعْطَوْا بَدًا وتخاذَلُوا أَيْ اللهُ إِلاَّ أَمْرَه وهُو أَصْنَعَ

قال ابن هشام : وكان كعب بن مالك قد قال :

# مُعِالَدُنا عن جِذْمنا كُلَّ فَحْمَةِ

فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أيصلُح أن تقول: مجالدنا عن ديننا؟ فقال كعب: فهوأخسن؟ فقال كعب: مجالدنا عن ديننا.

# شعر لابن الزبعري.

قال ابن إسحاق: وقال عبد الله بن الزَّ بَعْرَى في يوم أُحد :

يا غُرابَ البَدِيْنِ أَسْمَعْتَ فَقُلْ إِمَا تَنْطِقَ شَيْثًا قَدِدُ أُفَعِلْنَ إِنَّ لِلْخَدِيْرِ وِللَّشَرِّ مَدَّى وَكِلا ذَلكَ وَجْهُ وَقَبَلَىٰ وِالْعَطِيَّاتُ خِسَاسٌ بِينهم وسَواء قَبْرُ مُثْرٍ ومُقِلَ وَلاَ عَيْشٍ وَنَعْمِ زَائلٌ وبناتُ الدَّهِ يَلْقَبْنَ بِكُلْ

أَبْلِفِنَ حَسَّانَ عَنَّى آبَةً فَقَرِيضَ الشَّعْرِ يَشْفِي ذَا الفُّهَا كَمْ تَرَى بِالْجَرِّ مِن بُغْجُمة وأكُفُّ قد أُثِرَّتُ ورجي وسَرَابِيلَ حِسانِ سُرِيَتْ عَن كُمَاةً أَهْلِكُوا فِي المُنْتَزَلَ كَمْ قَعْلْنَا مِنْ كُرِيم سَيِّد ماجد الجدِّن مِقْدام بَطْلَ غير مُلتاثِ لَدَى وَقْمَ الْأَسَلِ صادق النَّجْدة قَرْم بارع بين أقعاف وهام كالحُجَل فَسَل المِهْرَاسِ مَنْ ساكِنُه ؟ أَيْتِ أَشْيَاخِي بِهِـدْرِ شَهِدُوا جَزَعَ الْخَزْرِجِ مَنْ وَقُعِ الْأُسْلِ حين حَكَّت بقُباء بَرْ كَمِا واستَحَرَ الفَتْل في عبد الأشل مُمُ خَفُّوا عند ذاكم رُقُّصاً رَقَصَ الْحَفَّان يعلو في الجَبَل. فَقَتَلْنَا الضِّمْفَ مِنْ أَشْرَافِهِمْ وعَدَلْنَا مَيلَ بَدْر فاعتَدَلُه. لو كَرَرْنا لَفَعَلْنا المُفْتَعَلِ لا ألُوم النَّفْس إلا أنَّنا عَلَلاً تَعْلُوهِ بعد نَهَلَ. بسيوف الهند تفلو هامهم

رد حسان على ابن الزبعرى

فأجابه حسَّان بن ثابت الأنصاريّ رضي الله عنه ، قال:

ذهبَتْ بإن الزِّبَعْرَى وَقْعَهُ كَانَ مِنَا الْفَضْلُ فِيهَا لُوعَدَلَ وَلَقَدَ نَائَمُ وَبِهَا لُوعَدَلَ وَلَقَد نَائَمُ وَنَالِمَا مَنْكُمُ وَكَذَاكَ الحَرِبُ أَحِيانًا دُولَ الْفَصَع الْأَسْمِافَ فَى أَكْتَافَكُم حَيثُ نَهْوِى عَللًا بعد نَهَلَ الْفَصَل الْفَصَل عَيْرُج الْأُصبح مِن أَسْتَاهِكُم كَسُلاح النِّيب بِأَكُلُن القَصَل المُعْرَج الأصبح مِن أَسْتَاهِكُم كَسُلاح النِّيب بِأَكُلُن القَصَل

إِذْ تُولُونَ عَلَى أَعْقَابِكُمْ هُرَّبًا فِي الشَّمْبِ أَشْباهِ الرَّسَلِ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَلْمُ الْفَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِهُ الللَّهُ

قال ابن هشام : وأنشدنى أبو زيد الأنصارئ : ﴿ وأحاديث المثلَ والبيتِ آلِنَا عَنْ عَبْرُ ابن إسحاق .

# شعر كمب في بكاء حمزة وقتلي أحد

قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك يبكى خَمْزة َ بن عبد المطَّلبو قَتْلَى السّلين :

نَشَجْتَ وهل لك من مَنْشِجِ وكنتَ متى تَذَّكِرْ تَلْجَجِ تَذَكُر قَوْمٍ أَنانِي لهم أحاديثُ في الزَّمَن الأَغْوَج

﴿ فَمُ اللَّهُ مِنْ ذِكْرِهِم خَافِقٌ مِنَ الشُّوقِ وَالْحَزَّنِ الْمُنْصِجِ و قَتْلام في جِنانِ النَّهِم كَوَامُ المَّدَاخل والمَخْرَج بِمَا صَبَرُوا تَحت ظلَّ اللَّواء لواء الرَّسُول بذي الأضوُّج وأشياعُ أحمدَ إذْ شابَعُوا على الحَقّ ذي النُّور والمُنْهَج هَـَا بَرْحُوا بَغْمِ بون السَكُاة ويَعْضُون في القَسْطَل المُرهَج الله الله الموالج مليك إلى جَنْدة دَوْحَةِ المَوْلِج وَ اللَّهُ مِ مَاتَ حُرَّ البَّلِهِ على ملَّة الله لم يَحْرَج كَمْزَةَ لمَّا وَفي صادقًا بذى مَبَّدِي صَادِمٍ سَلَجَعِ فلاقاه عَبِدُ بَنِي نَوْفَل يُبَرِّبرُ كَالْجُمَلِ الْأَدْعَج وَأُوْجَرِه حَرُّبةً كَالْسُهاب تَنَاتَبُ فِي اللَّهَبِ الْمُوهَجِ و نُعْمَانُ أُوْفَى بِمِيثَاقِيهِ وحَنْظَلَةُ الْخَيْرِ لَمْ يُحْنَجَ عن الحق حتى غَدت رُوحُهُ إلى مَنْزِل فاخرِ الرُّبْرِج أُولئك لامَنْ نُوَى معكم من النَّار في الدَّرَك المُرْتَج

# شمر ضرار في الرد على كمب

: فأجابه ضرار بن الخطأب الفيرى ، فقال:

أَيَجْزِع كَمْبُ لأَشْيامه ويَبْكَى منَ الزَّمَن الأَعْوَج المُذكِّى رأى إلفه تَروَح في صادر مُخْنَج

فَرَاحِ الرَّوايا وغادَرْنَهُ 'يَعَجْمج قَسْراً ولم يُخْدَج فَتُولًا لِكَفْبِ أَيْثَنَى البُكا ولاني، من لحب يَنْفَج لِمُرع إخوانه في مَـكَرُّ من الْخَيْل ذي قَسْطل مُرْهَجٍ. فياليت عَمْراً وأشياعَه وعُتْبة في جَمْعنا السَّوْرجِ. فَيَشْفُوا النَّفوس بأوْتارها بقَتْلَى أُصيبتْ من آكجزْرج وَقَتْلَى مِن الأُوسِ فِي مَغْرَكِ أُصِيبُوا جَيْمًا بذي الْأَضْوُجِ ومَقْتَل حَزَة تَحْتَ الَّاواءِ بَمُطَّرَّدِ ، مارِنٍ ، مُغْلَجِ. وحيثُ انتَنَى مُصْعَب ثاوياً بَضَرْبة ذي هَبَّــة سَلْجَج عَداة لقيناكُ في الخيديد كأسد البراح فلم تُنفنج بَكُلُ بَجُلُّحَـة كَالمُقابِ وأُجْرِد ذَى مَيْمَة مُسْرَج فَدُسْنَاهُمُ ثُمَّ حتى انتَنَوْا سوَى زاهن النَّفْس أو مُعْرج

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر بنكرها لضِرار. وقولُ كعب: « ذى النور والمهج » عن أبى زيد الأنصارى.

# شعر ابن الزبعرى في يوم أُحد

قال ابن إسحاق: وقال عبدالله بن الزَّ بَمْرَى فى يوم أُحُد، يبكى القَتلى: الاذرَ فَت مِن مُقْلَتَيك دُموعُ وقد بانَ من حَبْل الشَّباب تُعلوعُ وشَطَّ بَنَ مَهْوَى المَزارُ وفَرَّقت نوى الحق دارُ بالحبيب فَجُوعِ

وَ أَيْسِ لِمَا وَلَّى عَلَى ذِي حَرارَة وَإِنْ طَالَ تَذْرَافُ الدموع رُجوع مُفذَرُ ذَا ولَكُن هَلَ أَنَّى أُمَّ مَالِكُ أُحادِيثُ قُومِي والحديثُ يَشيع وتُجْنَبنا جُرْداً إلى أهْل رَبْرِبِ عَناجِجَ مِنها مُثَلَّد ونَزيم عَشيَّةَ سِرْنا في لهُام يَقُودنا ضَرُورُ الأعادي الصَّدِيق نَفُوعُ . نَشدُ عَلَيْنا كُلَّ زَعْفِ كَأَنْها عَدِيرُ مَضَوْج الوادِين نقيم · فلمَّا رأونا خالَطَهُم مَهابَةٌ وعايَنَهُمْ أَمْرُ مُناك فَظيم . ووَدُّوا لوان الأرض يَنشقُّ ظُهْرُها بهم وصَبور القوم ثُمَّ جَزوع وقد عُرِّ بت بيضَ كَأْنَّ وَمِيضَها حَرِيق تَرَقَّى في الأَباء سَريم . بأيما ننا كناو بها كلَّ هامة ومنها سمام للمسدو ذريم وَهُوْنَ قَتْلِي الأوْس غاصبة بهم ضِباع وطَيْر يَعْتَغين وتُوع رُوجُمْم بني النَّجَّار في كُلِّ أَنْلُعة بأبدانهم مِنْ وَقْعِهِنَّ بَجِيم . ولولا عُلُو الشِّمْبِ غادَرُنَ أحداً ولكنْ عَلا والسَّمْهَرِيُّ شُرُوع كَ عَادرت في السَّمر عَمْزَةَ ثاوياً وفي صَدْره ماضي الشَّباةِ وَقِيم . ونعان قد غادران تحت لوائه على لْخَمَه طيرٌ يَجُنُفن وُقُوع بأُحْدِ وأرماحُ السكاة يُردنهم كاغالَ أشطانَ الدّلاء تُزُوع

شعر حسان في الرد على ابن الزبعرى

وَأَجِابِهِ حَسَّانَ بِن ثَابِتٍ ، فَقَالَ :

أَشَاقِكُ مِن أُمَّ الوَّلِيد رُبُوع بِالرَّقْعُ مَا مِنْ أَهْلِمِنْ جَمِيعُ

عَفَاهُنَّ صَيْفِي الرَّبَاحِ وَوَا كِيفٌ مِنَ الدُّنُو رَجَّافُ السَّحَابِ هَمُوعٌ ﴿ فَلْمُ بَبْقَ إِلَا مَوْقِدُ النَّارِ حَوْلُهُ رَوَاكِدُ أَمْثَالُ الْحَامِ كُنْمُوعِ نَوَى لِمَتْيِنَاتِ الحِبَالِ قَطُوعِ سَفيه فإنَّ الحقُّ سوف يَشِيع وكان لمم ذكر هناك رَفيع وماكان منهم في الَّلقاء جَزُوعِ لهم ناصره من ربَّهم وشَفِيع ولا يَسْتوى عبد وفَى ومُصِيع فلاُبدَّ أَنْ يَرْدَى لَمِنْ صَرِبِمِ و تسفداً صَرِيعاً والوشِيجُ شُروعِ أبيًّا وقد بَلَّ القَديم عَيم على القوم ممَّا قد مُيثِرُن مُنْفُوعٍ وفي كُلُّ قوم سادَةٌ وَفُروعِ وإن كان أمرٌ ياسَخينَ فَظِيمٍ أَقْتِيلُ ثُوَّى للهِ وَهُو مُطِّيعٍ وأمرُ الذي يَقْضِي الأمور تسربع تحميم مَمَّا في جَوْفِها وضَربِع

فَدَعْ ذِكْرَ دار بدَّدَتْ بين أهلما وُ قُلْ إِنْ يَكُن يُومٌ بِأُحْـٰد يَمُذُ فقد صابرت فيه بَنُو الأوس كامِم وحامَى بنو النَّجَّار فيه وصابَروا أمامَ رسول الله لا يَخْذُلُونه و فَوْ اإِذْ كَفُرُ تُم ياسَخِينَ بِرِبِّكُمْ بأيديهم بيض إذًا تحيش الوعَي كَمْ غَادَرَتْ فِي النَّفْعِ عُتْبَةِ ثَاوِياً وقد غادرت تحتَ العَناجة مُسْنداً يَكُفَّ رسولُ الله حيث تَنضَّبت أو كَيْكُ قُومٌ سادةٌ من فُروعِكم بهن أُنعز الله حتى أيعزانا فلا تَذْكُرُوا قَتْلَى وحمزة فيهُمُ فإنَّ جنان الْخَلْد مَنْزِلَةٌ لهُ وقتلا كُ<sup>ر</sup> في النَّارأفضلُ رزْقهم

## شمر عمرو بن العاص في يوم أُحد

قال ابن هشام : وبعضُ أهل العلم بالشعر 'ينكرها لحسَّان وابن الزَّ بَعْرَى.. وقوله : « ماضي الشَّباة ، وطير يجفن » عن غير ابن إسحاق .

وقال ابن إسحاق : وقال عمرو بن العاصى ( في ) يوم أُحَـٰد :

خَرَجْنَا مِنَ النَّيْفَا عَلَيهِمْ كَأْنَّنَا مِعْ الصَّبِحِمْنِ رَضُوَى الْحَبِيكُ الْمُنَطَّقَ.

تمنَّت بنو النَّجَّار جَمْلاً لقاءنا لدَى جَنْب سَلْمٍ والأماني تَصْدُق فَى النَّرِقَة تَمْرُق فَى النَّرِقَة تَمْرُق فَى النَّرِقَة تَمْرُق أَدِيس خَيْل فِى الأَزْقَة تَمْرُق أَرادوا لَكَيما يَسْتَبِيحُوا قِبَابَنَا ودونِ القِبابِ اليومَ ضَرَّبُ مُحَرَّق وَكَانَت قِبَابًا أُومِنِت قبلَ مَا تَرَى إِذْ رامَهَا قَوْم أُبِيحُوا وأَحْنَقُوا كَانَ رُوسِ الخَرْرِجَيِّين عَدُوةً وأَيمَانِهِم بِالمُشْرِقِيَّة بَرُوق.

كان رُوس الخَرْرِجَيِّين عَدُوةً وأَيمَانِهِم بِالمُشْرِقِيَّة بَرُوق.

### شعر كمب في الرد على ابن العامى

فأجابه كَمب بن مالك ، فيما ذكر ابن هشام ، فقال :

ألا أَبْلَمَا فِهْراً على نَأْي دَارِهِ وعِينَدُهُمُ مِنْ عَلَمْ اليَوْمَ مَصْدَقَ. بأنّا غَدَاة السَّفْح من بطن يَثْرب صَبَرنا ورَاياتُ المَنيَّة تَحَفْق. صَبَرْنا لَهُمْ والصَّبْرُ منّا سَجِيَّة إذا طارتِ الأَبْرامُ نَسْمُو وَنَرْ ثَق. على عادة يَلْكُمْ جَرَيْنا بِصَبْرنا وقِدْماً لدَى الفايات بَجْرى فَنَسْبِق. كَمَا حَوْمَة لا تُسْتَطَاع يَقُودُها نَبِيِّ أَتَى بالحق عَفَ مُصَدَّق. ألا هل أنى أفناء فِهْرِ بن مالك مُقَطَّعُ أَطْرَافٍ وَهَامْ مُعَلَّقَ شعر ضرار في يوم أُحد

قال ابن إسحاق: وقال مِرار بن الخطَّاب:

إذْ جالت الخيل بين الجِزْع والقاعِ أصواتُ هام تَزَاقى أمرُ ها شاعى أفلاقُ هامته كَفَرُون الراعي بصارم مثل لَوْن المِلْح قَطَّاع نحو الصَّريخ إذا ماتُوَّب الدَّاعي ولا لِثام عداة البَأْس أوْرَاع شُمَّ الْعَرانِين عندَ المَوْت لُذَّاع يَسْعُون للموت سَعْيًا غير دَعْداع

واكخز رَجيَّةُ فيها البيضُ تَأْتَلِق وَجَرَّدُوا مَشْرَ فِيَّاتٍ مُهَنَّدَةً وَرَأَيَةً كَجَنَاحِ النِّسرِ تَخْتُفَق · فَتُلْت بَوْمٌ بِأَيَّامٍ ومَعْرَكَةٌ لَنْسَنِي لِمَا خَلْفَهَا مَا هُزْهِزِ الوَرَقَ ريحُ القتال وأسْلابُ الذين َ آقوا منها وأيقنتُ أنَّ المَجْدَ مُسْتَبَقَ

الى وجدّك لولا مُقْدَمى فَرَسى مازال منكم بجنب الجزع من أُحُدِ .وفارس قدأصابَ السيفُ مَفْر قَه إلى وجهدك لا أنفَك مُنتطقاً على رحالة مأواح مُثابرة موماانْتُمَيَّتُ إِلَى خُورِ وَلاَ كُشُف بل ضاربين حَبِيك البيض إذ لحقوا شُمْ بهاليل مسترخ حمائكهم وقال ضرار بن الخطَّاب أيضًا : كَمَّا أَنْتُ مِن بني كَمْب مُزَّيْنَةً قد عُوّدوا كل يومأن تـكون لمم خَّيرتُ نفسيعليما كان من وَجَل

أكرهتُ مُهْرِى حتى خاصَ عَمْرْتَهُم وَ بَلَّهُ مِن تَجِيعِ عانِكِ عَلَقَ فظالَ مُهْرِى وسِرْ بالى جَسِيدُهِ فَعَالِمُ مَهُ وَيَارِهُ حَتَى يُفارِقَ مَافَى جَوْفَهُ الْحَلَقَ أَيْقَنْتُ أَنِّى مُقَيمٌ فَى دِيارِهُ حتى يُفارِقَ مَافَى جَوْفَهُ الْحَلَقَ لا تَجَوْعُوا يَابِنِي تَخْرُومَ إِنَّ لَهُ مِثْلَ النَّغِيرَةِ فِيهِ مَا هِ ذَهَقَ مَثْلَ النَّغِيرَةِ فِيهِ مَا هِ ذَهَقَ مَثْلَ النَّغِيرَةِ فِيهِ مَا هِ ذَهَقَ مَثْلَ النَّغِيرَةِ فِيهِ مَا هِ ذَهَقَ مَثْلُ النَّغِيرَةِ فِيهِ مَا هِ ذَهَقَ مَثْلَ النَّغِيرَةِ فِيهِ مَا مِنْ لَكُمْ وَمَا وَلَدَتْ مَعْاوَرُ وَاللَّضَرَ بُوحِي يُعِدْ بِمِ المُشْقَقَ

## شمر عمرو في يوم أُحد

#### وقال عرو بن العاصى:

<sup>(</sup>م ٨ - الروض الا تف ج ٦ )·

قال بن هشام: ويعض أهل العلم بالشمر ينكره لعمرو .

شعر كعب في الردعلي عمرو بن العاصي قال ابن إسحاق : فأجابهما كعب بن مالك ، فقال :

أَ بِلْغَ قُو ْبِشًا وَخِيرُ القَوْلُ أَصَدَقُهُ وَالصَدَقُ عَندُ ذَوَى الْأَلْبَابِ مَفْهُولِ... أَنْ قَدَ قَتَلْنَا بَقَتْلَانَا سَرَاتَكُم أَهْلَ اللَّواء فَفَمَا يَكُنُّزُ القِيلِ وبَوْمَ بدر لَقيناكُم لنا مَددُ فيه مع النَّصر مِيكَالُ وجبرُ بل والقُتُلُ في الحقّ عند الله تَمْضِيلِ فرأَى مَنْ خالف الإسدالام تَصْليل ِ إنَّ أَخَاالَحُرِبُ أَصْدَى اللَّونَ مَشْغُولَ ، عُرْجُ الضباع له خَذْم رَعابيل ِ وعندنا الدَوى الأضْغان تَـنـٰكِيلِ منه الْتَرَاقِي، وأمرُ الله مَفْعُول. لَهَن يَكُونُ لَهُ أَبُّ وَمَغْقُولَ. ضَرُّبُ بِشَاكِلَةِ البَّطْحَاءِ تَرْعِيلِ ِ مما أيمِدُّون للهَيْجا سَرَابيل لاجُبَـناه ولا مِيلٌ مَعازبل تَمشِي المَصَاعِبَةُ الأَدْمِ المَرَاسِيلِ . يومُ رَذَاذٍ مِن الْجُوزَاءِ مَشْمُول في كلَّ سَابِغَةٍ كَالنَّهِي مُعْلَمَةٍ قِيامِهَا فَلَجِ كَالسَّيْفَ بُهُنْكُولَ

إِن تَقْتُلُونا فَدِينُ الحَقِّ فِطْرِ تُـنا وإن تَرَوْا أَمْرَ نَا فِي رَأْبِكُمْ سَفَهَا فلاتكم نئوا إقاحاكارب واقتعدوا إِنَّ لَكُمْ عِنْدُنَا ضَرْبُا تُرَاحُ ﴾ إِنَّا بِنُو اَكُرُبُ ثَمْرِ بِهِا وَ نَلْتُتُجُمَا إِن يَنجُمنها اللهُ حَرَّ بِ بعد ما بلغَتْ فَقَد أَفَادَتُ له حِنْماً وَمَوْعِظَةً ولو هَبَطْتُمُ بِبَطْنِ السَّيْلِ كَافَحَكُم تَنْقَاكُمُ عُصَب حَوْلُ النَّبِيُّ لَمَ من جذُّم غَسَّان مُسْتَرخ ٍ حمائلهم يَمْشُونَ تَحِتْ عَمَامِاتِ القِتَالِ كَا أو مِنْل مَشَى أُسُود الظِّلِّ ٱلْثَقَهَا

تردُّ حَـدٌ قِرامِ النَّمِلِ خاسِيَّةً ويَرْجِمِ السيفُ عَمَاوهُ وَمَفْلُولُ شَطْرَ المَدينةِ مأْسُور وَمَفْتُول كُمَّا نُوَّمَل أُخْراكُم فأعْجَلَكُم مِنَّا فَوارِسُ لاعُزْلُ ولامِيل حَقًّا بِأَنَّ الذي قَدَجَرٌّ تَحْمُول ولا مَلُومٌ ولا في النُّوم تَخْذُول

ولو قَذَوْر سَنَّهُ عَنْ ظُهُور ﴾ وللحَياة ودَفْه المَوْتِ تَأْجِيل مازال في القَوْم وتُرْ منكُمُ أَبَداً ﴿ تَعْفُو السَّارَمِ عَلَيْهِ وَهُو مَطْلُولُ عَبْد وَحُرْ كَرِيم مُوثِق فَنَصاً إذا حَني فيهم الجاني فقد عَاموا مانَعَنُ لانحن من إنم مُجاهرةً

### شعر حسان في أصحاب اللواء

وقال حسَّان بن ثابت ، يذكر عدَّة أصحاب اللَّواء بوم أُحُد :

- قال ابن هشام : هذه أحسن ماقيل -

رّ عليها لأند بنها الكُلُوم هَا كِلُسِينٌ ولُؤلؤٌ مَنْظُوم غيرَ أنَّ الشَّبابَ ليسَ يَدُوم لأَن عند النُّهُمَانِ حين يَقُوم

مَنَع النَّدُومُ بالعَشَاء البُعومُ وخَيالٌ إِذَا تَغُورُ النُّجومُ مِنْ حَبِيبِ أَضَافَ قُلْبَكُ مِنْهِ ﴿ سَمَّمُ فَمِـو دَاخِلٌ مَكُنُّومُ اللَّهِ مَكُنُّومُ اللَّهُ يا لَقَوْمِي هَلُ كَيْمَتِلِ الرَّءَ مثلي واهِنُ البَطْشِ والعِظامِ سَوُّوم لو بَدِبُ الْمُولِيِّ مِن ولد الذ شأنُها العطر والفراشُ ويَعْلَو كَمْ تَهُمَّهَا شَمِّسُ النَّهَارِ بَشَيْءً إن خالى خَطِيبُ جابِعةِ الجُوْ

وأنا العُقر عند باب ابن سُلمي يوم تُنفان في الـكُبُول سَقِيمٍ ورهَنْتُ اليَدَين عنهم بجمِيمًا كُلُّ كُنَّ جُزِء لهَا مَقْسُوم وَسَعْلَتْ نِسْدِى الدُّوائبَ مَهُم كُلُّ دَارِ فِيهَا أَبُّ لَى عَظْمِ وأبى في سُمَيحة القائل الفا صِل يوم الْتَقَتْ عليه الْخُصوم تلك أفعالُنا وفِعُل الزَّبعْرَى خاملٌ في صَديقه مَذْمُوم ربّ حِلْم أَضَاعَه عَدَم الما لِ وجَهْل غطا عليه النَّعيم إِن دَهْراً يَبُور فيه ذَوُو الْمِكْمِ لدَهِرْ هُو الْمَتُو الزَّنْمِ لا تُسلَّبَنى فَلَمْتَ بِسِـتِّي إِنْ سَبِّي مِن الرَّجالِ الـكَريم ما أبالي أنب الخزُن تَيْسُ أم كاني بظَهْر غَيْبٍ كَشْيم ولِيَ البِأْسَ منكم إذْ رَحْلُم السرةُ من تَبني 'فَضَيّ صميم تِسْعَةٌ تَحْمِلِ اللوَاء وطارت في رَعاع من القَمَا تَعْزوم وأقامُوا حتى أُبيحوا جَمِيماً في مَقام وكُنَّهم مَذْمُوم بدم ِ عانِكُ وكان حِفاظًا أن يُقيموا إن السكريم كريم وأقامُوا حتى أُزيروا شَهُوباً والتَّنا في نحُورهم مُحْطوم وُقَرَيْش تَفِرٌ مِنَّا لِواذاً أن يُقِيموا وخَن منها الْحُلُوم لم تُطِق تَعْسَله العوانِينُ منهم إنما يَعْمَلُ اللَّواءُ النُّجوم قال ابن هشام : قال حسَّان هذه القصيدة :

### منع النُّوم بانعشاء الرُّموم

اليلا ، فدعا قَومه ، فقال لهم : خَشِيت أَن أَيدُر كَنِي أَجَلَى قبل أَن أَمبح ، فلا تَرَ وُوها عني .

قال ابن هشام: أنشدنى أبو عُبيدة للحَجَّاج بن عِلاَطِ الشَّلَمِي يَمْدَح أبا الحسن أمير المؤمنين على بن أبى طالب، ويذكر قَتْله طَلْحة بن أبى طلحة ابن عبد المُزى بن عثمان بن عبد الدّار، صاحب لواء المشركين يوم أُحد:

للهِ أَيُّ مُذَبِّب عن حُرْمةٍ أَعْنِي ابنَ فاطمة المُممَّ المُغُولا سَبَمَّتُ بَداكَ لَهُ بِعاجِلِ طَمَنْتَهِ لَرَكَتْ طُلَيْحة للجَبِينِ مُجَدَّلا وشَدَدْتَ شَدَة باسل فَكَشَفْتُهم بالجرّ إذْ سَمُوُون أَخُول أَخُولا

## شمر حسان فى قتلى يوم أحد

قال ابن إسحاق : وقال حسَّان بن ثابت كَبْكَى حَمْزة بن عبد المطلب ومن أصيب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحُد :

يائى قُـوى فاندُين بشعيرة شَـبخو النّوالمح كالحامِلات الوقر بال تَفْلِ المُلِعاتِ الدُّوالح المُمولات الخامِش المُمولات الخامِش ال تُ وُجوه حُرّاتِ مَعالَم وكأن سيل دُمُوعها الْ أنصابُ تخضَبُ بالذبائح يَنفُضُن أشدهاراً لهن هُنساك بادية المسائح

وَكُأْنَّهِ الْذُنَابُ خَيْد.لِ بَالضُّحَى مُثْمُس رواسح مِنْ بِينِ مَشْزُورِ وَتَجْـــزُورِ لِيَذَعْذَع بِالبَوارِحِ يَبْكِين شَـــجُواً مُسْلَما تِ كَدَّحَنْهِنِ الْكُوَادِحِ إِذْ أَقْصَدِ الحِيدِ ثَانَ مَنْ كُنَّا نُرَجِّي إِذْ تُعَايِح مَنْ كَانَ فارمَـنا وَحا مِينا إذا رُبعِث لمسالح با حَدْ اللَّهُ لا أنْ اللَّهُ لا أنْ اللَّهُ اللّ لُمناخ أَبْتِ الم وأضياف وأزمَ لَهُ لَامح ولما يَنُوب الدُّهرُ في حَرَابٍ خُرَاب وفي الاقح يا فارساً يا مِسَدْرها يَا مَنْ قد كُنْتَ المُصامح عَنَّا شَـديداتِ الْخَطُو بِ إذا بِنُوبِ لَمِنْ فادحُ ذَكَّرْتَنِي أَسَسِد الرَّسو ل ، وذاك مِدْرَهنا المُنافِحُ عَنَّا وَكَانِ أَبِعَدٌ إِذْ ءُ لِـ لَا الشَّرِيفُونِ الجَعَاجِحِ " يَمْ القَاقِمِ جَهُرْةً سَبْطَ اليَدَيْنِ أَعْرَ واضِحَ لا طائشٌ رَءِشٌ ولا ذو عِـلَّة بالحِمْل آيـحُ بَحْرُ فَلَيْسِ أَيْفِ جِلَا رَأَ منه سَيْبٌ أَو مَنادِحُ أَوْدَى شَبَابُ أُولِي الْحَفَا ثُظْ وَالثَقِيلُونَ الْمَرَاجِحْ

المُطْمِي وِنَ إِذَا المَشَا يِي مَا يُصَفِّفُهِنَ لَاضِحُ ا لِيدَ افْمُــوا عنْ جارِهِمْ مارَام ذو الضَّمْنِ المُكاشحُ لَهْ فِي الشُّهَّاتِ رُزِنْدِ عِناهُم كَأَمْهُمُ المَصَابِحُ شُمُّ ، بَطَارَقَةٌ ، غَطَا رفةٌ ، خَضَارِمَة ، مَسَامِحُ المُشْتَرُونَ الحَمْدِ بِالْدِ الْمُسَانُولُ إِنَّ الخَمْدِ رابِح والجامــــزُون بلُجِيمِم يوماً إذا ما صاح صائح نَمَنْ كَانَ يُرْمَى بِالنَّوا قِر مِنْ زَمَانٍ غـير صالح سَا إِنْ تَزَالُ رَكَابُكِ مُ يَرْسِمُنَ فِي غُكِيْرِ صَحَاصَحِ. راحَت تَبِــارَى وهو في رَكْب صُدورُهُم رَواشح حتى تَنُسِوب لَهُ التَّمَا لَى ابسَ من فَوْز السَّفَاتُح أَشْكُ إِلَيكَ وفَو قَك السِيتُرْبِ المُكُوّرُ والصَّفائح سَ جَنْدَل الفَّراح ضارح قك إذ أجاد الفَّراح ضارح ف واسمي يَحْشُونه بالتَّرْب مَسَوَّتْه المَمَاسِح فَمَزَاوْنَا أَنَّ كَفُ و لَوْلُنَّا بَرْحٌ بَوَارِح سَن كان أمْسَى وهو عَمَّــا أوقع الحِدْثان جانيح فليَأْتِنَا فَلْتَبْسِكِ عَيْسِنَاهُ لَهُلَكَانَا النَّوافِح

الْقَائِدَ بِنَ الْفَاعِلِينِ ذَوِى السَّمَاحَةِ والعَمَادِخِ مَنْ لَا يِزَالُ نَدَى يَدَيْدِ له طَوَالَ الدَّهْرِ مَا أَحِ

قال ابن هشام : وأكثر أهل العِلْم بالشمر 'ينكرها لحسَّان ، وبيته : « المطمعون إذا الشأتي » و بيته : « الجامزون بلُخِيمِم » ، وبيته : « من كان يُرْمَى بالنواقر ﴾ عن غير ابن إسحاق .

#### شعر حسان في بكاء حمزة

قال ابن إسحاق: وقال حسَّان بن ثابت أيضاً يبكي حمزة بن عبد الطلب:

أُتعرفُ الدارَ عَمَا رَسْمُهَا بعدكَ مَوْبُ المُشْبِلِ الماطِلِ بــــــينَ السَّراديح فأدْمانَةٍ فَمَدْفَع الرَّوْحاء في حائلُ ساءاتُها عَن ذاك فاستعجمَتْ لَم تَدْرِ مَا مَرْجُوعَةُ السَّا ثَلَ ؟ -دَءُ عَنْكَ دَاراً قَدْ عَمَا رَسُمُهَا ﴿ وَابْكِ عَلَى حَوْزَةَ ذَى النَّا ثَالَ المالي، الشِّيزي إذا أعْصَانت غَبْرا، في ذِي الشَّبِرِ الماَّحل والتَّارِكِ القرِّنَ لدَى اِلبْدةِ ﴿ يَغْكُرُ فِي ذِي الْخُورُصِ الذَّابِلِ ﴿ واللابس الخيل إذ أجحَمت كالنَّيْث في غابَة ــــ الباسِل أَبْيَضُ فِي الذَّروة من هاشم الله عَلَمُ دُونِ الحَقِّ بالباطِلُ ا 

أَى امرى عادَر في ألَّه

أَظْلَمَتِ الْأَرْضُ لِفِهِ لَمُ اللهِ وَأُسُودَ نُورُ الْقَمْرِ النَّاصِلِ.

صلى علَيه اللهُ في جَنَّة عالِيه فَ مُكْثَرِمَة الدَّاخِلِ

الرَّنَا تَرَى حَمْزَة حِرِرْزاً لَنا في كُلَ أَمْر نابَنا نازل وَلَان في الإسلام ذَا تُدْرَأٍ يَكُفِيك فَقَدَ القاعد الخاذِل لا تَفْرَحي بِاهند دواستَخلي دَمعاً وأذرى عَبْرة الثاكل والبكي على عُتْب لواستَخلي دَمعاً وأذرى عَبْرة الثاكل والبكي على عُتْب لواستَخلي السَّيف نحت الرَّهج الجائل والبكي على عُتْب أَدْ قَطَّه بالسَّيف نحت الرَّهج الجائل إذا خو في مشيخة منكم مِن كُلِّ عات قَنْتُهُ جاهِل أَرْدَاهُم حَمْزة في أَشْرَقي يَمْشُون نحت الخَلق الفاضِل عَدَاةً جِسَارِيل وَزِيرَ له ينهم وزير الفارس الحامِل عَدَاةً جِسَارِيل وَزِيرَ له ينهم وزير الفارس الحامِل المَامِل المَامِمُامِ

### شمر كعب في بكاء حمزة

وقال كعبُ بن مالك أيبكي حزةً بن عبد المطَّلب:

طَرَقَت هُمُومُك فَالرُّ فَاد مُسَمَّدُ وجزِعت أَن سُلَخ الشبابُ الأغيد ودَ عَتْ فَوْادَكُ لِمَهُوى ضَمْرِيَّة فَهُواكُ عَوْدِيْ وَصَحُوكُ مُنْجِد. فلاعِ التَّمادي في العَوَابة سادِراً قد كنت في طَلَب العَوابة تُفْلَد ولقد أَنَى لك أَنْ تَسناهَى طَائِعاً أَو تَسْتَفَيق إِذَا نَهاكُ المُرْشِد ولقد أَنَى لك أَنْ تَسناهَى طَائِعاً أَو تَسْتَفَيق إِذَا نَهاكُ المُرْشِد ولقد هُدُونُ لَنَقُد حَزَة هَدُّةً ظَلَّت بناتُ الجُوف منها تَرْعَد ولوَ انّه فُجِعَت حِرَاء بمثله لرأيتُ رأسي صَخْرها يتبدد ولوَ انّه فُجِعَت حِرَاء بمثله لرأيتُ رأسي صَخْرها يتبدد قرَمْ تَمَكَلُنَ في ذُوّابة هاشي حيث النّبُوة والنّدَى والسُّود دَن قَرْمُ تَمَكُنُ في ذُوّابة هاشي

والعاقرُ الـكُومَ الجِلاد إذا غَدَتْ ريخ بَكادُ الله منها بَجْمُـد والتَّارِكُ القِرْنِ الكَوِيُّ تُجَدُّلًا ﴿ وَمَ الكَّرِيهِ وَالْقَمَا الْمُقَالِ الْمُقَالِدُ الْمُقَالِ وَتَرَاهُ بَرَ كُلُ فِي الْحَدَيْدِ كُأْنَّهِ ﴿ وَ لَئِدَةٍ شُئْنُ البَرَائِنِ أَرْبَدُ وأَتَى الْمَنِيَّةَ مُعْلِماً فِي أَسْرَةٍ ۚ كَفَرُوا النِّي وَمَنْهُمُ الْمُسْتَشْهَدُ ولقد إخالُ بذاك هنداً 'بُشِّرت لْقنيتُ داخلَ عَصَّة لا تَبرُد عمَّا صَبِحْنا بالمَقَنْقُل قَوْمَها بوماً تَفَيَّب فيه عنها الأستقد وببئر بَدْرِ إِذْ بَرَدُّ وُجوهَهِ ﴿ جِبْرِيلُ نَحْتَ لِوَائْنَا وَمُحَمَّــٰدَ حتى رأيتُ لَدَى النبيّ سَرَاتَهُم فِي فَشَمَيْن : رَفْتُل مَن نشاه ويطُرد فأقامَ بالعطَن المُعَطِّن منهم سَبْعون : عُتْبةُ منهم والأسود وابنُ المغيرة فد ضَرَ بنا ضَرَ بهَ ﴿ فُوقُ الْوَرَبِدُ لَمُمّا رَسَاشٌ مُزْبِدُ وأُمَيَّةً ٱلْجَمَحِيُّ قَوَّمَ مَيْكَلَهُ عَضَبٌ بَأَيْدَى الْمُؤْمِنِين مُهند فأَتَاكَ فَلُ الْمُشْرِكِينَ كَأَنْهُم وَالْخَيْلُ تَنْفِيْهِم نَعَامٌ شُرَّد شَمَّان مَنْ هو في جَهَنَّم ثاوياً أبداً ومَن هو في الجنان تُخلَّد

ولا تَسْأَمَى أَن تُطيلي البُكا على أسَــــــــ اللهِ في الهِزَّةِ 

وقال كعبُ أيضاً ببكي حزة :

صَفيَّـــة تُومى ولاتَمْجزى وَبَكِّي النِّساءَ على حَمْزةِ

بُربد بذاك رضاً أحمَــــد ورضُوانَ ذِى العَرَشُ والعِزَّةُ شِيرِهِ والعِزَّةُ العَرْشُ والعِزَّةُ العَرْشُ والعِزَّة

وقال كعب أيضاً في أحد:

إنك عَمْرَ أبيك الكَريس، أَنْ تَسَالَى عَنْكُ مَنْ يَعْتَدُبِنَا وَإِنْ سَأَلَى ثُمَّ لَاتُكَذَّبِي يُخبرك مَنْ قد سألتِ اليَقينا بأن كيـــالى ذات العظام كُناً عمالا لمَنْ يَعْترينا تَلُوذَ النجومُ بأَذْرَاثِنــــا من الضَّرَّ في أزَماتِ السَّنينا يَحَدُّوَى تُضُول أُولَى وُجُدِنا وبالصَّبْر والبَذْل في المُعدِمينا و أَيْفَتْ كَنا جَلَمَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ وَ لَا يُونِنا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ سَمَاطَنَ تَهُوى إليها الْلِحْمُو ق يَحسبها من رآها الفَّتينا تُخَيِّس فيها عِتَاقُ الجمـــا ل صُحْمًا دَواجِنَ مُمْرًا وجُونا ت يَمْدم جَأُواء جُولاً طَحونا ودُ قَاع رَجْل كَمَوْج الفُرا أَمْرَى لُونَهَا مِثْلَ لُونِ النُّجُو مِ رَجْرُ اجِهُ ۖ أَبْرُقَ الناظرينا فإن كنت عَن شأنِنا جاهلاً فَسَلْ عنه ذا العِلْمِ مِمَّن بَلِينا بنا كيف أَنْعِل إن كَنْلَصَتْ عَوَاناً ضَرُوساً عَضُوضاً حَجونا أَلَسْنَا نَشُدُ عَلَيْهَا العِصاَ بِ حتى نَدُرٌ وحتى نَلِينا وَيَوْمُ لَهُ رَهَ \_\_\_ جُ دائم شَديد النَّهَاوُل حامى الأرينا طَوبِلٌ شَديدُ أُوارِ القِتا لِ تَنْفِي قَواحِزُهُ المُقْرِفينا

تَحَالُ السُّمَاةَ بأغراضِ ... في اللُّه على الدُّق مُنْ فِينا تَعَـَاوَرُ أَيْمَانُهُم بَيْنِهُم كَنُوسَ الْمَايَا مِحد الظَّبِينا شَهِدْنَا كَكُنَّا أُولَى بَأْسِهِ وَتَحَتَ الْعَمَايَةِ وَالْمُغَالِمِينَا بخُرْس الحسِيسِ حِسانِ رِواء و ُبَصْرِيَّةَ قد أَجَـمْنِ الْجَفُونَا فَا يَنْفَلْنَ وما يَنْحَنِين وما يَنْنَهِين إذا مانُهُ مِنا كبر ق الخريف بأيدى الـكُماةِ لَيُعَجِّمن بالظِّلِ هاماً سُـكُونا وعَلَّمَنا الضَّربَ آباؤنا وسَوْف نُعَـــلِّم أَيضاً بَنينا جلادَ الكُماة ، و بَذْل التِّلا و ، عن جُـل أحْسابنا ما بَهْينا إِذَا مَرْ قَرْنَ كُنِّي نَسْكُ وَأُوْرَثُهُ بَعْكَ لَهُ آخِرِينا نَشُـبُ وَتَهُلُكُ آباؤنا وبينا نُرَّى بَنينا فبينا سألتُ بك ان الزَّ بَعْرَى فلم أنسَبَاك في القَوْم إلا هَجينا خَبِيثًا تُطيف بك المُنْدِيات مُقِمًا على اللَّوْمِ حينًا فحينًا نبجَّشْت تَهُجُو رسول المَايِكِ فَاتَلَكُ اللهُ جُنْفًا لَمِينا تَقُولُ آلَخِنَا عُمْ تُرْمَى بِهِ نِقِيَّ النِّيابِ تَقِيبًا أَمِينا

قال ابن هشام: أنشدنى بيته: « بناكيف نفعل » ، والبيت الذى يليه » والبيت الذى الذى يليه » والبيت الثالث منه ، وقوله « نشب وتهلك آباؤنا » والبيت الذى يليه ، والبيت الثالث منه ، أبو زيد الأنصارى .

قال ابن إسعاق: وقال كعب بن مالك أيضًا ، في يوم أحد:

سائل فر بشاغداة السنجمن أحد ماذا كَفينا وما لاَقُوا مِنَ الهَرَبِ كُنَّاالْأسودَوكانواالنُّمْر إذ زَحفوا ما إنْ نُراقِب من آل ولا نَسَبِ فكمَ تُركنا بها من سَيِّدٍ بَطلِ حامىالذمار كريم الجدوا كحسب نُورٌ مُضِيد له فَضَل على الشُّهب فِينا الرَّسولُ شِهابٌ ثم يَتْبعه فَمَنْ يُجِبُّهُ إِليه يَنْجُ مِن تَبَب الحق منطقه والقدال سيرته حين القُلوب على رجنف من الرُّعُب تَجُد الدُقدَّم، ماضِي الهَمَّ ، مُعْتَزم كَمْضَى وَيَذْمُرنا عَنْ غَيْر مَعْصية كأنه البدرُ لم يُطْبع على الـكذب بَدَا لَسَا فَأَنَّبَعَاهِ نُصَدَّقه وكذَّبوه فكنَّا أسعدَ العرب حالُواوجُــُنا فمافاءوا وما رَجموا ونحن نَشْقِنهم لم نَأْلُ في الطَّلب ليسا سواء وشَتَّى بين أمْرها حزْبُ الإله وأهل الشِّرك والنُّصُب

قال ابن هشام: أنشدنى من قوله: ﴿ يَمْضَى وَيَدْمُمُونَا ﴾ إلى آخرها ، أبو زيد لأنصارى .

#### شعر ابن رواحة في بكاء حمزة

قال إن إسحاق : وقال عبدُ الله بن رَوَاحة يَبْسَكَى حَزَةَ بن عبد الطَّلْبِ: قال ابن هشام : أنشد نيها أبو زيد الأنصاري لسكَمْب بن مالك :

بَكَتْ عَيْنِي وَحُقَّ لَمَا مُبِكَاهَا وَمَا مُنِنِي البُكَاهُ وَلَا الْعَوِيلُ عَلَى البُكَاهُ وَلَا الْعَوِيلُ عَلَى أَسِدِ الإلهِ عَدَاةً قَالُوا أَتَحْزَةُ ذَاكُمُ الرَّجِلُ الْقَتَبَلَ عَلَى أَسِدِ الإلهِ عَدَاةً قَالُوا أَتَحْزَةُ ذَاكُمُ الرَّجِلُ الْقَتَبَلَ

اصيب المُشلمون به جميعاً هُناك وقد أُصِيب به ارَّ سولُ " أَبِا رَعْلَى لِلْ الأَرْكَانُ مُدَّت وأنت الماجِدُ الَّهِ الْوَصْوِلِ عَلَيْكُ سَلامُ ربِّكُ فَي جِنَانِ كَخَالِطُهَا تَعَسِيمٌ لَايَرُولَ ألا يا هاشمَ الأخيارِ صَبْراً فَكُلُّ فِعالَكُم حَسَنْ جَمِيل رسولُ الله مُصْطَهِر كريمٌ بأمْر الله يَنْطَق إِذْ يَقُول. أَلَا مَنْ مُبْــــــلغ عَنِّي لُؤَيًّا فَبَعد اليَوْمِ دائلة ۚ تَدُول. وَ قَبِلِ الْيَوْمِ مَا عَرَ فُوا وَذَاقُوا وَقَائِمِنَا بِهِـا بُشْنَى الْغَلِيلِ. نَسِيتِم ضَرْ بِهَا بِقَلِيب بَدْرِ عداةً أَتَاكُم الدوَّتُ العَجيل. غداةً أَوى أبو جَهِل صَريعاً عليه الطَّيْر حاثمة تَجُول. وعُتْبة وابنهُ خَرًا جميعك وشَيبةُ عضَّه السيفُ الصَّقيلِ. ومَترَكُنا أُمَّيِّ مَ مُجْلَعِبًا وفي حَيْزُومه لَدْنٌ تَنبيل. وهُمْ بَنِي رَبِيعَة سَائِلُوهَا فَقِي أَسْسِيافِنَا مِنْمَا فُلُولِ. ألا يا هِنْدُ قابِكِي لا يَمَلِّي فأنت الوَّاله العَبْرَى البَّهُولِ ألا ياهِنْدُ لانْبُدِي شِمَاناً بَحَمْزة إِنَّ عَزَّكَمَ ذَلِيل.

# شعر كمب في أحد

ظال ابن إسحاق: وقال كعب بن مالك:

أَبِلَغ تُوَيْثًا على نَأْيِها أَنُفْخَـر مِنا بِمَا لَم نَلِي. قَخَرْتُمُ بِقَنَـلِي أَمَابِهُمُ فُواضلُ من نَعَم المُفْضِل تَفِيلُ فِي جِنَانًا وَأَيْقُوا لِكُمْ أَشُوداً يُحَامِي عَنِ الْأَشْبُلِ مُقَانَلُ عَنِ دَبِنُهَا وَمُنْظُمًا أَسَيٌّ عَنَ الْحَقُّ لَمْ كَبُسُكُلُ 

قال ابن هشام: أنشدني قوله: « لم تلي » ، وقوله : « من نعَم الفصل » أبو زيد الأنصاري .

## شمر ضرار في أحد

قال ابن إحجاق : وقال ضِرَ ارُ بن الْخُطَّاب في يوم أُحُد :

قد حالَ من دونه الأعداه والبُعد. إذ ألحروب تلظُّت نارُها تَقـد. وما لمم من لُوَئي وَنَعْهِم عَضُد. فَمَا تردُّمُ الأرحامُ والنُّشَد. واستَحْصدت بينناالأضْفان والحقدُ. قَوانِسُ البَيْف والمَحْبُوكَةُ ٱلتُّسرد. كأنَّها حِدَأٌ في سَــيْرِها تُؤَد كَأُنَّهُ كَيْثُ عَابِ هَاصِرٌ حَرَد. فكان مناً ومنهم مُلْقَفَى أَحُــُد

ما بالُ عَيْنَتُ قَدَأُزْرِي بِهَاالشُّهُدُ كُا تَّمَا جَالَ فِي أَجْفَامُهَا الرَّمَدُ أ أمِن فِراق حَبيبِ كُنتَ تَأْلَفُه أم ذاك من شَفْ قوم لاجَدا مهم ماينْتَهُون عن الغَيِّ الذيرَكِبوا وقد نَشَدناهُم بالله قاطبـــــةً حتى إذا ما أبَوْا إلا مُعاربةً مِيرٌ مَا إِلَيْهِم بِحَيْشُ فِي جَوَانِيهِ وامجردُ تَرَ كُل بالأبطال شازية حبيش يَقُودُهُمْ صَخْرُ ويرأَسهُم فَمَا بْرَزَ اكلين قوماً من مَنازلهم

وَمُعْدُودِرِت مِنْهِمُ قَنْسُلَى مُجَدَّلَة كَالْمَعْزُ أَصْرِدَهِ بِالصَّرْدِحِ الَعِرْدِ وَمُعْلِمِ وَمُصْعَبِ مِن قَنَانَا حَوْلِهِ قِصَدَ وَخَوْرَةِ الْقَرْمِ مَصْرُوعِ تُطيف به تَكْلَى وقدحُزِ منه الأَنْفُ والكَبِد كَانَة حين يَكْبُو فَى جَدِينَة تحت المَجَاحِ وفيه تَعْلَب جَسِد حُوارُ نابِ وقَدْ وَلَى صَحَابُتُه كَا نَوْلَى النَّمَامِ الْمَارِبِ الشَّرِد جَمِّد بَعْنَى عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا يَوُونَ قَدْ مُلِئُوا رُعْبًا ، فَنَجَنَهِم العَوْصَاء والحَمُوثُ وَقَدْ تَرَكُنَاهُم لِلطَّيْرُ مُلْحَمَة وللضَبَاعِ إلى أَجْسَادهُ تَوْلِبُهَا قَدَد وَقَدْ تَرَكُناهُم للطَّيْرُ مُلْحَمَة وللضَبَاعِ إلى أَجْسَادهُ تَوْلِهُمَا قَدْد وَقَدْ تَرَكُناهُم للطَّيْرُ مُلْحَمَة وللضَبَاعِ إلى أَجْسَادهُ تَقِد مَنْ كُلِ سَالِيَة أَبُوابُهَا قَدَد وَقَدْ تَرَكُناهُم للطَّيْرُ مُلْحَمَة وللضَبَاعِ إلى أَجْسَادهُ تَقِدْ فَيْدِ

قال ابن هشام: وبعض أهل العلم بالشعر مُينكرها لَضِرَّ ارْ ِ. رجز أَلَى زَعْنَة يُوم أُحد

قال ابن إسحاق : وقال أبو زَعْنة بن عبد الله بن عمرو بن عُتبة ، أَخُو بنى جُشَم بن الخزرج ، يوم أُحد :

أَنَا أَبُو زَعْنَة بِعَدُو بِي الْهُزَمِ لِمْ تُمْنَعِ الْمَخْزَاةِ إِلَا بِالْأَلْمَ اللَّمَارَ خَزْرجِيَّ مِن جُشَمُ

رجز ينسب العلى " في يوم أحد

· قال ابن إسحاق : وقال على بن أبي طالب - قال ابن هشام : قالما رجل

من المُسلمين يوم أُحد غير على ، فيما ذَكر لى بعضُ أهل العلم باشعر ، ولم أر أحداً منهم يعرفها لعلى :

لائمً إِنَّ الحَارِث بن الصَّمَةُ كَان وفيًا وبنا ذا ذِمَّةُ أَقْبَالُ لَلْهُ مَهَامِهِ مُهِمَّةُ كَلِيلة ظَلْمُ الله عَمَّامِهِ مُهِمَّةُ كَلِيلة ظَلْمُ الله عَمَّاهُ مَدْفِيتُهُ بَيْن سُيوف ورماح جَمَّاةً يَبْغي رسولَ الله فيما تَمَّةُ بَيْن

عَالَ ابن هشام : قوله : «كليلة » عن غير ابن إسحاق .

رجز عكرمة في يوم أُحد

· قال ابن إسحاق : وقال عكرمة بن أبي جهل في يوم أحد :

كُنَّهِم يَرْجَرُهُ أَرْحِبُ هَلا وَلَنْ يَرَوْهُ اليَّوْمَ إِلا مُغْبِلاً كُنَّهِم يَرْجُرُهُ اليَّوْمُ إِلا مُغْبِلاً جَحْفَلا

شعر الأعشى التميمي في بكاء قتلي بني عبد الدار يوم أحد

وقال الأعشى بن زُرارة بن النَّباش التَّميمي — قال ابن هشام : ثم أحد بني أسد بن عرو بن تَميم — يبكى قَتْلى بَنى عَبْد الدار يومَ أحد :

حُسِيِّيَ مِنْ حَى على اللهم بنو أبي طَلَحة الانتصرفُ يَمُرُ ساقيهم عليهم بها وكلُّ ساق لهم يَعرف الا جارُهم يَشَكُو ولا ضَيْفُهم مِنْ دُونه باب لهم يَعرف

<sup>(</sup>م ٩ - اثروس الأم ج٦)

## وقال عبد الله بن الزُّ بَعْرَى بوم أُحد:

قَتَّلْنَا ابِن جَيْحُشُ فَاعْتَبَطِنَا بَقَتْلُهُ وَخُرْزَةً فِي فُوْسَانَهُ وَ بِن تَعْرَافُلُ وأَفَلَتَنَا مُهُم رَجَالٌ فَأَشْرَتُوا فَلَيْهُم عَاجُوا وَلَمْ نَتْعَجِلُ أقامُوا لَنَا حتى تَعض سُيوفنا سَراتَهم وكُلُّنَا غَـِيْر عَزَلَ وحتى يكون القتلُ فينا وفيهم ويَلْقَوا صَبُوحًا شَرَّهُ غَيْر مُشْجَلًى

قال ابن هشام : وقوله : « وكلنا » ، وقوله « ويلقوا صبوحاً » : عن. غير ابن إسحاق .

#### شعر صفية في بكاء حمزة

قال ابن إسعاق: وقالت صَفِيَّة بنت عبد الطَّلب نبكي أَخَاهَا حَرَّةً بن. عبد الطَّلب :

أسائلة أصحاب أُخْد تخافة بناتُ أِي من أعْجَم وخَبِير فقال الخبير إِن تَحْرَة قد تُوكى وَزِيرُ رسولِ اللهُ خبرُ وَزير دَهاه إِلهُ الحق ذو المرش دَعوة إلى جنّة يحيا بها وسُرور فذلك ماكناً نرجِّى وتَرْتَجى كَفْرَة يوم الخَشْر خبر مُصير فوالله لا أنساك ما هبّت الصّبا بكاء وحزناً تخضرى ومَسِيرى. على أسد الله الذي كان مِدْرَها يَذُود عن الإسلام كلَّ كَفُور. فيالَيْت شاوى عند ذاك وأعظمى هي أصْبُع نفتادنى ونسور أَقُولُ وَقَدَ أَعْلَى النَّهِيّ عَشَيْرِنَى ﴿ جَزَّى اللَّهُ خَيرًا مِنْ أَخْرٍ وَنَصَيْرِ قال ابن هشم: وأنشدني بعضُ أهل الوثر بالشعر تولمنا:

بكاء وحُزْنًا كَعْصَرَى ومسيرى

شعر نعم فی بکاء شماس

قال ابن إسحاق : وقالت ُنعم ، امرأة شَمَّاس بن عَمَّان ، تبكى شَمَّاساً » وأُصيب بوم أُحد :

ياعينُ جودِي بَفَيْضِ غير إنساسِ على كريم مِن الفِعْيان أَبَاسِ صَعْبِ البَديهَة مَيْمُونِ مَفِيدِئُه حَمَّالِ أَلْوِية رَكَاّب أَفْراسِ أَقُولُ لَمَا أَنَى الناعِي له جَزعاً

أوْدَى الجوادُ وَأُوْدَى المُعْلَم الكَامِي وَ أَوْدَى المُعْلَم الكَامِي وَ أَفْلَتُ لَمَا خَلَتَ منه تَجالُمه لا يُبعد اللهُ عَنَّا أَفْرْبَ شَمَّاس

# شمر أبى الحكم فى تعزية نعم

فأجابها أخوها ، وهو أبو الحكم بن سعيد بن يَرْ بُوع ، يَمرَّ بِهَا ، فقال يُـ إِقْنَى حَيَاءَكُ فَى سِنْرِ وَفَى كَرَمَ فَإِنَّمَا كَانَ شَمَّاسَ مِنَ النَّاسَ لاَتَقْتُلَى النَفْسَ إِذْ حَانَتْ مَنِيَّتُهُ فَى طَاعَةِ الله يُومَ الرَّوْع والباس لاَ تَقْتُلَى النَفْسَ إِذْ حَانَتْ مَنِيَّتُهُ فَى طَاعَةِ الله يُومَ الرَّوْع والباس قد كان حزة ليث الله فاصطبرى فذاق يومَنذ من كأس شَمَّاس

## شعر هند بعد عودتها من أُحد

وقانت هِنْد بنت عُتبة ، حين الصرف المشركون عن أُحْد :

مِنَ أَصِحَابِ بِدرِمِن قُريش وغيرِهم بني هاشم منهم ومن أهل يثرب ولكنَّني قد نِنْتُ شيئًا ولم بَكن كَاكَنْتُ أُرْجُوفَى مسيرى ومُ كَي

رجمتُ وفي نَفْسِي بَلابِلُ جَمَّةً ﴿ وَقَدْ فَاتَّنِي بِعَضُ الذِّي كَانَ مَطَّالِي

قال ابن هشام : وأنشدني بعضُ أمل العِلْم بالشعر قوامِاً :

وقد فاتنى بعض الذى كان مطلبي وبمضهم يُنكرها لهُند، والله أعلم.

## شرح ما وقع في هذه الغزوة من الأشعار

وقد شرطنا الإضراب عن شَرْح شِعْرِ الكَلْفَرَةِ والمفاخرين بقتال النبي ــ صلى الله عليه وسلم - إلا مَنْ آمَنَ منهم، لكنه ذكر في شعر هُبَيْرَة الذي وِداً بِهُ بِينِينَ ليسا من شعره ، فلذلك ذكرتهما ، وهما :

بو لَيْهَ إِنْ مُطْلَى بِالْفَرْثِ جِازِرُهَا ۚ يَخْتَصُّ بِالنَّفْرِي الْمُثْرِينِ دَاعِيها في لينة من بُجُ دَى ذات أندية جَرُ بَا مُجادِيَّة قد بتُ أَسْرِيها هُوله : بَصْطَلِي بِالنَّرِثُ ، أَى : يَـٰتَنْ فِي بِهِ مِن شِرَّةُ البرد .

#### مول جمع نرى وأسماء الشهور:

وقوله يَخْتَصَّ بِالنَّهُرِى (١) الله بِن بربد يَخَتَصُّ الأغنياء طَنَباً لمكافَّهم ، وليأ كُلَ عندهم ، يصف شِدّة الزمان ، قاله يعقوب في الألفاظ، ونسبهما للمُذليّ ، وكذلك قال ابن هشام في هذين البيتين أنهما ليسا لمُبَيْرَة ونسبهما تجنُوب أخت عَمْرو ذي الكياب المُذَلِيِّ .

وقوله: ذات أنْدِرَيةِ : جمع لَدى على غير قياس ، وقد قيل : إنه جمع الجمع على الجمع كأنه جمع لندِّى على نداء مثل جَمَّلٍ وجِمَالِ<sup>(7)</sup> ، ثم جمع الجمع على أفعلة ، وهذا بعيد في القياس ، لأن الجمع الكثير لايُجْمع ، وفعال من أبنية الجمع الكثير ، وقد قيل هو جَمْع مَدِيّ والنَّدِئُ الجاس ، وهذا لايُشبه معنى الجمع الكثير ، ولكنه جمع جاء على مثال أفعلة ، لأنه في معنى الأهوية والأشتِيةِ (٣) البيت ، ولكنه جمع جاء على مثال أفعلة ، لأنه في معنى الأهوية والأشتِيةِ (٣)

<sup>(</sup>۱) هى النقرى بالقاف ، والنقرى -كما يقول الحشنى ـ أن يدعو قوما دون قوم ، يقال هو يدعو الجفلي إذا عم ، وهو يدعو النقرى إذا خص .

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ٢٧٧ ٤ج شرح شواهد الشافية المطبوع مع الشافية فقد فصل ابن جنى القول عن هذا. هذا والشطرة الأولى فى شعر لمرة بن محكان.وانظر اللسان أيضا فى مادة ندى .

<sup>(</sup>٣) يقول البغدادى فى شرحه السواهد الشافية بعد أن نقل قول السهيلي هذا يه وقريب منه قول الحوارزمى و ندى وإن كان فى نفسه فعلا ـ بفتح الفاء والعيند لكنه بالنظر إلى مايقابله ، وهو الجفاف ـ فقال فن ثم كسروه على أفعلة ، ويقول ابن جنى و وأجود تسكسير ندى :أنداء ، ويرد البغدادى على السهيلي فى قوله أف المتول بأن أندية هو جمع ندى ـ أى المجلس ـ لايشبه معنى البيت ، يرد بقوله: وقد يمنع ، ويكون ممناه : فى ليلة من ليالى الشتاء ذات بحالس يجلس فها ـــ

ونجو ذلك ، وأقرب من ذلك أنه في معنى الرَّذَاذ والرَّشَاش ، وها مجمعان على الْفَهِلة ، وأراد بجُمَادَى الشَّهُر ، وكان هذا الاسم قد وقع على هذا الشهر في زمن مُجُود الماء ، ثم انتقل بالأهلة وبقى الاسم عليه ، وإن كان في الصيف والقَيْظ ، وكذلك أكثر هذه الشهور المربية سميت بأسماء مأخوذة من أحوال السَّنَة الشمسية ، ثم لزمتها ، وإن خَرَجَتْ عن تلك الأوقات (۱).

- الآشراف والاغنياء لإطعام الفقراء ، فإنهم كانوا إذا اشتد الومان وفشا القحط، وذلك يكون عند العرب فى الشتاء ، يجلسون فى مجالسهم ويلعبون الميسر ، وينحرون الجزر ، ويفرقو تهاعلى الفقراء ، ص٢٧٨ جه شرح الشافية وشواهدها . (١) قال البغدادى فى شرحه لشواهد الشافية : « وينبغى أن يعتبر هنا أصل الوضع ، وإلا فلا فائدة فى ذكر اسم شهر لايدل على شدة البرد وجود الماء ، والشاعر إسلامى ، وليس بمن أدرك زمن وضع الشهور ، ويجوز أن يلاحظ

في الإعلام أصل وضمها . .

ويقول ابن الآنبارى عن أسماء الشهور . أسماء الشهور كابا مذكرة الإجادى فهما مؤنثان . تقول: مضت جادى بما فيها ، فان جاء تذكير جمادى في شعر ، فهو ذهاب إلى معنى الشهر ، وهى غير مصروفة للتأنيت والعلمية ، والآولى والآخرة صفة لها ، فان الآخرة بمعنى المناخرة ، ولا يقال . جمادى الآخرى ، لان الآخرى بمعنى الواحدة ، فتتناول المتقدمة والمناخرة ، فيحصل البس ، ويحكى أن العرب حين وضعت الشهور وافن وضع الآزمنة فاشتق الشهر معان من تلك الازمنة ، ثم كثر حتى استعملوها فى الاعلة وإن لم توافق ذلك الزمان ، فقالوا ؛ ومصان لما أرمضت الارض من شدة الحر ، وشوال لما شالت الإبل بأذنابها الطروق ، وذو القعدة لما ذللوا القعدان الركوب ، وذو الحجة لما حجوا ، والحرم لما حرموا القتال والتجارة ، وصفر لما غزوا فتركوا ديارالقوم صفرا ، وشهر وبيع لما أربعت الارض وأمرعت، وجمادى لما جداله.

شرح شفر کاب :

وذكر شعر كعب بن مالك يجيب هُبَيْرَةَ وأوله : ألا هل أنى غَسَّانَ . وقد افتتنح قصيدة أخرى فى أشعار بدر بهذا اللفظ ، فقال :

### ألا مل أنى غَسَّان في نَأْيِ دَارِها

و إنما يذكر غَسَّان لأنهم بَنُو عَمِّ الأنصارِ ، والأنصارُ بَنُو حارثة بنُ تَمْلَبَةً بن عَمْرو بن عَامر .

والدين بالشام بنو جَفْنَة بن عَمْرو بن عَامِر ، والكُلُّ عَسَّانُ ، لأن عَسَّانَ مَسَّانَ مَسَّانَ مَسَّانَ مَسَّانَ مَسَّانَ مَسَّانَ مَسَّانًا به .

و قوله: سَابْرَهُ مُتَنَعَنْنِهُ ، أَى : مُضْطَرِبُ (١) . وقوله : العَرَامِيسُ : جم عِرَّمِس ، وهي الناقة القوية على السير .

وقوله: قَيْضُه بَتَفَلِّع ، أَى بَنَشَقَّقُ ، والقَيْضُ: قُشُورُ البَيْضِ والقَوَانِسُ: جَمِ فَوْنَسِ ، وهي بَيْضَةُ السَّلاح (٢) .

وقوله: وكلُّ صَمُوتٍ في الصُّوانِ ، يعني الدِّرْعَ جِملُها صَمُوتًا لشدة

<sup>=</sup> ورجب لما رجبوا الشجر ، وشعبان لما شعبوا المود ، ص ٢٨٠ ج ٤ المصدر السابق .

<sup>(</sup>۱) الحرق: الفلاة الواسمة التي تخرق فيها الربح . ومتنعنع تروى بالتاء ، والمدنى: متردد و عن الحشنى باختصار ، .

<sup>(</sup>٢) عند الحشني وفي القاموس أن القونس رأس بيضة الملاح , أوأعلى بيضة الحديد .

نَسْجِها و إحكام صَنْعَتِها ، و النَّهْيُّ والنَّهْيُّ: الغَدِيرُ ، مُثَمَّى بِذَلِكَ ، لأن ماء و قد مُنيع من الخُرَيَانِ بإرتفاع الأرْضِ ، فغادر ، الشَّيْلُ ، فسُمَّى غَدِيرًا ، ونَهَقَهُ الأرضُ فسُمِّى نَهْيًا .

وقوله: ومَنْجُو فَهُ 'مَمْفُوله مِن نَجَفْتُ : إذا حَفَرْتُ ، ويكون أيضاً من . من نَجَفْتَ العنز إذا شددتها بالنّجاف ، وهو الخُبلُ ، فإن كان أراد الرّماح ، فعنى قوله : مَنْجُوفَة ، أى : مَشْدُودَ مَمُنَقَفَة ، وإن كان أراد أسِلَتها ، فهمى أيضاً مَنْجُوفَة ، من نَجَفْتُ إذا حفرت، لأن تَعْلَبَ الرُّمْح داخل في الخديدة ، أيضاً مَنْجُوفَة أه ، وإن كان أراد السيوف ، فَمَنْجُوفَة أه أى كالْمَحْنُورَة ، فهمى مَنْجُوفَة أه ، وإن كان أراد السيوف ، فَمَنْجُوفَة أه أى كالْمَحْنُورَة ، لأن مُتُونَها مَدُوسَة مَضْرُ وبة بمطارِق الخديد ، فهمى كالْمَحْنُورة .

وقوله:

تَصُوبُ بِأَبْدَانِ الرِّجَالِ وتارَّة مَم بأَعْرَاضٍ إِلَّ البِصَارِ تَقَعْفُ

يقول: تَشُقَّ أَبدانَ الرُّجالَ حَى تَبلغ الْبِصَارَ فَتَقَفَّمُ فَهَا ، وهى جَمَعِ الْمِصَارَ وَهَ تَقَفَقُمُ فَهَا ، وهى جَمِعِ الْمُصَرَّةِ ، وهى حِجَارَةُ لَيِّنَة ، ويجوز أن يكون أراد جَمَّع بصيرة، مثل كريمة ، وكرام ، والبَصِيرُ مُ الدِّرْعُ ، وقيل: التَّرْسُ، والبَصِيرةُ أَيضاً : طريقةُ الدَّم في وكرام ، والبَصِيرةُ أيضاً : طريقةُ الدَّم في الْأَرْضِ ، فإن كانت في الجَسَد ، فهي جَديةً ، ولا معنى لها في هذا إللبيت .

شرح شعر این الربعری ::

وقول ابن الزُّ بَمْرَى :

ياغُرَابَ الرَبْينِ أَسْمَفْتَ ، فقل إنما تَنْطِق شَيئًا قدد نُعِلَ

إقرار الجاهلية بالغدر :

قوله: قد ُفعِل: أى: قد ُفرغَ منه ، وقد كانوا فى الجاهلية ُيقِرُونِ بالقَدَرِ ، وقال لَبيدُ فى الجاهلية:

إِنَّ تَقُوى رَبِّنَا خَيْرُ نَفَلْ وَبِإِذِنَ اللهِ رَبِّنِي وَالْعَجَلْ مَنْ إِهْدَاهُ سُبَلَ الخير الْعَتَدَى نَاعِمَ البالِ وَمْنَ شَاءً أَضَلْ مَنْ إِهْدَاهُ سُبَلَ الخير الْعَتَدَى نَاعِمَ البالِ وَمْنَ شَاءً أَضَلْ وَقَالَ رَاجِزُ هُمْ:

يا أيها اللائم أُنْنِي ، أو مَذَرْ إِن كُتْ أَخْطَأْتُ فَمَا أَخْطَا الْقَدَرْ

وقوله : غَيْرُ مُنْتَاتٍ ، هو مُنْتَعَلَ من اللَّوْتَةَ كَمَا قال الضَّبِّي : عند الخُفِيظَةِ أَإِنْ ذِي لُوثَةٍ لانا(١)

والْمِيْرَاسُ: حَجَرُ مَنْفُورُ مِسكُ المَاء، وَيُتَوَضَأُ مَنْهُ بِالْمَهْرَاسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَما اللَّهُ وَاسَ اللَّهُ وَاسَ اللَّهُ وَاسَ اللَّهُ وَاسْمَا عَلَما اللَّهُ وَاسْمَا عَلَما اللَّهُ وَاسْمَا عَلَما اللَّهُ وَوَى ابنُ عُنْدُوسِ فِأَخُدُ خِاصَةٌ ، و إنما هو اسم الحكل حَجَرٍ مُنقِر فَامْسَكُ المَاءَ وروى ابنُ عُنْدُوسِ فِأَخُدُ خِاصَةٌ ، و إنما هو اسم الحكل حَجَرٍ مُنقِر فَامْسَكُ المَاءَ وروى ابنُ عُنْدُوسِ

(١) في ديوان الحاسة لابي تمام لقريط بن أنيف أحد بني العنبر:

لو كنت من مازن لم تستبح إبلى بنو اللقيطة من ذمل بن شيبانا إذا لقام بنصرى معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لاتا

وكذاك رواه ابن فارس فى معجمه غير منسوب فى مادة لوث : , إن ذو لوئة لائا ، عن مالك أنه سُئل عن رجُل يمر إنهراس في أرض فَلَا تَهِ كَيف يَمْفَدِلُ مِنْ عَمِلُ له مِهْرَاساً في أرض مَنه ؟ فقال مالك : هَلَّا قلت مَرَّ بَعْدِيرٍ ، ومَنْ يجعل له مِهْرَاساً في أرض فَلَاة ؟ فهذا يبين لك أن الْمِهْرَاسِ ليس مخصوصاً بالْمِهْرَاسِ ، الذي كان بأحدُدٍ ، وكذلك وقعه في غريب الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مَرَّ بقوم بَتَجَاذَوْنَ (١) مِهْرَ اساً أي : يو فَعُونه .

#### شعر حساله برد برعلی ابن الربعری:

قول حَسَّانِ مجيبه:

هُرَّبًا في الشَّعْبِ أَشباه الرَّسَلُ يَعْبِ أَشباه الرَّسَلُ .

وقوله كأشْرَ افِ الْمَلا، الأَشْرَ افُ: جَمَع شَرَفٍ، وَهُو الشَّخْصُ، والملا: مَمَا اتَّسَمَ مِن الأَرض، ويريد بالأَشْراف هَاهُنا أَشْخَاصَ الشَّجَرِ وأَصُولُهَا.

وقوله: يُهِلَّ ، أراد: فيُهاَل تم جزم للشرط ، فانحذفت الألفُ لالتقاء الساكنين ، وهو من الْهَوْل ، يقال هالني الأمر يَهُولني هَوْلًا إِذَا أَفْرَ عَك .

وقوله: وملأنا الْفَرْطَ ، أراد: الْفَرَطَ بتحريك الراء ، وهي الأكمَهُ ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل: يتجارون والنصويب من النهاية لابن الاثنير مادة جذا ، وكذاك فى اللسان .

<sup>(</sup>٢) يقول الخشنى عن الرسل: الإبل المرسلة التي بعضها في أثر بعض ، وقال بعض اللغوبين: الرسل: الجاعة من كل شيء .

وما ارتمع من الأرض ، والرَّجَلُ : جمع رَجْلَةٍ ، وهو الْمُطْءَسُ من الأرض ، والرَّجْلَة أيضًا في معنى الرِّجْلِ من الجُرّادِ ، قال الشاعر:

# وتحت نُحُورِ الْخَيْلِ حَرْشَفُ رَجْلَةٍ

يربد بالخُوشَف بَجمَاعَةَ الرُّ بَا ، وهم صِفاَد الجَرَادِ ، ضَرَبهم مَثَلًا الوَّجَالَة ، والرُّمَاةِ ، وجمع الْفَرَطِ: أَفْرَاطٌ .

وقوله: وُلْدَ اسْتِها: كَلَةُ تَقُولُما العربُ عند السّبُ ، تقول: يا بَنِي اسْتِها، والوُلْد: بمعنى الأولاد. وكتب أهل دِمَشْقَ إلى أهِل مزَّةَ وهي على فَرْسَخ مِ من دِمَشْقَ وكانوا أمسكوا علىم المام فكتبوا إليهم: من أهل دِمَشْقَ إلى أسْبها.

وبعد: فأمَّا أَن يُمَسِّينَا الماء وإلَّا صَبَّحَتْكُمُ الْخَيْلُ. ذكره الجاحظ (١٠).

### متى يضر حذف حرف الجر؟

وقوله فى المؤمنين: أيدُوا جِبْرِيلَ ، أى: أيدُوا بجبْريل، وحُذِف الجارُ فَعَدَّى الفعلُ التعدَّى الفعلُ المتعدَّى الفعلُ الفعلُ المتعدَّى الفعلُ الفعلُ المتعدَّى بحرف جر مُّ مُتَضَمِّمًا لمنى فعل آخرَ ناصبِ ، كقولم : أمرتك الخيرَ أى كَلَّفتكَ يَحرف جر مُتَضَمِّمًا لمنى فعل آخرَ ناصبِ ، كقولم : أمرتك الخيرَ أى كَلَّفتكَ

<sup>(</sup>۱) ذكره فى البيان والتبيين ، والذى كتب إلى أهل مزة هو أبو الهيذام ، ويقول راوى الخبر ثمامة بن أشرس : فوافاهم الماء قبل أن يعتموا ، فقال أبو الهيذام: الصدق يذي عنك لا الوعيد ، ص ٢٠١ ج ١ البيان والتبيين المجاحظ ط سنه ١٩٤٨ بتحقيق عبد السلام هارون .

الخيرَ وأَأْزَمُتُكُهُ ، ولا يستقيم نَهَيْتُكُ الشَّرَّ إِذَ لِيسَ فَى مَعَى نَهَيْتُكَ . فعل مناصبٌ وقوله : أَيِّدُوا جَبْرَالِ ، أَى أَمْحِبُوم ، ونحو هذا ، فَشُنَ حذفُ الباء لهذا.

عود إلى شعر حساد، :

وقول حسان :

يُخْوِجُ الْأَصْبَحِ مِن اسْتَاهِكُمُ

رواه أبو حنيفة : نخرج الأُضْيَاحَ ، وهو اللبن المَزوج بالماء ، وهو في معنى الأُصْبَح ، لأَن الصَّبْحة بياضُ غير خالص ، فجعله وَصُفاً لِلَّبن الْمَثْدُوقِ الْمُخْرَجِ مِن بُطُونِهم .

وقوله :

كسلاح النِّيب بأكلن الْعَصَلُ

العَصَلُ : نبات كالرفاين (1) يُصْاعِح الأَيْلَ إِذَا أَكَاتُه ، ويَكَثَرَ شَرِبُهَا للمَاء، ومَكَثَر شَرِبُهَا للمَاء، وهو من الخُمْضِ ، ويَنْبَت في السِّبَاخِ ، قاله أبو حنيفة .

شعر كعب بن مالك :

وقول كعب بن مالك :

<sup>(</sup>١) فى اللسان : و شجر يشبه الدفلى ـ بكسر الدال وسكون الفاء وفتح اللام . تأكله الإبل وتشرب عليه الماءكل يوم ، ولم أجد الرفلين ، وإنما الرفلى فى عجا تب . المخلوقات للقزو بنى واللسان .

## لواء الرَّسُولِ بذى الأَضُومِ

الْأَضْوَجُ : جمع ضَوْج ، والضَّوْجُ : جانب الوادى .

وقوله: في الْقَسْطَل الْمُرْهِج. القَسْطَلُ: النّبار، وكذلك الرَّهَجُ، وقا شرحنا السلجج<sup>(1)</sup> فيما مضى، والجل الأدْعَجُ: يعنى الأسود، ومنه الحديث في صفة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في عَيْلَيه دَعَجُ، وفي أَشْفَارِه وَمَافَ (1).

وقوله: وحَنْظَالَةُ الْخَيْرِ لَمْ يُحْنَج ، أَى لَمْ يُمَلُّه شَيْءَ عَنِ الطَّرِيقِ المُستقيمِ ، يقال حَنَجْتُ الشَّىء إِذَا أَمَّلُتُه وَعَدَلته عَن وَجْهِه ، ويقال أيضاً : أَحْنَجْتُه فَهُو مُحْنَجُ ، وسيأتى في الشَّعر بعد هذا ما يدل عليه .

وقوله:

### عن الحق حتى غَدَتُ روحُه

أَنَّتُ الرُّوحَ لأَنه في معنى الَّنفُسِ ، وهي لغة مشهورة معروفة.أمر ذُوالرَّمَّةِ عند موته أن 'يكُتَبَ على قبره:

يَا الزِعَ الرُّوحِ مِنْ جِسْمِي إِذَا تُعِيضَتْ وَفَارِجَ السَكَرُّبِ أَنْقِذَنِي مِن النَّارِ فَ كَانَ ذَلِكَ مَكْتُوباً عَلَى قَبْرِهِ .

ونوله: فاخرِ الزِّبْرج، أي: فاخرِ الزِّينَة، أي ظاهرِها .

<sup>(</sup>١) السيف المرهف القاطع .

<sup>(</sup>٢) مر فى حديث أم معبد، تعنى فى شعر أجفانه طول ، والدعج : السواد فه العين ، وقيل : شدة السواد مع شدة البياض .

وقواء : في الدَّرَكِ الْمُرْتَج ، أي الْمُغَلَق ، يقال : ارْتَجْتُ اللَّب إذا أُغْلَقْته، وهو من الرِّتاج، قالت جارية من العرب ماتت أمها، ونزوج أبوها:

ولكن قد أَنَى مِنْ دُون وِدُنِّى وبين فؤادِ عَانَى الرَّتَاجِرِ ومَنْ لَمْ يُؤْذِهِ أَلَمٌ بَرِ أُمِي وما الرِّئْمَانُ إِلَّلَا وَالْمَتَاجِ ومنه قيل: أَرْتَجِ عَلَى الخطيب، إذا أُغْلِقَ عليهُ بابُ القول.

وفى شعر ضرار (١): من تَجْمِعنا السَّوْرَج ، وهو فَوْعَلَ من السِّرَاجِ يربد الْمُضِيَّ :

من شعر حسال :

وفي شعر حسان:

وَفَوْا إِذْ كَفَرَ ثُمْ يَاسَخِينَ بَرَ بِّكُمْ

إرَ اد سَخِينَةَ ، فَرَخَّم وَعَنَى أُورَ يُشاً لأنها كانت تُلَقَّب بذلك [ لداومنهم . على شرب هذا الحساء المتخذ من الدقيق الذي يُسَتَّى : سخينة آ<sup>(۲)</sup> ، وفي أشعار ضرار في العَيْذِيَّة <sup>(۲)</sup> منها أَمْرُها شَاعِ ، أراد: شَائِع ، فقابت ، كَا قال الآخو : فيرار في العَيْذِيَّة <sup>(۲)</sup> منها أَمْرُها شَاعِ ، أراد: شَائِع ، فقابت ، كَا قال الآخو : فيرار في العَيْذِيَّة <sup>(۱)</sup> منها أَمْرُها شَاعِ والْهُبْرِيُ (١)

<sup>(</sup>١) في السيرة: من

<sup>(ُ</sup>٧ُ) مَا بَيْنَ قُوسَيْنَ مِنْ شُرِحِ السِّيرَةِ لَانِي ذَرِ ، وضَّعَتُهُ لَإِنَّمَامُ الْمُغَىٰ .

<sup>(</sup>٧) لا توجد و منها ، في السيرة .

<sup>﴿</sup> وَ ﴾ الآشاء : صغار النخل واحدتها أشاءة ، والعبرى من السدر ما نبت على عبر النهر ، وقيل : العبرى والعمرى منه ما شرب الماء ، والذى لا يشرب الماء كون بريا ، وهو العنال ، ولاث الشجر فهو لاث ـــ بعنم الثاء ـــ ولاث ـــ و

أراد : لائِث، وكما جاء في الحديث : لاَيَحْمَـتَكُرُ الطَّعَامَ إِلَّاطَاعِ (<sup>()</sup>أُو بَأَغَ أو زَاغِ أراد : زائغ .

وفي شعره الفاَفي :

## رشاشُ الطُّهٰنِ والوَرَق

الوَرَقِ : مَانَهُ قَدَ مِنَ الدَّمِ ، قَالَهُ ابن دُرَيد وغيرُهُ ، وفيه مابه رَهَقُ ، أَى.. عَيْبُ ، وَالْمُرَهَّقُ مِنِ الرِّجَالِ الْمَعِيبُ ،

فی شعر عمرو بن العاص :

وفى شعر عروبن العاصى : يَمْشُون قَطُواً . الْقَطُوُ والا تُقطيطاً ه : مَشْئُ ۖ الفُطا (٢)

بكسرها: لبس بعضه بعضا، قد تنعم. وأما لاث بضم الثاء، فقد يكون فعلان بفتح فكسر، وقد يكون فاعلا حذفت عينه. وأما لاث بكسر الثاء، فقلوب...
 من لائك، ووزئه فالع.

(١) في مسلم وأبي داود وابن ماجة والنسائي وأحمد في مسنده : « لا يحتكر . إلا خاطيء ،

(٧) ومن معانى قصيدة عمروكا جاء فى شرح أبي ذر : ينزر : يرتفع ويثب ... الرصف : الحجازة المحماة . شهباء : يعسنى كتيبة كشهرة السلاح . تلحو تتقشر وتضعف . تقول لحوت العود إذا قشرته والعيد : الفرس الشديد . يبذ الحيل رهوا : يسبق ، والرهو : الساكن اللين . ربذ : سريع . يعفور : والد الطبية . الصريحة : الرملة المنقطعة ، شنج : منقبض ، نساه : النسا عرق مستبطن الفخذين . ضابط : بمسك . كبش الكتيبة : رئيسها ، جانه : أبرزته .

#### شعر كعب :

وفي شعر كعب: خَذْمٌ رَعَابِيل. الخَذْمِ (): القطع بالأسنان، ورَعَابِيلُ: ﴿ وَعَالِمِيلُ: ﴿ وَعَلَمِ مُتَعَارِقَةً مُ مُتَامِلًا مُرَعَبِلُ مُ مُتَعَارِقًا .

وقوله :

## إِنَّا بَنُو الْحُرْبِ بَمْرِيهِا وَنَلْتُجُهَا

مُسْتَمار من مَرَيْتُ النافة إذا اسْتَدُّرَرَتَ لَبنها ، و نَتَجْبَها إذا اسْتَخْرَجْتَ مَنْهَا وَلداً ، يقال : نُتُرِجَت النافة ، و نَتَجَهَا أَهُلُها ، وأما أَنْتَجَتُ تُلْتَجَ فَإذا دنا انقاجُها .

وقوله :

## بَوْمُ رَذَاذِ مِن الْجُوْزَاءِ مَشْمُولُ

يريد: من أيام أنَوْاء الجُوْزَاءِ ، وهونَوْء الْهَفْعَة ، أو الْهَنْعَة (٢) ، وذلك رفي الشَّمَاء في شهر كانُون الأول (٢) ومَشْمُولُ من الرِّيح الشَّمال (١٠) .

وقوله: الْنَقَمَ من اللَّمَقِ ، وهو البَلَلُ والطِّينُ اليسير ، والرَّذَاذُ

(۱) يقول الخشنى من رواه بضم الحتاء فيعنى به قطع اللحم ، ومن رواه بفتح الخاء، فهو مصدر .

(٢) كانت الهمقة والصوابكما أثبت: الهنعة بفتح الهاء وسكون النون موفقح العين ، فهي كذاك في اللسان .

(٣) هو شهر دیسمبرکا أخبرتنی ابنتی إشراق.

(٤) عند أبي ذر: هبت فيه ربح السمال:

معروف ، وهو أكثر من الطَّشَّ والْبَغْشِ (1) ، والَّطَاعُ نحوَ منه ، أو أقوى منه قال : مَرْذُوذَة ، ولكن منه قايلا ، يقال : أرض مَطْلُولة ومَنْبُغُوشَة ، ولا يقال : مَرْذُوذَة ، ولكن بقال : مُرْذُوذَة ، ولكن بقال : مُرَدُّة ومُرَدِّة عليها (٢) قاله الخطابي.

#### أجود ما قال حسالہ :

وذكر شعر حسّان . قال ابن هشام : هذه أُجُودُ ما قال ، وهذه الفصيدة التي قالها حسّانُ ليلاً ، ونادى قومه أنا أبو الحسام ، أنا أبو الوَليد ، وهما كُنْيَتَان له ، ثم أسرهم أن يَرْ وُوها عنه قبل النهار ، مُخَافَة أن يَعُوقه عائقٌ ، فَخَر فيها على ابن الزّ بَعْرَى بِمُقامَاتٍ له عند مُلوك الشام من أبناء جَغْنَة ، افْتَكَ فيها عُناةً من قومه .

وذكر مقام خالد عند النُّعمَّان الفسَّاني من آلِ حَفْنَة ، وليس بالنَّعْمان ابن الْمُنْذِر ، وقال فيها :

<sup>(</sup>١) البغشة المطرة الضعيفة ، وفى الأصل بالعين ، والطش : المطر الصعيف فوق الرذاذ ، والرذاذ : المطر الصعيف أو الساكن الدائم الصغار القطر كالغباد أو هو بعد الطن. ويقول الأصمى : الطل أخف المطر وأضعفه ، شم الرذاذ ، والرذاذ فوق القطقط و بكسر القافين ، .

<sup>(</sup>٧) فى القاءوس: أرذت الساء ورذت وأرض مرذ عليها ، ومرذوذة و ويوم مرذوذ ورذاذ . وكذاك فى اللسان : أرض مرذ عليها ، ومرذة ومرذوذة الاخيرة عن ثملب . وقال الاحيمى : لايقال أرض مرذة ولا مرذوذة ، ولكن به يقال : أرض مرذ عليها ، أما الكسائى فقال : مرذة .

رْبِّ حِنْم أَضَاعِه عَدَّمُ لِنَا لِ وَجَهْلِ غَطَّا عَلَيْه السَّمِ ا

غَطاً بتخفيف الطاء أنشده يُونُسُ بن حبيب ، وهمكذا كان في حاشية. الشيخ مذكوراً عن يونس ، وغَطاً معناه ارتفع وعلا ، وأنشد القُتَسَى ؛

ومِنْ تَعَاجِيبِ خَلْقِ الله عَاطِيَةٌ أَيْفُهَى مَنْهَا مُلاحِيٌّ وغِرْ بِيبُ<sup>(1)</sup> مُلَاحِيٌّ بِغِنْ وغِرْ بِيبُ

# كعنقود مُلَّاحِيَّةٍ حين نَوَّرا

وقال أبو حنيفة: مَن قال مُلَّاحِيَّة بالنشديد شبهه بالمُلَّاح وهو نمو الأراكِ<sup>(۲)</sup> وفيه مُلُوحَة ، وقال: والفر بيب اسم لنوع من المنب ، وليس ابنَّفت . قال المؤلف: وإذا ثبت هذا فلعلك أن تفهم منه معنى قوله سبحانه: ينتَّفت ، قال المؤلف: وإذا ثبت هذا فلعلك أن تفهم منه معنى قوله سبحانه: ﴿ وَعَرَابِيبُ سُود ﴾ فاطر: ٢٧ . حين وصف الجُلدد ، وسُود عِنْدى بَدلُ ، لا نَعْت ، وإنما يتم شرحُ الآية لَمَنْ لحظه من هذا المَطلع ، فإن أباحنيفة زعم لا نَعْت ، وإنما ينهم منه أن الغر بيب إذا أطلق لفظه ، ولم يقيّد بشى موصوف به ، فإنما ينهم منه العينبُ الذي هذا اسمُه خاصَّة ، والله الموفق للصواب وفهم الـكتاب .

<sup>(</sup>١) فى اللسان أنشده ابن قتيبة وفيه : يعصر وهو الصواب .

<sup>(</sup>۲) فى اللسان وحكى أبو حنيفة ملاحى ... بنشديد اللام ... وهى قليلة ، وقال مرة إنما نسبه إلى الملاح .. بتشديد اللام وضم الميم ... وإنما الملاح في , الطعم، والملاحى ... بتخفيف اللام ... من الاراك الذى فيه بياض وشهبة وحرة .. وفي اللسان أيضاً : ملاحى بتخفيف اللام : عنب أبيض .

وذكر فيه مُحمَاةَ الَّاوا، من بنى عَبْدِ الدار ، وأنهم صُرِعوا حوام حتى الخذته امرأة منهم وهي عَمْرَة بنت علقَمَة ، فلذلك قال :

لم تَطُقُ حمله العواتقُ منهم إنما يحمل النواء النَّجُومُ (١)

#### شعر ابن علاط :

وقال فى شعر حَجَّاج بن عِلَاطٍ يمدح عليًّا رضى الله عنه . لله أَىَّ مُذَبِّبٍ عن حُرْمَةٍ

أَلْفَيْتُ فَى حَاشِيةِ الشَّيْخِ أَبِي بَحْرٍ على هذا البيت في حاشية الأصل يعنى أَمْلُ أَنِي الْوَالِيدِ ، قال إبراهيم : أَى تُصِب لأنه مَدِيح والمديح نَصْب في أَيِّ حاليه ، فأما ابن هشام فَرَ فَع أَى . قال المؤلف : وهذا الذي ذكره من نَصْبِ أَيَّ على المديح ، لايستقيم إلا أن تُقدِّر حذف المبتدأ قبله ، وأما كأنه قال لله أن تُقلل بعد جملة تامة ، وأما الرفع على أن تجمل خَبره لله : فقبيح لأنها وإن كانت خَبراً ، فأصلها الرفع على أن تجمل خَبره لله : فقبيح لأنها وإن كانت خَبراً ، فأصلها

<sup>(</sup>١) وإليك بقية شرحها من شرح السيرة لاني ذر الخشنى: وأضاف: نول وزار . السقوم: الملول . الحولى: الصغير . أندبتها : أثرت فيها من الندب، وهو أثر الجرح . الكلوم: الجراحات . اللجين : الفضة . الجابية : الحوض الصغير . الجولان: موضع بالشام . إن خالى خطيب : يعنى بخاله مسلمة ابن محلد بن الصامت . محطوم : مكسور . جز : أراد جزءا فنقل حركة الهمزة وحذفها . وسطت : توسطت . الذوائب : الأعالى : سميحة : اسم بقر بالمدينة كان عندها احتكام الأوس والخزرج في حروبهم إلى ثابت بن المنذر والدحسان ابن ثابت .غطى : من رواه بتشديدها فهو معروف فلست بسي : السب هو الذي يقاوم الرجل في السب ، وبحكون شرفه مثل شرفه ، نب : صاح . لحاني تدكرني ، الرعاع : الضمفاه ، لواذ : مستترين ، الحلوم : العقول العوائق : جمع عائق وهو ما بين المكتف والعنق ، النجوم هنا المشاهير من الناس ، ص ٢٥٧ و ما بعدها

الاستفهامُ فلما صَدْر الـكالام كاكان ذلك في كُمْ خَبَرِيَّةً كانت، أو استفهامية، فالتقدير إذاً نقه دَرَّه أَى مُذَبِّبٍ عن حُرْمَةٍ هو ، ألا ترى أنه يَقْبُحُ أن يقول: جاءنى أَى فَيَ، فإن جعلته وصفاً جارياً على ما قبلها ، فقلت جاءنى رَجُلُ أَئُ رَجُلُ أَئُ رَجُلُ الله إذا كان وَصْفاً لَمْ تَلِهِ العواملُ اللَّفْظِيَّةُ ، فَكَانَه لَمْ يَخْرِج عن أصله ، إذ المبتدأ لا تليه العواملُ اللَّفظية .

وقوله: أخُول أخَول أخَولا ، أى : متفرقين ، ووقع تفسيره فى بعض النسخ من قول ابن هشام ، وكان أصله من الخال ، وهو النُّفيَلا ، والسكبر ، تقول: فلان أخُولُ من فلان ، أى أشدُ كِبْراً منه ، واخْتيالا ، فعنى قولهم : إذا جاء القوم أخُول أخُولا ، أى انفرد كُلُّ واحد منهم بنفسه ، وازْدَهاه الخال أن يكون تابعاً لغيره ، فسكاما رأيت أحداً منهم ، قلت : هذا أخُولُ من الآخر ، هذا هو الأصل ، نم كثر حتى استعمل فى التَّفرق مثلا ، وإن لم يكن هناك من معنى الخال شى لا ، وقد قيل فى أخُول : إنه من تَخَوَّلْتُ بالْمَوْعِظَة ، هناك من معنى الخال شيلا ، فسيئاً فشيئاً ، وفى الحديث : كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يَتَخَوَّلُنا بالموعظة ، مخافة السّامة عليها .

شعر حسال الحالى :

وذكر شعر حسان الحائى وقال فيه :

الدَّوَالِحُ : جمع دَالحَةُوهِي الْمُثْقَلَةِ، وَكَذَلَاتُ الدَّلُوحُ مِن السَّحَابِ، وهِي اللَّمُثْقَلَة بِالمَاء وفيه: كِنْهُ فَضَالًا الْمُصَالِكُ الْمُصَالِكُ بِادِيةً الْمُصَالِحِ الْمُعَالِكِ بِادِيةً الْمُصَائِحِ ا

المسائح: جميع: مَسِيحَة، وهو مالم يُمْشَط من الشَّمر بدُهْن ، ولاشَىء، والمَسِيحَةُ الْفَرَسُ .

وقوله: من بين مَشْرُورٍ ، أَى مُفَرَّق ، ويقال شَرَرْتُ الْمِلحَ إِذَا فَرَقَهُ ، والْمَجْلُ كَالْجُرْح ، نقول: نَجِلَتْ يدى من العمل.

وقوله: نُشَأَثِح، أَى نحاذِر ، كَمَا قَالَ الْآخَرِ .

وشَايَحْتَ قَبْلِ الْيَوْمِ إِنَّكَ شِيحٍ ٣٠

و قوله: قد كُنْتَ الْمُصَامِحَ ، وفى الحاشية عند الشيخ الصافح (٢٠) بالفا. في رواية أخرى ، وأما الْمُصَامِح بالميم ، فيجوز أن يكون من صَمَحْتُ الشيء إذا أَذَبْتُهُ، قاله صاحب العين ، قال : والصَّمَحْمحُ من الرِّجال : الشَّدِيدُ العَصَب ، وسَيْنه

وزعتهم حتى إذا ماتبددوا سراعاً ولاحت أوجه وكشوح بدرت إلى أولاهم فسبقتهم وشايحت قبل اليوم إنك شبح أنظر اللسان في مادة شبح وديوان الهذايين ح ١ ص١١٤ — ١٢٠٠

<sup>(</sup>۱) فى رواية : مشزور ، أى مفتول . ويذعذع : يفرق . والبوارح : الرياح الشديدة .

<sup>(</sup>٢) الشعر لأبى ذؤيب الهذلى يرثى رجلا من بنى عمه ، ويصف مواقفه في الحرب :

<sup>(</sup>٣) ومعنى المصافح: الراد للثىء، تقول: أتانى فلان، فصفحته عنحاجته أى : زددته عنها . والمصامح: المدافع الشديد، والمنافح المدافع عن القوم دص ٢٦٠ شرح السيرة لابي ذر ،

مابين الثلاثين إلى الأرْبعين ، والنُّمَاحُ فيما ذكر أبو حنيفة الرِّيخُ الْمُنْشَيِّمَةُ .

وقوله: سَبْبُ أو مَنادح، يجوز أن يكون جَمْعَ: مَنْدُ وحَهْءو هي السَّمَةُ، وقياسه: مَنادِيح بالياء، وحذفها ضرورة، ويجوز أن يكون من النَّدْح، فيسكون مُفاعِلاً بضم الميم، أى مُسكائراً، وبكون بفتح الليم فيسكون جمع مَنْدَحة مَنْمَلة من السَّمَّرَة والسَّمة، وأما قولُهم: أنا في مَنْدُوحَةِ من هذا الأمر، فهى مَفْعُولة من النَّذَح، وَوَهم أبو عُبَيْد، فيمله من انْدَاح بَطْنُه إذا اتَسَع، والنون في مندُوحة أصل، وهي في انداح زائدة، لأن وزنه انفَصَل ، والألف في الداح من الداح زائدة، لأن وزنه انفَصَل ، والألف في الداح والدال عين الفعل ، وهو في انداح فاء الفعل ، ومن هاهُنا قال الخطابي: باعَجَباً لابن قُتَيْبَةً يترك مثل هذا من عَلَط أبي عُبيد، وبعنف في الرد عليه ، فيا لابال نه من الفَلَط .

وقوله: خَضَارِمة : جمع خِضْرَ م ، وهو الكثير العطاء .

وقوله: يَرْشِمْنَ مِن الرَّسِيمِ فِي السَّبْرِ، والصَّحَاصِحُ : جَمَعَ صَحَصَحٍ ، وهِي الأرض الْمَلْسَاءِ .

وقوله: ليس من قَوْز السَّفَائِح ، السَّفَائِج: جمع سَفِيحَةٍ ، وهي كَاجُوَ التَّنَالِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) المفرد جوالق بضم الجبم وكسر اللام وفتحها ، أو بكسر الجيم واللام. وجمها جوالن كصحائف ، وجواليق بفتح الجبم ، وجوالقات بضم الجيم ، =

شير حسان اللامي :

وقال في القصيدة اللامِيَّة: ذي الخُرُصِ الذَّابِل، يربد: الرَّمْح، والخُرُصُ. بينانه وجمعه خُرْصان. وفيه: شُلَّتَ بَدا وَحْشَى مِنْ قَاتِلِ.

رُكُ تنوين العلم للطبرورة :

رك التنوين للضرورة لماكان اسماً عَلَماً ، والتلم قد ميثرَكُ صَر فه كثيراً ، ومنع من ذلك البصريُون، واحتج المكوفيون في إجازته بأن الشاعِرَ قديحذف الحرف والحرفين نحو قول عَلْقَهَةً [ بن عَبَدَهَ ] :

كَأْنَ إِبْرِيقَهُم ظَنْ على شَرَفِ مُفَدَّمٌ بِسَباً الكَتَأَنِ مَكْثُومُ (١)

آی بسبائب ، وقول لبید :

# كَالْخُمَا لِيْجِ (٢) بأيْدِي الْتَلَامِ

ـــوالجوالق:وعاء من صوف أو شمر أو غيرهماكالفرارة ، وعند أنى دَر : أنَّ أن السفائح : جمع سفيح ، وهو من قداح الميسر .

(١) لم يكن في الروض غير قوله : بسبا الكتان ، والسبيبة مي الشقة .

(٢) هي في الآصل : الحلاميح ، ولا معنى لها ، والحاليج : جمع حملاج -بكسر الحاء ـ منفاخ الصائغ . وفي اللسان في مادة تلم ورد هدا البيت منسوبا الى المطرماح يصف بقرة :

تنقى الشمــس بمدرية كالحاليج بأيدى التلامى و راد به الصا به ، وقيل: غلمان الصا به ، يقال مو بالكسر التلام : اسم أعجمى ، و راد به الصا به ، وقيل: غلمان الصا به يقال مو بالكسر يقرأ بإثبات الياء في الفافية ـ و رواه بعضهم بأيدى التلام ـ فنرواه بفتح التا و واثبات الياء أو التلاميذ بعنى: تلاميذ الصا عة . و من رواه بكسر التا مر ثلام ، فهى جمع تلم الفلام . وقيل كل غلام تلم تلم المارة و كان أو غير تلميذ و الجم التلام وقيل انتلام بالكسر

أى التَّلامَيذ .

وقال ابن السراج محتجاً عليهم : ليس التنوينُ من هذا في شَهَاء لأنه زائدٌ . لمَّنِي ، وما زيد لمني لايحذف .

شعر كعب

وفی شمر کمب :

طرقت مُمُومُك فالرَّقَادُ مُسَيَّدٌ

أراد الرُّقاد مُسَمِّدُ صاحبَه، فحذف المضاف ، وأقام المضاف إليه مُقامَه، وهو الضمير المُخفوضُ ، فصار الضمير مفعولا لم يُسَمَّ فاعلُه ، فاسْتَتَر في المُسَمِّد (٤) . ومنه:

وَجَزِءْتَ أَنْ سُلِخَ الَّشْبَابُ الْأَغْيَد

أي: الأغيدُ صاحبُه ، وهو الناعم .

وقوله: والخيل تَثْفِيْهُمْ ، أى: تتبع آثارهم ، وأصله من تَثْفِئاتِ البَعِير ، ووصله من تَثْفِئاتِ البَعِير ، وهو ماحول الخُفُّ منه .

اقصيرة كعب الرائية :

وقول كـعب في الشمر الزَّا أَي:

كالتلاميذ بأيدى التلام

وانظر مادة حملج مناللسان . والتلاميذ : الحدُّنم والاتباع .

(١) ذهب أبو ذر إلى ما ذهب إليه السهيلى، والكنه زاد: ويجوز أن بكون.
 وصف الرقاد بأنه مسهد على وجه المجاز.

\_ الحلاج الذي ينفخ فيه، والتلام با اغتجالتلاميذ التي تنفخ فيها. وأنشد.

# ولَيْثُ الْمَلَاحِمِ فِي الْبِزَّةِ

البِزَّةُ: الشَّارة الحَسَنَة ، وَالبِرَّةُ السلاح أيضاً ، وهو من بَزْزَتُ الرجلَ ، إذا سلبته بِزُّتَه ، يقال: من عَزَّ بَزَّ ، أى : مَنْ غَلَبَ سَلَبَ ، والبُزَ ابِزُ : الرَّجُلُ الشَّدِيدُ.

نونية كعب:

وقال أيضاً في القصيدة النونية .

## تَلُوذَ البُجُودُ ، بأذَرْاثِنا

البُجُود: جمع بَجدٍ ، وهم جماعة من الناس ، ويُروى الَّنجُود بالنون ، وهي الْمَكُرُوبة . والنَّجُودُ من الإبل : القَوَّيةُ (أَ وقوله : بأذْرائنا ، جمع ذَرَا من قولهم : أنا فى ذَرَا فلان ، أى فى سِتْرِه ، وتقول العرب: ليس فى الشجو أذْرَى من السّلَم ، أى: أدْفا ذَرًا منه ، لأنه يقال : ما مات أَحَدُ صَرِ داً (أَ عَلْمُ فَى ذَرَا سَلَمَة .

وقوله: جَلَمَاتِ الْخُرُوبِ. من قولك جَلَمْتُ الشيء ، وجَرَشْتُهُ إِذَا قطعته ، ومند : الجُلَمَان (٢) . وقوله: آدُنْ أَن بُرِينا أَى خُلِقْنَا ، والمبارى : الخالق (١) سبحانه ، أى هذا حالنا من لَدُنْ خُلِقْنَا .

<sup>(</sup>١) وهي في السيرة : النجوم ويَعني : المشهورين من الناس .

<sup>(</sup>٢) الصرد بسكون الراء وفتحها : البرد أو شدته .

<sup>(</sup>٣) هما المقراضان واحدهما : جلم . وقيل الجـلم الذي يحو به الصوف والشعر ، والجلمان شفرتاه .

<sup>(</sup>٤) يقول ابن الأثير عن البارى. : هو الذى خلق الخلق لا عن مثال ، =

وقوله: يحسبها من رآها الفَتِينا ، هي الصغور الشُودُ ، سُمِّيت بذلك لأنها الشبه مافُين بالنار ، أى: أُحْرِق ، وفي التنزيل : ﴿ على النار يُفْتَنُونَ ﴾ الذاريات: ١٣ وأصل الفَتنُ (١) الاختبارُ ، وإنما قيل: فَتَنْتُ الحديدة بالنار ، لأنك تختبر طَيبَها من خَبيْها .

وقوله : دَوَاجِن حُمْراً وجُونا،أَي : حُمْراًوسُوداً (٢)، وقوله: جَأْوَا ، أَى: كَثِيبَةَ لَوْ نُهَا لَوْنُ الحديد .

وقوله : جُولًا طَحُونا : الْجُولُ : جانبُ البِئْر .

وقوله : إِنْ قَلْصَتْ، يعنى الحرب<sup>(٢)</sup> ، ثم وصفها فقال : عَضُوضاً حَجُو نا من العَضَّ ، وحَجُوناً من حَجَنَتُ العُودَ إِذَا لويته (<sup>٤)</sup> ، وقوله :

<sup>—</sup> ولهذه اللفظة من الاختصاص بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات ، وقلما تستعمل في غير الحيوان ، فيقال : برأ الله النسمة ، وخلق السماوات والارض . ويقول أبو هلال المسكرى في فروقه عن البرية : • البرية فعيلة من برأ الله الخلق ، أى : ميز صوره ، وترك همزه لكثرة الاستعال ، وقيل أصل البرية البرى وهو القطع ، وسمى برية لآن الله عز وجل قطعهم من جملة الحيوان فأفر دهم بصفات ليست لغيره ، أما الخالق ، فهو كا يقول ابن الاثمير - المنى أوجد الاشياء جميعها بعد أن لم تكن موجودة ، وأصل الخلق : التقدير ، فهو باعتبار الإيجاد على وفق التقدير : خالق . وقد ذكر القرآن الإسمين ، فلا يمكن أن يكون أحدها عين الآخر في معناه الكلي ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: الفتي .

<sup>(</sup> ٧ ) الدواجن : المقيمة .

<sup>(</sup>٣) وقلصت : ارتفعت وانقبضت .

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> الحجرن : المعوجة الاسنان .

ٱلَّتُ نَشُدُ عليها العَصا بَ حتى تَدُرَّ وحَتَى تَلِينا

هذا كله من صِفَةِ الحرب، شبهها بناقَةٍ صَمْبَةٍ قَلَّصَتْ ، أَى صَارَتَ تَلُوصًا ، أَى إِنَا ُنذَلِّلُ مَمْبِهَا ، ونلين من ضِرَاسِها . وقوله : ويوم لهرَهَجُ دائم الرهج: النِّبار .

وَفُولُهُ : شَدَيْدُ النَّهَاوُلِ : جَمَعَ تَهُوْيِلِ ، وَالنَّهَأُو ِيلُ : ﴿ لُوَانَ مُخْتَلَفَةَ ، قَالَ الشَّاعِرُ [ عبد المسيح بن ءَسَلَةً ] يصف روضاً :

وعازب قد علا التّهوبلُ حَنْبُتَه لا تَنْفَعُ الْنَفْلُ فَرَ قُراقِه الحافي (١)
و قوله: حامى الأربنا: جع إرَق وهو مُسْتَوْ قَد النارِ ، بجوزان يكون وَزْنُها عِللَاً مِن الأَوَارِ ، وهو الحر ، فحذفت الممزة ، وهزت الواو لانكسارها ، وجاثر أن يكون وزنها فِقة من تَأَرَّ بْتُ بالمسكان ، لأنهم يَتأْرَّ وْنَ حَوْلها ، وجاثر أن يكون وزنها فِقة من تَأَرَّ بْتُ بالمسكان ، لأنهم يَتأْرَوْنَ حَوْلها ، وهذا الوجه هو الصحيح ، لأنهم بَحَمُّهُ وها على إرين مثل سنين ، ولا بُجْمَعُ هذا الجمع المسلم خَمع مَنْ يعقل إلا إذا حُذِفَتْ لامُه ، وكان مُؤَيَّنًا ، وكان لامُ الفسل حرف عِلَة ، ولم يكن له مذكر كالأمة ، إذا اجمتمت فيه هذه الشروط الأربعة جُمع مالواو والنون في الرفع ، والياء والنون في الخفض والنصب ، كسِنبن

<sup>(</sup>۱) بصف به ما أخرجه الزدع من الآلوان ، وفى المحكم يصف تباته وقد أسبه اللسان فى مادة هول كما أثبت لعبد المسيح بن عسلة وهو أخو بنى مرة بن هام بن مرة بن ذهل بن شيبان . وبيته هذا مع أدبعة غيره فى المفضليات العني وانظر ص ٥٧ سمط اللالى . البكرى ح ١ وص ٢٥٤ الأمالى القالى ج ٢ واللسان مادة هول ولغا . وص ٢٠٥ المؤتلف والختلف لابى القاسسم الحسن ابن يمى الآمدى ط ١٩٦١ .

وعِضِين ، غير أنهم قد قالوا رقِين () في جمع الرِّقَةِ وهي الْوَرِقُ وقد تَكَنَّمَنَا على سِرِّها الجمع وسِرِ ً أرضين في ﴿ نَتَأْتُجِ الفَكْرِ » بِمَا فَيه جَـاَلاً والحمد لله .

وقوله: كنار أبى حُبَاحِبَ والضبينا (٢) يقال أبو حُبَاحِب ذُبَابُ يَلْمَعُ بِاللّهِل وقيل كان رجلا نئيما لايرفع ناره (٢) خَشْيَةَ الأضياف ، ولا يوقدها إلا ضَعِيفَةً ، وتركَصَر فه ولم يَخفض ، وهو في موضع الخفض ، لما قدَّ مناه من أن الاسم إذا تُرك صَر فه ضرورة أو غير ضرورة ، لم يدخله الخفض كما لا يدخله التَّنوينُ ، نئلا يُشْبِهَ ما يُضيفه المتكلمُ إلى نفسِه ، وقال أبو حنيفة : لاأدرى ماحُباحِبُ ولاأبو حُباعِبُ ، ولا بلغى عن العرب فيه شيه (١) ، وقال في الإرقين ما مُحبَاحِبُ ولاأبو حُباعِبُ ، ولا بلغى عن العرب فيه شيه (١) ، وقال في الإرقين قوم حكى قولهم : هومن أريّتُ الشيء إذا عملته ، وقال : الأرى هوعمل المتحل وفعلها ،

<sup>(</sup>١) فى الأصل: رقيق وهو خطأ صوابه ما أثبته. والرقة: البرهم المضروب. ورقون فى حال الرفع، ورقين فى حالى النصب والحجر.

<sup>(</sup>۲) لا يوجد فى القصيدة ماذكره، والكنه بيت الكميت هو:
وى الرامون بالشفرات منها كنار أبى حباحب والظبينا
وإنما ترك الكيت صرفه، لانه جعله اسا لمؤنث.

<sup>(</sup>٣)كان من محارب خصفة ، وقد ضرب بناره المثل ، فقالوا : نار الحباحب لما تقدحه الخيل بحوافرها ، فان ماأورت الخيل لا ينتفع به كما لا ينتفع بنار الحباحب ، وقيل إنه كان إذا انتبه منتبه ، ليقبس من ناره أطفأها ، وقد اشتق ابن الأعرابي نار الحباحب من الحبحبة ، وهي الضعف ، وأما: أم حباحب فدريبة مثل الجندب تطير صفراء خصرا، رقطاء .

<sup>(</sup>ع) قال: ويزعم قوم أنه اليراع، واليراع فراشة إذا طارت ظن أنها شررة.وقيل إن الحباحب هو طائر أطول من الذباب فى دقة يطير فيما بين المفرب... والعشاء.

"ثم سمى العسل أرثيًا لهذا كما يُسَمَّى مَزْجًا وأنشد [ لأبى ذُوَيْبِ الْهُذَلِي : وَجَاوُّا بِمَزْجٍ لَم يَرَ الناسُ مِثْله هو الضَّحْكُ إِلَّا أَنَّهُ مَحَلُ النَّحْلُ (') قال: والضَّحْك: الزُّبْدُ الأبيض، وقيل التَّغْر، وقيل الطَّلْعُ، وقيل: التَحَب.

وقوله: والطَّبِيناً: جمع طُبَةٍ ، جَمَّها على هذا الجمع المسلم ، لما قَدَّمناه في الأَرِين والسَّنين ، غير أنه لم يكير أوَّل الكامة كما كُيرت السِّين من سِنين إشعاراً بالجمع ، لأن ظُبِين لا يُشْبِه أن يكون واحداً ، إذ ليس في الأسماء فعيل، وكَتَرُوا أول (٢) سِنين إيذاناً بأنه جَمْع كي لا يُتَوَّعَم أنه اسم على فُعُول ، إذ ليس في الأسماء فعُول ولا فِعِيل ولم يبلغ سيبويه أن ظُبَة تجمع على ظُبين ، وقد ايس في الأسماء فعُول ولا فِعِيل ولم يبلغ سيبويه أن ظُبَة تجمع على ظُبين ، وقد جاء في هذا الشَّمر ، وفي غيره كما تراه .

وَقُولُهُ : قَوَاحِزُهُ : جمع قَاحِزٍ وهو الوَّثَّابُ الْقَلِقُ، يَقَالَ : قَحَزَ قَحَزَانًا

<sup>(</sup>١) في السان في مادة ضحك : فجاء.

<sup>(</sup>٣) بعضهم - كما جاء في اللسان - يقول: سنون بعثم السين ، وبعضهم يحمل النون في سنين هي علامة الإعراب فيقول . هذه سنين بعثم النون مع تنويتها ، ورأيت سنينا ، وبعضهم يحمل النون نون الجمع ، فيقول هذه سنون ، ورأيت سنين والنحو بين بعض تفصيل في هذه المسألة . فقالوا : الغالب في باب سنه وأخواتها أن ما كان منه مفتوح الفاء في المفرد فإنه يكسر في الجمع مثل سنة وسنين ، وما كان مكسور الفاء في المفرد لم يتفير في الجمع ، مثل مائة ومئين وعضه وعضين وعزه وعزين وما كان مضموم الفاء يجوز فيه السكسر والعنم ، مثل : ثبة وثبين انظر صحور المنام .

[ وَقَحْرًا وَتُحَوزًا ] (١) ، إذا وَتَب وَقَاقَ. وقوله : بخُرُسِ الخُسِيسِ ، يصف السُّيوفَ بالخُرَسِ لوقوعِها في الدم واللحم.

وقوله: حسان روّاء:من الدَّم ، وقوله: 'بُصْرِيَّة: منسوبة إلى 'غَمرَى. من أرض الشام ، كَا أن الْمَشْرَ عَيَّة مَنْسُوبة إلى مَشَارِفَ من أرضِ الشام ' الأنها تُعْنَعَ فيها.

وقوله: قد أَجِمْنَ الْجُفُونا ، أَى كَرِهْنَ الْمُقَامَ فِيها ، ومَلَلْمُنَهُ ، ومنه قولُ مُ هِشَامٍ لِسَالُم بنِ عَبْدِ الله : ما طمامُك ؟ قال : الْخُـبْزُ بالزَّيْت ، قال : أما تأْجِمُهُماً ؟ قال : إذا أَجِمْتُهُما تَرَكْتُهُما حتى أَشْتَهِيهِماً .

وقوله: وتحت العَمَاية والْمُعْلِمِينا، بإسقاط الواو من أول القَسِيمِ الثاني (أ) وقع في الأصل وفي الحاشية ، وتحت العَمَاية بواو العطف وقع في الأصلين ، وبها يَكُمُل الوزنُ ولا يجوز إسقاطها إلا على مذهب الأَخْفَشِ الذي يُجِيزِ الخَوْمُ مَن يُكُمُل الوزنُ ولا يجوز إسقاطها إلا على مذهب الأُخْفَشِ الذي يُجِيزِ الخَوْمُ مَن قَالِهِ عَلَى مَذَهِ وَضِيَّون في أول البيت ، كما يجيزه الْعَروضِيَّون في أول البيت .

وقوله: تطيف بك المُندِيات: أي الأمور الشَّذِيعة.

وقوله: تَبَجَّسْتَ،من تَبَجَّسَ الماء، إذا انفجر .

<sup>(</sup>١) ما بين القوضين من القاموس .

<sup>(</sup>٢)أى بمذف الواو قبل : تحت .

#### شعر ضرار

وقول غِيرَ ارِ في قصيدته الدَّالِيَّة يَكُبُو في جَدِيَّيَةٍ (') ، أي : في دمه . وقوله : تَقْلَبْ جَسَدُ ، يريد تَعْلَبَ الرُّمْحِ ، وجَسِدَ من الجِساد وهو . دم (۲) .

وقوله: الأضغان والحِنْقِد، حَرَّكَ القافَ بالكسر ضَرُورةً، ولو وقف على الدال بالسكون، وكان الاسمُ مخفوضاً كان السكسر أحسنَ فى الوقف، كا قال : : واصْطِفاَفاً بالرَّجِلْ، أى : الرَّجِلْ.

وقوله : أَلَمَوْصَاء والـكُوَّد ، يريد الرَّمْلَة الْمَويِسَ مَسْلَـكُم ، والكُوْدُ ﴿ جَمِعَ عَقَبَةٍ كَوْوِدٍ وهِي الشَاقة .

- (١) عند الخشنى : طريقة الدم.
- (٣) أنظر ص ٣٢١ ح ٢ الشافية لابن الحاجب مع شرحها الرضى ، وقد. أنشد اللسان :

أرتنى حجلا على ساقها فهش الفؤاد لذاك الحجل فقفت ، ولم أخف عن صاحبى الابي أنا أصل تلك الرجل

ثم قال : أراد الرجل ــ بكسر الراء وسكون الجيم ــ والحجل ــ بضيط. الرجل ــ فألتى حركة اللام ــ وهى الكسر ــ على الجيم . وليس هذا وضعاء.. لآن فعلا ــ بكسر الفاء والعين ــ لم يأت إلا فى قولهم : إبل وإطل .

#### رجز عكرمة :

وقول عَكْرِ مَةَ : أَرْحَبُ هَلا، هو من زَجْرِ الخَيْل ، وكذلك هِقِطْ وهِيْطُ وَهَبْ وِسَقَبُ<sup>(١)</sup>. وذكر قول نعيم :

شعر نعيم :

ياءَيْنُ جودى بفيض غَير إبْسَاسِ

الإبساس: أَنْ تَسْتَدِرَّ لَبَنَ الناقة بأن تَمْسَح ضَرْعَها ، وتقول لهـَا: بِسَّ إِنَّى فاستمارت هذا المعنى للدمْع الغائض بغير تَسَكُلُفٍ ولا اسْتِدْرارٍ له .

و قولما :صَفْب البَدِيَهَة ، أَى : بَدِيَهَتُهُ (٢) لاَتُعَارَضَ ولاَتُطَاقُ ، فَكَيْفَ رَوِ يَتُه واخْتِفَالُه .

شعر كعب اللامي :

وفی شعر کعب:

بَكَتْ عَيْنِي وحق لها بكاها وما يُغْنِي البُكاء ولا الْعَوِيلُ وضع البُكاء ولا الْعَوِيلُ وضع النّصور في مَوْضِعِه ، والممدودَ في موضعه ، لأن البُكا مَثْصُور مُمْنِي

<sup>(</sup>۱) سبق ذكرها . وهقط عن المبردوحده . وقدكررها في الروض مرتين، وأظن أن الآخرى : هقب بكمر ففتح وهي من زجر الخيل أيضاً

 <sup>(</sup>٧) البديهة: سداد الرأى عند المفاجأة، والمعرفة يجدها الإنسان في نفسه
 من غير إعمال للفكر، ولاعلم بسببها، وأولكل شيء وما يفجأ منه.

الحزن والذم ، وإن كان ممدوداً فهو التُسراخُ ، وكذلك قياس الأصوات أن تكون على فُعال ، فقوله : حُق لها 'بَكاها ، أى حق لها حزنها ، لأنه الذى يَحِقُ دون الصَّراخ ، ثم : قال : وما أيغنى البكاء ولا القويلُ ، أى : ليس ينفع الصَّياحُ ولا الصَّراخُ ، ولا يُجدِى على أَحَدْه فتنزلت كُل كِلهةٍ مَنْزَلَها .

وقوله: حُقَّ لها، أى: حَقَّ ، والأصل: حَقِقَ على فَمِل، فبكاها: فاعِلْ لا مفعؤل، وكل فِعْلِ إذا أردت المبالغة فى الأمر ومعنى التَّعجَّب نقلت الضَّمَّة من عين الفعل إلى فائه، فتقول: حُسْن زَبْدٌ، أى حَسُنَ جداً، فإن لم تُردُ ممنى القعجب لم يجز إلا الصَّمُ أو التَّسْكِين، تقول: كَبُر زَبْدٌ وكَبْر، ولا تقول كُبْر أيدٌ وكبر، قال الشاعر [الأخطل]:

فقلت ؛ افْتُلُوها عنكم بِمزاجِهِا وحُبَّ بِهَا مَفْتُولَةً حين تُفْتَلَ بِهِا مَفْتُولَةً حين تُفْتَل بِيهِ الخر . وقال آخر: [سهم بن حنظلة الفنوى]:

. لم يمنع القومُ مِنِّى ما أَرَدْتُ ولم أَعْطِيهُم ما أَرادُواحُسْنَ ذَا أَدَبَا (1) أَعْطِيهُم ما أرادُواحُسْنَ ذَا أَدَبَا (1) أَعْطِيهُم ما أرادُواحُسْنَ ذَا أَدَبَا

### ألا حُبِّ بالبيت الذي أنت زائرُ ،

<sup>(</sup>۱) سبق هذا وانظر ص ٤١ إصلاح المنطق لابن السكيت وتهذيبه للتبريزى ص ٤٥ ففيهما مانقل السهيلي وعنه وءن التبريزى نقلت اسم الاخطل ، ونقلت اسم سبم بين حنظلة وعن كتاب تهذيب إصلاح المنطق لابي ذكريا يحيى بن على ابن المخطيب التبريزى ص ٥٤ .

# ذكريوم الرجيع

## فى سنة ثلاث مقتل خبيب وأصحابه

قال: حدثنا أبو محمد عبد النك بن هشام، قال: حدثنا زياد بن عبد الله . البكائى عن محمد بن إسحاق المُطّبى، قال: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة، قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد رهط من عَصَل والقارة.

وقال: بالبيت ، لأن معناه كمعنى أحْبِبُ بالبيت تَعَجُّبًا .وقول كمبٍ::

## أَمْ يَعْلَى إِنْ الْأِكِلِيُّ هَدَّتْ

كان حزة أيكُنَى أبا يَمْنَى بابنه يَمْلَى ، ولم يَمِشَ لحزة ولد غيرُه ، وأَعْقَبَ يَمْلَى خَمْسَة من البنين ، ثم انقرض عَقِبُه فيا ذكر مُصْقَبُ ، أنكنَى حزة أيضاً أبا محارة ، وقد تقدم ذكره في نبقت ، بهذه الكنية ، قيل : إن عَمَارَة بنت له كُنِّى بها ، وهي التي وقع ذكرها في الشّنَن للدَّارَ قطني : أن مَوْلى عَمَارَة مات ، وتوك (1) بنتاً فَوَرِثَتُ منه النصف ، وورثت بنت حزة كلمزة مات ، وتوك (1) بنتاً فَورِثَتُ منه النصف ، وورثت بنت حزة كلم النصف الآخر ، ولم يُسمّم افي السنن ، ولكن جاء اسمها في كتاب أحكام القرآن للبكر بن العَلاء والله أعلم ، وقد رُوى أن الولاء كان لها ، وأنها كانت . المُعْتِقَةَ لا حَوْرَة .

<sup>(</sup>۱) فی جمهرة ابن حزم و ولد حمزة عارة أمه خولة بنت قیس بن فهد. الانصاری ویملی وعامر أمهما أنصاریة ، وابنة تزوجها سلمة بن أبی سلمة. ابن عبد الاسد المخزوی ، وقد انقرض عقب حزة رضی الله عنه، ص ۱۰

### نسب عضل والقارة

قال ابن هشام : عَضَل والقارة ، من البَوْن بن خُزَيمة بن مُذْركة .. قال ابن هشام : ويقال : النُهون ، بضم الهاء .

قال ابن إسحاق: فقالوا: يارسول الله ، إن فينا إسلاماً ، فابعث ممنا نفراً من أسحابك رُيفة بوننا قرائد ، ورُيقر نُو ننا القرآن ، ويملّم وننا شرائع الإسلام . فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفراً ستة من أصحابه ، وهم : مرمُد بن أبي مرمُد الفَنوي ، حليف حزة بن عبد المطّلب ؛ وخالد بن البُكير اللّيثي ، حليف بني عَدي بن كعب ، وعاصم بن ثابت بن أبي الأفلح ، أخو بني عمرو. ابن عَوف بن مالك بن الأوس ؛ وخُبَيب بن عدى ، أخو بني جَحْجي بن ابن عَوف بن مالك بن الأوس ؛ وخُبَيب بن عدى ، أخو بني جَحْجي بن عرو بن عرو بن عوف ، وزيد بن الدّنينة بن مُعاوية ، أخو بني جَحْجي بن عرو بن زُريق بن عبد حارثة بن غضب بن جُشم بن الخزرج ؛ وعبد الله بن طارق حليف بني ظفر بن الخزرج بن عَمْرو بن مالك بن الأوس .

وأمَّر رسول الله صلى الله عليه وسلم على القوم مَر ثَدَ بن أَبى مرثد الغَنوى "
غرج مع القوم . حتى إذا كانوا على الرَّجيع ، ماء لهُذيل بناحية الحِجاز ، على .
صدور الهَدْأة غدرُوا بهم ، فاستصر خوا عليهم هُذيلا ، فلم يَرُع القوم ، وهم .
في رحالهم ، إلا الرَّجالُ بأيديهم السيوف ، قد غَشُوهم ؛ فأخذوا أسيا فهم ليقاتلوهم ، فقالوا لهم : إنا والله ما تُريد قتلَكم ، ولكنا تُريدأن تُصيب بكم .
ليقاتلوهم ، فقالوا لهم : إنا والله عهدُ الله وميثاقه أن لانقتلكم .

# مقتل مرثد وابن البكير وعاصم

فأماً مَرْثَدَ بن أبي مرئد، وخالد بن البُـكير، وعاصم بن ثابت فقانوا: والله لا نَقْبل من مُشرك عهداً ولا عقداً أبداً ؛ فقال عاصم بن ثابت:

مَا عِلَّتِي وأَنَا جَــالَدُ نَابِلُ والْقَوْسُ فَيَهَا وَتَرَ عُنَابِلُ تَزَلُّ عن صَفْحَتُهَا المَعَابِلُ المُوتُ حَقَّ واللَّمِيَاةُ بَاطِل وكُلُّ مَاحَمَّ الإِلهُ نَازِلُ بِالْمَرْءُ والمَرْهُ إليه آثِل إن لم أقاتلكم فأنى هابِل

قال ابن هشام: هابل: ثاكل.

وقال عاصم بن ثابت أيضاً :

أبو سُكَيَان وريشُ المُقْعَد وضالَةُ مثل الجعيمِ السُوقَدِ إِذَا النَّوَاجِي افْتُرِيْتُ لِمُ أَرْعَد وَمُجْنَأ من جلدِ ثَوْرٍ أَجْرَدِ إِذَا النَّوَاجِي افْتُرِيْتُ لِمُ أَرْعَد وَمُجْنَأ من جلدِ ثَوْرٍ أَجْرَدِ وَمُجْنَا مِن حَلَّد ومُؤْمِنْ بِما على محلَّد

وقال عاصم بن ثابت أيضاً :

أبو سُكَيَان ومِثْلَى راتَى وكان قومى معشراً كراماً وكان عاصم بن ثابت أيكنى: أبا سليمان . ثم قاتل القوام حتى تُعل وتُتل صاحباه .

حماية الدبر لعاصم

فلما قُتِل عامم أرادت هذيل أخذ رأسِه ، ليبيموه من سُلافة بنت سَماد

ابن شُمِيد ، و كانت قد نَدَرت حين أصاب ابنيها يوم أحد : لَنْ قَدَرِت على رأس عاصم لتشربَن في قحمه الخمر ، فمنعته الدَّبرُ ، فلما حالت بينه وبينهم الدَّبرُ قالوا : دعُوه يُمشي فتذهب عنه ، فنأخذه . فبَعث الله الوادي ، فاحتمل عاصماً ، فذهب به ، وقد كان عاصم قد أعطى الله عهدا أن لا يَمسَه مشرك على ولا يَمسُ مُشركا أبداً ، تنجساً ؛ فكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : حين بلفه أن الدَّبر منعته : يحفظ الله العبد المؤمن ، كان عاصم نَدَر أن لا يمسَه مشرك ، ولا يمس مُشركا أبداً في حياته ، فمنعه الله بعد وقاته ، كا امتنع منه في حياته .

## مصرع خبيب وابن طارق وابن الدثنة

وأما زيد بن الدَّنِيَّة وخُبَيب بن عدى ، وعبد الله بن طارق ، فلانُوا ورقُوا ورغبوا في الحياة ، فأعطوا بأيديهم ، فأسروهم ، ثم خَرجوا إلى مكّة ، ليبيعوهم بها ، حتى إذا كانوا بالظَّهران انتزع عبدُ الله بن طارق يده من القران ، ثم أخذ سيفه ، واستأخر عنه القومُ ، فَرَموه بالحجارة حتى قتلوه ، فقَبْره ، رحمه الله ، بالظَّهران ؛ وأما خُبيب بن عَدى وزيد بن الدَّنِيَّة فقدموا بهما مكة .

قال ابن هشام : فباعوهما من قُريش بأسيرين من هُذيل كانا بمكة .

قال ابن إسحاق: : فابتاع خُبيباً حُجيرُ بن أبى إهابِ التميمى ، حليف بنى نوفل ، لِمُقْبة بن الحارث بن عامر بن نوفل ، وكان أبو إهاب أخا الحلوث ابن عام لأمه لقتله بأبيه. قال ابن هشام : الحارث بن عامر ، خال أبى إهاب ، وأبو إهاب ، أحد بنى أُسَيِّد بن عمرو بن تميم ، ويقال : أحد بنى تُعدَّس بن زيد بن عبد الله بن دارم ، من بنى تميم .

### مثل من وفاء ابن الدَّننة للرسول

قال ابن إسحاق: وأما زيد بن الدَّثِنة فابتاعه صفّوان بن أمية ليقتله بأبيه ، أميّة بن حَلَف ، وبعث به صَفّوان بن أميّة مع مَوْلى له ، يقال له : نشطاس ، إلى التَّنْعيم ، وأخرجوه من الحرم ليقتلوه . واجتمع رهظ من قريش ، فيهم أبو سفيان بن حرّب ؛ فقال له أبو سفيان حين قدم ليُقتل : أشُدُ لَدَ الله بازيد ، أنحب أن محداً عندنا الآن في مكانك تَضرب عنقه ، وأنك في أهلك ؟ قال : والله ما أحب أن محداً الآن في مكانه الذي هو فيه تعييم شو كة تؤذيه ، وأتى جالس في أهلى . قال : يقول أبو سفيان : مارأيت من الناس أحداً يُحب أحداً كب أصاب محد محداً ؛ ثم قتله نسطاس ، مرحه الله .

### مقتل خبيب وحديث دعوته

وأما خُبَيْبُ بن عدى ، فحد أنى عبد الله بن أبى تجيح ، أنه حُد ثن عن ماوِية ، مسولاة حُجَيْر بن أبى إهاب ، وكانت قد أسلمت ، قالت : كان خُبيب عندى ، حُبس فى بيتى ، فلقد اطّلمت عليه بوما ، وإن فى يده تغطّفاً من عنب ، مثل رأس الرّجُل بأكل منه ، وما أعلم فى أرض الله عنبا ميؤكل .

قال ابن إسحاق : وحدثنى عاصم بن عُمر بن قتادة وعبد الله بن أبى تجييح جميماً أنها قالت : قال لى حين حضره القتل : ابعثى إلى بحديدة أنظير بها المقتل ، قالت : فأعطيت غلاماً من الحى المؤسى ، فقلت : ادخُل بها على هذا الرجل البيت ؟ قالت : فوائله ماهو إلا أنولى الفلام بها إليه ، فقلت : ماذا صنعت ! أصاب والله الرجل ثأر م بقتل هذا الفلام ، في كمون رجلا برجل ، فلما ناوله الحديدة أخذها من بده ثم قال : لعَشرك ، ما خافت أمَّك غَدْرى حين بَمَثتك بهذه الحديدة إلى المثمن عبن بَمَثتك بهذه الحديدة إلى المشمن عبيله .

قال ابن هشام : ويقال : إن الفلام ابنُها .

قال ابن إسعاق: قال عاصم: ثم خرجوا بخبيب ، حتى إذا جاموا به إلى التّنميم ايَعَنْلُبوه ، قال لهم : إن رأيتُم أن تَدَعوى حتى أر كَمْ ركمتين فافعلوا ؛ قالوا : دُونَكَ فار كَمْع ، فركع ركعتين أتمهما وأحسهما ، ثم أقبل على القوم فقال : أما والله لولا أن تظُنُوا أنى إنما طَوَلْتُ جَزَعاً من القتل لاستكثرت من الصلاه ، قال : فكان خُبيبُ بنُ عدى أوّل من سَنَّ هانبن الرَّكُعَتَيْن عند القَتْل للسّلمين ، قال : ثم رقموه على خَسَبة ، فلما أو تقوه ، قال : اللهم إنا قد به فنا رسالة رسولك ، فبلّفه الغداة ما يُعننَم بنا ؛ ثم قال : اللهم أحداً ، واقتلهم بَدداً ، واقتلهم بَدداً ولا تفادر منهم أحداً .

فَ كَانَ مَعَاوِيةً بِنَ أَبِي سُفِيانَ يَقُولَ : حَضَرَتُهُ يُومَثُذُ فَيَمِنَ حَضَرَهُ مَعَ أَبِي سَفِيانَ ، فَلَقَدَ رَأَيتُهُ يُلقينِي إلى الأرض فَرقاً مِن دَعُوة خُبيْبٍ ، وكانوا

يقولون إن الرجل إذا دُعي عليه ، فاضْعَاجَعَ لِجِنْبِهِ زالت عنه .

قال ابن إسحاق: حدثنی يحيى بن عَباد بن عبد الله بن الزبير ، عن أبيب عباد ، عن عند الله بن الزبير ، عن أبيب عباد ، عن عُفيه بن عُفيه عباد ، عن عُفيه بن الحارث ، قال سمعته يقول : ما أنا والله قَتلت خبيباً ، لأنى كنت أصغر من ذلك ، ولكن أبا مَيْسرة ، أخا بنى عبد الدار ، أخذ الحربة عنم طَعنه بها حتى قتله .

قال ابن إسحاق: وحدثنى بعض أسحابنا ، قال : كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه استعمل سميد بن عامر بن حِذْ تَم الجمحى على بعض الشام ، ف كانت تُصيبه غَشية ، وهو بينَ ظَهْرَى القوم ، فذُكر ذلك لعبر بن الخطاب ، وقيل : إنّ الرجل مُصاب ؛ فسأله عمر في قَدْمة قَدِمها عليه ، فقال : والله يا أمير المؤمنين ما بي من بأس ، والله يا أمير المؤمنين ما بي من بأس ، والله ما خطرت على قلب وأنا في تجلس قط إلا غُشى على ، واد ته عنه على من عدى عمر خيراً .

قال ابنُ هشام : أقام خُبيب في أيديهم حتى انقضتُ الأشهر الحرم ،. ثم قتلوه ...

ما نُول في سرية الرجيع من القرآن

قال : قال إبن إسحاق : وكان مما نؤل من القرآن في تلك السَّرِيَّة ، كان

حدثنی مو گی لآل زید بن ثابت ، عن عِکْرمة مولی ابن عباس ، أو عن سمید ابن جُبیر عن ابن عبّاس .

قال: قال ابن عباس: اما أصيبت السّرية التي كان فيها مَرْ أَد وعاصم الرّ جيم ، قال رجال من المنافقين : ياوبج ولاء المفتونين الذين هَلَكُوا (هَكُذَا) ، لاهم قَعدوا في أهليهم ، ولا هم أدّوا رسالة صاحبهم! فأنزل الله تعالى في ذلك من قول المنافقين ، وما أصاب أولئك النفر من الخبر بالذي أصابهم، فقال سبحانه: ﴿ وَمِنَ الناسِ مَنْ يُعْجِبُكُ قَوْلُهُ فِي الحَياةِ الدُّنيا ﴾ : أصابهم، فقال سبحانه: ﴿ وَمِنَ الناسِ مَنْ يُعْجِبُكُ قَوْلُهُ فِي الحَياةِ الدُّنيا ﴾ : أي لما يُظهر من الإسلام باسانه ، ﴿ ويُشْهِدُ الله عَلَى مافي قَامِهِ ﴾ ، وهو عالف لما يقول باسانه ، ﴿ وَهُو أَلَدُّ الحَصامِ ﴾ : أي ذو جِدال إذا كاك وراجَعك .

## تفسير ابن هشام لبعض الغريب

قال ابن هشام: الألدّ: الذي يَشفب، فتشتدّ خصومته ؟ وجمعه: لُدّ . وفي كتاب الله عزّ وجلّ: ﴿ و تُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدّاً ﴾ . وقال المهلهل بن ربيعة التّغالَى ، واسمه امرؤ القيس ؛ ويقال : عدى بن ربيعة :

إِنْ نَحْتُ الْأَحْجَارِ حَدًا و إِينَا وَخَصِيمًا أَلَدً ذَا مِنْ لَاقِ

ويروى ذا مِفلاق ، فيما قال ابن هشام : وهذا البيت في قصيدة له ، وهو الأَنَذَدُ . قال الطَّرِّمَاّح بن حَكيم الطائي يَصِف الحرْباء :

بُو فِي على جِذْم الْجَذُول كأنه خَصْم أَبَرً على الْخَصُوم أَلْمَدَدُ

وهذا البيت في قصيدة له .

قال ابن إسحاق: قال تعالى: ﴿ وَإِذَا تُوكَّى ﴾ : أى خرج من عندك ﴿ سَمَى فِي الْأَرْضِ لِيُمْسِدَ فِيها ، ويُهْلِكَ الحُرْثُ واللَّهُ لا يُحِبُ الْفَسَلَ ، وَاللهُ لا يُحِبُ الْفَسَادَ ﴾ أى لا يحبُّ عَلَه ولا يرضاه . ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِى اللهَ أَخَذَتُهُ المرَّةُ للمَارَّةُ لِلهُ مَ فَحَسْبُهُ جَهِنَمَ وَلا يرْضاه . ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِى اللهَ أَخَذَتُهُ المرَّةُ المرَّةُ مَا لا يُحبُ مَ فَحَسْبُهُ جَهَنَمُ وَلا يُرْضَ المِهادُ \* وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاهُ مِرْضَاةً لللهُ ، وَاللهُ رَهُوفُ بِالمِبادِ ﴾ : أى قد شَرَوْا أنفسهم من الله بالجهاد في سبيله ، والقيام بحقه ، حتى هلكوا على ذلك ، يعنى تلك السرية . بالجهاد في سبيله ، والقيام بحقه ، حتى هلكوا على ذلك ، يعنى تلك السرية .

## تفسير ابن هشام لبعض الغريب

قال ابن هشام: يَشْرِي نفسه: يبيع نفسه؛ وشَرَوْا: بَاعُوا. قال يُزيد الْبِن رَابِيعة بن مُفرِّغ الحِمْيري:

وشَرَيتُ بُرُداً لَيْدَ \_\_نى من بعـــد بُرُد كنتُ هامَه برد: غلام له باعه: وهذا البيت فى قصيدة له. وشَرَى أيضاً: اشترى. قال الشاعر:

فَنْلَتْ لَهَا لَا تَجْزَعَى أُمَّ مالكِ على ابْنَيْك إِنْ عَبْدٌ لَئِيمِ شَرَاها فَنْدُ لَئِيمِ شَرَاها شَعْر مالكِ عِين أريد صلبه

ق ل ابن إسحاق : وكان مما قيل في ذلك من الشمر ، قول خُبيب بن عدى ، --حين بلغه أن القوم قد اجتمعوا لصّائبه . قال ابن هشام : وبعضُ أهل العلم بالشمر أينكرها له .

وَدَدَ جَمَّمُوا أَبِنَاءُهُمْ وَاسْأَءُهُمْ ۖ وَقُرَّبِتُ مِنْ جَذِّعٍ طَوِيلٍ مُمثِّمُ وماأر صدالأحزاب ليعندم صرعي فقدبَضَّعوا َلحْنَى وقد ياسَ مَطمَعي يُبادكُ على أوصال شأو مُمزَّع وقد هَمَلتُ عينايَ من غير مُجزع على أى حَنْب كان في الله مَصرعي وَلا جَزَعًا إِنَّى إِلَى اللَّهِ مَرْجعي

الْفَدْ جَمَّم الْأَخْرَابُ حَوْلَىٰ وَأَلَّبُوا قِبَائَلُهُمْ وَاسْتَجْمَعُوا كُلَّ تَجْمِع وكلُّهم مُبْدى المداوة جاهد عَليَّ لأنى في وثاق بَمَشيم إلى الله أشكو غُرْ بتى ثم كُرْ بتى خَذَ الْمَرِشْ ، صَبِّر نِي على ما يُرادُ بِي وذلكَ في ذاتِ الاله وإنْ يَشَأْ وقد خَيَّرونى الـكَافْرَ والموتُ دونه ومانى حِذَارُ المَوْت، إنى لمِّيتُ ولكنْ حِذَارى جَدْم نار مُلَفَّم فوالله ما أرجُو إذا مِتْ مُسْلمًا فَأَسْتُ بَمُبْدِ للعَدُو تَخَشُّعاً

### شور حسان فی بکاء خبیب

وقال حسَّان بن ثابت يبكي خُبيبًا:

مَا بِنْلُ عَيْنِكِ لَا تَرْ قَا مَدَامِعُهَا ﴿ سِحًّا عَلِى الصَّدْرِ مِثْلِ اللَّوْلُو الْقَلْقِ على خبيب قتى الفِتْيان قدع أموا لا فشل حين تَلْقاه وَلا نَزْق وَادْهِ خُبَيبُ جَزَاكُ اللهُ طَيِّبة وجَنَّةُ أَلْخُلْدُ عِندا كُورِ فِي الرُّفَقِ مَاذَا تَقُولُونَ إِنْ قَالَ النَّبِيِّ لَـكُم حَينَ المَّلانْسَكَةَ الْأَبْرَارِ فِي الْأَفْقِ

فِيمِ تَعْتَلَمْ شَهِيدَ الله في رَجل طاغٍ قد اوعثَ في البُلدان والرَّفَقَ قال ابن هشام : ويروى : «الطرق» وتركنا مابقي منها ، لأنه أقذع فيها .. قال ابن إسحاق: وقال حسَّان بن ثابت أيضًا ببكي خُبيبًا:

ياعين جُودى بدَّمْ مِمنكِ منسكب وابكى خُبَيباً مع الفِتيان لِم يَوْبِ قد هاج عَيْني على عِلاّت عَبْرتها إذ قِيل نُصَّ إلى جند عِ من الخشب ياأيها الزَّاكِب الغادي لِطِيَّةِ أَبِلغ لدَيْكُ وَعيداً ليس بالكَّذِب. بني كُمَّيْبَةً أَنَّ الحُوْبِ قِداَهِ حَتْ مَعْلُومُ الصَّابُ إِذْ تُمْرَى لِمُحْتَلَبِ فيها أُسُودُ بَنِي النَّجَّارِ تَقْدُمُهُم شُهُبُ الْسِنَّةَ فِي مُمْصَوْمَتِ لَجْبِ

قال أبن هشام : وهذه القصيدةُ مثل التي قَبْلها ، وبعضُ أهل العلم بالشعور ينكرهما لحسَّان ، وقد تركمنا أشياء قالما حَسَّان في أمر خُبيب لمِــا ذَكُوتُ ..

قال ابن إسحاق: وقال حسَّان بن ثابت أيضاً:

لو كَانَ فِي الدَّارِ قَرْمُ مَاجِدٌ بَطَلِ الْوِي مِن النَّوْمُ صَقَّرَ خَالُهُ أَنَّسُ إذن وجدتَ خُبيباً مجِلِساً فَسِماً ولم يُشَدُّ عايك السِّجنُ والخُرَسُ ولم تَسُقُكُ إلى التَّنْسِمِ زِعْنَفَةً من القبائل منهم من نَفت عُدُسَ دَلُّوكَ غَدْراً وَمِ فَيها أُو أُو خُلُفٍ ﴿ وَأَنتَ ضَيْمٍ لَمَا فِي الدَّارِ مُعْتَكِّسَ

قال ابن هشام : : أنس : الأصمّ السُّلميّ : حال مُطْمم بن عدى بن نوفل

· ابن هبد مناف . وقوله : « من نفث عُدُسِ » يعنى حُجَيْر بن أبي إهاب ، . ويقال الأعشى بن زُرارة بن النَّباش الأسدى ، وكان حليقاً لبنى نَوْفل بن . هبد مناف .

### من اجتمعوا لقتل خبيب

قال ابن إسحاق : وكان الذين أجلبوا على خُبيب في قَصْله حبن ُ قتل من وَ وَ مَن عبد وُدًى وَ مَن ابى عبد وُدًى وَ مَن ابى عبد وُدًى وَ الله بن أبى قَيْس بن عبد وُدًى والأَخْنَس بن شَرِيقِ النَّقْنِي ، حليف بني زُهْرَة ، وعُبَيْدة بن حَكيم بن أُميَّة بن حارثة بن الأو قص السّامِي ، حليف بني أُميَّة بن عبد شمس، وأُميَّة بن أبى عُتبة ، وبنو الخضرمي .

# شعر حسان في هجاء هذيل لقتلهم خبيباً

وفال حسان أيضاً يهجو هُذَيْدالا فيا صَنَعُوا بخُبيب بن عَدِيّ :

أَبْلِيغُ بنى عَدْرُو بَانَ اخَاهُمُ شَرَادُ الْمَرُو قَدَكَانَ للفَدْرِ لازِما شَرَادُ الْمَرُو قَدَكَانَ للفَدْرِ لازِما شَرَاهُ زُهَيْر بن الأغَر وجامِيع وكانا تجيعاً يَرْ كَبانِ المَحارِما أَجَرْنُمُ فَما أَن أَجَرْنُمُ عَدَرْتُمُ وكُنْتُمْ بأكناف الرَّجِيعِ لَهاذِما وليتَ خُبَيْباً كانَ بالقَوْم عالمِيا وليت خُبَيْباً كانَ بالقَوْم عالمِيا

عَالِ ابن هشام : زهير بن الأغرّ وجامع : الهُذَليَّان اللذان باعا خُبَيبًا .

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت أيضًا:

إِنْ سرَّتُ الغَدْرُ صِرْ فَا لَامِزَاجَ لَه ﴿ وَأَتِ الرَّجِيعَ فَسَلَّ عَن دَارِ لِخَيَانَ

قُومٌ نُواصَوْا بِأَكُلِ الْجَارِ بَيْنَهُمْ فَالْكُلْبُ وَالْقِرْ دُو الْإِنسان مِثْلَانَ لُومُ نُواصَوْا بِأَلْفِ النَّالِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا قَامِ مِنْ طُبْهِمِ وَذَا شَانَ اللَّهِ مَا قَامِ مِنْ طُبْهِمِ وَذَا شَانَ اللَّهِ مَا قَامِ مِنْ اللَّهِ مَا فَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللِي اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُلِمُ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللِمُنْ الْمُنْ اللِمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

قال ابن هشام : وأنشدني أبو زيد الأنصاري قوله :

لو ينطق التَّيس يوماً قام يخطبهم وكان ذا شَرَفِ فيهم وذا شان. قال ابن إسحاق: وقال حسَّان بن ثابت أيضاً يهجو هُذيلا:

سالتُ هُذَيْلُ رسولَ الله فاحشة ضلَّت هُذيل بما سالت ولم تُصِبِ سالوا رسولَهُمْ ماليس مُعْطِيّهِمْ حتى التمات، وكانوا سُبّة المَرب وَلَن تَرى لَهُذَيْل دَاعِياً أَبَداً بَدْعو لمَكْرُمَة عن منزل الخرب. الله أَرَادوا خِلال النَّحْش وَيْحَهُمُ وأَن يُحِلُّوا حراماً كان في الكُتب.

وقال حسَّان بن ثابت أيضاً يهجو هُذَيلا:

لعمر ى لقد شانت هُذَ يل بن مُدْرك أحاديث كانت في خُبيب و عاصم مر أحاديث لله ين مُدْرك بين مَدْرك المون شر الجرائم أحاديث لحيان من قو مِهم في صَميمهم بَدَنْزلة الزّمْعان دُبْرَ القوادم أمّا عَدْرُوا يوم الرَّجِيع وأسْلَمت أمانتُهم ذا عِفَّة ومكارم رسول رسول رسول الله عدراً ولم تحكن هُذَيل تَوَقَّ مُنكرات المَحارم فسوف يَرَوْن النّعر يوماً عليهم بَمَت عُم شَهَاد عظام المَلاحِم أبابيل دُبْرِ شُمَّس دون خَمه حَمَت عُم شَهَاد عظام المَلاحِم أبابيل دُبْر شَمَّس دون الحَمه مَمَت عُم شَهَاد عظام المَلاحِم

لَمَلَّ هُذَيْلًا أَنْ يَرَوْا يَصَابِهِ مَصَادِعَ قَتْلَى أُو مَعَامًا لِمَاتُم، ونُوقِعَ فيهم وقعة ذات صَوْلَةٍ ﴿ يُوافِي بِهَا الرُّ كَبَانُ أَهَلَ المَوَاسِمِ بأُمْرِ رسولِ الله إنَّ رَسولَه رأى رأى ذي حَزْم بلَحْيانَ عالم وإنْ ظُلِموا لم يَدْفَعوا كَفَّ ظالم ُقَبَيِّلَةٌ لَيْسَ الوَفَا؛ يُهِمُّهُم إذا النَّاسُ حلُّوا بالفَضاء رأيتهم بمَجْرى مَسِيل الماء بين المخارم إذا نابَهُم أَمْرٌ كُرأَى البَهَائمِ تَحَلُّهُم دارُ البَّوَارِ ورأَيْهُم وقال حسَّان بن ثابت يهجو هُذَيلا:

لَنَا مِن قَتِيلَى غَدْرَةٍ بَوَفَاءِ أخا ثقَةً في وُدَّه وصَفاء. بذِي الدَّبْرِ ماكانوا له بكفاء. لدَى أهل كُفْرِ ظاهر وجَفاء. وباعُوا خُبَيبًا وَيْلَهُم بِلِفَاءِ-على ذِكُرهم في الذُّكُوكُلُّ عَفَاءً. فلم يُمس يَخْنَى اوْمَهَا بَخَفَاهُ بلي إنّ قَتْل القاتِليه شِفائي. كفادي الجهام المُفتدي بافاء. بأمر رسُول الله والأمْرُ أمْرِه كَيْبِيتُ لِلحَيْانَ الْخَنَا بِفَنَاهُ

كلى الله مُحياناً فَلَيْسَتْ دِمَاوْهُم همو قتلوا يوم الرَّجيع ابنَ حُرَّةٍ مَلُو تُقِلُوا يُومُ الرَّجِيعِ بأُسْرِهُمْ قَتِيلٌ حَمَّتُهُ الدَّبِرُ بِينِ بُيوتِهِم فقد قتلت لحيان أكرَم مِنهُمُ فأف لإحمان على كل حالة قُبَيِّلةٌ بِاللَّوْمِ وَالغَدْرِ تَغْتَرَى فلو گُتلوا لم تُوفِ منه دماؤُهم فَالاَّ أَمُت أَذْعَر هُذَبالاً بِغَارَةٍ أبصبِّح قَوْماً بالرَّجيع كأنهُم جِداء شِتاء بِتْنَ غيرَ دِفاه

وقال حسان بن ثابت أيضاً يهجُو هُذَيلا:

فَلا والله ، ما تَدرِى هُذَيْلُ أَصافِ ما هُ زَمزِم أَم مَشُوبُ ، وَلا لَهُمُ إِذَا اعْتَمَرُوا وَحَجُوا مِنَ الحِجْرِينِ والمَسْتَى نَصيب مولكِنَ الرَّجِيعِ لَهُمْ نَحَلَ به اللَّوْمُ المُبيَّنِ والعُيوب مولكِنَ الرَّجِيعِ لَهُمْ نَحَلَ به اللَّوْمُ المُبيَّنِ والعُيوب كَانَهُم لَدَى الكِّنَاتِ أَصْلاً تَيُوس بالحِجازِ لها تبيب كَانَهُم لَدَى الكِنَاتِ أَصْلاً تَيُوس بالحِجازِ لها تبيب تُم غَرُوا يِذَمِّيهِم خُبيبًا فبئسَ المَهْدُ عهدُهُم الكَذُوب مَا اللهُمْ عَهدُهُم الكَذُوب مَا اللهُ اللهُ عَهدُهُم الكَذُوب مَا اللهُمْ عَهدُهُم الكَذُوب مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَهدُهُم الكَذُوب مَا اللهُ ال

شعر حسان في بكاء خبيب وأصحابه

قال ابن إسحاق : وقال حسَّان بن ثابت يبكي خُبيبًا وأصحابه :

"صلى الإله على الذين. تَعَابَمُوا يَوْمَ الرَّجِيعِ فَأَكْرِ مَوا وأَثيبُوا رأس السَّرِيَّة مَرْثَد وأميرهم وابن البُكبر إمامهم وخبيب وابن السُكبر إمامهم وخبيب وابن الطارق وابن دَثْنَةَ منهم وافاه مَمَّ حِمامُه المَكْتوب والعاصم المَثْتُول عند رَجِيعهم كسب المَعالى إنَّه لَكُسُوب مَنْنَعَ الْمُقَادَة أَنْ يَنَالُوا ظَمْرَه حتى يُجالِد إنَّه لنَجِيب

قال ابن هشام: ويروى: حتى يجدّل إنه لنجيب.

قال ابن هشام: وأكثر أهل العلم بالشمر يُنكرها لحسَّان.

وذا القَدْدة وذا الحُجّة ـ ووَلَى تلك الْحِجّة الشركون ـ والمحرم، ثم بعث رسولُ الله عليه وسلم بقيّة شوال وذا القَدْدة وذا الْحَجّة ـ ووَلَى تلك الْحِجّة الشركون ـ والمحرم، ثم بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أسحاب بثر معونة في صغر ، على رأس أربعة أشهر من أحد.

# حديث بئر معونة

سبب إرسال بعث بترمعونة

وكان من حديثهم ، كا حداثنى أبى إسحاق بن يسار عن المفيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، وعبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عرو بن حور من أهل الملم ، قالوا : قدم أبو براء عامر بن مالك بن جمفر مكلاعب الأسيِّة على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فمرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فمرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ، ودعاه إليه ، فلم يُسلم ولم يَبعُد من الإسلام ، وقال : يا محد لو بعثت رجالا من أصحابك إلى أهل نجد ، فَدعَوهم إلى أمرك ، رجوت أن يَستجيبوا لك ، فقال رسول الله عليه وسلم : إلى أمرك ، رجوت أن يَستجيبوا لك ، فقال رسول الله عليه والله عليه وسلم : إلى أخرك ، رجوت أن يَستجيبوا لك ، فقال رسول الله عليه الله عليه وسلم : إلى أخرى عليهم أهل نجد ؛ قال أبو براء : أنا لهم جار ، فابْمَثهم فليد عُوا الناس إلى أمرك .

#### رجال البعث

فبعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم التُعذر بن عَرو ، أَخَا بني ساعدة ، التُعْنِق لِيَمُوت في أربعين رجلا من أصحابه ، من خِيار المسلمين : منهم : الحارثُ بن الصَّمَّة ، وَحَرام بن مِنْحَان أَخُو بني عَدِي بن النَّجَّار ، وعُرُ وتُ ابن أسماء بن الصَّمَّة الشَّلَمي ، ونافع بن مُبدَيل بن وَرْقاء الْلِحَرَاعِي ، وعامى ابن أسماء بن الصَّلَتِ الشَّلَمي ، ونافع بن مُبدَيل بن وَرْقاء اللَّحَراعي ، وعامى

<sup>(</sup>م ١٧ — الروض الأنف ج٦)

ابن تُهَيِّرة مولى أبى بكر الصدَّيق، في رجال مُسمَّين من خيار المسفين . فساروا حتى نزلوا ببئر مَعُونة ، وهى بين أرض بنى عامر وحَرَّة بنى شُلَيْمِ . . كلا البَلدين منها قريب ، وهى إلى حَرَّة بنى سُلَيْم أقرب .

## عامر يقتل صحابياً

فلها نزلُوها بمثوا حَرام بن مِلْحان بكتابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الله عَدُو ّ الله عامر بن العُلُقيْ ل ؛ فلها أناه لم ينظُر في كتابه حتى عدا على الرجل فقعه ، ثم استصرخ عليهم بنى عامر، فأبوا أن يُجيبوه إلى مادعاهم إليه ، وقالوا: لن نُحفو أبا براء ، وقد عقد لهم عقداً وجواراً ؛ فاستصرخ عليهم قبائلَ من بنى سُكَم من عُصيّة ورغل وذَ لُوان ، فأجابوه إلى ذلك ، تخرجوا حتى . غَشُوا اللّهُوْم ، فأحاطوا بهم في رحالهم في والمهم في والماراؤهم أخذوا سيوفهم ، ثم قاتلوهم حتى قُتلوا من عند آخرهم ، يرحم الله ، إلا كيمب بن زيد ، أخا بنى دينار ابن النجّار ، فإنهم تركوه وبه رمّق ، فارتُث من بين القتالي ، فعاش حتى . فتل يوم الخذق شهيداً ، رحمه الله .

ابن أمية والمنذر وموقفهما من القوم بعد علمهما بمقتل أصحابهم

وكان فى سَرْح القوم عَمْرو بن أُمَيَّة الضَّمْرِى ، ورجل من الأنصار ،.. أحد بنى عمرو بن عوف .

قال ابن هشام : هو المُنذر بن محمد بن عُقبة بن أَحَيْجَة بن الْجَلَاحِ. قال ابن إسحاق : فلم يُنبئهما بمُصاب أصحابهما إلا الطير تحومُ على إ

المَسْكر، فقالا: والله إن لهذه الطير الشأنا ، فأقبلا لينظرا ، فإذا القوم في دمائهم، وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة . فقال الأنصاري لعمرو بن أُمَيَّة : ماتري ؟ قال أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتُنخبره الخبّر ، فقل الأنصاري : الكني ما كنت لأرغب بنفسي عن مَوْطن قتل فيه المنذر ابن عمرو ، وما كنت ليخبرني عنه الرجال ؛ ثم قاتل القوم حتى قتل ، وأخذوا عمرو بن أُميَّة أسبراً ، فلما أخبرهم أنه من مُضر ، أطلقه عامر بن الطفيل ، وجز ناصيته ، وأعتقه عن رَقَبة زعم أنها كانت على أمه .

### قتل العامريين

فحرج عمرو بن أُميَّة ، حتى إذا كان بالقَرْقرة من صَدْر قَناة ، أقبل رجلان من بني عامر .

قال ابن هشام: ثم من بني كلاب ، وذكر أبو عمرو المدنى أثمما من بني سُلم .

قال ابن إسحاق : حتى نزلا معه فى ظل هو فيه . وكان مع العامريين عقد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوار ، لم يَعلم به عمرو بن أُمية ، وقد سألهما حين نزلا ، ممن أنها ؟ فقالا : من بنى عامر ، فأمهلهما ، حتى إذا ناما ، عدا عليهما فقتلهما ، وهو يرى أنه قد أصاب بهما ثُورة من بنى عامر ، فيا أصابوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله عليه وسلم ، فلما قدم عمرو بن أمية على رسول الله عليه وسلم ، فأخبره الخبر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقد قتلت قتيلين ، لأد يَنهما !

# كراهية الرسول عمل أبي براء

مم قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : هذا عمل أبى بَرَاء ، قد كنت لمذا كارها متخوّقاً . فبلغ ذلك أبا براء ، فشق عليه إخفارُ عامر إباًه ، وما أصاب أصحاب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم بسببه وجواره ؛ وكان فيمن أصيب عامر بن فُهيرة .

#### ان فهيرة والسماء

قال ابن إسحاق: فحدثى هشام بن عُروة ، عن أبيه : أن عامر بن الطَّعْيل كان يقول : مَنْ رَجُــلُ مِنْهم لمَّا تُتِــل رأيته رُفع بين السماء والأرض ، حتى رأيت السماء من دونه ؟ قالوا: هو عامر بن فُهيرة .

### سبب إسلام ابن سلمي

قال ابن إسحاق : وقد حدثنى بعض بنى حَباّر بن سَنْمَى بن مالك بن جعفر ، قال – وكان حَبار فيمن حضرها يومئذ مع عامر ثم أسم – (قال) فكان يقول : إن مما دعانى إلى الاسلام أنى طعنت رجلا منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه ، فنظرت إلى سنان الرمح حين خرج من صدره ، فسمعته يقول : فزّت والله ! فقلت في نفسى : ما فاز ! أاست قد قتلت الرجل ! قال : حتى سأات بعد ذلك عن قوله ، فقالوا : للشهادة ؛ فقلت : فاز لعَمْرو الله .

## شمر حسان فی تحریض بنی أفی براء علی عامر

قال ابن إسحاق: وقال حساًن بن ثابت بحرّض بنى أبى بَراء على عامر ابن الطنيل:

بَنَى أُمِّ الْبَهْبِنِ أَلَمْ يَرُعْكُمَ وَأَنَّمَ مِن ذُوائْبِ أَهْلَ نَجُدِ مَهَاكُمُ عَامِرٍ بأَبِي بَرَاهِ لِيُخْفِرُ وَمَا خَطْأً كَعَمْدِ أَلَا أَبْلِغُ رَبِيعَةَ ذَا المَسَاعِي فَمَا أَحَدثَ فِي الْحَدَثانِ بِعَدِي أَبُوكُ أَبُوكُ أَبُو الْحَرُوبِ أَبُو بِرَاءً وَخَالُكُ مَاجِدٌ حَكُم بِنُ سَعْدِ

# نسب حكم وأم البنين

قال ابن هشام: حكم بن سعد: من القَيْن بن جَسْر؛ وأمّ البنين: بنت عمرو بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صَعْصعة وهي أمّ أبي بَراء.

#### طمن ربيعة لعامر

قال ابن إستحاق: فحمل ربيعةُ (بن عامر) بن مالك على عامر بن الطفيل، فطَمنه بالرمح، فوقع في فخدم، فأشواه، ووقع عن فرسه، فقال: هذا عمل أبي بَراء، إن أمُت قدمي لعمِّي، فلا مُيْتَبَعَنَ به، وإن أعش فسأرى رأيي فيا أي بَراء، إلى أمُت قدمي لعمِّي، فلا مُيْتَبَعَنَ به، وإن أعش فسأرى رأيي فيا أي إلى مَن

#### مقتل ابن ورقاءورثاء ابن رواحة له

وقال أنس بن عبَّاس السُّلَميِّ ، وكان خال طُعيمة بن عدى بن نوفل ،

و قتل يومثذ نافع بن مُبدَيل بن وَرْقاء الْخَرَاعِيُّ :

تركتُ ابنَ وَرَقَاءَ أَلِخَرَاعِيَّ الْوِيَّا بَهُ مُنْ يَرَكُ تَسْفِي عَلَيْهِ الْأَعَامِرُ ذكرتُ أَبَا الزَّيَّانِ لِمَا رأيته وأيفنت أَنَى عند ذلك ثائر وأبو الزيَّان: طُعيمة بن عدى .

وقال عبدُ الله بن رَواحة يبكي نافع بن ُبديل بن وَرْقاء :

رَحِم الله نافع بن بُديل رحمة المُبتنى ثوَاب الجهادِ صابر صادق وفي إذا ما أكثرَ القومُ قال قولَ السِّدادِ

شعر حسان فی بکاء قتلی بئر معونة

وقال حسَّان بن ثابت يبكى قتلى بئر معونة ، ويخُصُّ المُنذر بن عمرو : على قَتْلَى مَعونة فاستهلَى بدَمْع المَيْن سَحًّا غير نَزْرِ على خيْل الرَّسولِ غداة لاقوا مَناياهُم ولاقَتْهم بقَ دُر أصابهمُ الفَناه بعَفْ دِ قوم نُخُون عَقْدُ حَبْلهم بغَ دُر فيا لَهْنى المُنذر إذْ تولَّى وأعنَى في منيَّت ، بصَبْر فيا لَهْنى المُنذر إذْ تولَّى وأعنَى في منيَّت ، بصَبْر وكائن قد أصيب غداة ذاكم من ابيض ماجدٍ من سر عمرو قال ابن هشام : أنشدنى آخرها بيتًا أبو زيد الأنصارى .

شعر كعب فى يوم بئر معو نة

وأنشدني لكعب بن مالك في يوم بئر مَعونة، يُعَيِّر بني جعفر بن كلاب:

نَرَ كُنَم جاركم لَبَنِي سُلَيم مُخافة حَرْبِهِم عَجزاً وهُونا. فلهِ حَبْلًا حب لل مَثِينا أو القُرَ طاء ما إن أسكموه وقِدْما ماوَفَو! إذ لاتَفُونا نسب القرطاء

قال ابن هشام : القُرطاء : قبيلة من هَوازن ، ويُروى « من تَفيل » مكان » من عقيل » ، وهو الصحيح ؛ لأن القُرَطاء من تُفيل قريب ·

## مقتل خبيب وأصحابه

وذكر غَدْرَ عَصْلِ والقَارَةَ ، وهَا بَطْنان من بني الْهُون ، والْهُون هم بنو الرِّيش وَيدِيمُ ابْدَى الْهُونِ بن خُزَيْمَةَ (١) ، وقد تقدم العريف بمنى

القَارَة ، وبالمثَل الذي جَرَى فيهم ، والقَارَةُ الخُرَّةُ(١)،، وذَكِرنا السببَ في نَسْمِيَهُم جِها .

وذكر أن أصحابَ خُبَيْبِ كانوا سِيَّةً ، وفي الجامع الصحيح البخارى أنهم كانوا عَشَرَةً ، وهو أصح ، والله أعلم .

وذكر أسماء السَّتَّةِ ، وقد نسبهم فيما تقدم، فأما خُبَيْبُ فهو من بنى . جَحْجَبَى (') بن كُلْفة بن عَمْرو بن عَوْف بن مَالِكِ بن الأوس ، وزُيْد بن . اللَّهِ ثِنَّة (۲) بن معاوية مَقْلُوبٌ من الثدَنةِ والثَّدَنُ اسَتِرْخاه اللحم ('') .

وذكرفيهم عامِيمَ بن ثَابتٍ وقوله :

ماعدَّى وأنا جـــــالدنايلُ والْقَوْسُ فيها وَتَرَ عُناَيِلُ

والمُنَابِلُ : الشَّدَيدُ ، وكأنه من الْعَبَالَةِ ، وهي القُوَّةُ ، والنون زائدة ،

\_ هو أيشغ بن الهون بالآلف ، وقال محمد بن حبيب: هو ييشغ بالياء كما قال الزبير وقال أين الدكلي : ييشغ بن مليح بن الحون بن خزيمة ، وهو القارة ، ص ٧٣ وما بعدها الإنباء . أما الديش ، فهو في الآصل الريش وهو خطأ، والديش بكسر الدال . وقال الجوهري وربما قالوا بفتح الدال . ص ٦ ه نهاية الآرب في معرفة ... أنساب العرب للقلقشندي ،

- (١) الحرة: أرض ذات حجارة سود نخرة كأنَّا أحرقت بالنار .
  - (٢) في الأصل حجبجي وهو خطأ .
  - (٣) ضبطه القاموس بدون تضميف النون .
- (؛) فى الأصل تدنية. والتدري وهو خطأ، ويقول ابن دريد إن الدثنة. مشتقة من دثن الطائن ـ بتضعيف الثاء ـ إذا طاف حسول. وكرّه ولم. مسقط عليه

والمَّبَالَةُ أَيْضاً: شجرة صُاْبَةُ ، وفي الخبر أن عَصاً موسى كانت من عَبَالَةٍ ، وقد روى أن عصا موسى كانت من عَبَالَةٍ ، وقد روى أن عصا موسى كانت من عَيْنٍ وَرَقَةِ آسِ الجُنَّةِ ، ويجوز أن يكون . مَنْحُوتاً من أصاين : من الْمَنَنِ (١) والنَّبْلِ ، كأنه يُصيب ما عَزَّ له بِنَبْله .

وذكر قوله: أبو سُلَيْمانَ وريشُ الْمُقْعَد.

قوله : أبو سليمان ، أى : أنا أبوسُكَيمَانَ قد عُرِ فَتُ فَى الْحُروبِ ، وعندى . كَثِلْ رَاشِهَا الْمُقْمُدُ ، وكَانُ (٢) رَائِشًا صَانعًا . ورِيشَ : السَّهُمُ المُحمودُ فيه اللَّوَّامُ ، وهو أن تـكون الرِّيشَةُ بِطْنُهَا إلى ظَهْرِ الأُخرى ، واللَّفَابُ (٢) بعكس ذلك ، أن يكون ظهر ُ واحدة إلى ظَهْرِ الأُخْرى ، وهو الظَّهَارُ أيضًا ، ومن اللَّوْامِ أَخِذَ اللَّهُم ُ وهو السهم الْمَرِيشُ قال امرؤ القيس :

كُوكَ لأَمَيْنِ على نَابِلٍ (''.

و ُسئل رُو ْبَهُ عن معنى هذا البيت ، ، فقال : حدثنى أبى عن أبيه ، قال حدثتنى عربي ، وهو بشرب . حدثتنى عربي ، وهو بشرب .

<sup>(</sup>١) العنن : ظهور الشيء أعامك .

<sup>(</sup>٢) أى هذا المقمد المذكوركان رجلا رائشاً الخ.

<sup>ُ (ُ</sup>٣ُ) فى القاموس : سهم لأم عليه ريش لؤام يَلائم بمضها بعضا.واللغاب : ت السهم الفاسد لم يحسن بزيه « القاموس » .

<sup>(</sup>ع) البيت في المسان

<sup>ُ</sup> نطعتهم شلکی ومخلوجة لغتك لامین علی نابل و يزوی كما ذكر السهيلی: كرك لامهن

طِلَاهِ له مع عَاْمَمَةَ بنِ عَبْدَة : مامعنى قولك : كَرَّكَ لأَمَّنِنِ على نابل ؟ فقال : مروت بنابل وصاحبُه يناوله الرِّيش لُوَّاماً وظُهَاراً ، فما رأيت شَيْئاً أسرعَ منه ، ولا أَحْسَنَ إِفَسَالًا ، أَهُ ، أَى : سِهامٌ قِدَاحُها من الضَّال ، وهو السِّدْرُ. قال الشاعر [ ذو الرَّمُّة ] :

قَطَمَتُ إِذَا نَحُوَّفتُ الْمَوَاطِي ضُرُوبَ السِّدْرِ عُبْرِياً وضَالَا

فالمُبْرِئُ منها ما كان على شُطُوطِ الأنَهْارِ ، والضّالُ ماكان في البَرِّيَّةِ ، والسّالُ ماكان في البَرِّيَّة ، والتواطى هي الماشية تغطو أي تَنَنَاوَلُ، وإنما تتناول أطراف الشَّجَرِ في الصوف، فعناه : قطعتُ هذه الصحراء في هذا الوقت ، وتخوفت : أي تَنَقَّصْتُ من قوله سبحانه : ﴿ أو بِأَخِذَهُم على تَخَوَّف ﴾ النحل : ٧٤ . وذكر أن حُجَبْرَ بنَ أي قوله سبحانه : ﴿ أو بِأَخِذَهُم على تَخَوَّف ﴾ النحل : ٧٤ . وذكر أن حُجَبْرَ بنَ أبي إهاب هو الذي اشترى خُبَيْبًا ، وكان خُبَيْبُ قد قتل الحارث بن نَوْ قَلِ أَخَا حُجْبُرُ لأمَّه ، وقال مَعْمَرُ بنُ راشد إن اشترى خُبَيْبًا إنه الحارث بن نَوْ قَل أخا حُجْبُرُ لأمَّه ، وقال مَعْمَرُ بنُ راشد إن اشترى خُبَيْبًا إنه الحارث بن نَوْ قَل أَخَا حُجْبُرُ لأمَّه ، وقال مَعْمَرُ بنُ راشد إن اشترى خُبَيْبًا إنه الحارث بن نَوْ قَلَ ، لأنه قتل أباهم يوم بدر ، والمدى قريب مما ذكر ابنُ إسحاق .

وقوله ماوِيَّة بنت() حُجْيَر بالواو ، رواه يُونُسُ بن بكير عن ابن

<sup>(</sup>۱) فى السيرة : مولاة ، وفى روابة البخارى أنه استمار الموسى من بعض بنات الحارث ، وقد وقع فى الاطراف الخلف أن أعها زينب بنت الحارث . وهى أخت عقبة الذى قتل خبيبا ، وقيل : امرأته ، وفى روابة البخارى أن بنت الحارث قالت بعد أن أعارته الموسى ليحلق به عانته : وقالت : فنفلت عن صبى الحارث قالت بعد أن أعارته الموسى ليحلق به عانته : وقالت : فنفلت عن صبى لى فدرج إليه حتى أتاه ، فوضعه على فخذه ، فلما رأيته ، فزعت فزعة ، عرف لى فدرج إليه حتى أتاه ، فوضعه على فخذه ، فلما رأيته ، فزعت فزعة ، عرف ذاك منى ، وفى يده الموسى ، فقال : أتخشين أن أفتله ؟ ! ما كنت الافعل ذاك إن شاء الله تمالى ، وكانت تقول : ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب ، ممذ كرت —

إسحاق، ورواه غيرُه عن ابن إسحاق: مارية بالراء، وباله او وقع في النسخ العَتيقَةِ من رواية ابن هِشَام ، كا رواه ابن بَكِيرٍ، وقد تكامنا عن اشتقاق هذا الاسم في صدر هذا الكتاب، فأغنى عن إعادته، وذكرنا أن نسرية بالتخفيف هي البَقَرَةُ ، وبتشديد الياء: القطاة الْمَاسَلَة ، وأما الغلام الذي أعطاته الْمُدْيَة ، فقيل: هو أبو عيسى بن الحارث بن عَدىً بن مَوْقَلِ بن

 ضاف العنب . وفي الفتح نقلا عن الوبير أيضاً أن الغلام هو : أبو حسين ابن الحارث بن عدى بن نوفل بن عبد مناف . وفي رواية بريدة بن سفيان : وكان ابن صغير ، فأقبل إليه الصي ، فأخذه ، فأجلسه عنده ، فخشيت المرأة أن يقتله ، فناشدته . وعند أبي الاسود عن عروة ، فأخذ خبيب بيد الفلام ، فقال : هل أمكن الله منكم ، فقالت : ماكان هذا ظني بك ، فرمي لها الموسى ، وقال : إنماكنت مازحاً ، وفي رواية بريدة بن سفيان : ماكنت لاغدر . وقد حوول الجمع بين الروايتين رواية ابن إسحاق وما تقدم في مسألة من حمل الموسى -و يعلق ابن بطال على مسألة قطف المنب : و هذا و يمكن أن يكون الله جمله آية على الكفار وبرهانا لنبيه ، لتصحيح رسالته . قال : فأما من يدعى وقوع ذاك له اليوم بين ظهراني المسلمين ، فلا وجه له ، إذ المسلمون قد دخلوا الدين ، وأيقنوا والنبوة ، فأى معنى لإظهار الآية عندهم ، ولو لم يكن في تجويز ذلك إلا أن يقول جاهل : إذا جاز ظهور هذه الآبات على يد غير نبى ، فكيف **نصدقها من نبى**، والفرض أن غيره يأتى بها ، لـكان في إنـكار ذلك قطما للذريعة ــــ إلى أن قال ــ إلا أن يكون وأوع ذلك ما لا يخرق عادة . ولايقلب عينا ، مثل أن يكرم الله عبدا باجابة دعوة ، في الجين ، ونحوذ لك عا يظهر فيه فضل الفاصل وكرامة الولى ، ومن ذلك حابة الله تعالى عاصها لئلا ينتهك عدوه حرمته ، ص ٣٠٥ ح ٧ فتح البارى.

عَبْد سَنَافِ (1) ، قاله الزبير : وهو جَدُّ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حُسَيْنِ. الذي يروى عنه مالكُ في الْمَوَ طَأْ .

وذكر أن الماميسرة هو الذي طمن خُبيبا في الخُشَبة ، وهو أبو مَيْسَرة ابن عَوْف بن السَّباق بن عَبْد الدار ، والذي طمنه ممه مُعقبة بن الحارث مُسكّنَى ابا سَرْوَعة ، ويقال : إن أبا سَرْوَعة ومُعقبة الخوان أسلما جيماً ولغفّبة بن الحارث حديث واحد في الرَّضاع ، وشَهادَة المرأة واحدة فيه . وحديثه مشهور في الصَّحاح ، فيه أنه قال : تزوجت بنت أبي إهاب بن عزيز ، فجاءت المرأة ، سوّداء ، فقالت : إني قدارضَعتُكُما ، وذكر الحديث (٢) وزاد فيه الدَّار قُطبي قال : جاءت المرأة سوداء تشألُ ، فلم نُه طبها شيئاً ، وفاد فيه الدَّار قُطبي قال : جاءت المرأة سوداء تشألُ ، فلم نُه طبها شيئاً ، وقالت : إني والله أرْضَعتُكما ، ذذكر ذلك للنبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وقال النها كاذبة بارسول الله ، فقال له عليه السلام : كيف ؟ وقد قيل ؟ قطلَقها ، وسكمت ضَريب بن الحارث ، فولدت له أمَّ قِتَالَ ، وهي المرأة حُبير بن مُطفع ، وأمَّ ابنِه محد ، ونافع ابنا جابر ، واسم هذه المرأة التي طلقها مُعقبة :

<sup>(</sup>۱) وهى كلمة حق يجب أن يعيها الذين لاعمل لهم فى الدين سوى إثبات أن شيوخهم كانوا صناع معجزات تقلب الإنسان حجرا ١١

<sup>(</sup>۲) رواه البخارى فى الشهادات رائعلم والبيوع والنكاح ، ورواه أبو داود فى القضايا ، والترمذى فى الرضاع ، والنسانى فى النكاح . ولعقبة حديث : رصلى العصر ثم قام مسرعا ، فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ، رواه البخارى والنسائى ، وحديث ثالث ، جىء بالنعيان أو ابن النعيمان شاربا ، وواه البخارى .

عَنَيْهَ أَ، وَمُكَنَّى أُمَّ يَحْدِي ، ذكر اسمها أبو الحسن الدَّارَّ قَطْنَى فَى الْمُؤْتِيَّفَ والْمُخْتَلَفِ، ولم يذكره أبو مُحَرَّ فى كتاب النساء ، ولاكثير ممن ألف فَى الحَديث .

وذكر قصة عاصم حين حَمَّة الدَّبِرُ الدَّبِرُ ها هنا : الزَّنَابِيرُ ، وأما الدَّبِرُ (1) فصفار الجراد، ومنه يقال ماء دَبُر (7) قاله أبو حنيفة ، قال : وقد يقال لا نَحْل أيضاً دَبْر بفتح الدَّال واحدتها دبرة ، قال : ويقال له : خَشْرَمْ ، النَّحْل أيضاً دَبْر بفتح الدَّال واحدتها دبرة ، قال : ويقال له : خَشْرَمْ ، ولا واحد له من لفظه ، هذه رواية أبى عُبَيْدِ عن الأَصْمَعَى ، ورواية غيره عنه أن واحدته : خَشْرَمَة . والتَّوْلُ جماعة النحل أيضاً ، ولا واحد لها ، وكذلك واحدته : فَشْرَمَة . والتُّولُ جماعة النحل أيضاً ، ولا واحد لها ، وكذلك النُّوبُ والنُّوبُ ومن اللوبِ : حديث زَبَّان بن قَسْوَر (٣) ، قال : رأيت النبيّ – صلى الله عليه وسلم – وهو نازلُ بوادى الشوحط (٤) فكلمته ، النبيّ – صلى الله عليه وسلم – وهو نازلُ بوادى الشوحط (٤) فكلمته ، فقلت : يارسول الله إن معنا لُوبًا لنا – يعنى نحرً حيًا ، وكَفّته بالتّعام ، يعنى ناراً وشَمْعُ ، فجاء رجل فضرب ميتين (٥) فانتج حيًا ، وكَفّته بالتّعام ، يعنى ناراً

<sup>(</sup>١) مكذا ضبطها اللسان.

<sup>(</sup>٧) في اللسان : مال دبر : أي كشير .

<sup>(</sup>٣) في الإصابة: ابن قبس، أو قيسور، وقال: روى حديثه الدراقطني في المؤتنف من طربق محمد بن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه عنه، قال الدارقطني: حديثه منكر.

 <sup>(3)</sup> فى القاموس وفى مراصد الإطلاع: شواحط بضم الشين وكسر الحاء
 جبل مشهور قرب المدينة كثير التمور

<sup>(</sup>ه) لم أهند إليها ، فى المعاجم ، فلعلها حنين وهو الجبل أو الغيار أوعتين . وهى خيوط تشد بها أوصال الخيام 1 1 لا أدرى .

من زَندَيْنِ، وخسه يعنى: دُخْنَه ، فطار الأوبُ هارباً ، ودَكَّ وشُوارَ وَ الْعَبْلَمِ فَاسْتَار المَسَل ، فمضى به ، فقال الذي مسلى الله عليه وسلم مَنْ مَنْ وَمَ وَمَ حَبْره ؛ قال ، مَنْ سَرَقَ شَرْوَ قَوْم ، فأَضَرَّ بهم ، أَ فَالَا تبعنم أَثَره ، وعرفتم حَبْره ؛ قال ، قلت : يارسول الله إنه دخل فى قوم لهم مَنْعَة ، وهم جيرائنا من هُذَبِل ، فقال . النبي حملي الله عليه وسلم حسَبْرك صَبْرك تردُ نهر الجُنّة ، وإن سَعَيَّه كا بين . النبي حملي الله عليه وسلم حسَبْرك صَبْرك تردُ نهر الجُنّة ، وإن سَعَيَّه كا بين . النبي عليه وسلم حسَبْرك مَرْ يا بعسل صاف من قَذَاه مَا نَقَياه لُوبُ ، والمنبية والمحيقة (١) يَتَسَبْسَبُ جَرْ يا بعسل صاف من قَذَاه مَا نَقَياه لُوبُ ، وقد ولا عَبْه ثُوبُ . فالعَيْم البحر ، وأراد بها هاهنا قُبْة النّتحل أو الخليئة ، وقد يقال لموضع النحل إذا كان صَدْعاً فى جَبَل : شِيقٌ ، وجعه : شيقانْ ، ويقال ليكل دُخان نُحَاسُ أَع الله أبو حنيفة .

#### مقتل عجر به عدی:

فصل: وذكر أن خُبَيْباً أول من سنَّ الرَّكُمَتَيْنِ عند الفتل. قوله عذا بَدُلُ على أنهما سُنَّة جارية ، وكذلك فعلهما حُجْرُ بن عَدِي بن الأَدْبَر حين قتله معاوية ورحه الله و وذلك أن زياداً كتب من البَصْرة إلى مُعاوية يذكر أن حُجْراً وأصحابه ، قد خرجوا على السُلْطاَنِ ، وشَقُوا عصا المسلمين ، ووجَّه مع الكتاب (٣) بك فيه شهادة سبعين رجلا فيهم الحسن بن أبى الحسن.

<sup>(</sup>١) لم أهند في مراجعي إلى معرفتهما .

<sup>(</sup>٢) الذي سبق ذكره نحسة لا نحاس ، وليس في المعاجم نحسة بمعنى دخان.

<sup>(</sup>٢) مكذا بالاصل ، ولعلها : صكا .

البَصري وابنُ سيرين وانرَ بيعُ بن زياد وجماعة من عِلْيةِ التَّابِعين ذَرَهِ الطَّبري (1) يشهدون بما قال زياد من خُروج حُجْرِ بن عَدِيًّ عليه (٢) ، وكان حُجْرُ شديد الإنكر على ذياد أموراً من الظلم ، غليظاً على الأمراء ، وأنكر على ذياد أموراً من الظلم ، غرج عليه ، ولم يكن قصدُ ه الخروج على مُعاوية ، فلما حُول حُجْرُ إلى معاوية في خَمْسةٍ من أصحابه ، قال له : السلام عليك يا أمير الوَّمنين ، فقال له معاوية : أو أنا للمؤمنين أمير ؟! ثم أمر بقتله ، فمند ذلك صلى حُجْرُ الركعتين ، ثم لق معاوية عائشة بالمدينة ، فقالت له : أما اتقيت الله يا مُعاوية في حُجْر بن عدى وأصحابه ؟ فقال : أو أنا قَتَلْمُهم ، إنما قتلهم من شَهد عليهم، فلما أكثرت عليه ، قال الها: دَعِيني وحُجْراً فإني مُلاقيه غداً على الجادة ، قالت : فلما أكثرت عليه ، قال الها: دَعِيني وحُجْراً فإني مُلاقيه غداً على الجادة ، قالت : فأما توثمي (٢) .

<sup>(</sup>١) في ص ٢٦٩ وما بمدها حاهط دارالمعارف.

<sup>(</sup>٢) وقد جاء فى كتاب هذه الشهادة ماياتى: وهذا ماشهدعلية أبو يردة بن أبي موسى شه رب العالمين ، شهد أن حجر بن عدى خلع الطاعة ، وفارق الجاعة ، ولعن الحليفة ،ودعا إلى الحرب والفتنة ،وجع إليه الجوع يدعوهم إلى تبكث البيعة ، وخلع أمير المؤمنين معاوية ، وكفر بالله عز وجل كفرة صلعاء ، ص ٢٦٩ بالصدر السبابق .

<sup>(</sup>٣) تعددت روایات الطبری القاء عائشة ومعاویة رضی الله عنهما . فغیر ص ۲۵۷ یذکر أنه اقبها بمسکة ، فقالت : یا معاویة أین کان حلمك عن حجر ٩ فقال لها : یا أم المؤمنین لم یحضرنی رشید ! ! وفی ص ۲۷۸ أن عائشة أرسلت لم معاویة بعثت عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فی شأن حجر وأصحابه ، فقلم علیه ، وقد فتلهم ، فقال له عبد الرحمن : أین غاب عنك حلم أبی سفیان ؟ قلم عنی حین غاب عنی مثلك من حلماء قومی .

## لم صارت صلاة خبيب سنة ؟:

وإيما صار فعلُ خُبيب سُنّة حَسَنة . والسُّنة إيما هي أقوال من المني - صنى الله عليه وسلم - وأفعال وإقرار ، لأنه فعلها في حياته عليه السلام، فاستحسن ذلك من فعله، واستحسنه المُعَلّمُون ، مع أن الصلاة خير ماختم به عمل العبد، وقد صلى هاتين الركعتين أيضاً زيد بن حارثة مَوّلى النبي - صلى الله عليه وسلم وذلك في حياته عليه السلام، حدثنا أبو بكر بن طاهر بن طاهر بن طاهر بن طاهر الإشبيلي ، قال : أخبرنا أبو على الفساني ، قال : أخبرنا أبو تحكر النّسري ، قال : أخبرنا أبو تحكر النّسري ، قال : أخبرنا أبو القاسم عبد الوارث بن سُفيان بن جَبْرُون ، قال : أخبرنا أبو محمد قاسم بن أصبح ، قال : أخبرنا أبو بكر بن أبي خيشمة : أخبرنا أبو محمد قاسم بن أصبح ، قال : أخبرنا أبو بكر بن أبي خيشمة : أخبرنا أبن مَعِين : أخبرنا قال : أخبرنا يمي بن عبد الله بن بكير المصرى ، قال : أخبرنا الله بن بكير المصرى ، قال : أخبرنا الله بن بكير المصرى ، قال : أخبرنا اللهث بن سَعْد ، قال : بلغني أن زيد بن حارثة اكترى من رجل

وفى نفس الصفحة ذكر أن معاوية حين حج مر على عائشة رضوان الله عليهما ، فاستأذن عليها ، فأذنت له ، فلما قمد قالت له : يا معاوية : أأمنت أن أخبا لك من يقتلك ١٢ قال بيت الآمن دخلت . قالت : يا معاوية أما خشيت الله فى قتل حجر وأصحابه؟قال : لست أناقتلتهم إنماقتلهم من شهد عليهم . هذاوقد فصل الطبرى فى تاريخه قصة حجر وجعل مصرعه من أحداث سنة إحدى وخمسين وهى فى كتابه من ص ٣٥٣ إلى ص ٢٨٥ أما المسعودى فذكر أن مصرع حجر كان فى سنة ٥٠ ص ١٢ ح ٣ مروع كان فى سنة ٥٠ ص ١٢ ح ٣ مروع الذهب لأبى الحسن على بن الحسين بن على المسعودى ط ١٩٤٨ وانظر ص ٢٢ المجدد الرحن بن خلدون المسمى كتاب العهر وديوان المجدد والخبر الخ ، ط لبنان ١٩٥٧ و

آبُذَا من الطائف اشترط عليه الكري أن بُنزله حيث شاء ، قال : فما به الله خَرِبة ، فقال له : الول فنزل ، فإذا في الخربة قتلى كثيرة ، قال : فلما أراد أن يقتله ، قال : دعى أصلى ركعتين ، قال : صلى ، فقه صلى قبلك هؤلاء فلم تنفقهُم صلاتهُم شيئاً ، قال : فلما صليت أتاني ، ليقتلني ، قال : فقلت أن يا أرضم الراحمين ، قال : فسمع صوتاً : لاتقتله ، قال : فها بذلك فقلت أن يا أرضم الراحمين ، قال : فسمع صوتاً : لاتقتله ، قال الحين ، فقل نفرج بطلب أحداً ، فلم ير شيئاً ، فرجع إلى ، فناديت أن يا أرضم الراحمين ، فوقع ميتاً ، ثم قال : لما دعوت المرة الأولى فعلمنه بها ، فأنفذه من ظهره ، فوقع ميتاً ، ثم قال : لما دعوت المرة الأولى يا أرحم الراحمين كنت في السهاء السابعة ، فلما دعوت المرة الثانية يا أرحم الراحمين ، كنت في السهاء الدنيا ، فلما دعوت المرة الثانية يا أرحم الراحمين .

## ما ازُل القريمن الغرآن في حق خبيب وأصحاب:

فصل: وذكر ابن إسحافها آنزل الله تعالى فى خبر خبيب وأصحابه من قول المنافقين فيهم ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ مُهُ حِبُكُ قُولُهُ فَى الحَيَاةِ الدنيا ويُشْهِدُ اللهُ على مافى قلبه ﴾ البقرة: ٢٠٤ الآية عوا كثر أهل التفسير على خلاف قوله وأنها نَزَلَتْ فَى الأَخْذَى بن شَرِيقِ النَّقَفِي، رواه أبو مالك عن ابن عباس، وقاله مجاهد، وقال ابن السكلمي: كنت بمكة، فُسُئِلْتُ عن هذه الآبة فقلت:

<sup>(</sup>١) لاشك في أنها أسطورة..

نولت في الأخلس بن شَرِيق ، فسه منى رجلٌ من وَلَدِه ، فقال لى : باهذا إنها أنول القرآنُ على أهلِ مكلَّة ، فلا تُسَمَّ أحداً مادمت فيها ، وكذلك قالوا في قوله : ﴿ وَمِنَ الناس مِن يَشْرِى نَفْسَهُ الْبَيْفَاء مَرْضَاةِ الله ﴾ البقرة ٢٠٧ . نولت في صُهُيب بن سِنان حين هاجر ، وتَرَكَ جميع مَالِه لقُر يُش ويدّعونه ينولت في صُهُيب بن سِنان حين هاجر ، وتَرَكَ جميع مَالِه لقُر يُش ويدّعونه يهاجر بنفسه إلى الله ورسوله ، واستشهد ابن هشام على تفسير الأله بقول مُهمّلهل ، قال : واسمه امْرُ و القيس ، ويقال عَدِي ، وقد صر ح مُهمّلهل باسم نفسه في الشعر الذي استشهد به ابن هشام ، فقال :

صَرَبَتْ صَدْرَهَا إِلَى وَقَالَتَ يَاعَدِيًّا لَقَدَ وَقَتْكُ الْأَوَاقِي ('). وفيه البيت الذي ذكر ابن هشام:

إِن نحت الأحجارِ حدًّا وليناً وخَعِيبًا أَلَدُ ذا مِعْلَاقِ (٢)،

ويروى: مِنْلَاق بالنين المعجمة، والمُمْـلَاقُ: اللــان، وأما الْمِهْـلَاقُ: بالنين مُمْجَمَةً، فالقول الذي مُنْمَلِق فَمَ الخَصْمِ وبُسكته، وبعد.:

حَيَّة في الْوِجَارِ أَرْبَدُ لاَيَنْسِفَعُ مَنْهَا السَّلِيمَ نَفْتُ الرَّاقِي

<sup>(</sup>۱) الآواق:جمع واقية،فهمز الوار الآولى فى الجمع.ومن قال: إن اسمه امرؤر القيس بن ربيعة الخروى الشطرة الثانية هكذا: يا امرأ القيس حان وقت. الفراق.س ١١١ سمط اللآلى للبكرى.

<sup>(</sup>٢) أنشده اللسان : إن تحت الاحجار حزماً وجوداً . وزاد في تفسير المحلاق أنه اللسان إذا كان جدلا . هذا وبيت الطرماح المذى في السيرة أنشده. المسان همكذا : يعنحي على سوق الجذول كأنه . . . يلندد ر

#### وسمى مُهَذَّبِارً بقوله :

لَا تُوَ قُلَ فِي السَّكُرُاعِ مَعِيمُهُم مَا مُنْهَلْتُ أَثَارُ جَارِاً أُو مِنْفِيلًا (١)

هُلَمُكُ أَلَى كِذْت وَقَارَبْتُ ، وأَمَا الْأَلَةُ ، فَهُو مِن اللَّهِ يَدَيْن ، وهَا جَانِب المَنق ، فالأَلَدُ الذي يرُبغُ الْحُجَّةَ مِن جانب إلى جانب ، يقال: تركتهَ يَتَلَدُّدُ (٢) ، وقال الزَّجَّاجُ : الخِصام جُمْع في هذه الآية ، ولايستقيم أن يكون ممناه المُخاصَمة ، لأن أفعل الذي يراد به التفضيل إنما يكون بعض ما أضيف إليه ، تقول : زيد أفصح الـكلام .

قال الشيخ الحافظ رضى الله عنه : وهذا الذى قاله حَسَنُ إِن كَانَ أَلَدُ مَنَ هذا الباب الذى مُؤنَّنَهُ النَّهُ فَا إِن كَانَ مِن باب أَصَلَ الذَى مُؤنَّنَهُ فَالله عَدَا الباب الذى مُؤنَّنَهُ النَّهُ فَالله عَدَا الباب الذى مُؤنَّنَهُ النَّهُ فَالله عَدَا الباب الذي مُؤنَّنَهُ النَّهُ فَالله عَدَا الباب الذي مُؤنَّنَهُ الله النَّهُ أَمْ خَاصِمَتُهُ ، وهو ظاهر قولُ الفسرين ، فإنهم فسروه بالشديد الخصومة ، فاللَّدَدُ إِذا من صِفَةِ المُخَاصَمَة ، وإن وُصِفَ

<sup>(</sup>۱) قى الاصل: بوقل وصوابها توقل، والبيت فى السان ، وفى سمط اللالى ص ۱۹۲: توعر بدلا من ترقل ، والبيت من شعر قاله لزهير بن جناب ، وقد قاله لما ادرك بثار أخيه كليب ، وقد سبق الحديث عن المهلمل ، وقد ذكر ابن قتيبة أنه سمى مهلملا لانه هامل الشعر، أى أرقه وقول السهيل هو قول الطوسى، وهو الذى ارتفناه أبو العلاء الممرى فى رسالة الغفران ، وجابر وصنبل رجلان من تغل .

 <sup>(</sup>۲) قال أبو اسحاق : ممنى الحمم الآلد فاللغة : الشديد الحصومة الجدل واشتقاقه من لديدى المنق ، وهما صفحتاه ، وتأويله : أن خصمه أى وجه أخذ من رجوه الخصومة غلبه في ذلك .

به الرجل مجازاً ، وبقوى هذا قولُه : و خَصِيما أَلدَّ ، ولم يُعْنِفُه ، ولا قال أَلَدُّ من كذا، فجمله من بابأصَم وأشَم ونحوه ، ويقويه أيضاً قولهم في الجمع : قوم لُدُّ ، روت عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال : ﴿ أَبِهْضِ النَّذْقَ إِلَى الله الخَصِم الأَلَدُ ﴾ (ا وقرأ ابن محيصن ﴿ ويَشْهَدُ اللهُ على مافي قابه ﴾ بفتح الياء والهاء ، ورفع الهاء من اسم الله تعالى ، أى : ويعلم اللهُ مافي قلبه .

(۱) البخارى ومسلم والترمذى والنسائى . والخصم بكسر الصاد الذى يحبج من بخاصية .

هذا وقد استشهد ابن هشام فی السیرة ببیت قاله بزید بن ربیعة بن مفرغ . وقد سبق حدیث عنه وعن السبب الذی من أجله قال القصیدة . والقصیدة التی منها البیت و وشریت بردآ لیتنی ، الخ می کها رواها الزجاج فی أمالیه :

أصرمت حملك من أمامه من بعد أنام برامه لهني على الرأى الذي كإنت عواقيه ندامه تركى سعداً ذا الندى والبيت ترفعيه الدعامه ج تلك أشراط القـــامه وتبعت عبد بنى عملا جا.ت تحسيرا نعامه حبشية من أسوة سود الوجو Yealas ه تری علیهن من بعد برد كنت هامه وشرات ايتذي بردا أو بومة تدعو صدى المشقر والبامه باین والحر تسكفيه بالعصا 11K o.p. العبد ااریح تبـــکی شجوها غمأ هيه والبرق بلمع قى كالصلم ليس له ورمةتهـــا فوجدنهـــا استقامه

ص ٢٩ وما يعدها الامالي لاني القاسم عبد الرحمز بن اسحاق الرجاجيط؛ ٩٣٢

عرس في شهر مسادد في ضبيب:

وذَكُو شِمْرَ حَسَّان في قِصَّة خُبَيْبٍ ، وقوله فيه :

من القبائل منهم مَنْ نَفَتْ عُدَسُ

قوله: من نَفَتْ عُدَسُ، يعنى حُجَيْرَ بن أبى إهاب بن عُرَيْن ، وهو ينتسب إلى بنى عُدُسِ بن زيد بن عبد الله بن حَنظَلة، ومن هاهنا ذكر افى بنى عَدُسُ له ، من أجلِ الاختلاف فى نسبه وعُدُس بغيم الدال فى تميم ، وهوهذا عُدُس له ، من أجلِ الاختلاف فى نسبه وعُدُس بغيم الدال فى تميم ، وهوهذا وكل عُدسَ فى العرب سواه فهو بفتح الدال ، وهو من عَدَسَ فى الأرض إذا ذَهَب فيها ، والله أعلم ، فمن المفتوح الدال عُدَسُ بن عُبَيْدٍ فى الأنصار ، أو بنى النّجار ، وهو جدا بى أمامَة أسْمَد بن زُرارة (١) وقد قال بعض النسابين فى عُدُسِ بن زَيْد بن عبد الله بن دَارِم الذى تقدم ذكره : هُدَسَ بفتح الدال ، والأول أعرف وأشهر .

#### رعوة خبيب على قاتليم :

وذ كر قول خُبَيْب حين رفعوه في الخشية: اللهم أُحْسِيم عَدَداً ، والْعَنْكُم بَدَداً ، فن رواه بِدداً بكسر الباء، فهو مصدر بمنى النَّبدُد ، أي : ذوى (٢٠)

<sup>(</sup>١) في الاصل دارة وهو خطأ وصوابه ما أثبته .

 <sup>(</sup>٧) بياء في هامش المطبوعة : وفي النسخة الآخرى : يكسر الباء فهو جمع بدة ، وهي الدة ، وهي الدة والقطعة من الشيء المتبدد ، أي ذوى بدد هذا وقد ذكر

بِدَدْ فَإِنْ قَيْلَ : فَهِلَ أَجِيبَتْ فَيْهِمْ دَعُومْ خُبِيْبِ ، والدَّعُومُ عَلَى ثلث الحال من مثل ذلك العبد مُسْتَجَابَةً !

قلنا: أصابت منهم مَنْ سبق في علم الله أن يموت كافراً ، ومن أسلم منهم فلم بَهْنِه خُبَيْبُ ولا قصده بدعائه ، ومن قُتل منهم كافراً بعد هذه الدعوة الما أُقتِلوا بدداً غير مُعَسَكِرين ولا مُجْتَمْمِين كاجماعهم في أُحُد ، وقبل ذلك في بدر و إن كانت الخَفْدَقُ بعد قِصَّة خُبَيْب فقد قتل منهم آحاد فيها مُتَبَدِّدُون ، ثم لم يكن لهم بعد ذلك بَهْعُ ولا ممسكر غَزُوا فيه ، فنفذت الدعوة على صورتها وفيمن أراد خُبَيْب مرحه الله ـ وحاشا له أن بكره الله وإسلامهم وإسلامهم "

## ابن که:بهٔ فی شعر مسان :

فصل : وذكر أشعارَ حَمَّانٍ في خُبَيْبٍ وأصعابه ، وليس فيهم ممنى خني ، ولا لفظ غريب وَحْشَىٰ ، فيحتاج إلى تفسيره ، لكن في بمضها :

<sup>=</sup>الخشنى البدة بكسر الباء:المتفرقون، وهو بفتح الباءالمصدر، وأصله من التبدد وهو التفرق. وذكر ابن الآثير ما يأتى :بدد: يروى بكسر الباء جمع بدة وهي الحصة والنصيب ! أى اقتلهم حصصا مقسمة، لسكل واحد حصته ونصيبه . ويروى بالفتح، أى . منمرقين في القتل واحداً بعد واحد من التبديد.

<sup>(</sup>١) وقصيدة خبيب فالسيرةلم يرو منها البخارى غير هذين :

ما إن أبالى حين أفتل مسلماً على أى شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوسال شلونموع وفي رواية أبي الآسود عن عروة ذكر البيت الآول والرابع من القضيدة .

## . أَبْنَى كُمَيْبَةَ أَنَ الحَرِبَ قَدْ كَقِحَتْ

جعل كُمَيْبَة كأنه اسمْ عَلَمْ لأُمَّهِم ، وهذا كما يقال: بَنِي ضَوْطَرَى هو بني الْفَبْراء و بني دَرْزَةَ (١) قال الشاعر:

### أولادُ دَرْزَة أَسْلَمُوكَ وَطَارُوا(٢)

وهذا كله الم لن بُسَبُ ، وعِبَارَةُ عن السَّفَلَة من الناس ، وكُمَهِيّبَةُ من الناس ، وكُمَهِيّبَةُ من السَّفَلَة من الناس ، وكُمَهِيّبَةُ من السَّمُهُبَةِ ، وهي الفُبْرة ، وهذا كا قالوا : بني الفَبْراء ، وأكثر أشعار حَسَّانَ في هذه القصة ، قال فيها من هُذَيْلٍ ، لأنَّهم إخْوَةُ القارَةِ ، والمشاركون لهم في الغَدْر بخُبَيْبٍ وأصحابه ، وهُذَيْلٌ وخُزَيْمَة أبناء مُدْرِكَة بن إلياس وعَضَلُ والقارَةُ من بني خُزَيْمَةً .

مول العلم ومنع من التنوين مع الحقض:

وتوله : وابن ُ لِطَارِقِ،وابن دَ ثُنَّةً منهم،حذف التنوين كما تقدم في قوله

<sup>(</sup>۱) المنوطرى: الرجل الصخم الذى لا غناه عنده، ويقال القوم إذا كانوا لا يغنون غناه بنو صوطرى و وبنو صوطرى: حى معروف وبنو غيراه تقال الممحاويج أو الفقراء كأنهم فسبوا إلى الارض، وهى فى الاصل : غيرى سمقصورة ـــ ولم أجدها . وبنو درزة يقال الدعى هو ابن درزة وابن ترتى ، وذلك إذا كان ابن أمة تساعى فجاءت به من المساعاة : ولايعرف له أبويقال : مؤلاء أولاد درزة وأولاد فرتنى المسفلة والسقاط . انظر اللسان فى مائة درز وضطروغير .

<sup>(</sup>٧) في اللسان قاله شاعر يخاطب زيد بن على. ويقال . أواد به الحياطين ، سوقد كانوا خرجوا معه، فتركوه وانهزموا .

شَلَّتَ كِدَا وَحُشِيقٌ مِنْ قَاتِلٍ ، ولو أنه حين حذف التنوين لَمَبَ • وجعله، كالاسم الذي لاينصرف، وهو في موضع الخفض مفتوحٌ ، لكان وَجُهَّا وقياسًا ﴿ صحيحاً ، لأن الخَفْضَ تابعُ التنوين ، فإذا زال التنوينُ زالِ الخَفْض ، شلا يلتبس بالمضاف إلى ضمير التسكلُّم، لأن ضميرَ التسكلم، وإن كان ياء فقد. يحذف ، ويكتفي بالكسرة منه ، وزوال التنوين في أكثر مالا ينصرف إنما. هولاستغناء الاسم عنه ، إذهو علامَّةُ الانفصالِ عن الاضافة، فكل امْمْ لِلايْتُوَهِّمْ. فيه الاضافة لايحتاج إلى التنوين ، لكنه إذا لم 'ينَوَّن لم يُخْفَض ، لما ذكرناه من التباسِه بالضاف إلى المتمكلم ، وقد تقدم في أشعار أحُد : كَنَارِ أبي حُباَحِبَ والظَّبينا بفتح الباء من حُبَاحِبَ في موضِع الْخُفْضِ ، وكان حَقُّ كُلُّ عَلَمُ ٱلَّا 'بِنَوَّنَ ؛ لأنه مُسْتَغْنِ عن الإضافة كَا لَمْ 'بِنَوِّن جَبِّعُ أَنُواجِ المعارف، ولكنهُ نوِّنَ مَا نُوِّن منه للسِّرِ الذي بيناه في أسرار مالا كَيْنَصَرْف. من الأسماء، وقد أملينا في ذلك جُزْءاً ، ولكن الْمُغْضَ في طارق وَوَحْشَيُّ مَرْ وِيٌّ ، ووجهه أنه لما كان ضَرُورَةَ شِيْرٍ ، ولم يكثر في كلامهم لم يُنْسِموا الخفضَ فيه التنوبن إذ لا يتَوَقَّمُ إضافتُه إلى المدكم ، إذ لابقع إلا نادراً في همر ، فاللُّبْسِ فيه بعيد .

## اشتقاق اسم خبیب وهزیل 🗧

وقوله : وابن البُكَرِير إمامُهم وخُبَدِبُ ، أردف حَرَف الرَّوِيُّ بياءِ مَفْتُوحِ ماقبلها ، وقد تقدم القولُ فيه مَرَّتين . وخبيب في اللفة تصنير خيبٌّ ،. وهو الماكر من الرجال الخداع ، ويجوز أن يكون تصنير خابٌّ من الخُبيب، فيكون من باب تصفير التَّرْخيم ، وهو الذى ينبنى على حذف الزَّواثيد ، وأما هُذْ مِلْ فقالوا فيه : إنه مُصغَّر تَصْغير التَّرْخيم ، لأنه من هَوْذَلَ الرَّجُلُ بِبَوْلِهِ فَذَا باعد به ، فسكانه تصغير مُهَوذِلٍ على حذف الزوائد ، ويجوز أن يكون . تصغير هُذْ لُول ، وهو التَّل الصَّغِير من الرَّمْلِ على تَصْغير الترخيم أيضاً ().

## سالت بدود همرة :

وقوله: سالت (٢) هُذَيْلٌ رسول الله فاحِشَة اليس على تسهيل الهمزة في سالت المعزة ولحكنها لغة بدليل قولهم: تسايل القوم ، ولو كان تَسْهيلا ، لحكانت المعزة بين بين ، ولم يستقم وَزْنُ الشعر بها ، لأنها كالمُتحَرُّكة ، وقد تقلّبُ أَلِناً ساكِنَة كا قالوا : الْمِنْسَاة (٢) ، ولحكنه شيء لا يقاس عليه ، وإذا كانت سال المنة في سأل فيلزم أن يكون المضارع يسيل ، ولحن قد حكى يونس يسلل المنة في سأل فيلزم أن يكون المضارع يسيل ، ولحن قد حكى يونس يسلت تسال مثل خِفْت مخاف ، هو عنده من ذَوَاتِ الواو ، وقال الزجاج : الرجسلان بَنَسَا بكن ، وقال الزّجاس والمُرّد ؛ يتماولان ، وهو مثل الرجسلان بَنَسَا بكن ، وقال الزّجاس والمُرّد ؛ يتماولان ، وهو مثل ماحكى يونس .

## خر بئر معونة

قال ابن إسحاق: وكانوا أربعين رجُلا ، والصحيح أنهم كانوا سَبْعِين ،

 <sup>(</sup>۱) قريب منه قسسول ابن دريد : اشتقاق هذيل من الهذل وصور
 الاضطراب ، يقال : هوذله الرجل ببوله إذا اضطرب بوله فقد هوذل .

<sup>(</sup>٢) السيلي ينتقل من قصيدة إلى قصيدة دون ترتيب.

<sup>(</sup>٢) المفساة: المصاحمة ولا يهمز .

كذا وقع في صحبح البخاري ومسلم .

## ملاعب الدُّسنة وإخوَّ ومعودَ الحسكماء :

وذكر أبا بَرَاء مُلاعِبَ الأسِنَّة ، وأنه أجار أصحابَ بثر مَمُونَة من أهل بَعْدِ ، وهو عامر بن مالك بن جَمْفر بن كلاب بن رَبيعة بن عامر بن مَفْصَمَة ، شي مُلاعبَ الأسِنَّة في يوم سُوبانَ ، وهو يوم كانت فيه وقيمة في أيام جَبَلَة ، وقد وهي أيام حَرْبِ كانت بين قَيْسٍ وتميم ، وَجَبَلَة الم لَهُ الله عالية ، وقد تقدم طَرَف من هذا الحديث في أول السكتاب ، وكان سببُ تَسْمِيتِهِ في يوم سُوبانَ مُلاعِبَ الأسِنَّةِ أن أخاه الذي يقال له فارس تُورْزُلٍ ، وهو طُفَيْلُ بن مالك ، وقد ذكرنا في أول السكتاب معنى قُرْزُلُ ، كان أشكه في ذلك اليوم، مالك ، وقد ذكرنا في أول السكتاب معنى قُرْزُلُ ، كان أشكه في ذلك اليوم، وقد ذكرنا في أول السكتاب معنى قُرْزُلُ ، كان أشكه في ذلك اليوم، وقد ذكرنا في أول السكتاب معنى قُرْزُلُ ، كان أشكه في ذلك اليوم، وقد ذكرنا في أول السكتاب معنى قررزُل ، كان أشكه في ذلك اليوم،

قَرَرْتَ وأَسْلَمْتَ ابْنَأَمْكَ عَامِراً مُهلاعِبُ أَطْرَافَ الْوَشِيجِ الْمُزَعْزِعِ فَسُمِّى مُلاعِبَ الْأَسِيَّة ، ومُلاعِب الرِّماح . قال لبيد :

وإننى مُلَاعِبُ الرَّمَاحِ ومِدْرَهُ السَّكَتِيبَةِ الرَّدَاحِ

وهو عَمُّ لَبِيدِ بِهِ بِيمِةَ، وَكَانُوا إِخْوَةً خَمْسَةً : طُفَيْلٌ فَارِسُ قُرُوْلُ ، وعَامِرٌ مُلَاعِبُ الأَسْنِةَ ، ورَبِيعَة الْمُفْتِرِينَ (١) وهو والدلبيدَ ، وعُبَيْدَةُ الوَضَّاح، ومعاويةُ مُقَوِّذُ الْخُسَكَمَاءُ (٢) وهو الذي يقول :

<sup>(</sup>١) فى الجمهرة لابن-عزم: وربيعة ، وهو ربيع المقترين .

رُمُ) في الجهرة معود ص ٢٦٨ وكذلك في اللمان وفي سيسط اللالي

إذا سَقَطَ السَّمَاهُ بأرضِ قَوْمِ رَعَيْناهُ وَإِن كَانُوا غِضَابًا وَفِي هذا المُشْمَرُ بِغُولُ:

مِمُوَّذَ مَثْلَمًا الْخُسَكَاء بمسدى إذا مَا الأَمْرُ فِي الخُدَّثَانِ نَابَاً وَمِهْذَاالبِيتُ مُمَّوِّذًا لِحُسَكَاءً (١٠).

شعر لبيد عن ملاعب وإخوته أمام النعمال :

و إِياهِم عَنَى لَبِيدُ حَبَّنَ قَالَ بَيْنَ بَدَى النُّمُمَّانَ بِنَ الْمُنْذِرِ:

يَحْنُ بِنِي أُمَّ الْبَنِينَ الْأَرْبَعَهُ الْمُطْمِمُونِ الْجُنْنَةَ الْمُدَّعَدَّعَهُ وَالضَّارِبُونَ الهَامَ تَحْتُ النَّهُ عَنْهُ الْمُدَّعَةُ يَارُبُ هُيجاً هِيَ خَيْرٌ مِنْ دَعَهُ (٢)

#### (١) البيت في اللسان مكذا:

أعود مثلها الحسكاء بعسدى إذا ما الحق فى الحدثان نابا وبقول اللسان قبلها : وسمى معود الحسكاء لقوله فى هذه القصيدة مم ذكر البيت . وفى سمط اللالى ص ١٩٠ يقول : سمى معود ـ بالدال ـ الحسكاء بقوله : سأعقلها وتحملها غسسنى وأورث بجسدها أبدأ كلابا أعود مثلها الحكاء بعدى إذا ما معمنل الحدثان نابا وفى ص ١٤٥ يذكر معد بيته إذا نول الساء هذين البيتين :

لكل مقلم عبل شواه إذا وضعت أعنتها ث ثابا ومحفزة الحزام بمرفقيها كشاة الربل أفلت الكلابا وانظر ص ۱۸۲ - ١ الامالي للقالي ط ٢

(٢) في اللسان وفي سبط اللالى: نمن بنو ،وزاد اللسان بعد الشطرة الأولى . في مادة خضع : ونحن خبر عامر بن صعصمة ، والمدعدعة : المليئة بوالخيضية : البيضة أو التفاف الأصوات في الحرب وقد قال لبيد الرجو حين ناظر الربيع...

# ثم ذكر الرَّبيَّع بن ِزَيَّادٍ [ العَنْسِي ] فقال : مَنْهَاد أَبَيْتَ اللَّهْنَ لَا تَأْكُلُ مَتَهُ

إلى آخر الرُّجَز في خَبَر طوبل ، إنما قال : الأرْبَعَةَ ، وهم خَمْسَةٌ ، لأن أَباه ربيمة قدكان ماتَ قبل ذلك ، لا كما قال بمضُ الناس ، وهو قول 'يعْزَى. إلى الفرَّاء أنه قال إنما قال أربعة ، ولم يَقُلُ خَمَسْة من أجل القوافي، فيقال له: لا يجوز الشاءر أن يَلْحَن لإقامة وَزْن الشَّمر ، فَكَيف بأن يَكُذبَ لإقامة الوزْن ، وأعجبُ من هذا أنه استشهد به على تأويلِ فاسد تأوله في قوله سيطانه :. ﴿ وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ ﴾ الرحمن : ٤٦ وقال: أرادَ جَنةً واحدةً ، وجاه بلفظ التَّشْنِيةِ ، لتتفقُّ رُءُوسَ الآي، أو كلاماً هذا ممهاه ، فَصَمِّي صَمَامٌ (١٠: ما أشنع هذا الـكلام ، وأبمدَ ، عن العِلم ، وفهم القرآن : وأقلَّ هَيْمَةٍ قَائلِه من أنْ كَيْدَبُوَّأُ مَغْمَدَه من النار ، فَعَذَارِ منه حَذَارٍ . ومما يدلك أنهم كانوا أَرْبَهَةً حين قال كَبيدُ هذه المقالة أن في الخَبَر ذِكْرَ مُبْثُم كَبيد وصِفَر سِنِّه ، وأن أهمامَه الأربعة اسْتَصْفَرُوه أن 'يُدْخِلوه ممهم على النعمان حين لَمُّهم. مَا قَاوَاتُهُمْ بِهِ الربيعُ بِن زيادٍ ، فسمعهم ابيدٌ يتحدثون بذلك ، ويَهْ تَتُنُون له ، فِسَأَلَهُمُ أَنْ يُدْخِلُوهُ مَعْهُمُ عَلَى النُّمَانِ ، وزعم أنه سَيُفْحِمُه كَنْهَاوَ نُوا بقوله ،

ابن زیاد المبی بحضرة النعان بن المتذر . أنظر ص ۱۵۱ سمطاللالی و حسنا فعل السمیل حین بتر الرجو ، فقد أفحش فیه لبید ، ورمی زیاداً بما تبرأ منه الرجولة .
 بألفاظ تثیر التقرز ،

<sup>(</sup>۱) ممی صیام : یعترب الرجل یأتی الداهیة ، أی آخرسی یاصیام .. ویقال. الداهیة : صمی صماممثل قطام وهی الداهیة ،أی زیدی.

هُ مَى اخْتَتَبَرُوهِ بأَشْيَاءَ مَذْكُورَةٍ فَى الخَبَرَ ، فَبَانَ بَهَذَا كُلَّهُ أَنْهُمَ كَانُوا أَرْبَعَة ولو سكت الجاهلُ لقالً الخَلَافُ والحمدُ لله ·

#### معدراين فهرة:

وذكر ابن إسحاق عن هِشَام بن عُرْوَةَ عن أبيه أن عامر بن الطَّقَيْلِ قال يومئذ: مَنْ رَجُلْ لمساطَّعنْتُه رُفِع حتى رأيتُ الساءَ من دونه . هذه رواية البَكانى عن ابن إسحاق ، وروى يونس بن بكير عنه بهذا الإسناد أن عامر بن الطفيل قدم المدينة بعد ذلك ، وقال للنبي عليه السلام : مَنْ رَجُل عامر بن الطفيل قدم المدينة بعد ذلك ، وقال للنبي عليه السلام : مَنْ رَجُل عامر بن أَمَيْرة (١) وروى عبد الرّزّاقِ عامر بن أَمَيْرة أن عامر بن أُمَيْرة أنّا أَنْ عامر بن أُمَيْرة أنّا يومئذ ، فَنُقِد ، فيرَون أن المُلائكة رفعته أو دَفَعَتْه .

أم البنين الأربع: :

وذكر قول حسان :

رَبِي أُمَّ الْبَنِينَ أَلَمْ يَرُعْكُمُ وَانْتِم فَى (<sup>1)</sup> ذَوَانْبِ أَهْلِ نَجَلْدِ

وهذه أم البنين التي ذكر لبيد في قوله :

نَعَنَ بَنِي أُمِّ البنين الأرْبَعَهُ

<sup>(</sup>۱) فى رواية البخارى إن عامر بن الطفيل سأل عمرو بن أمية الضمرى ، وأن عامرا قال : لقد رأيته بعد ما قتل رفع إلى الساء ، حتى إنى لأنظر إلى الساء بينه وبين الأرض . . . . وهذا قول رجل كافر ظل على كنفره فهل يصدق ؟ (۲) فى السيرة : من .

واسمها: کیدلی بنت عامر - فیما ذکروا وقد ذکر ابن هشام نسبّها .. ولم یذکر اسمّها .

وذكر قول أنس بن عباس السلمي :

نُوكَتُ ابنَ وَرْفَاءَ الخُزَاعِيِّ ثَاوِياً بُمْـَ مُثَرَكِ تَسْفِي عليه الأَعَامِرُ وَكَتُ ابنَ وَرْفَاءا الخُواعِيِّ ثَاوِياً بُمْـَ مُثَمِّدُ أَنِي منه ذلك ثائرُ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

#### الزياده أو المرياده

هكذا وقع فى النسخة أبا الزبان (1)، وفى روابة إبراهيم بن سَعْدِ: أبا الرَّيَّانِ بالراء المهملة ، وبالياء أخت الواو ، وهكذا ذكره الدَّارَ تُطْنَىُ فى الْمُؤْتَافِ والْمُخْتَلِف ، كا فى روابة إبراهيم بن سعد .

#### القرطاء :

وذكر شعركعب وفيه : أو القُرَطَاء ما إن أَسْلَمُوه . القُرَطَاء : هم بنو قُرُطٍ وقُرَ يُط و قَرِ يط ، وهم أَ بطُنْ من بنى عَامِر ثم من بَنِي كِلَابٍ.

#### یشیء منسوخ

ولما قتل أصحابُ بئر معونة نزل فيهم قرآن ، ثم رُفع : أن أبلفوا قَوْمَناً . أَنْ قد لَقِيناً رَبَّنا فَرَضِي عَناً وَرَضِيناعنه (٢)، فثبت هذا في الصَّحِيح ، وليس.

- (١) فى أبي ذر:الزيان أى بالزاء والياء وقد صوب : الريان .
- (۲) البخاری: إنا لقينا ربنا ، فرضی عنا وأرضانا . و لنتدبر النقد الراثع الذی نقد به السهيلي هذا .

عليه رَوْنَقُ الإهجاز ، فيقال : إنه لم يَنْزِل بهذا النظم ، وَكُنْ مِنْظُم مُمُعْجِنِيَ كَنَظُم القُرْآن .

فإن قيل: إنه خَبر والحبر لايدخله النسخ ، قلنا: لم يُنسَخ منه الخبر ، وإنما نُسِخ منه الحسكم ، فإنَّ حُسكم القرآن أن يُتلَى في العلاق ، وأن لايمسه الأطاهر (١) ، وأن يُكتب بين اللوّحَيْن ، وأن بكون تعلّمه من فروض الكفاية ، فكل ما نُسخ ، ورفعت منه هذه الأحكام ، وإن بقي محفوظا ، فإنه منسوخ ، فإن تضمن حُكماً جاز أن يَبْقَى ذلك الحكم معمولا به ، فإن منسوخ ، فإن تضمن حُكماً جاز أن يَبْقَى ذلك الحكم معمولا به ، وأنكرت ذلك المتزلة ، وإن تضمَّن خبراً بقى ذلك الحكم معمولا به ، وأحكام التلاوة منسوخة عنه ، كاقد نزل: لو أن لابن آدم و ادينين مِن تَلَى في من تاب ، ويتوب الله من تاب ، ويتوب الله من تاب .

ويُرُوى: لا بملا عَيْنَى ابن آدم ، وَفَم ابنِ آدم ، كُل ذلك في الصحيح، وكذلك رُوى: وادياً من مال أيضاً ، فهذا خبر حَقْ ، والخبر لا يُنسخ ، وكذلك رُوى: وادياً من مال أيضاً ، وكانت هذه الآية أعنى قوله ؛ لو أنَّ ولكن نُسِخ منه أحكامُ التَّلاوة له ، وكانت هذه الآية أعنى قوله ؛ لو أنَّ

<sup>(</sup>۱) يشير إلى قوله سبحانه: ( إنه لقرآن كريم. في كتاب مكنون . لايمسه إلا المطهرون) الواقعة: ٧٧ ـــ ٧٩ والصمير في لايمسه يعود إلى السكتاب الذي في السياء كما قال ابن عباس . والمطهرون هم الملائسكة . وقال ابن زبد: زعمت كمفار قريش أن هذا القرآن تمنزلت به الشياطين ، فأخبر الله تعالى أنه لايمسه إلا المطهرون كما قال تعالى: (وما تمنزلت به الشياطين) وقال الفراء: لا مجد طمعه ونفعه إلا من آمن به .

# أمر إجلاء بنى النضير في سنة أربع

بنو النضير يأتمرون بالرسول صلى الله عليه وسلم

قال ابن إسحاق: ثم خرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى بنى النَّضير يَشْتعينهم في دِية ذينك الْقَتيلين من بنى عامر ، اللذين قَتل عمرو بن أُميَّة الضَّمْرى ، للجوار الذي كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَقد لها ، كا حدّ ثنى يزيد بن رُومَان ، وكان بين بنى النَّضير وبين بنى عامر عَقْد وحِلْف .

لابن آدم في سُورة بُونُسَ بعد قوله: كَأْنُ لَمْ تَنْنَ بِالأَمْسِ كَذَلْكُ نُمْصَلَ الآبِنَ اللهِ ، وأَمَا الحَكُمُ الذِي بَقِي ، الآياتِ لقوم يتفكرون ، كذلك قال ابن سلام ، وأما الحَكُم الذي بَقِي ، وكان قرآنا مُنْتَلَى : فالشَّيْخُ والشَّيْخَةُ إذا زَنيا ، فارجُمُوهُما الْبَتَّة نَكَالاً من الله ، ولا تَرْغَبُوا عن آبائِكم ، فإن ذلك كُفُر من بكم ، فهذا حكم كان نسيخه جائزاً حين نُسِخ حكم التلاوة ، وكان جائزاً أن يبتى حُكم التّلاف هذا الحبركما تقدم (١) .

<sup>(</sup>۱) سؤال نسأله لحؤلاء الذين يزعمون مثل هذا : هل يجوز لمسلم أن يزعم أن قوله : لو أن لابن آدم الخ من القرآن ؟ . ثم هل يكفر من يسكر أنه كاف من القرآن ؟ وفي آى القرآن من جلال البيان وجاله واشراقه ما يغني عن هذا ، وما يحكم بأن هذا كلام ايس عليه ـ كا قال السهيلي من قبل ـ رونق الإعجاز "ثم كيف تنسخ آية ويبتي حكمها ؟ أهذه تتفق مع حكمة الله بعباده ورحمته ؟ لميتن الله الذين يزعمون مثل هذا ، وكيف تأمن شراً بفترى مثل هذا؟وسؤال آخر : الحي كتاب الله آية يحرم على المسلم أن يعمل بها ؟ الا مجرؤ أحد على قول : نعم،

علماً أتاهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَسْتعينهم في دِية ذَينك القَتيلين ، قالوا نعم ، يا أبا القاسم ، أعينك على ما أحبيب ، مما استَعَنت بنا عليه . ثم خلا بمضهم ببعض ، فقالوا : إنكم لن يجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى جَنْب جِدار من بيوتهم قاعد - فَمَنْ رجلُ يعلُو على هذا البيت ، فيُلْقي عليه صخرة ، فيريحنا منه ؟ فانتدَب لذلك غرو ابن جحاش بن كعب ، أحدُهم ، فقال : أنا لذلك ، فصَمد ليكُثي عليه صخرة ابن جماس بن كعب ، أحدُهم ، فقال : أنا لذلك ، فصَمد ليكُثي عليه صخرة كا قال ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم في نَفَر من أصحابه ، فيهم أبو بكر وعمر وعلى ، رضوان الله عليهم .

# الله أيعلم نبيه بما دبروا

وَأَنَى رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم الخبرُ من السماء بما أراد القومُ ، فقام وخرج راجعاً إلى المدينة ، فلما استلبث الذي صلى الله عليه وسلم أصحابُه ، قاموا في طَلبه، فلمُتوا رجلاً مُقبلاً من المدينة ، فسألوه عنه ؛ فقال : رأيته داخلا للدينة . فأقبل أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى انتهوا إليه صلى الله عليه وسلم ، حتى انتهوا إليه صلى الله عليه وسلم ، فأخبرهم الخبر ، بما كانت اليهودُ أرادتُ من الغَدْر به ، وأمرَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، والسَّيْر إليهم .

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابن أمَّ مكتوم . قال ابن إسحاق : نمُ سار بالنَّاس حتى نزل بهم .

<sup>(</sup>م ١٤ — الروس الأنف ج٦)

قال ابن هشام : وذلك في شهر رَبيع الأوّل ، فحاصرهم ستّ ليال ؛ ونزل.. تمريم الخمر .

#### حصار الرسول لبني النضير

قال ابن إسحاق: فتحصَّنوا منه في الخصون ، فأمر رسولُ الله ـ صلى اللهـ عليه وسلم بقَطْع النَّخيل والتَّحْربق فيها ، فتادَوْه : أنْ يامحمد ، قد كنت تَنْهى عن الفَساد ، وتَعِيبه على مَن صَنَعه ، فما بال قَطْع النخل وتحريفها ؟

## تحريض الرهط لهم ثم عاولتهم الصلح

وقد كان رَهْط من بنى عَوْف بن الخررج ، منهم (عدُو الله) هبدُ الله بن الني تو قل ، وسُويد وداعِس،قد بمنوا إلى بن الني بن سلول، ووديمة، ومالك بن أبى قوقل ، وسُويد وداعِس،قد بمنوا إلى بن النيضير : أن اثبتُوا وتمنعوا ؛ فإنّا لن نسلم ، إن قوتاتم قاتلنا معكم ، وإن أخرِجتم خَرَجنا معكم ، فتر بصوا ذلك من تصرهم ، فلم يَنعلوا ، وقذف الله في قلوبهم الرعب ، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُجليهم ويكف عن دمائهم ، على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحُلْقة ، نفعل . فاحته لوا من أموالهم ما استقلت به الإبل من أموالهم إلا الحُلْقة ، ينقل . فاحته لوا من أموالهم ما استقلت به الإبل ، فكان الرجل منهم يَهْدِم بيئة عن نجاف بايه ، فيضعه على ظهر بعيره ، فينطاق به ، فرّجوا إلى خَيْبرَ ، ومنهم مَن سار إلى الشام .

## من هاجر منهم إلى خيبر

فَكَانَ أَشْرَافُهُم مَنْ سَارَ مَنْهُم إِلَى خَيْبِر : سَلاَّم بن أَبِي ٱلْحَقِّيقِ ، ـ

وكِنانَة بن الرَّبيع بن أبي الْحُقَيقِ، وحُبَى بن أَخْطَف. فلما يُؤلوها دان لم أهلُها .

قال ابن إسعاق: غُدَّانَى عبد الله بن أبى بَكر أنه حُدَّث: أنهم استقلُوا بالنساء والأبناء والأموال، معهم الدُّ فوف والمَز امير، والقيان يَعْزَفَن خَلْفهم، وإنَّ فيهم لأم عَرو صاحبة هُرُوة بن الوَرْد المَبْسَى ، التي ابتاعوا منه ، وكانت إحدى نساه بني غِفار، بزُها م وفَخْر مارئي مثله من حي من الناس في زمانهم.

# تقسيم الرسول أموالهم بين المهاجرين

## من أسلم من بني النضير

ولم يُسْلم من بني النَّضير إلا رجلان: يامينُ بن عُير ، أبوكُف بن عمرو ابن جِعاش؛ وأبو سعد بن وَهب، أسَّاما على أموالها فأخرزاها.

### تحريض يامين على قتل ابن جحاش

قال ابن إستعاق ـ وقد حدثنى بمض آل يامين : أن رسول َ الله صلى الله على الله على الله على الله على عليه وسلم قال ليامين : ألم تر مالقيت من ابن عرِّك ، وماهم به من شأني ؟

فِعل يامينُ بن مُعير لرجل جُمُلاً على أن يقتل له عَمْرو بن جِعاش ، فقَتله فيا يزعمون .

## ما نزل في بني النضير من التهرآن

و نول في بني النّصير سورة الحشر بأسرها، يذكر فيها ما أصابهم الله به من نقمته . وما سلط عليهم به رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما عمل به فيهم ، فقال نمالى : ﴿ هُوَ الّذِي أَخْرَجَ الّذِينَ كَفَرُ وا مِنْ أَهْلِ المكتابِ مِنْ دِيارِهِمَ لَا وَلِي المَحْشَرِ ، ماظَنَفْتُم أَنْ يَخْرُ جُوا ، وظَنُوا أَنهُم ما نِعَهُم حُمُو مُهُم مِن الله مِن الله ما نَعْهُم حُمُو مُهُم مِن الله الله مِن الله الله مِن الله الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله الله مِن الله مِن الله مَن الله الله مِن الله مَن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مَن الله مِن الله مِن الله مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله المَا مِن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله مَن الله المَا مِن الله مِن الله مَن الله مُن الله مُ

### تفسير ابن هشام لبعض الغريب

قال ابن هشام : اللَّينة : من الألوان ، وهي مالم تَكَن بَرَ نِينَة ولا عَجْوة من النخل ، فيما حدّثنا أبو عُبيدة . قال ذو الرُّمَّة : كَأَنْ تُتَوُدى فَوْقَهَا عُشَّ طَائْرِ عَلَى لِينَةٍ سَوْفًا مَهُفُو جُنُوبِها وهذا البت في قصيدة له أ.

﴿ وَمَا أَنَّاءُ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ \_ قال ابن إسحاق : يعني من بني النصِّيرِ - ﴿ فَمَا أَوْ جَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ تَخَيُّلِ وَلا رِكَابٍ ، ولَكِنَّ اللَّهُ بُسَلُّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاهِ ، وَاللهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ : أي له خاصة .

#### تفسير ابن هشام لبعض الغريب

قال ابن هشام : أوجفم : حركتم وأتميم في السير . قال تميم بن أني بن مُقبل أحد بي عامر بن صَمْصعة :

مذاويد بالبيض الحديث مقالما منال كاحياناً إذا الرك أوجَفوا وهذا البيت في قصيدة له ، وهو الوجيف . (و) قال أبو زبيد الطائي ، واسمه حَرْمَلَة بن المُنْذِر :

مُسْنَفَات كَأَنْهِن قَنا الهنسد لطُول الوَجيف جَذْبَ المَرُود وهذا البيت في قصيدة له .

قال ابن هشام : السِّناف : البطان . والوجيف ( أيضاً ) : وجيف القلب والكبد، وهو الضّر بان. قال قيس بن الخطيم الظَّفَرى:

إِنَّا وَإِنْ قَدَّمُوا التِي عَلَمُوا ۚ أَكْبَادُنَا مِنْ وَرَامُهُم تَجِفِ

و هذا البت في قصيدة له .

﴿ مَا أَفَاهَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْفُرَى فَلْهِ وَلِمَرْ سُولِ ﴾ - قال بن إسعاق : مايُوجِف عليه المسلمون بالخيل والركاب ، وفتح بالخرب عنوة فنه وللرسول - ﴿ وَإِذِى القُرْ بَى واليَتَاكَى والمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، كَبْلَا بَكُونَ دُولَةً بِينَ الأَعْنِياءِ مِنْكُم ، ومَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَحَدُومُ ، ومَا آتَاكُم الرَّسُولُ فَحَدُومُ ، ومَا نَهَاكُم عَنْهُ فَانْتُهُوا ﴾ . يقول : هذا قشم آخر فيا أصيب بالحرب بين المسلمين ، على ما وضعه الله عليه

ثم قال نمالى : ﴿ أَكُمْ ثَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا ﴾ بعنى عبد الله بن أَبِي وَأَصِحابه ، ومَن كَان على مثل أمرهم ﴿ يَقُولُونَ لَإِخُوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَمِن أَهْلِ الكِتابِ ﴾ : بعنى بنى النّضير ، إلى قوله : ﴿ كَمَثُلِ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرْبِهِمْ قَرْبِهِمْ عَذَابِ أَلِيمٌ ﴾ : بعنى بنى قينتُفاع . قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَافُوا وَبِالَ أَمْرِهُمْ ، ولَهُمْ عَذَاب أَلِيمٌ ﴾ : بعنى بنى قينتُفاع . ثم القصة . . إلى قوله : كَمَثُلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ اللاِنسانِ اكْفَرْ ، فَلَمَّا كُفَرْ ، فَلَمَّا كُفَرَ قَالَ اللاِنسانِ اكْفَرْ ، فَلَمَّا كُفَرَ قَالَ اللهِ بَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ كَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

### ماقيل فى بنى النضير من الشمر

وكان مما قيل في بني النَّضير من الشمر قولُ ابن لُقْيم التَّنْبِمي ، ويقال : قاله قيس بن بحر الأشجى \_فقال :

أَهْلِي فِدَالَا لَامْرِي مِ غَيْرِ هَالِكَ الْحَلَّ البَهُودَ بِالْحَسَى الْمُزَمَّمُ الْمُلَكِّمِ الْمُكَمَّم

نَرَوْا خَيْلَهُ بين الصَّلا ويَرْمرم عدُّو وما حيّ صديق كَنُجْرِم بهزُّون أطْرافَ الوَسْيِج المُقوم تُوُور بن من أزمان عاد وجُرهم فَهَلْ بعدم في المجدِ من مُتكرَّم تَلِيدُ النَّدَى بين الحجون وزَمْزم وتَسْمُوا مِنَ الدُّنيا إلى كُلُّ مُعْظُم ولا نَسَأْلُوه أَمرَ غَيْبٍ مُرَجِّم لكم يا قُرَيثًا والقَلِيبِ المُلَمَّمِ إليكم مُعليماً للمغليم المُسكّريم رسولًا مِنَ الرَّحن جَمًّا بَمُمْلَمَ فلماً أنارَ الحلقُ لم يَعَلَمْتُم عُلُوًّا لأمر تَحَّه الله تُحْكِمَ

﴿ فَإِنْ كِنْ ظُنِّي عَمَادَقًا مُحَمَّدً بَوْم بِهَا هُرُو بِن بُهِنْهُ أَمْهُمُ . مليهن أيطال مساعيرٌ في الوَّغَى سَعْمَنْ مُبْلَغُ عَنِّي ُ قَرَ بِشَا رِسَالَةً ۗ بأنَّ أَهَا كُمْ فَاعِلُونَ مُحَبِّداً خدينواله بالحق تجشم أموركم ﴿ نَـبِّي لَلْأَقْتُهُ مِنَ اللَّهُ رَحْمَةٌ ﴿ فقد کانَ فی بَدْرِ لَعَمْرِی عِبْرَهُ عَدَاةَ أَنِّي فِي الْخَزْرِجَيَّةِ عَامِدًا . مُمَاناً برُ و عِزَالْقُدْسِ مِنكَى عَدُوهِ وسولا مِنَّ الرَّحْن يَقْلُو كِتَابَهُ أرى أمرَ ، يَرْ داد في كلّ مَوْطن

قال ابن هشام : عرو بن بُهُنة ، من غَطَفان . وقوله « بالحسى المزنم » من عند ابن إسحاق :

قال ابن إسعاق : وقال على بن أبى طالب : بذكر إجلاء بنى النضير ، و قُتُل كعب بن الأشرف .

قال ابن هشام: قالما رجل من المسلمين غير على بن أبي طالب ، فيما ذكر

لى بعضُ أهل العلم بالشُّمر ، ولم أر أحداً منهم يعرفها لعلى :

عرفتُ ومَنْ بَعْتَدَلُ بَغْرِفِ وأَيْفَنْتُ حَمًّا ولم أَصْدِفِ عَن السَكَامُ المُحْمَ الله من لدى الله ذى الرَّأَفة الأرأفيد. رَسَائُلُ مُنذَرَسَ فِي المُؤْمِنِينَ بَهُنَّ اصطَفَى أَحَدَ المُصْطَلَقِي فأمبَح أحدُ فينا عزيزاً عزيز القسامة والموقف فيا أيها المُوعِدوه سَفَاهاً ولم يأتِ جَوْراً ولم يَعْنُف. أَلَسَمْ تَخَافُونَ أَدْنِي المَذَابِ ومَا آمِنُ اللهِ كَالأَخُوفِهِ. وأن تشرعوا تحت أسيافه كتشرع كعب أي الأشرف. عَسِداة رأى الله طُنْيانه وأغرض كالجمَل الأَجْنَف، فَأَنْوَلَ جِرِيلَ فِي قَدْ لِهِ بِوَحْيِ إِلَى عَبْدِهِ مُلْطَفِ فَدَسَ الرَّسولُ رسولًا له بأبيتَض ذي هَبَّسه مُرْهَف. فَبَاتَتْ عَيُونَ لَهُ مُعُولات مِن مُبْنَعَ كَعَبْ لَهَا تَذُرِفْهِ وقُلْن الْحَمَد ذَرْنا قليسلاً فإنَّا مِنَ النَّوْحِ لَم نَشْعَف. وأُجْلَى النَّضِيرَ إلى غُرْبَةِ وكَانُوا بِدَارِ ذُوى زُخُرْف. إلى أُفدِعاتِ رُدَافَى ومُم على كلِّ ذي دَبَرَ أَعْجَف. فأجابه مَنْمَاكُ البهودي، فقال ي إِنْ تَفْخَرُوا فَهُو فَخْرُ لَكُم بَمُقْتُلِ كَفْسِدٍ أَبِي الْأَشْرِفْد شعر كعب في إجلاء بني النضير وقتل ابن الأشرف

قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك يذكر إجلاء بني النضير و قَصْل .

لقد خَزِيَتْ بَفَ دُرَنها الْمُبُورُ كَذَاكَ الدَّهْرُ دُو صَرَّف بَدُورُ وَذَلك أَنَّهُم كَفَرُوا برَبِّ عَزِيزِ أَمرُ الْمِنَ اللهِ النَّفِيرِ وَفِيد أُونُوا مَما فَهُما وَعِلْما وجاءُمُ مِنَ اللهِ النَّفِيرِ نَدُورُ صَاوِقٌ آدى كِتَاباً وآياتٍ مُبيّنَفَ مُنير فَقَالُوا : مَا أَتَيْتُ بِأُمْرِ صِدْنَ وَأَنتَ بِمُنْكُر مِنا جَدِير فَقَالُوا : مَا أَتَيْتُ بِأَمْرِ صِدْنَ وَأَنتَ بِمُنْكُر مِنا جَدِير فَقَالُوا : مَا أَتَيْتُ بِأَمْرِ صِدْنَ وَأَنتَ بِمُنْكُر مِنا جَدِير فَقَالُوا : بَلَى لقد أَدَيْتُ حَمَّا بُصَدَّفَى بِهُ الْغَمِم الْخَيْدِ فَمِن بَنْهُم بِهُ الْغَمِم الْخَيْدِ فَمِن بَنْهُم بِهُ الْفَهِم الْخَيْدِ فَمِن بَنْهُم بِهُ النَّهِم الْخَيْدِ فَمِن بَنْهُم بِهُ النَّهِم الْخُورُ فَمِن بَنْهُم بِهُ بَيْنَ النَّفُورُ فَمِنْ بَنْهُم بِهُ بَيْنَ النَّكُورُ فَمْ وَمِن بَكُمْرِ بِهِ بُحِنَّ الْكُفُورُ فَمْ اللهُ الْمُرْبُوا غَسَدَراً وَكُورًا وحاد بهم عن الحَقَ الْتُغُورُ فَالَا أَشْرِبُوا غَسَدُراً وَكُورًا وحاد بهم عن الحَق الْتُغُورُ فَلَا أَشْرِبُوا غَسَدُراً وَكُورًا وحاد بهم عن الحَق الْتُغُورُ الْمُعْرِدُولُ وَلَا تَعْرَبُولُ الْمُرْبُولُ عَسَدُراً وَكُورًا وحاد بهم عن الحَق الْتُغُورُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ اللَّهُ الْمُؤْرِدُ الْمُؤْرِدِ الْمُؤْرِدُ الْ

أرى اللهُ النَّسِيَّ برأي صدَّق وكان اللهُ بَمْ كُمْ لا يَجُور فُنُودِر منهم كُفُ مَريعاً فَذَأَت بعيد مَصْرعه النَّضير على الكَنْبُن ثُمَّ وقد عَلَيْه بأيدينا مُشَهِّرَة ذُكُور بأمر محمَّد إذ دسَّ كَيْبِ لِلَّهِ إِلَى كَيْبِ أَخَا كَعْبِ يَسِير فَمَا كُرَهُ فَأَنْوَلُهُ بَمُكُمْ وَتَعْمُونُ أَخُو ثِقَةً جَسُور فَتِلْكَ بِنُو النَّصِيرِ بِدَارِ سَوْءٍ أَبَارَهُم بِمَا اجْتَرَمُوا المُبِيرِ عَداةً أَتَاكُمُ فِي الزَّحْفِ رَهُواً رَسُولُ اللَّهُ وَهُوَ بِهِمْ بَصِيرٍ وغَسَانَ الْحَمَاة مُوَازِرُوهُ على الأعْدَاء وَهُوَ لَهُم وَزير فقال السِّلم وَيُحَسِّكُمُ فَصَدُوا وحالفَ أَمرَهُ كَذِب وزُور فذا قُوا غِب أَمْرِهُم وَبِالاً لَكُلُّ ثَلاثَةً مِنْهُمْ بَمَسْدِ 

# شمر سماك فی الرد علی كعب

فأجابه سمَّاكُ اليهوديّ ، فقال :

أرقتُ وضافيي هم كبيرُ بلَيْلِ غيرُ ليلٌ قَصِيرُ الْرَق الْأَحْبَارِ تُنْكِره جيعاً وكُلُهمُ له مِسلَم خبير وكانوا الدَّارِسِين لـكلّ عِلْمِ به النَّوْرَاة تَنْطِق والرَّبُورِ وَكانوا الدَّارِسِين لـكلّ عِلْمِ به النَّوْرَاة تَنْطِق والرَّبُورِ وَكَانوا الدَّارِسِين لـكلّ عِلْمِ به النَّوْرَاة تَنْطِق والرَّبُورِ وَكَانوا الدَّارِسِين لـكلّ عِلْمِ فَي النَّوْرَاة تَنْطِق والرَّبُورِ وَقَدْماً كانَ بَأْمَن مَنْ يُجِيدٍ وَقَدْماً كانَ بَأْمَن مَنْ يُجِيدٍ

تدلّی نحو محود اخید و محود سریرته الفخد منادره کان دما نجیماً یسیل علی مدارعه مد فقد و ابیکم وابی جیماً اصیبت إذ اصیب به النصد فإن نسلم لیکم نترك رجالاً بگفب حولهم طَیْر دو کانهم عَتاثو یوم عید تُذَبّح وَهی لیس به ۸۰۰ بییمی لا تایین لهن عظماً صَوَانی اتحاداً اکثر ها د نو بیمی لا تایین لهن عظماً صَوَانی اتحاداً اکثر ها د نو کالاقیم مِن باس صخر باحد حیث لیس لسک عدم

#### شعر ابن مرداس فی امتداح رجال بنی التضیر

وقال عباسُ بن مرداس أخو بني سليم يمتدح رجال بني النصير

> شعر خوات فی الرد علی ابن مرداس فأجابه خوات بن جبیر ، آخو بی عمرو بن عوف ، فقال :

أولئك أحرى مِن يَهُودَ بمدَّحةِ

تُبَكِّي عَلَى قَتْلَى بهو د وقد ترى مِن الشَّخُو لُو تَشْكِي أَحْبُ وأَقْرَبَا فَهُلاًّ عَلَى قَفْلَى بَبَطْنِ أَرَيْنِقِ بَكْيتُ وَالْمِثْقُولُ مِنِ الشَّجُومُسْهِا إذا السُّلُم دارت في صديق رددتَها وفي الدين صَدَّاداً وفي الخرَّب تَعْلَبنا، عمدتُ إلى قَدْر لقَوْمِك تَبْتغي للم شَبَّهَا كَنيما تَعِزُ وتَفلِبا فإنَّكُ لمَّا أَنْ كَلفْتَ تمدُّما لن كان عَيْبًا مدُّه وتَـكَذُّبا رحَلْتَ بِأُمْرِ كَنْتَ أَهْلًا لِيشَلِهُ وَلَمْ تُلْفِ فِيهِم قَائلًا لِكَ مَرْحَبًا فَهُلا إلى قَوْمٍ مُأُوكِ مدحتهم تَبَنَّوْا مِن العزَّ المُؤثَّل مَعْجِبا إلى مَعْشَر صاروا مُلوكا وكُرْ مُوا ولم يُلْفَ فيهم طالبُ المُرْف بجُدبا ترائم وفيهم عِزَّة المَجْد يُر ثُبا.

# شعر ابن مرداس في الرد على أخوات

فأجابه عباس بن مرداس السلمي ، فقال :

فإنَّكُ لو لاقيتَهم في دِيارهم الأُلْفيتَ عَا قد تَقُول مُنَكِّبا

عَجُوْتَ مَرِيحَ الْسَكَاهِنَيْنُ وَفَيكُم لَمُ مِنْهُمْ كَانْتَ مِنَ الدَّهِ تُرْتُبُهُ أُولَئِكُ أَحْرَى لُو بَكَيْتَ عَلِيهِمُ ﴿ وَقُومُكُ لُو أُدُّوا مِنَ الْحَقَّ مُوجَبِهِ ﴿ من الشُّكر إنَّ الشُّكر خير مُغَبَّةً وأوفقُ فعلاً الذي كان أصوبًا فِكُنْتَ كُنَّنَ أُمْسَى يُقطِّعُ رأسه لَيْبُلُغُ عزًّا كَانَ فيسب مُوَكَّبًا فَبَكُ بَى هَارُونَ وَاذْكُرُ فَعَالَهُمْ ۗ وَقَتْلَهُمْ لِلجُوعِ إِذَ كُنْتَ تُجْدِياً أخواتُ أذرِ الدَّمَعُ بالدَّمعُ والكميم وأخْرِ ضَ عن التَّكُرُ وومهم و نَكِّبا

يسراعُ إلى العنا كرامُ لَدى الوعى في أيقال لباغي الخير أهلاً ومَرْحبا

شعر لكمب أو ان رواحة في الرد على ابن مرداس

فأجابه كمب بن مالك ، أو عبد الله بن رَواحة ، فيافال ابن هشام ، فقال : لقمرى لقد حَكَّ ترحى الحرب بعدم الطارت لُوعيًّا قبل شَرْقاو مَغْرِ با بقمرى لقد حَكَّ ترحى الحرب بعدم الطارت لُوعيًّا قبل شَرْقاو مَغْرِ با بقيّة آل السكاهيئين وعِزَّها فعادَ ذليلاً بهد ما كان أغلبا فطاح سَلام وابن سَعْية عَنْوة وقيد ذليلاً للمَنايا ابن أخطبا وأجلب يَبْغِي العزَّ والذلَّ يَبْتنى خلاف يَدَيْه ما جَنى حين أجلبا وأجلب يَبْغِي العزَّ والذلَّ يَبْتنى خلاف يَدَيْه ما جَنى حين أجلبا كتارك سَهْل الأض والحزن هَمَّ وقد كان ذا في الناس أكدى وأصعبا وشأس وعزال وقد تعليا بها وما غيّبا عن ذاك فيمن تَهَيَّبا وعَوْنُ بن سَلمى وابن عَوْف كلاها وكمب رئيس القوم حان وخيبًا وعَوْنُ بن سَلمى وابن عَوْف كلاها وكمب رئيس القوم حان وخيبًا فبهذا وسَدُقاً للنَّضِير ومثلها إن اعقب فيت أو إن الله أعْقَبا

قال ابن هشام : قال أبو عمرو المدنى : ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلَّم بعد بنى النَّصْير بَنى المصطلق . وسأذكر حديثهم إن شاء الله فى الموضع الذى ذكره ابن إسحاق فيه .

# غز**وة ذات الرقاع** فىسنةأربىم

قال ابن إسحاق : ثم أقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد غزوة

بنى النَّضير شهر ربيع الآخرو بعض جُمادَى ، ثم غزا نجداً يُربدبنى تحاربوبنى تَمْلَبَهُ مِن غَطَفَان ، واستعمل على المدينة أبا ذَرَّ الفِفَارِيّ ، ويقال : عَمَان بن عَفَّان ، فيما قال ابن هشام .

# لِمَ سميت بذات الرقاع ؟

قال ابن إسحاق : حتى نزل كخلا ، وهي غزوة ذات الرَّ قاع .

قال ابن هشام: وإنما قيل لها غزوة ذات الرّقاع، لأنهم رقّموا فيها راياتهم، ويقال: ذات الرقاع: شجرة بذلك الموضع، يقال لها: ذات الرقاع.

قال ابن إسحاق: فلقى بها جماً عظيماً من عَمَلَان ، فتقارب النَّاسُ ، ولم يكن بينهم حرب ، وقد خاف الناس بعضُهم بعضاً حتى صلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالناس صلاة الخوف ، ثم انصرف بالناس .

#### صلاة الخوف

قال ابن هشام: حدثنا عبد الوارث بن سعيد التَّنُوري - وكان يُكَنى: أَمِا عُبَيدة ـ قال : حدثنا يونس بن عُبيد ، هن الحسن بن أبى الحسن ، عن جابر بن عبد الله في صلاة الحوف ، قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركمتين ثم سلم ، وطائفة مُقْبلون على العدو". قال : خاموا فصلى بهم ركمتين أخريين ، ثم سلم ،

قال ابن هشام : وحد تنا عبد الوارث ، قال : حد تنا أيوب ، عن أبي الزبير ،

عن جابر ، قال : صفّنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صفّين ، فركع بنا جميعاً ، ثم سجد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وسجد الصفُّ الأول ، فلما رفعوا سجد الذين يُلونهم بأنفسهم ، ثم تأخر الصفّ الأول ، وتقدّم الصف الآخر حتى قاموا مقامَهم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعاً ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعاً ثم سجد الذين يأونه ممه ، فلما رفعوا رموسهم سجد الآخرون بأنفسهم ، فركع النبي صلى الله عليه وسلم بهم جميعاً ، وسجد كل واحد منهما بأنفسهم سجد تبيعاً ، وسجد كل واحد منهما بأنفسهم سَجْدَتِين .

قال ابن هشام: حدثناعبد الوارث بن سعيد التَّنُورى قال: حدثنا أبوب. عن نافع ، عن ابن عر ، قال: يقوم الإمام وتقوم ممه طائفة ، وطائفة عما يلى عسدة م ، فيركع بهم الإمام ويَسْجد بهم ، ثم يتأخّر ون فيسكونون عما يلى العدو ، يتقدّم الآخرون فيركع بهم الإمام ركمة ، ويسجد بهم ، ثم تصلى كل طائفة بأنفسهم ركعة ، فكانت فم مع الإمام ركعة ركعة ، وصلّوا بأنفسهم ركعة .

# هم غورث بن الحارث بقتل الرسول

قال ابن إسحاق: وحدثنى عرو بن عُبيد ، عن الحسن ، عن جابر بن مبد الله : أن رجلا من بنى مُحارب ، يقال له : غَوْرَث ، قال لقومه من غَطَفان ومُحارب : ألا أُقتُل لَمَ محداً ؟ قالوا : بلى ، وكيف تقتله ؟ قال : أفتك به قال : فأقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حِجره ، فقال : يامحد ، أنظر إلى سيفك هذا ؟ قال : نعم - وكان عليه وسلم في حِجره ، فقال : يامحد ، أنظر إلى سيفك هذا ؟ قال : نعم - وكان

تُعَلِّى بَفِضَة ، فيما قال ابن هشام \_ قال : فأخذه فاستله ، ثم جعل يهز ، وَيهُم وَيَهُم وَيَكْنِيه الله ، ثم عال : بامحمد ، أما تخافنى ؟ قال : لا ، وما أخاف منك ؟ قال : أما تخافنى وفى يَدى السِّيف ؟ قال : لا ، يَمْنَمَنى الله منك . ثم عمد إلى سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرد عليه . قال : فأنزل الله : ﴿ بِا أَيُّهَا لِمُنْوَلَ الله عليه وسلم ، فرد عليه . قال : فأنزل الله : ﴿ بِا أَيُّهَا لَلْذِينَ آمَنُوا اذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم أَ إِذْ كُمَّ قَوْمُ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْسَكُم الله وَلَيْ الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم أَلِهُ مَا وَعَلَى الله عَلَيْكُم كُلُه الله عَلَيْكُم أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْسَكُم الله وَلَهُ مَا وَعَلَى الله عَلَيْكُم كُلُه الله عَلَيْكُو كُلُه الله عَلَيْكُو كُلُه الله عَلَيْكُو كُلِّه الله عَلَيْكُو كُلّه الله عَلَيْكُو كُلّه الله عَلَيْكُو كُلّه الله عَلَيْكُو كُلّه الله عَلَيْكُولُ الله عَلَيْكُولُكُه الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُولُكُهُ الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُولُكُه الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُولُكُه الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُولُكُه الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُولُكُم الله الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلْكُم الله عَلَيْكُم عَلَيْكُم عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُولُكُم الله عَلَيْكُم الله عَلَيْكُ

قال ابن إسحاق: وحدّ ثنى يزيد بن رُومان: أنها إما أنزلت في عَمرو بن حِحاش ، أخى بنى النَّضر وماهم به ، فالله أعلم أيّ ذلك كان .

#### قصه جمل جابر

قال ابن إسحاق: وحد ثنى وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله ، قال : خرجتُ مع رسول الله عليه وسلم إلى غَرْوة ذات الرقاع من غلل ، على بجمل لى ضعيف ، فلما قفل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، قال : بعلت الرقاق تمضى ، وجعلت أنخلف ، حتى أدركنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : مالك ياجابر ؟ قال : قلت : يارسول الله ، أبطأ بى جلى هذا ؛ قال : أيه ؟ قال : فأنخته ، وأناخ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؛ ثم قال : أعطنى هذه العصامن يدك ، أو اقطع لى عصامن شَجرة ؛ قال : ففعلت . قال : فأخذها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بها تخسات ، ثم قال : اركب ، فأخذها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فنخسه بها تخسات ، ثم قال : اركب ، فركبت ، نفوج ، والذى بعثه بالحق ، يُواهِقُ ناقته مُواهَلَة .

قال : وتحدّثت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لى : أتبيعني جملك هذا ياجابر؟ قال : قلت : يارسول الله ، بل أَهَبه لك ؛ قال : لا ، ولكن بمنيه ، قال : قلت : فسُمْنيه بإرسول الله ؛ قال : قد أخذته بدرهم ؛ قال : قلت : لا ، إذن ، تَغْبِنْني يارسول الله ! قال : فبدرهمين ؛ قال : قلت : لا ـ قال: فلم يزل يرفع لى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ثمنه حتى بلغ الأوقِيَّة ﴿ قال : فقلت : أَفَقَد رضيتَ يارسولَ الله ؟ قال : نعم ؛ قلت : فهو لك ، قال : قد أخذته . قال : ثم قال : يا جِابِر ، هل تزوُّجتَ كَبَمْدُ ؟ قال : قلت : نعم يارسول الله،قال : أَكَيِّبًا أَم بَكْراً ٱقال : قلت: لا ، بل تَتِّيبًا ،قال:أَ فَلَا جَارِيَّةً تُملاعبها وُتلاعِبُك!قال.قلت:يارسول الله،إنأني أُصيب يومأُحُد وترك بَنَاتٍ له سَبْعاً ، فَنَكَخَتُ امرأةً جَامِعةً ، تجمع رُءُوسَهُنَّ ، و تَقُوم عليهن ؟ قال : أَصَبْتَ إِن شَاءَ اللهُ، أَمَا إِنَّا لَو قَدْجَنْنَا صِرَ اراً أَمَرْ نَا بَجَزُورَ فَنُحَرَّتَ ، وأقمنا عليها يومَّنا ذاك ، وسممت بنا ، فَنَفَضَتْ عَارَقُها : قال : قلت : والله يارسول الله مالنا من عَمارق ؛ قال : إنها ستكون ، فإذا أنت قدِمت فاعمل عملاً كيِّساً . قال . فلما جنَّنا صِراراً أمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بحَزُّور فَنُحرت ، وأقمنا عليها ذلك اليوم ؛ فلما أمسَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دخل ودَخَلَنا ، قال : فحدثتُ المرأة الحديثَ ، وما قال لى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : فدُونك ، فسمع وطاعة . قال : فلما أصبحتُ أُخذتُ برأس الجل ، فأقبلت به حتى أنخته على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال : ثم جلستُ في السجد قريبًا منه ، قال : وخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فرأى الجل ، فقال : ماهذا ؟ قالوا : يارسول الله ، هذا جمل جاء به

<sup>(</sup>م ١٠ — الروش الأنث ج٦ ﴾

جابر ، قال : فأبن جابر؟ قال : فدُعيتُ له ، قال : فقال : فإبن أخى خُذ برأس جماك ، فهو لك ، ودَعا بِلالاً ، فقال له : اذهب بجابر ، فأعطه أو قِيَّة . قال : فذهبت معه ، فأعطاني أو قِيَّة ، وزادني شيئًا يسيراً . قال : فوالله مازال كنمي عندى ، ويُركى مكانه من بيتِنا ، حتى أصيب أ،س فيما أصيب لنا ، يعنى يوم الحرة ،

# ابن ياسر وابن بشر، وقيامهما على حراسة جيش الرسول وما أصيبا به

قال ابن إسحاق : وحدثى عمى صدقة بن يَسار ، عن عَفيل بن جابر ، عن جابر بن عبد الله الأنصارى ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرّقاع من مخل ، فأصاب رجل امرأة رجل من المُشركين ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا ، أنى زوجُها وكان غائباً ، فلما أخبر الخبر حكف لاينتهى حتى يُهر يق في أصحاب محد صلى الله عليه وسلم دما ، فنرل رسول الله عليه وسلم عفرج يتبع أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا ، فقال : من رَجل يكاؤنا ليكتنا (هـنده) ؟ قال : فانتدب رجل من المهاجرين ، ورجل آخر من الأنصار ، فقالا : نحن يارسول الله ، وكان رسول الله عليه وسلم وأصحابه قال : في قال : وكان رسول الله عليه وسلم وأصحابه قد نزلوا إلى شِعب من الوادى ، وها عمار بن ياسر وعباد بن يشر ، فيا قال ابن هشام .

قال ابن إسحاق: فلما خرج الرجلان إلى فَم الشِّعب ، قال الأنصاريُّ

قال ابن هشام : ويقال : أنفذها .

#### رجوع الرسول

قال ابن إسحاق : ولما قَدِم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة الرّقاع ، أقام بها بقية جمادًى الأولى وجمادًى الآخرة ورجباً .

# غزوة بدر الآخرة في شعبان سنة أربع خروج الرسول

قال ابن إسحاق : ثم خرج فى شعبان إلى بَدْر ، لميعاد أبى سفيان ، حتى نزله .

#### استعماله ابن أبي على المدينة

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة عبدَ الله بن عبد الله بن أُبَى بن سَلُول الأنصاري .

## رجوع أبى سفيان فى رجاله

قال ابن إسحاق: فأقام عليه ثمانى ليال ينتظر أباسيفان ، وخرج أبو سفيان فى أهل مكَّة حتى نزل تجنَّة ، من ناحية الظَّيْران ، وبعض الناس يقول: قد بلغ عُسفان ، ثم بدا له فى الرجوع ، فقال : يامعشر قريش ، إنه لايصلحكم إلا عام خَصيب تَرْعون فيه الشَّجر ، وتَشْر بون فيه اللين ، وإنّ عامكم هذا عام جدّب ، وإنى راجع ، فارجِعوا فرجع الناس . فسماهم أهل مكة جيش السّويق ، يقولون : إنما خرجتم تَثْمرَ بون السّويق .

#### الرسول وغشى الضمرى

وأقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على بَدَرَ يَنتَظُرُ أَبَّا سُفيانَ لَمِيهَادُهُ ،

فأناه تخشِي بن عَمْرو الضَّمْرى ، وهو الذي كان وادَعه على بني ضَمْرة في غزوة ودّ أن ، فقال : يامحد ، أجئت للقاء تُريش على هذا الماء ؟ قال : نعم ، يا أخا بني ضَمْرة ، و إن شئت مع ذلك رَددنا إليك ما كان بيننا وبينك ، ثم جالدناك حتى يحكم الله بيننا وبينك ، ثم أل : لا والله يامحد ، مالنا بذلك منك من حاجة .

#### ممبد وشعره في ناقة للرسول هوت

فأقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ينتظر أبا سُفيان ، فمرّ به مَعْبَدُ بن أَنى مَمْبَد أَلِمْ الله عليه وسلم أبى مَمْبَد أَلِمْزاعى ، فقال ، وقد رأى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وناقته تهوى به .

قد نَهْرَتْ مِن رُفْقَتَى مُحَمَّدِ وَعَجْوَةً مِن يَثْرِب كَالْقَنْجَدِ مَهُوى على دِين أبيها الأُنْلَد قد جَعَلَتْ ماءَ تُدَيْد مَوْعِدى وماء ضَجْنان لها ضُحى الفد

# شمر لابن رواحة أو كعب في بدر

وقال عبدُ الله بن رَوَاحةً في ذلك \_ قال ابن هشام : أنشدنيها أبو زيد الأنصاري لكعب بن مالك :

وَعَدْنَا أَبَا سُفْيَانَ بَدَراً فَلَمْ بَجِدْ لِيماده صِدْفًا وما كَان وَافِياً فَأَقْسِم لُو وَافْيَقَدْتَ الْمَوَالِيا وَأَفْيَمَنَا لَأَبْتَ ذَمِيا وَافْتَقَدْتَ الْمَوَالِيا ثَرَّكْنَاه ثَالِيا ثَرَّكْنَاه ثَالِيا ثَرَّكْنَاه ثَالِيا

عصَيتم رسولَ الله أَفَّ لدينكم وأَمْركم السيْء الذي كان غاويا ' فإنّى وإن عَنَّفتمونى لقائل فيدَّى لرسولِ الله أهلى وماليا أَطَّمْناه لم نَقْدلْهُ فينا بغَــيْره شِرْابًا لنا في ظُلْمة اللَّيل هاديا

شمر حسان فی بدر

وقال حسَّان بن ثابت في ذلك:

يُزَدْ في سوادٍ لونُه لونُ حالك. فأَبْالِغُ أَبا سُفْيان عَنَى رسالةً فإنَّك مِنْ غُرَّ الرَّجالِ الصَّعالك.

شعر أبي سفيان في الردعلي حسان

فأجابه أبوسفيان بن الحارث بن عبد الطلب، فقال :

أَحَسَّانُ إِنَّا يَانِنَ آكِلَةِ الْفَغَا وجدُّكُ تَعْتَالَ الْمُحْرُوقَ كَذَلْكُ خَرَجْنا وما تُنْجُو اليَعافِيرِ بَيْنَنا ولو وألَتْ منا بشَدُّ مُدَارِك إذا ما انبعثنا من مُناخِرٍ حَسِبْقَهُ مُدَمَّن أهل المَوْسِيم المُتَعارك أقت على الرسّ الرَّوع تُر يدنا وتتر كنا في النَّخْلُ عند المَدَارِكُ على الزَّرْع تَمْشى خَيْلُنا ورِكابُنا فما وَطِئَتْ أَلْصَفْنه بِالدَّ كَادِك أفنهنا ثلاثاً بين سَلْع وفارع بجُرْدِ الجِيادِ والْمَطِيُّ الرَّوَانِكَ حَسِبتُم جِلاد القَوْم عند قِبابِهِم كَأْخَذِكُم بالقين أَرْطَالَ آنُكِ فلا تبعثِ الحيل الجياد، و قُل الها على نعو قولِ المُغْصِم الماسِك سَمِدَتُم بِهَا وغَيرُكُم كَانَ أَهْلَهَا ﴿ فُوارِسُ مِن أَبِنَا ۚ فَهُرٍ بِنِ مَالِكُ فإلَّكُ لا في هجرة إن ذَكُرْتُهَا ولا خُرُماتِ الدِّينِ أنتَ بناسِك

قال ابن هشام : بقیت منها أبیات ترکناها . لقُبح اختلاف قوافیها . وأنشذ بی أبو زید الأنصاری هذا البیت :

خرجنا وماتنجو اليمافير بيتنان

والبيت الذي بمده لحسَّان بن ثابت في قوله:

دعُوا فَلَجاتِ الشَّامِ قَدَ حَالَ دُونَهَا وَأَنشَدُنَى لَهُ فَيَهَا بِيتُهُ ﴿ فَأَبِلُغُ أَبَا سَفْيَانَ ﴾ .

#### غزوة بني النضير ومأنول فيها

ذكر ابن إسحاق هذه الفزوة في هذا الوضيع ، وكان ينبغي أن يذكرها بعد بَدْرٍ ، لما روى عقيل بن خَالِد وغيره عن الزُّهْرى ، قال :كانت غَزْوَةُ بنى النَّهْرى ، قال :كانت غَزْوَةُ بنى النَّهْرِ بعد بَدْر ِ يِستَّةِ أشهر .

## قطع اللينة وتأويد

وذكر نزول رسول الله - صلى الله عايه وسلم - ببنى النّضير ، وَسْيَرَهُ الْهُمْ حَيْنَ وَهُمُوا الْهُمْ الْذَى كَانَ بَيْهُمْ وَبَيْنَهُ ، وهموا بَقْتُلُهُ ، فلما تَحَصَّنُوا فَيْ حُصُونِهِمْ وحُرِقَ نحْلُمِم نادَوْهُ أَنْ يَا مُحَدُ ، قد كنتَ تَنْهَى عن الفسادِ وَتَميّبُه ، وذكر الحديث ، قال أهلُ التأويل : وقع في نفوس المسلمين من هذا السكلام شيء ، حتى أنزل الله تعالى : ﴿ مَا فَطَعْتُمْ مِن لِينَةٍ ، أُو تَرَكْتُمُوهَا وَالْمَدُومَ عَلَى أُصُولُما ﴾ الآية الحشر : ٥ . واللّينَةُ أَلُوانُ النّمْرِ ماعدا المَجُوةَ والبّري في عَلَى أَصُولُما ﴾ الآية الحشر : ٥ . واللّينَةُ أَلُوانُ النّمْرِ ماعدا المَجْوة والبّري في عَلَى أَصُولُما ﴾ الله عليه وسلم - لم يَحْرِقُ من شخليم إلّا ماليس في عَلَى أَسُولُما وَلَيْ اللّهُ عليه وسلم - لم يَحْرِقُ من شخليم إلّا ماليس بَقُوتِ النّبُونِ المَجْوَة ، وفي الحديث : الْمَجْوّةُ من الجُنّبَة في المُولِم عَنْهُ وَلَى اللّهُ وَلَى معناه حَيِّدُ وَقَالَ أَبُو حَنيفة : معناه بأَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَمْلُهُ وَلَى معناه حَيِّدُ ، أَو مُبَارَكُ فَي معناه حَيِّدُ ، وقالَ أَبُو حنيفة : معناه بأَنْ الله والله الله عليه وسلم - الله والله أبو حنيفة : معناه بأنه وبي معناه حَيْدٌ ، أو مُبارَكُ وقي حديث وفد عبسد القيس أن في ما وفد عبسد القيس أن في حديث وفد عبسد القيس أن

<sup>(</sup>١) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة وأحمد والنسائي وابن ماجة عن أبي سميد وجابر عنه صلى الله عليه وسلم .

رسولَ الله-صلى الله عليه وسلم - قال لهم ، وذَ كُر الْبَرُ نَيٌّ: إنه من خير يَمْركمُ، و إنه دواه وليس بِدَاء ، دواه منهم مَزيدَةُ المَصْرِى ، فني قوله تعالى : ﴿ مَا قَطَفْتُمُ \* مِنْ لِينَةٍ ﴾ ولم يقل : من نَحْدَلَةٍ على العموم : تنبيه " على كراهةِ قطع ما يُقتاتُ وَيَغَذُو مِن شَجَرِ الْمَدُوِّ إِذَا رُحِي أَن يَصَيْرَ إِلَى الْمُسَلِّمِين ، وقد كَان الصَّدِّيقِ \_ رضى الله عنه \_ يُومى الجيوشَ ألَّا يَقْطُعُوا شَجَرًا مُثْمِراً ، وأخذ بذلك ﴿ أَبُو عَرُو عَبِــدُ الرَّحَنَّ بِنَ عَرُو } الأُوزَاعِيُّ ، فَإِمَّا تَأُوَّلُوا حَدَيثٌ بَيْ النَّضِيرِ ، وإما رأوه خَاصًّا للنبي عليه السلام ، ولم يختلفوا أن سورة الخُشر نزلت في بني النَّضِيرِ ، ولا اختلفوا في أموا لهم ، لأن السلمين لم يُوجِفُوا عليها بَحَيْل . ولا رَكَابٍ ، وإِمَا كُذِفَ الرُّعْبُ في قُلوبهم وجَلَوْا عن منازِلهم إلى خَيْبَر ، ولم يكن ذلك عن قتال من المسلمين لهم ، فقسمها النبيُّ صلى الله عليه وسلم -بين المهاجرين ، ليرفع بذلك مُؤنَّتَهُمْ عن الأنصار ، إذ كانوا قد ساتُمُوهم فِي الأموال والدُّيار ، غير أنه أعطى أبا دُجَانَةً وَسَهْلَ بن حُنَيْفٍ لِلجَّاجِمِهَا ، وقال غير ابن إسحاق : وأعطى ثلاثة من الأنصار ، وذكر الحارث بن الصَّمَّةِ فيهم .

#### مول أول سورة الحشر:

وقوله سبحانه: ﴿ يُحَرِّ بُون بُيُوبَهُمْ [ بأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْوَمنين ] ﴾ الحشر: ٢ أَى يُحَرُّ بُونَهَا من داخل ﴿ والوَمنون من خَارِج ، وقيل معنى بأيديهم : بما كَسبت أيديهم مِنْ نَقْضِ العَهْد ، وأيدى المؤمنين ، أى بجهادهم

وقوله (لأوَّلِ الخُشرِ) ، روى موسى بن عُقْبَةً أنهم قالواله : إلى أين نخرج

يا محد؟ قال: إلى المنشر، يعنى: أرضَ أَلْ عَشَر ، وهى الشّام ، وقيل: إنهم كانوا من بَسْطِ لم يُصْبِهُم جَلَاء قَبلها ، فلذلك قال: لأوّل المنشر ، والحشر: المناوا ، وقيل إن الحشر الثانى ، هو حشر النار التي تخرج من قَعْر عَدَن ، المحتشر الناس إلى الموقف ، تَدِيت معهم ، حيث بانوا ، وتقيل معهم قالُوا ، وتأكل مَن تَخَلَف ، والآية مُتَضَمِّنة لهذه الأقوال كُلّها ، ولزائد عليها ، فإن قوله : لأوّل الخشر يُؤذن أن ثم حشراً آخر ، فكان هذا الحشر والجلاء إلى خَيْبَر ، ثم أجلاه مُعَر من خَيْبَر إلى نَيْاء وأريحاً "، وذلك حين بلغه المقتبد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تَبْقَين دينان يأرض العرب . المقتبد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تَبْقَين دينان يأرض العرب .

وقوله : ﴿ فَأَنَاهُمَ اللَّهُ مِن حَيْثُ كُمْ يَحْدَسِبُوا ﴾ الحشر : ٢ ، يقال: نَزَ آت في . قُتْلِ كَمْبُ بِنِ الْأَشْرَفِ .

وقوله تمالى: ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ كُلَّى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ القُرَى ﴾ الحشر: ٧. ورُوِى عن مالكِ أنه قال: هم بنو تُورَيْظَةً ، وأهلُ التأويل على أنها عامَّة في جميع القُرى المُفْتَقَحَةِ على المسلمين وإن اختلفوا في حُـكْمِها ، فرأى قؤمَّ

<sup>(</sup>۱) الحشر ــ كما يقول الراغب: و إخراج الجماعة عن تفرهم و إز تاجهم عنه إلى الحرب ونحوها ، ولذا يقول البيضاوى: أى فى أول حشرهم من جزيرة العرب إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك ، أو فى أول حشرهم القتال أو الجلاء إلى الشام وهو قريب من بعض ما ذكر السهيلي .

<sup>(</sup>٢) تياء : بليد فى أطراف الشام بينها وبين وادى القرى على طربق حاج دمشق . وأربحا مدينة الجبارين فى الفور بينها وبين بيت المقدس يوم والمراصد .

قَسْمَها كَمَا تُقْمَمُ الفنائمُ ، ورأى بعضُهم للإمام أن يَقْمَها ، وسيأتى بيانُ . هذه السألة في غَزْوَةٍ خَيْبَر إن شاء الله .

و ذكر شِعْر الْمُنْسِيِّ في إجلاء اليهود ، فقال :

# أَحَلُّ اليهودَ بِالْخُسِيِّ الْمُزَمِّمِ

يريد: أَحَلَهُم بأرض غُرْبَةٍ ، وفي غير عشائرهم ، والرَّنِيمُ والْمُزَمَّمُ : الرجلُ يكون في القوم ، وليس منهم ، أى أنزلهم بمنزلة الخُسِي ، أى المُبْعَد الطَّريدُ ، وإنما جُمل الطريدُ الذَّليلُ حَسِيًا لأنه عُرْضَةُ الأَّلِي والحُسِيُ الطَّيقُ ما يُحْسَى من الطعام حَدُواً ، أى أنه لا يَمْتَنِع على آكل ، وبجوزأن يريد بالخُسِيَّ معنى الْفَذِيِّ من الغَمَ ، وهو الصَّغِيرُ الصَّعِيفُ الذي لا يستطيع الرَّغي ، يقال : 'بدَّلُوا بالمالِ الدَّثرِ والإبلِ المَكُوم رُذَالَ المالِ وغِذَاهَ الفَنَمَ ، والمُزَمَّمَ منه ، فهذا وَجُهُ يحتمل ، وقد أكثرتُ النَّقِيرَ عن الخُسِيُّ في مضافَّةِ من اللغة فلم أجدنَصًا شافيًا أكثر من قول أبي عَلِيَّ : الخُسِيَّةُ ، والحُسِيُّ في مضاه غيرُ من الطعام ، وإذ قد وَجدنَا الْفَذِيّ واحدغِذاء الفَنَمَ ، فالحُسِيُّ في معناه غيرُ من العالم ، والله أعلم ". والنُهزَمَّ أيضًا : صِفَارُ الإبلِ ، وسائرُ هذا

<sup>(</sup>۱) بقول أبو ذر الخشنى: الحسى والحساء: مياه تفور فى الرمل وتمسكها صلابة الأرض، فاذا حفر عنها وجدت، والمزنم على هذا القول هو المقلل اليسير، ومن رواه بالحشى أراد به حاشية الإبل، وهى صغارها وضعافها وهو الصواب، والمزنم على هذا القول يعنى به أولاد الإبل الصفار، وقد يكون المزنم هنا المعز سميت بذلك للزنمتين اللتين فى أعناقها، وهما الهنيتان اللتان المتعنان من أعناقها ص ٢٨٨.

الشمرِ مع مابعده من الأشعار ليس فيه عَو يص من الفريب ، ولا مُسْتَفْلِقَ من الكلام .

#### السطاهنان :

وما ذكر من أم الكاهنين فهما قُرَيْظَةُ والنّضِيرُ ، وفي الحديث : يخرج في الحكاهِنَيْن رجل يَدْرُسُ القرآنَ دَرْسًا لم يَدْرُسُه أحدُ قبل القرآنَ وهو محمد ولا يَدْرُسُه أحدُ بعده ، فكانوا يرَ وْنَه أنه تُحَمَّد بن كَفْبِ الْقُرَاظِيّ وهو محمد ابن عطية (1) ، وسيأتى خبرُ جَدَّه عَطِيَّة في بني قُرَيْظَة ، والحكاهنُ أبن كَمْب بن عطية (1) ، وسيأتى خبرُ جَدِّه عَطِيَّة في بني قُرَيْظَة ، والحكاهنُ في اللّه المنه عليه الله المنه الله المنه عليه الله المنه المنه الله المنه اله المنه الله المنه الله المنه المنه الله المنه الله المنه المنه

# خروج بنى النضير إلي خبير :

فصل: وذكر ابن إسحاق خروج بنى النَّضِير ، إلى خيبر ، وأنهم استقلوا بالنساء والأبنساء والأموال معهم الدفوف والمزامير والقِيانُ يَعْزِفْنَ

<sup>(</sup>۱) محد بن كعب القرظى المدنى ثم الكوفى أحد العلماء . قال ابن عون : مادأ يت أحداً أعلم بتأويل القرآن من القرظى ، وقال ابن سعد : كان ثقة ورعا كثير الحديث ، وقد وثقه أبو زرعة والعجلى مات سنة ١١٥ ، وقيل سنة ١٢٠ وقيل سنة ميد الله وقيل نمنة ١٠٨ وخلاصة تذهيب الكال والإكال لولى الدين أبي عبد الله مخد بن عبدالله الخطيب.

<sup>(</sup>١) المرب تسمى كل من يتماطى علما دقيقا :كاهنا .

خُلْفَهُم ، وإنَّ فَهُم لأَمَّ عَمْرِ و صاحبة عُرْوَةً بن الْوَرْدِ التي ابتاءوا منه ، وكانت إحسدى نساء بني غِفَار انتهى كلام ابن إسحاق ، ولم يذكر اسمها في رواية البَكَّائي عنه ، وذكره في غيرها ، وهي سَلْمَي ، قال الأَصْمَعِيُّ : اسمها ليَّلَى بنت شَعْواء ، وقال أبو الفرج : هي سَلْمَي أُمُّ وَهْبِ امراةٌ من كِنانَة ، كانت ناكاً في مُزْينة ، فأغار عليهم عُرُوة بن الورد ، فسباها ، وذكر الحديث ، وقول أبي الفرج إنها من كِنانَة لا يدفع قول ابن إسحاق إنها من غِفَار ، لأن غِفَار من كِنانَة ، غِفَار بن مُلَيْلِ بن ضَمْرة بن آيث ابن عَرو بن ناشِب بن هِذم ابن كِنانَة ، وعُرْوة بن الورد بن زيد، ويقال : ابن عَرو بن ناشِب بن هِذم ابن عَوْذ بن غالب بن قطيعة بن حَبْس ، فهو عَبْسِيٌ غَطَقانِيٌ قَيْسِيٌ ، لأن ابن عَوْذ بن غالب بن قطيعة بن حَبْس ، فهو عَبْسِيٌ غَطَقانِيٌ قَيْسِيٌ ، لأن عبيا هو ابن بغيض بن ريث بن غَطَفانَ قال فيه عبد اللك بن مَرْوان : مايسر بي أنَّ أحَدًا من العرب ولدني إلا عُرْوَة بن الوَرْدِ لقوله : مايسر بي أنَّ أحَدًا من العرب ولدني إلا عُرْوَة بن الوَرْدِ لقوله :

أَنَهُوْ أَمِنِّى أَنْ سَمِنْتَ ، وقد تَرَى بِحِسْمِى مُسَّالَعْقَ والحَفَّ جَاهِدُ أَنَّى امْرُو ْ عَانِى إِنائِكَ وَاحِدُ اللَّهِ الْمِرُو ْ عَانِى إِنائِكَ وَاحِدُ أَنِّى امْرُو ْ عَانِى إِنائِكَ وَاحِدُ أَنَّى امْرُو ْ عَانِى إِنائِكَ وَاحِدُ أَنَّى امْرُو ْ عَانِى إِنائِكَ وَاحِدُ أَنَّى الْمِرُو ُ عَانِى إِنَائِكَ وَاحِدُ أَنَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّهُ (٢) أَنَّسَم جِسْمِى فَى جُسُوم كَثِيرٍ ۚ وَأَحْسُو قَرَاحَ اللَّهِ والمَاهِ بارِ وُ (٢)

<sup>(</sup>۱) فى جمهرة ابن حزم:مليل بن ضمرة بن بكر بإسقاط ليك بين ضمرة وبكر ص ١٧٥٠

<sup>(</sup>۲) هى فىالامالى ص ٢٠٤ ح ٢ وقد نسب القالى بينا فى أولها إلى عروة:
لا تشتمت فى يا بن ورد فإنسنى تمود على مالى الحقوق العوائد
ومن يؤثر الحق الندوب تكن خصاصة جسم وهو طيان ماجد
وقد علق البكرى فى السمط على هذا بقوله:هذا وهم بين وغلط واضح والبيت

وكان يقال: مَنْ قال: إن حامًا أَسْمَحُ العَرَب ، فقد ظلم عُرَوَةً بن النَّضِير ، فقد ظلم عُرَوَةً بن النَّضِير ، قال أبو الفرج: وكان عُرْوَةُ بَتَرَدَّدُ على بنى النَّضِير ، فَيَسْتَمْرِضُهُمْ إذا احتاج ، ويَبيع مهم إذا غَنْم ، فرأوا عند ده سُلمى ، في في في أن المحتى الله عليه ، فألى فَسَقَوْه الحُمر ، واحتالوا عليه ، فألى فَسَقَوْه الحُمر ، واحتالوا عليه ، وأشهدوا عليه ، وفي ذك يقول :

سَفَوْنِي الْخُدْرَ ثُمْ تَكَنَّهُ وَلَى عِدَاةَ اللهِ مِنْ كَذِبِ وَذُورِ

وُرُوى أيضاً أن قومها افْتَدَوْها منه ، وكان يظن أنها لاتختار عليه أحداً ، ولا تفارقه ، فاختارت قومَها ، فندم ، وكان له منها بَنُونَ فقالت له : والله ما أعلم امرأة من المَرَب أَرْخَتْ سِثْراً على بعلٍ مثلك أغض طرفاً ،

<sup>=</sup> الآول لقيس بن زهير يخاطب عروة . . وكان بين قيس وعروة . تنافس وتحاسد ، وكان قيس أكولا مبطانا، وكان عروة يعرض له بذلك في أشعاره . وقيل في نسب عروة عمرو بن زيد بن عبد الله بن ناشب بن هرم بن لديم بن مواد الخ، وهو في الآغاني كذلك . ويعلق الآستاذ الميمني على هذا بقوله : وخرمه السهيلي في ح ٢ ص ١٧٩٠ س ٧٢٣٠ م سمط اللالي . وكان يكني عروة : أبا الصماليك ، وقيل بل أبا نجدة ، وقيل : كنيته ابو المغاس ، أو : أبو عبلة وفي السلم : أبو هراشة . وفي الحاسة ثلاثة أبيات من قصيدة عروة هذه ، ورواية البيت الأول هكذا :

أتهزأ منى أن سمنت وأن ترى بوجهى شحوب الحقوالحقجاهد رقى الأغانى ثلاثة أبيات منها أيضاً ص ٧١ ح ٣

<sup>(</sup>١) ص ٧١ - ١ الأغاني ط لبنان .

<sup>(</sup>٢) لملها : يبيموها منه.

ولا أندَى كَفاً ولا أغنى غناء ، وإنك لرفيع العماد، كثير الرّماد ، خَفيف على ظُهور الخيل ، ثقيل على مُتُون الأعداء، راضِ للأهل والجار ، وما كنت لأوثر عنك أهنى ، لولا أنى كنت أسمع بنات عَمَّك بقلن فعلت أمّة عُر وق ، وقالت أمّة عُروة ، فأجد من ذلك الموت ، والله لا يجامع وَجْهى وَجْه عَطَمَانيَّة أبدا ، فاستوض ببنيك خَبرا ، قال ثم تزوجها بعده رجل من بنى النضير (۱) ، فسألما أن تُدني عليه في نادى قومه ، كا أثنت على عُروة ، فقالت : اعْفى ، فإنى لا أقول إلا ما علمته ، فأبى أن يُعفِيها ، فجاءت حتى وقفت على النادى ، وهو فيه ، فقالت : عُموا صَباحاً ، ثم قالت : إن هذا أمرنى أن أنْ ين عليه عاعلمت فيه ، ثم قالت له : والله إن شَمْلَتك مَّلَة الله الله الله الله الله الله المنات الله الله المنات الله المنات الله المنات المنات الله المنات الله المنات الله المنات الله المنات ال

<sup>(</sup>۱) اقرأ قصنها في الأغاني ص ۷۷، ۷۷ ح ٣ ط لبنان فتي إحدى الروايتين أن قومها هم الذين قالوا لعروة: فادنا بصاحبتنا فانها وسيطة النسب فينا معروفة. فلما فادوه بها خيروها واختارت أهلها ثم أقبلت عليه فقالت: يا عروة أما إنى أقول فيك، وإن فارقتك الحق: والله ما أعلم امرأة من العرب ألقت سترها على بعل خير منك، وأغض طرفا، وأقل فحشا، وأجود يدا، وأحى لحقيقة ومامر على يوم منذ كنت عندك إلا والموت أحب إلى من الحياة بين قومك لأنى لم أكن أشاء أن أسمع امرأة من قومك تقول: قالت أمة عروة كذا وكذا ولا سمعته، ووالله لا أنظر في وجه غطفائية أبدا، فارجع راشدا إلى ولدك وأحسن إليم ص ٧٧ ح ٣ الآغاني ط لبنان وفي رواية أخرى أنها قالت له:والله وأدك ما علمت لضحوك متبلا كسوب مدبرا، خفيف على متن الفرس، تقيل على العدو، طوبل العاد كثير الرماد، راضي الآهل والجانب، فاستوص ببنيك خيرا، ثم فارقته، فتزوجها رجل من بني عمها، والسهبلى جمع بين الروايتين، أو لمله نقل من كتاب آخر.

لا التفاف (١) ، وإن شُرْبِك لاشتِفاف ، وإن ضَجْعَتَك لاانجِماَف ، وإنك لَتَشْبَع ليلة تُضَافُ ، وتنامُ لَيْـ لَةَ تَخافُ<sup>(١)</sup> ، فقال له قومه : قد كنتَ في غِنَى . عن هذا ، وفيها يقول عُرْوةُ بن الْوَرْدِ:

أَرِثْتُ وصُحْبَتِي بِمضِيقٍ عُنْقِ لِبَرْقِ فِي شِهِامَةَ مُسْتَطَير (٣) إذا حَلَّتَ نُجَاوِرَةَ السَّر ير(١) وأهلك بين أمَّرَةٍ وكِيرٍ (٠)، مَحَلَّ الحَيُّ أَسْفُل ذَى النَّقِيرِ<sup>(1)</sup> مُعَرَّسُناً كُوَيْقَ بني النَّضِيرِ (٨)٠ إلى الإصباح آثر ذي أثير بُعَيْد النَّوم كالعِنَبِ العَصِير

إذا قُلْتُ استهل على قديد يحور ربابه حور الكسير سَقَى سَلْمَى ، وأَبْنَ نَعَلُ سَلْمَى إذا حَلَّتُ بأرضِ بني عَلِيَّ ذكرتُ منازلًا من أُمَّ وَهُبِ وآخرُ (٧) مَمْهَدٍ من أُمَّ وَهُبٍ وقالت: مانشاء، فقلت: أَلَهُو بآنِسَة الحديث رُضَابُ فيها

<sup>(</sup>١) في الآغاني : لاالتحاف .

<sup>(</sup>٢) في الآغاني , وإنك لتنام ايلة تخاض ، وتشبع ليلة تصاف ، وما ترضي الأمل ولا الجانب، ص ٧٥ - ٣ الأفاني .

<sup>(</sup>٣) في الأغاني : من تهامة .

<sup>(</sup>٤) في الأغاني: كانت مجاورة . .

<sup>(</sup>ه) في الإغاني: وأهلي.

<sup>(</sup>٦) في الأغانى: من نقير .

<sup>(</sup>٧) في الأغاني : وأحدث.

<sup>(</sup>٨) في الأغاني: بدار بني النضير.

فَطَارُوا في بلاد الْيَسْتُمُور عِداةُ الله من كَذِبٍ وزُور بَمُنْنِ مَا لَدَيْكَ وَلَا تَقْيِرِ ولا وأبيكَ لوكاليوم أمرى وَمَنْ لك بالتَّدَبُّر في الأمور على ماكان من حَسَكِ الصُّدُور على شيء وَ يَكُرَ هُهُ ضَمِيرِي (١)

أَظَمْتُ الْآمِرِينِ إِصَرْمِ شَاْمَى سَّمَوْنِي الْخُمْرُ ثُم تَكَنَّفُونِي وقالها لست بغسد فداء سأبي إِذَّ لِلهَ كُنَّتُ عِصْمَةً أُمٌّ وَهُبِ فيا للناس كيف غَلَبْتُ أَفْسَى

قوله : السرير موضع في ناحية كِناَنة ، وقوله : الْيَسْتَعُور : هو موضع ً قبل حَرَّةِ اللَّدينة ، فيه عِضاًهُ من سَمُرِ وَطَلَّح، وقال أبو حنيفة: الْيَسْتَعُورُ شَجْرَ يُسْتَاكُ بِهِ ، كَيْنُبُتِ بِالسَّرَاةِ ، رِالْكِسْتَعُورِ أَيضًا مِن أَسماء الدَّواهي ، والياء في الْيَسْتَعُور أَصْلَيَّة ، فهذا شرح ما أوماً إليه ابن إسحاق من حديث. أُمِّ عَمْرُو.، وإنما هي أُمُّ وَهْبِ كَا تَـكُورُ في شعره.

## غزوة ذات الرقاع

و سُمِّيتُ ذات الرِّقاع ، لأنهم رَقمُوا فيها راياتِهم في قول ابن هشم ، قال: ويقال ذات الرِّيَّاع شجرة مُ بذلك الموضع يقال لهـا ذات الرِّيَّاع، وذكر غيرُه أَنْهَا أَرْضٌ فَيُهَا رُبُقَعٌ سُودٌ ، ورُبُقَعٌ بِيضٌ ، كَأَنَّهَا مُرَقَّعَةٌ بِرِقَاعٍ مختلفة ،

<sup>(</sup>١) الابيات: الثاني ثم الناسع والحادى عشر إلى آخر القصيدة ليست في الأغاني . هذا وقد نسب عداة على الذم في البيت الأول ( عداة اقه من كذب وزور ) أنظر لهذا ص ٢٢٥ إعراب ثلاثين سورة لابن خَالويه . ( ۱۹۸ – الرونوازأتف ج. ) .

فسميت ذات الرقاع لذلك ، وكانوا قد نزلوا فيها في تلك الفَرَاة ، وأصح من هذه الأقوال كلها مارواه البخارى من طريق أبى موسى الأشعرى ، قال : «خرجنا مع النبى - صلى الله عليه وسلم - في غَزَاةٍ ، ونحن سِتَّهُ نَفَر بيننا بعير مَنْ مَقْقَبُه ، فَنَقِبَت أقدامُنا ، وَنقبَت قَدَماَى ، وسَقَطَت أظفارى ، فكنا نفس من أخر على أرجلنا الخرق ، فسئيت غَرْوة ذات الرقاع ، لما كنا تغصب من الخرق على أرجلنا ، فحدث أبو موسى بهذا ، ثم كره ذلك، فقال: ما كنت من الخرق على أرجلنا ، فحدث أبو موسى بهذا ، ثم كره ذلك، فقال: ما كنت أصنع بأن أذ كره ، كأنه كره أن يكون شَيْئًا من عمله أفشاه » (1) .

#### ميلاة الخوف:

فصل: وذكر صلاة الخوف، وأوردها من طُرُق ثلاث، وهي مَرْوِيَّةُ بَصُور نُخْتَلِفَةٍ أكثر مما ذكر . سمعت شيخَنا أبا بكر \_ رحمه الله \_ يقول: فيها ستَّ عَشْرَة رواية ، وقد خرج المصنفون أصحَّما ، وخرح أبو داود منها مُحْلَة ، ثم اختلف الفقهاء في التَّرْ جِيح ، فقال طائفة: يعمل منها بما كان أشبة بظاهر

<sup>(</sup>۱) هو فى صحيح مسلم أيضاً ونقبت أقدامنا : رقت أقدامنا المتقبه : نركبه عقبة عقبة ، وهو أن يركب هذا قليلا ، ثم ينرل فيركب الآخر بالنوبة حتى يأتى على سائرهم . وقد اختلف فى ميقاتها على أقوال ذكرها الحافظ فى الفتح ، ثم قال : , وهذا التردد لا حاصل له ، بل الذى ينبغى الجزم به أنها بعد غزوة بنى قريظة ، لانه تقدم أن صلاة الحوف فى غزوة الحندق لم تكن شرعت ، وقد ثبت وقوع صلاة الحوف فى غزوة ذات الرقاع ، فدل على تأخرها بعد الخندق هم صححه فتح البارى سنة ١٣٤٨ مطبعة البهية المصرية ، وانظر أيضاً زاه المعاد ص ٢٧٤ ح ٢ ط السنة الحمدية ،

<sup>(</sup>۱) روى أحد والشيخان وأصحاب السنن الثلاثة عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حشمة \_ وفي لفظ هن صلى مع الذي وص و يوم ذات الرقاع \_ أن طائفة صفت مع الذي وص وطائفة وجاء العدو \_ أي تجاهه مراقبة له \_ فصلى بالتي معه ركعة ، ثم ثبت قائما فأتموا لانفسهم ، ثم انصرفوا وجاء العدو ، وجاءت الطائفة الاخرى ، فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ، فأتموا لاتفسهم ، فسلم بهم وهذه الكيفية تطابق مفهوم الآية الكريمة ، إذ ليس في الآية ذكر السجود إلا مرة واحدة . وبهذه الصلاة قال على وابن عباس وابن مسمود وابن عمر وزيد بن ثابت وأبوهريرة وأبوموسي وسهل بن أبي حشمة ، وعليها مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم . وهناك دواية أخرى عن أحد والشيخين مثل هذه غير أنها زادت أن كل فرقة قضت دكمة الولكن ليس في الآية هذا . أما حين يسكون خوف من شيء أكثر من الفئنة فقد قال سبحانه (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) جمع راجل وراكب وقد فسرها ابن عر : قياما على أقدامهم مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال مالك : قال نافع : ابن عر بنحو ذلك، ورواه ابن ماجة عنه مرفوعا ، ورواه الشافعي في الآم .

رواه الدارقطني بسند ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سَمْهُوَ في صَلَاقًا. الخوف.

#### رفع المنصوب:

فصل: وذكر حديث جابر حين أبطأ به جملُه فَنَخَسَه النيّ صلى الله عليه وسلم \_ نَخَسَه النيّ صلى الله عليه وسلم \_ نَخَسَاتٍ ، فخرج بُواهِقُ نَاقِتَه مُواهَقَةً. الْمُواهَقَةُ كَالْمُسَابَقَةِ ، والمُجَاراة ، وأنشد سيبويه لأوْس بن حَجَر:

تُوَاهِقُ رِجْلَاهَا يداهَا وَرَأْسُهُ لَمَا قَتَبٌ خَلْفَ الْحَقْيِبَةِ رادِفُ

رَفَع يَدَاهاَ ورِجْلَاها رَفْعَ الفاعل ، لأن المواهَقَة ، لا تَكُون إلا من اثنين ، فَكُلُ وَاحْدٍ مِنْهما فاعلُ في المعنى كما ذكروا في قول الراجز:

قَدْ سَالِم الخُيَّاتُ مِنه القَدَما الأَّفْعُوانَ والشُّجَاعِ الشَّجْهَما [ وذات قَرْ نَبْن ضَمُوراً ضِر ْزِما (١) ]

هَكَذَا تَأُوَّلَهُ سِيبَوْيهِ ، ولعل هذا الشاءركان من لغته أن يجعل التثنية بالألف في الرَّفع والنَّصْب والخَفْض كما قال :

تَزُوُّدَ مِناً بين أَذْنَاهُ طَمْنَةً ﴿ دَعَتْهِ إِلَى هَانِي التَّرابِ عَقِيمٍ

(۱) الزبادة من الكتاب لسيبويه ص ١٤٥ ط أولى ،وقدنسبه سيبويه لشاعر قال عنه هو عبد بنى عبس ، وقد نسبه فى اللسان إلى مساور بن هند العبسى ، وفى شرح الشواهد الشنتمرى نسبه للعجاج ، والشهم: الطويل ، والضمور: الساكنة المطرقة الى لاتصفر لخبثها ، والضرزم: المسنة .

#### وَكَمْ قَالَ الْآخِرِ:

#### قد بَلَفاً في المجدِ غايتاً ها(١)

وهى لغة بنى الحارث بن كعب ،قاله أبو عبيد. وقال النحاس فى الكتاب المُقْنع: هى أيضاً لغة خَامْتَمَ وَطَيِّى وَ أَبْطُن مِن كِنَانَةَ ، والبيتُ أعنى : تُواهِقُ رِجْلَاها يدَاها ، هو لأوس بن حَجَرِ الأُسدِي ، وليس مِتَّنْ هذه لفته ، فالبيت إذاً على ما قاله سيبويه .

(١) أصل الشعر:

واها لليلى ثم واها واها هى المن لو أننا نلناها بالبت عينيها لنـــا وفاها

وقد نسبه الهروى في التلويج شرح فصيح تعلب ص ٢٩ ط ١٩٤٩ إلى أبى النجم العجلي المتوفى نحو سنة ١٣٠ ه وفي بمض الروايات سلمى ، وفي بمضها : ويا وقد زاد القالى في الامالى: بثمن ترضى به أباها ص ٧٧ ح ١ ط ٢ وبعد هذا:

إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتاها

إن أباها وأبا أباها وفى الصحاح زيادة قبل المنى :

وي بن عن جراها فاضت دموع العين من جراها

وقيلأ بضآ:

شالوا علبنا فشل علاها واشدة بمثن حقب حقواها إن أباها قد بلغا في المجد غايتاها أنظر سمط اللآى ص ٢٥٧ وشرح شواهد ابن عقيل للجرجاوى ص ٩ وعلى ها مشه شرح الشواهد أيضاً للشيخ نطه العدوى ص ٩ •

#### مساوم: جار في جمل: وما فيه مه الفقر:

وذكَّر مُساوَمة النبي صلى الله عليه وسلم لجابر في الجل('' ، حتى اشتراه منه بأُوفَيَّة ، وأنه أعطاه أوَّلاً درْهماً ، فقال : لا إذاً تَفْبُلُني يارسول الله ، فإن كان أعطاء الدِّرْهُمَ مازحاً ، فقد كان يَمْزَحُ ، ولا يقول إلا حقاً ، فإذا كان حَمًّا ، ففيه من الفقه إباحَهُ لُلُ كَايَسةِ الشَّدِيدَةِ فِي البَيْعِ، وأن مُعْطِي فِي السُّلْعَة مالًا يُشْبِه أَن يَكُون تَمَنَّا لِهَا بِنَصِّ الخَدِيثِ ، وفى دليله أن من اشْتَرَى سِلْمَةً بمالا يُشْبِه أَن يَكُونَ لِمَا تَمَنَّا ، وهو عاقل بصيرٌ ، ولم يكن في البيع تَدْ لِيسْ عليه ، فهوَ بْيعُ ماضِ لارُجوعَ فيه ، ورُوى من وَجْهِ صحيح أنه كان يقول له كُنَّما زادلِه دِرْهماً قد أخذته بكذا والله يغفِر لك ، فكأنه عليه السلامُ أراد بإعطائه إيَّاه درزُهَمَّا درْهماً أن يَكُنُّرِ استففارُه له ، وفي جَمَل جابر هذا أمور من الفِقْه سوى ما ذكرنا، وذلك أنطائهة من النُّقهَاء احتَجُّوا به في جواز بيعِ و شَرْط (٢) ، لأن النبيِّ \_ صلى الله عليه وسلم \_ شَرَطَ له ظَهْرَه إلى المدينة ، وقالت طائفـــة " : لا يجوزَ بَيْم "وشَر ط " ، و إن وقع فالشَّر طُ باطل " ، والبيم باطل (٢) ، واحتجوا بحديثِ عَرْو بن شُمَيْبِ عن أبيهِ شُمَيْبِ عن جَدِّ أبيه

<sup>(</sup>۱) كما دواه ابن إسحاق رواه ابن سعد فى طبقاته ، وفى البخارى فى عشرين موضعاً فى بعضها أن ذلك كان فى غزوة تبوك ، وفى مسلم أنه فى غزوة الفتح . . وعن نخسه ذكر فى أحمد ومسلم أنه ضربه برجله ، ودعاله .

<sup>(</sup>٢) إلى هذا ذهب أحمد والبخارى لـكثرة رواة الاشتراط .

<sup>(</sup>٣) إلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي مطلقا ، وتوسط مالك ففصل .

عبد الله بن عُرو بن العاصى أن الذي " - صلى الله عليه وسلم - نهى عن شَرْطٍ ، وعَنْ بَيْعٍ وسَلَفٍ .

## شعيب لا بروى عن أبير وإنما عن مده:

وقد روى أبو داود هذا الحديث ، فقال : عن عمرو بن شُعَيْب عن أبيه شُعَيْبٍ عِن أبيه مُحَمِّدِ بن عَبْدِ الله بن عَمْرٍ و عن أبيه عبد الله بن عَمْرٍ و .

وهذه رواية مُسْتَغْرَ بَهُ عند أهل الحديث جدًّا ، لأن المروف عندَهم أن شُعَيْبًا إِمَا يروى عن جَدِّه عبدِ الله ، لاعن أبيه ُ مُحَمَّدِ لأن أباه محداً مات وقبل جَدِّه عبد الله ، فقف على هذه التنبيهة في هذا الحديث ، فَقَلَّ مَنْ تَنَلَّمُه إليها ، وقالوا : لا حُجَّة في حديث ِ جابرِ لما فيه من الاضطرابِ ، فقد روى أنه قال: أَفْقِرْ بِي ظُهْرَه إلى المدينةِ ، ورُون أنه قال: اسْتَثْنَيْتُ ظَهْرَه إلى المدينة ، وروى أنه قال : شَرَط لى ظَهْرَه (١) ، وقال البخارى : الاشتراطُ أَكْثُرُ وأَصِحٍ ، وكذلك اضْطَرَبُوا في النمن، فقالوا: بِعْتُه منه بأُوقِيَّةٍ ، وقال بمضهم : بأَرْ بَعِ أُوَاقِي ، وقال بمضهم : بخَمْسِ أُواقِي ، وقال بمضهم بخَمْسَةِ · دَنَانير ، وقال بعضهم : بأَرْ بَهَةِ دَنَانِيرَ ، وقال بعضهم : هو في معنى الأوقيَّةِ ، وكل هذه الروايات قد ذكرها البخارى، وقال مسلم في بعض رواياته : دِينَارَيْنِ ودِرْهَمَيْن ، وقالت طائفة ﴿ بإبطال الشرط ، وَجُوازِ الْبَيْعِ ، وَاحْتَجُوا بحديثِ بَرِيرَ وَ حين باعهاأُ هُمُما من عائِشَةَ ، واشترطوا الْوَكَاء فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ــ

<sup>🦳 (</sup>١) وفي رواية: وشرطت ظهره إلى المدينة.

البيع وأبطل الشَّرْطَ (١) ، واسْتَعْمَلَ مالِكُ هذه الأَخَاديثُ أَجْمَع ، فقال تَ بإبطال البَيْعِ والشرط على صورة ، وبجوازهما على صورة أُخْرَى ، وبإبطال البَيْعِ والشرط على صورة أُنْوَى ، وبإبطال الشرط وجواز البيع على صورة أيضاً ، وذلك بيِّنْ في المسائل ان تدبرها ، وأبين ما توجد مُحْكَمَة الأصول مُسْتَشْمَرَة الجُنا والفُصُول في كتاب القَدِّماتِ لابن رُسُدٍ ، فلينظرها هنالك من أرادها (٢) .

#### الحكمة من مساومة الني لجار:

فصل: ومن لطيف العلم في حديث جابر بعد أن تغلم قطعاً أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم بكن يَفْعَلُ شَيْناً عَبَثاً بل كانت أفعالُه مَقْرُونة بالحِيْمة ومُوئيدة بالعِيْمة ، فاشتراؤه الجمل من جابر ثم أعطاه الثمن ، وزاده عليه زيادة ، ثم رَدَّ الجمل عليه ، وقد كان يمكن أن يعطيه ذلك القطاء دون مساوَمة في الجل ، ولا اشتراه ولا شريط ولا توصيل ، فالحكمة في ذلك بديقة جداً ، فلمتنظر بعين الاعتبار ، وذلك أنه سأله : هل تزوجت ، ثم قال له: هَلَّ بِكْراً ، نذكر له مَقْتَلَ أبيه ، وما خَلَف من البنات ، وقد كان عليه السلام قد أخبر جابراً بأنَّ الله ، قد أحيا أباه ، وردَّ عليه وروحَه ، وقال : السلام قد أخبر جابراً بأنَّ الله ، قد أحيا أباه ، وردَّ عليه رُوحَه ، وقال : الجل ، وهو مَطِيَّته ، كا اشترى منه ما شَرِّي فا شَرَى منه الجل ، وهو مَطِيَّته ، كا اشترى الله تعالى من أبيه ، ومن الشَّتِ داء أنفسهم الجل ، وهو مَطِيَّته ، كا اشترى الله تعالى من أبيه ، ومن الشَّتِ داء أنفسهم الجل ، وهو مَطِيَّته ، كا اشترى الله تعالى من أبيه ، ومن الشَّتِ داء أنفسهم

<sup>(</sup>۱) عن عائشة أنها أوادت أن تشترى بريرة للعتق ، فاشترطوا ولا هما ، فذكرت ذلك لرسول الله وص ، نفقال اشتريها واعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق مه متفق علمه ، ولم يذكر البخارى لفظة : أعتقيها ، وروى بصورة أخرى أطول من هذه . (۲) أنظر في ص ۱۳۲۲ ح ٢ من براية المجتهد لابن وشد ط ۱۳۲۳ .

بنهن هو الجُنَّة، و نفس الإنسان مطيعه ، كاقال عُمَرُ بن عَبْدِ الهزيز - رضى الله عنه - إن نفسى مَطِيَّتى ، ثم زادهم زيادة ققال : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَمُوا الْحُسْنَى وزيادة ﴾ بونس : ٢٦ ، ثم رَدَّ عليهم أنفسهم التى اشترى منهم فقال : ﴿ وَلاَ يَحْسَبَنَّ الذِينَ قَتِلُوا فَى سَبِيلِ اللهُ أَمْوَاتًا ﴾ آل عران ١٦٩ الآية ، فأشار عليه السلام باشترائه الجلل من جابر وإعطائه الثمن وزيادته عنى الثمن ، ثم ردً الجلل المُسترى عليه ،أشار بذلك كُلَّه إلى تأكيد الخبر الذي أَخْبَرَ به عن فعل الله تعالى بأبيه ، فتشاكل الفعل مع الخبر ، كاتراه ، وحاش لأفعاله أن تخلو من حِكَمة ، بل هي كلها ناظرة إلى القرآن ومُنتزَعَة منه صلى الله عليه وسلم من حِكَمة ، بل هي كلها ناظرة إلى القرآن ومُنتزَعَة منه صلى الله عليه وسلم ،

#### سياف الحديث عه عمرو بن عبير:

فصل: وحَدَّث عَن عَمْرِ عُبَيْد عَن الْحُسَن عَن جَابِرٍ ، وذَكَر حَدَيث عَوْرَثُ مِن الحَارِثُ (١) ، وقد ذَكره البخارى فقال فيه : غَوْرَثُ مِن الحَارِثُ (١) ، وقد ذَكره الخَطَّالَى ، فقال فيه : إنه لما هم بقتل النبيّ - صلى الله عليه وسلم - رمى بالزُّخَةِ فَلَمَّالَ مِن يَدِه ، وسقط إلى الأرض . الزُّنَكَّة : وجع يأخدنى الصَّلْبِ، وأما روايته الحديث عن عَرْو بن عُبَيْدٍ فأعجبُ شيء سِياقَتُه إياه عن وأما روايته الحديث عن عَرْو بن عُبَيْدٍ فأعجبُ شيء سِياقَتُه إياه عن عَرْو بن عُبَيْدٍ مُتَعَن عَرْو بن عُبَيْدٍ مُتَعَن عَرْو بن عُبَيْدٍ مُتَعَن عَلَيْهِ مَن يَدْعَتِه ، وسوء نُحَايَة ، عَلَيْهِ وَهَنِ حَدَيثه ، وسوء نُحَايَة ، لما اشْهَر من يَدْعَتِه ، وسوء نُحَايَة ،

<sup>(</sup>۱) يقال أيضاً بضم الذين. ووقع عند الخطيب بالكاف بدلا من الثماء ، وحكى الخطابي فيه غويرث. وقد ذكر في غزوة ذي أمر بناحية نجد مثل هذه القصة لرجل اسمه دعثور ،

المَّالَةُ وَجَّةُ الْقَدَرِيَّةُ ، فيما يُسْنِدُونَ إِلَى الْحَسَنِ ـ رَضَى اللهُ عنده ـ من القول بالقَدَرِ ، وقد بَرَّهُ الله منه ، وكان عند اللهِ وجبها ، وأما مَمْرُو بن عُبَيْدٍ بن وَأَب ، فقد (1) كان عظيماً في زمانه عالى الرُّنبَةِ في الوَرَع ، حتى افتتن به ، وعقالته أُمَّةٌ فصاروا قَدَرِيَّةً ، وقد أُنبِزَ بمذهبه قوم من أهلِ المُديث ، فلم يَسْقُطُ حديثُهُم ، لأنهم لم يجادلوا على مَذْهَبِهم ، ولا طَمَنُوا في مُخالفِهم من أهلِ الشَّنَةِ ، كا فعل عَمْرو بن عُبَيْدٍ . فَومَن أُنبِزَ بالقَدَر ابن أَبي ذِنْب وَقَتَادَة وَدَاوِد بن المُحْصَيْن وعبد الحميد بن جَفَفَر ، وطائفة سواهم من الأَثبات في علم الحديث ، وعرو بن عُبيد يُحكّى أَباعُمانَ وأبوه عُبَيْدُ بن دَأْب كان صاحب الحديث ، وعمر و بن عُبيد يُحكّى أَباعُمانَ وأبوه عُبَيْدُ بن دَأْب كان صاحب شرَّطَة فيما ذكروا وسم يَوْما ناساً يقولون في ابنه هذا خير الناس ابن شَرَّ الناس ، فالتفت إليهم ، وقال : وما يمحبكم من هذا ؟ هو كا براهيم وأنا كارَر ، وكان أبو جمغر المنصور ، يقول به ـ دموت عمرو بن عُبيدٍ : ما بق أحد في أن أبو جمغر المنصور ، يقول به ـ دموت عمرو بن عُبيدٍ : ما بق أحد يُسْتَخياً منه (1) بعد عمرو ، وكان بقول :

<sup>(</sup>۱) توفى عمرو بن عبيد سنة ١٤٤ بحران ورثاه المنصور ، قالوا : ولم يسمع بخليفة رثى من دونه سواه .

<sup>(</sup>۲) قال المنصور قولته لما مات ابن أبي ليلي وعمرو بن عبيد ص ، ه ح ٢ البيان الجاحظ . ومن أقوال همرو الطيبة أن أحدهم قالله : إني لأرحك بما يقول الناس فيك ، قال : أسمعتني أذكر فيهم شيئاً ؟ قال : لا ، قال : أياهم فارحم ، وقوله لآبي جمفر : إن الله قد وهب لك الدنيا بأسرها ، فاشتر نفسك ببعضها ، فلو أن هذا الأمر المذى صار إليك بتي في يدى من كان قبلك لم يصل إليك ، وتذكر يوما يتمخض بأهله لا ليلة بعده ص ه ٦ ح ، البيان . ومن دعاته : (المهم اغنى بالافتقار إليك ، ولا تفقرني بالاستغناء عنك ص ٢٧١ ح ٢ البيان . المهم أعنى على الدنيا بالقناعة . وعلى الدن بالعصمة .

أَنْكُمُ خَاتِل صَيْد \* كُلُّكُم عَنْيِي رُوَيْد \* غَيْرَ عَمْرُو بن عُبَيْد

وقد ُنبز ابن إسحاق بالْقَدَر أيضاً ، وروايتُه عن عَمْرُو بن عُبَيْدٍ تُوَيِّدُ قولى من عزاه إليه ، والله أعلم (١) .

(۱) وروی صاحب العقد الفرید أن عراً بعد أن نصح أبا جعفر النصیحة النی سبق ذکرها أتبعه أبو جمفر بصرة فلم یقبلها ، وجمل یقول :

کلکم یمشی روید کلکم خاتل صید

غير عرو بن عبيد

وفى رواية :كلـكم يطلب صيد

واقرأ تصيحته الرائعة المنصور في ترجمته في الملل والنجل الشهرستاني . ومن دئاء المنصور له كاذكر الشهرستاني :

لو أن هذا الآهر أبقى صالحا أبقى لنا عمدراً أبا عشان وقبل لما حضرته الوفاة قال الصاحبة : نول بي الموت ، ولم أتأهب له ، هم قال : اللهم إنك تعلم أنه لم يستح لى أهران في أحدهما رضا لمك ، وفي الآخر هوى لى إلا اخترت رضاك على هواى فاغفر لى ، ومات عن ٢٤ عاما . والقدرية تقال باطلاقين الأولى على الذين ينفون القدر ، والآخرين على الذين يثبتونه مع ننى الشرع ، والقدرية كما يعرفهم ابن تيمية - هم الذين خاصوا في قدر الله بالباطل، وأصل ضلالهم ظنهم أن القدر يناقش الشرع ، فصاروا حزبين حزبا يعظمون الشرع والآمر والنهى والوعد والوعيد ، واتباع ما يجه الله وبرضاه ، وهجر ما يبغضه وما يسخطه ، وظنوا أن هذا لا يمكن أن يجمع بينه وبين القدر ه . . وقد وصف هذا الحزب بأنه يكذب بالقدر وينفيه ، أو ينفي بعضه هم قال وقد وصف هذا الحزب بأنه يكذب بالقدر وينفيه ، أو ينفي بعضه هم قال

وقد وصف هذا الحزب بانه يلذب بالقدر وينقيه ، أو ينفى بعضه مم قال عن الحزب الثانى ، وحزبا يغلب القدر ، فيننى الشرع فى الباطن ، أويننى حقيقته، ويقول : لا فرق بين ما أمر الله به ومانمى عنه فى نفس الامر الجميع سواه ، وكذلك أولياؤه وأعداؤه ، وكذلك ما ذكر أنه يحبه وذكر أنه يبغضه لكنه فرق بين المناثلين عحض المشيئة ، يأمر بهذا ، وينهى عن مثله ، فحدوا الله في المناثلين عمض المشيئة ، يأمر بهذا ، وينهى عن مثله ، فحدوا

النرق والفصل الذى بين التوحيد والشرك وبين الإيمان والسكفر وبين الطاعة والمحصية وبين الحلال والحرام ، شم عاث يسم الحزب الاول وهم نفاة القدر أو بعضه أنهم أنكروا الجمع وأسكروا أن يكون الله على كل شيء قدير ، ومنهم من أنسكر أن يكون الله بكل شيء عليما ، وأسكروا أن يكون خالقا لسكل شيء ممن أنسكر أن يكون خالقا لسكل شيء عليما ، وأسكروا أن يكون خالقا لسكل شيء مهم وازن بين الفريقين فقال عن نفاة الشرع الذين يسوون بين الامر والنهى . هو لاء نفوا حكمته وعدله ، وأولئك \_ أى نفاة القدر \_ نفواقدرته ومشيئه، وشبه هؤلاء بالمجوس ، وشبه الآخرين بالمشركين ص ١٦٤ وما بعدها ح ٩ بحموعة الرسائل السكبرى ، وقد أبدع فيما كعادته رضى الله عنه ،

وعمرو بن عبيد هو من نفاة القدر الذين سموا بالمعتزلة . يقول ابن تيمية وكانت الخوارج، قد تكاموا في تـكفير أهل الذنوب من أهل القبلة ، وقالوا : إنهم كفار مخلدون في النار ، فخاض الناس في ذلك ، وخاص في ذلك القدرية بعد موت. الحسن البصرى ، غقال عمرو بن عبيدة وأصحابه: لاهم مسلمون ، ولاكفار: بل لهم منزلة بين المنزنتين ، وهم مخلدون في النار ، فوافقوا الخوارج على أنهم مخلدون . وعلى أنه ليس معهم من الإسلام والإيمان شيء، ولكن لم يسموهم كفارا ، واعتزلوا حلقة أصحاب الحسن البصرى مثل قتادة وأيوب السختياني وأمثالها ، فسموا معتزلة مِن ذلك الوقت يعد موت الحسن ، ص ٧٧ . المصدر السابق وهناك آراء أخرى في سبب تلقيهم بالمعتزلة والكرابن تيمية في موازنت العادلة يقول عن المعتزلة , ولا ريب أن المعتزلة خير من الرافضة - أى الشيعة الذين رفضوا إمامة زيد ـ ومن الخوارج،فإن المعتزلة تقر يخلافةالخلفاءالارب، وكلمم يتولون أبا بكر وعمر وعثمان ، وكذلك المعروف عنهم أنهم يتولون عليا ،ومنهم من يفضله على أبي بكر وعمر، وكلهم يتولى عثمان ، ويعظمون أبا بكر وعمر ، ويعظمون الذنوب،فهم يتحرونالصدقكالخوارجلايختلقوناالكدبكالوافخة ولايرون تخاذ دار غير دارالاسلام كالخوارج، ولهم كتب في تفسيرالقرآن ،ونصرالرسولولم 

## وفعة الحرة وموقف الصحابة مها:

فصل: وذكر قول جابر: فوالله مازال يَنْمِي عندنا، ويُرَى مكانه من بيتنا حتى أصيب فيا أصيب منايَوْم الحُرَّةِ يعنى: وَقْمَة الحُرَّةِ (١) التي كانت بالمدينة أيام يزيد بن مُماوِية على يَدَى مُسْلِم بن عُقْبَة الْمُرَّى الذي بُسَمِّيه أهل بالمدينة خَلَمُوا يزيد بن مُماوِية المدينة مُشْمر ف بن عُقْبَة ، وكان سببها أن أهل المدينة خَلَمُوا يزيد بن مُماوِية وأخرجوا مَرْوَانَ بن الحَسْم وَبَنِي (١) أُمَيَّة ، وأَمَّرُوا عليهم عبد الله بن حَنْظُلة الْفَسِيل الذي عَسَلت أباه الملائكة يوم أُحُد ، ولم يوافق على هذا الخَلْع حَمْد الله بن أرجف أهل المدينة بيزيد دعا بنيه ومَوَاليه، وقال لهم : إنا قد بايمنا عمر لما أرجف أهل المدينة بيزيد دعا بنيه ومَوَاليه، وقال لهم : إنا قد بايمنا أنحَلَم عبداً الله بني وبينه ، ثم كرم بيته ، هذا الرجل على بَيْمَة الله و بَيْمَة رسوله ، وإنه والله لا يبلغني عن أحد منكم ولزم أبو سَعِيد الخُدْري بيتَه ، فدخل عليه في تلك الأيام التي انتُهُبِتَ الله ينه أبه المدينة فيها ، فقيل له : من أنت أيها الشيخ ؟ فقال : أنا أبو سعيد الخدري بيتَه ،

<sup>=</sup> الله ورحمته وحكمته وصدته وطاعته،وأصولهم الخس عن هذه الصفات الخس، والسكنهم غلطوا في بعض ما قالوه في كل واحد من أصولهم الخس ، ثم عدد أحطاءهم رضى الله عنهم ص ٧٥ ح ١ المصدر السابق .

<sup>(</sup>۱) الحرة سنة ٦٣ ه ص ٢٨٢ ح ٥ العلبرى .

<sup>(</sup>۲) وأخرجوا عثمان بن محمد بن أبي سفيان عامل يزيد وقد طلب يزيد من سلم أن يدعو القوم ثلاثا ، فان هم أجابوه و إلا قاتلهم ، وأمره أن يبحت عن على بن الحسين وأن يكف عنه ، وأن يستوصى به خيرا ، وأن يدنى منه مجلسه . وكان على قد رفض أن يخب في الفتنة .

صاحبُ النبيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقالوا له : قد سممنا خَبَرَك ، و أَنِهْمَ مافعلتَ حين كَنَفْت بدَك ، وكَرْمْتَ بيتَك ، ولكن هاتِ المال ، فقال قد أَخذه الذين دَخَلُوا قَبْلَكُمُ على ، وما عندى شيء ، فقالوا :كذَّبْتَ وَنَتَنُمُوا الحُيَّتَهُ ، وأُخذُوا ما وجدوا حتى صُوفَ الفرش ، وحتى أُخذُوا زوجين من حَمَام كان صبيانُه يلعبون بهما . وأما جابرُ بن عبد الله الذي كنا بمَسَاق حديثهِ ، فحرج في ذلك اليوم يطوف في أَرْقَةِ المدينة والبيوتُ 'تُنْتَهَبُ ، وهو أعمى ، وهو رَيْفَتُرْ فِي القَتْسَلَى ، ويقول رَمِسَ من أخاف رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له قائل : ومن أخاف رسولَ الله ؟ فقال : سممت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخاف المدينة ، فقد أخاف مابين جَنْبيَّ ، فحملوا عليه ليَمْتَاوِهِ ، فأجارِهِ منهم مَرْوانٌ ، وأدخله بينَه ، وتُتِيل في ذلك اليوم من وُجوه المهاجرين والأنصار ألف وسَبْعُمائية ، وُقْتِيل من أخلاط الناس عَشَرتُهُ آلاف سوى النسِاء والصِّنبان ، فقد ذكروا أن امرأةً من الأنصار دخل عليها رجلٌ من أهْل الشام ، وهي تُرْضعُ صَدِيَّها ، وقد أُخذ ما كان عندها ، فقال منا : هات الذُّهَبَ ، و إلا قَتَلْتُكِ ، و قَتَلْتُ صَبِيَّـك ، فقالت: ويحك إن قناته فأبوه أبوكَـبْشَةَ صَاحَبُ النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ وأنا من النسوة اللاتى باكنن رسولَ الله ـ صلى الله عليه وسلمـ وماخُنْتُ اللهَ في شيءٍ بايعتُ. رسولَه عليه، فانْـتَفَصَ الصَّـبِي من حِجْرِها، و تَدْيُهَا في فيه ، وضَرَب به الحَائطَ حتى انْ تَــَشَر دماغُ في الأرض والمرأةُ تقول : يا بُنِيَّ لو كان عندى شَيْ لا مَّذِيكَ بِهِ ، لفديتُك ، فما خرج من البيت حتى اسْوَدَّ نصفُ وَجْهِهِ ، وصار مُثَلَةً في الناس .

قال المؤلف: وأحسَب أن هذه المرأة جَدَّة الصي ، لا أمَّا له ، إذْ يبعد. في المادَةِ أَن تَبَامِعَ النبيُّ عليه السلام ، و تـكون يوم الخرَّةِ في سِنٍّ من تُرضِم. والخُرَّة التي يُعْرَف بها هذا اليومُ يقال لها حَرَّة زُهْرَة ، وفي الحديث أن النبيِّ-. صلى الله عليه وسلم \_ وقف بها ، وقال : لَيُقْتَلَنَّ بهذا المكان رجالُ هُمْ خِيارُ أُمَّتِي بِمِدُ أَصَابِي ، ويذكر عن عبد الله بن سَلَام ، أنه قال : لقد وَجَدْتُ صِفَهُما في كتاب يَهُودَ بن يَعْقُوبَ الذي لم يدخله تبديل ، وأنه 'يَقْتل فيها، قومٌ صالحون يجيئون يوم القيامة وسلاحُهم على عَوَا تِقِهم ، وذكر الحديث . وعُرِفَتْ حَرَّة زُهْرَةً بَقَرية كانت لِبَني زُهْرَةً قوم من اليهودِ ، وكانت. كبيرةً في الزَّمَان الأُوِّل ، ويقال كان فيها ثلاثمانة صائغٍ ، ذكر هذا الزبير في فضاً ثل المدينة له : وكانت هذه الْوَ قُعَة سَنَةَ ثَلاثٍ و سِتِّينٍ ، وقد كان يزيدُ ابن معاوية قد أعذر إليهم فيما ذكروا ، وبذل لهم من العطاء أضعاف ما يُقطِي. الناسَ واجتهد في استمالتهم إلى الطاعة ، وتحذيرهم من الخــــلافِ ، ولــكن أبي اللهُ إلا ما أراد، والله يحكم بين عبادِه فيما كانوا فيه يختلفون: ﴿ زِلْكَ أُمَّةُ ۖ قد خَلَتْ لهـا ماكَسَبَتْ ، ولـكم ماكَسَبْتُم ولا تُسْأَلُون عماكانوا. َيْعَمَّلُونَ<sup>(١)</sup>) البقرة : ١٣٤، ١٤١ ·

<sup>(</sup>۱) أنظر ص ۲۸۲ مه الطبرى. وقد أحسن السهيلي في ختام كلامه عن هذه. الفتنة وإن كان قد نقل مبالنات عن كتاب الحرة الواقدى وما ذكره من أحاديث فيها شيء لا يعتد به فما أخرج واحداً منها أحد من أصحاب الصحيح ولا أصحاب. السنن، فقد نقلها عن كتاب الحرة الواقدى ، وانظر ص ۸۵ م ۱ من كتاب وفاه. الوفا السمهودى وفي كتابه أيضاً عن حرة واقم : هي حرة المدينة الشرقية ، موتسمى أيضاً حرة بني قريظة لانهم كانوا بطرفها القبلي وحرة زهرة لجاورتها لها

#### معنى الربية :

فصل: وذكر حديث الأنصاريِّ والنُهاجرِيِّ ، وهما عَباَّدُ بن بشرِ ، وعمَّا مُباَّدُ بن بشرِ ، وعمَّارُ بن ياسِرِ ، وأن رجلا من العدو رمي الأنصاري بسهم ، وهو يصي ألما علم أنه رَبِيئَةُ القَوْمِ . الرَّبيئَةُ هو الطَّلِيَعَة ، يقال: رَباً على القوم يَرْ بأَ فهو رباء وربِيئَةٌ قال الشاعر [ المُذلقُ ] :

رَبَّاء شَّهُ ۗ لا يَأْدِى لِقُلَّم اللَّهِ السَّحَابُ و إلا السَّحَابُ و السَّبَلُ (١)

وَإِمَا فَالُوا : رَبِيْمَة بهاء التأنيث ، وطليعة ؛ لأنهمافي معنى الْعَيْن ، والْعَيْنُ مُوْ تَفْعِ ، وَشَمَاء ، وإِمَا قَالُوا : رَبِيْمَة بهاء التأنيث ، وطليعة ؛ لأنهمافي معنى الطَّلَائِع ، لأن مؤنَّة ، تقول : ثلاث أَعْيُن ، وإِن كانوا رِجَالًا ، يعنى الطَّلَائِع ، لأن الطليعة والرَّبِيئة إِمَا يُرَاد منه عينه الناظرة ، كَا تقول في ثلاثة أعبد : أَعْتَقْتُ ، ثلاث رقاب ، فتؤنث ، لأن الرقبة تَوْجَعة عن جميع العبد ، كَا أَن الْهَيْن الذي هو الطَّلْمِعة كَذلك ، ويجوز أَن تَكُونَ الهاه في رَبِينَة وطَليعة المُهالغة ، وثلاث كاهي في عَلَّمة ونشابة ، فعلى الوجه الأول تقول : ثَلَاث طَلَائِع ، وثلاث رباياً في جمع رَبِيئة ، كَا تقول : ثلاث أَعْيُن ، لأنه باب واحد من التأنيث ، وإذا كانت الهاء المهالغة قلت : ثَلَاث أَعْيُن ، لأنه باب واحد من التأنيث ، وإذا كانت الهاء المهالغة قلت : ثَلَاث أَعْيُن ، لأنه باب واحد من التأنيث ، وإذا كانت الهاء المهالغة قلت : ثَلَاث أَعْيُن ، لأنه باب واحد من التأنيث ، والذلك تقول : هذا عَلَامة ، ولا تقول : هذه عَلَّمة بعد الموصوف؛ ولذلك تقول : هذا عَلَّمة ، ولا تقول : هذه عَلَّمة بعد الموصوف؛ ولذلك تقول : هذا عَلَّمة ، والعين ، والذلك تقول : هذا عَلَّمة ، والعين ، والذلك تقول : هذا عَلَّمة ، ولا تقول : هذه عَلَّمة بعد المؤسوف؛

<sup>(</sup>١) سبق الـكلام عن البيت في الجزء لأول وفي المستدركات في الجزء الثاني.

لأنك تقول في العبد الذكر: هذه رَقَبَـةٌ فَأَعْتِيْهَا ، وفي العين: هذه طلِيعَة ، وهذه عَيْنٌ ، وأنت تعنى الرجلَ . هذا معنى الفرق بينهما .

### فقه الحديث :

وفي هذا الحديث من الفقيه صَلَاة الْمَجْرُوحِ وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمَا ، كَا فَعَلَ عَرُ بِنِ الْحَطَّابِ، وقد ترجم بعضُ المصنفين عليه لموضع هذا الفقه ، وفيه مُتَمَلِق لَمْن يقول : إِن غُسْلَ النَّجَاسَة ، لا يُعَدُّ في شُر وط صحَّة الصَّلاة ، وفيه من الفقه أيضاً تعظيم حُرْمة الصَّلاة ، وأن للمُصَلِّي أنْ يَتَمَادَى عليها ، وإن جَرَّ إليه فلكَ الفقل ، وتفويت النفس ، مع أن التعرُض لفوات النفس ، لا يحلُّ إلَّا في حال المُحَارَبة ، ألا ترى إلى قوله : لولا أنْ أضيع تَفْراً أَمَرَنِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أفطَمها أو أنفذها ، يعنى : صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل أن أفطَمها أو أنفذها ، يعنى : السورة التي كان يقرؤها.

حول رجر معبد وشعر عدان وأبي سفيله: وذكر قول متعبد:

#### وعجوة من بنرب كَالْمُنْجَد

الْعَنْجَدُ: حَبُّ الرَّبِيبِ ، وقد يقال الرئيب نفسِه أيضاً عَنْجَدُ ، وأما المُنْبِ نفسِه أيضاً عَنْجَدُ ، وأما المُنبِ ، فيقال : لِعَجْمِهِ : الْفِرْحَدَ . والْأَنْلَدُ : الأَقْدَمُ من المال التَّليد .

وأماقول حسان:

ا (م ۱۷ ـــ الرون الأنف ج ٦ ) .

# دَّعُوا فَلَجاَتِ الشَّام

جَمُ قَلَجٍ ، وهو للماء الجارى ، سُمَّى فَلَجاً ، لأنه قد خَدَّ فى الأرْضِ ، . وفرَّ فى بين جانبيه مَأْخُوذٌ من فَلَج الأَسْنَانِ ، أو من الفَلْج وهو الفَسْمُ ، والفَالِجُ مِكْمَالٌ يُقْسَم به ، والفَلْجُ والغالِجُ بعيرٌ ذُوسَنَامَيْنِ ، وهو من هذا الأصل ، ورواه أبو حنيفة بالحاء وقال : الفلجة المزرعة () .

وذكر شعر أبى سفيان:

أَحَسَّانُ إِنَّا بِائِنَ آكُلَةِ الفَعْا

الْفَغَا:ضرب من التَّمْرُ ، ويقال : هي غَبَرَة تَمْلُو ، الْكِبْسُرَ ، والْمَفَالْفَة . في الْفَغَا لَفَة . في اللَّفَعَا ('') .

وفيســه:

كَأْخَذِكُم بِالعِينِ (٢) أَرْطَالَ آنُك.

<sup>(</sup>۱) وفى اللسان: الفلجات: المزارع وقد استشهد بالبيت المذكور. وفى مادة فلح يقول: والفلحة القراح الذى اشتى للزرع عن أبى حنيفة، وأنشد لجسان: دعوا فلحات . . . اللح يعنى المزارع. ومن رواه فلجات فمعناه: ما اشتق من الأرض للديار، كل ذلك قول أبى حنيفة،

<sup>(</sup>۲) الفغا: البسر الفاسد المفبر، أو هو فساد البسر، والففا ما يخرج من الطعام فيرمى به والردىء من كل شيء من الناسوالمأ كول والمشروب والمركوب (۳) العين هذا: المال الحاضر، والعين أيضاً الدر وكلاها يصلم هاهنا .

أُلفيت على هذا البيت في حاشية أبى بحرٍ ماهذا نصة : ذَكَر مُحَمَّدُ بن سَلاَّم ِ فِي الطبقات له هذا البيت :

حَسِنْتِم جِلادَ القَوْم حَوْل بُيُونَكِم كَأُخْذِكُم في العين أَرْطَالَ أَنْكِ

ووصل به بأن قال: فقال أبو سفيان بن حَرْبِ لأبى سُفْيَانَ بن الحارِثِ : يا أَبْنَ أَخِي: لم جعلتها آنُك إن كانت لَفِضَةً بَيْضَاءَ جَيِّدَةً .

وقوله :

سَمِين ثُم بها وغَيْرُكُم كان أهلَها

وفى حاشية الشيخ : شَقِيتُم بها وغيرُكُمُ أَهُلُ ذِكْرِهَا .

وقوله :

خَرَجْنَا وما تَنْجُو الْيَعَافِيرُ بَيْنَنَا

اليمافير: الظِّبَاءِ الْمُفْرِ (١) يربد أنهم لـكثرة عددهم لاتنجوا منهم اليعافير.

<sup>=</sup> وقيل هو الرصاص الآبيض ، وقيل الآسود . وقيل الخالص منه ، ويقال : لم يجيء على مثال فاعل بضم الدين غيره أو أفعل واحدا غيره ، فأما أشد فختلف قيه هل هو واحد أو جم .

<sup>(</sup>١) جمع أعفر وهو مر الظباء هايعلو بياضه حرة ، أو الذي في سراته حرة وأفرابه بيض ، أو الابيض ليس بالشديد البياض .

# غزوة دومة الجندل في شهر ربيع الأول سنة خس

قال ابن إسحاق : ثم انصرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ، فأقام من مَقْدم رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بها أشهراً حتى مضى ذو الجنجة وولى ثلث الحجة المشركون وهى سنة أربع ثم غزا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم دُومة الجُنْدل.

قال ابن هشام : في شهر ربيع الأول ، واستعمل على المدينة سِباع بن عُرْ فُطَةَ الفِفاريّ ·

قال ابن إسحاق :ثم رَجع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليها، ولم يَنْق كيداً ، فأقام بالمدينة بقيَّة سنته .

# غزوة الخندق في شوال سنة خس

### تارمخها

حدثنا أبو محد عبد الملك بن هشام : قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائى ، عنم محد بن إسحاق المطلّبي ، قال : ثم كانت غزوة الخنسدق في شوال سنة خس .

# اليهودتحر ّض قريشاً

فد أبي يؤيد بن رُومان مَوْلي آل الزُّبير بن عُروة بن الزبير ، ومَن لا أنَّهُم ، عن عبد الله بن كَانْب بن مالك ، ومحمد بن كذب القرظي ، والزُّ هرى، وعاميم بن عر بن قَتادة، وعبد الله بن أبى بكر ، وغيرهم من علماننا ، كلهم قد اجتمع حديثه في الحديث عن الخندق ، وبعضهم يحدّث مالا يحدّث به بعض ، قالوا: إنه كان من حديث الخندق أن نفراً من اليهود ، مهم : سلام ابن أبي اُخْقَبْق النَّقَمري، و-ُبيُّ بن أُخْطَبَ النَّفري، وكِنانة بن أبي الخَّقَيْق النَّكَمري، وهَوْذَةً بن تايس الوائلي ، وأبو عَمَّار الوّائِلَي ، في نفر من بني النَّاضير ، وَنَفَر مِن بني وائل ، وهُم الذبن حَزَّ بوا الأحز ب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، خرجوا حتى تَدِّ وا على تُوْرِش مَكَةً ، فدعوهم إلى إلى حَرْب رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : إنا سنكون معكم عليه ، حتى أَسْتَأْمِلَهُ \_ فَقِالْت لهم أُورِش : يَامَنْتُمرَ بَهُوُدَ ، إنكم أَهلُ الكتاب الأوسل والعلم بما أصَّابِحِنا تَخْدَفَ فَيهُ نَحْنَ وَعَمْدُ أَفَدِ بِنُناَ خَيرٌ أَمْ دِينُهُ } قالوا: بل دِينُدَكُم خيرٌ من دينه ، وأنتم أولى بالحق (منه ) فهم الذين أنزل الله تعالى فيهم : ﴿ أَلَمْ ثُورَ إِلَى الَّذِينَ أُونُوا كَعِيبًا مِنَ السَّكِةَابِ يُؤْمِنُونَ بَالْجِبْتِ والطَّاءُوتِ، وَيَتَّولُونَ لِلَّذِينَ كَنْهَرُوا هَوْلاء أَهْـدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَلِيلًا \* أُو أَنِكَ الَّذِينَ أَنْهُمْ لَذُ مُ وَأَنْ كِنْهَنِ اللَّهُ فَأَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ﴾ . . . إلى تولدته لى : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى ما آتَاهُمُ لَلَّهُ مِنْ فَضَابِ ﴾ : أَى النبورُ : ﴿ فَنَدُ آنَيْنَا آلَ إِيرَاهِ بَمِ الْـكِيَابُ وَالْحِـكُمُةُ وَآنَيْنَاهُمْ

مُلْكَا عَظِياً \* فَمِنْهُم مَنْ آمَنَ بِهِ ، وَمِنهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ ، وكَنَى بِجَهَمَّمُّمَ سَمِيرًا ﴾.

### اليهود تحرّض غطفان

قال: فلما قالوا ذلك لقريش ، سرّهم و نَشطوا لما دَ عَوْهم إليه ، من حَرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاجتمعوا لذلك واتَّعدوا له . ثم خرج أولئك النَّفر من يَهودَ ، حتى جاءوا غَطفان ، من قيس عَيْلانَ ، فَدَعَوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه ، وأن قريشاً قد تابعوهم على ذلك ، فاجتمعوا معهم فيه .

# خروج الأحزاب من المشركين

قال ابن إسحاق : فخرجت قريش ، وقائدُ ها أبو سُفيان بن حَرْب ؟ وخرجت غَطَفَان ، وقائدُ ها أبو سُفيان بن حَرْب ؟ وخرجت غَطَفَان ، وقائدها عُيَيْنَةُ بن حِصْنِ بن حُذَيْفَة بن بَدْرٍ ، فى بنى مُرَّة ؛ ومِسْمر بن رُخَيلة والحارث بن عَوْف بن أبى حارثة النُرِّى ، فى بنى مُرَّة ؛ ومِسْمر بن رُخَيلة ابن نو پرة بن طَريف بن سُخمة بن عبد الله بن هِلال بن خُلاَوَة بن أَسْجع بن رَيْثِ بن عَطفان ، فيمن تابعه من قومه من أشجع .

حفر الخندق وتخاذل المنافقين وجد المؤمنين

فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما أجموا له من الأمر ، صرب الخندة على المدينة ، فعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تر غيباً المسلمين

أنى الأجر، و عمل معه المسلمون فيه ، قدأب فيه ودأبوا . وأبطأ عن رسول الله صلى أقد عليه وسلم وعن المسلمين في عمام ذلك رجال من المنافقين ، وجعلوا يورون بالضّميف من العمل ويتسلّلون إلى أهليهم بغير علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا إذن ، وجعل الرجل من المسلمين إذا نابته العائبة ، من الحاجة التي لابد له منها ، يذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ويستأذنه في اللحوق مجاجته فيأذن له ، فإذا قضى حاجته رجع إلى ماكان فيه من عمله ، رغبة في الخير ، واحتساباً له .

### ما نزل في حق العاملين في الخندق

فَأْنِلِ اللهِ تَعَالَى فَي أُولِئُكُ مِن المُؤْمِنِينَ : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ ورَسُولِهِ ، وَإِذَا كَانُوا مَعُهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ إِنَّمْ يَذْهَبُوا حتى يَسْتَأْذِنُوهُ ، إِنَّ اللّهِ وَرَسُولِهِ ، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ . إِنَّ اللّهِ يَوْمِنُونَ بَاللّهِ وَرَسُولِهِ ، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ . إِنَّ اللّهَ لَيْنِ يَوْمِنُونَ بَاللّهِ وَرَسُولِهِ ، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِنَا اللّهُ عَلَى أَمْ الله ، فَإِذَا اسْتَأْذَنُ لِمَنْ شَيْتَ مِنْهُمْ ، وَاسْتَغَفِّرُ لَهُمُ اللهَ ، إِن الله عَنْ الله الحسبة عَنْورٌ رَحِيمٌ ﴾ . فنزلت هدذه الآية فيمن كان من المسلمين من أهل الحسبة والرغبة في الخير ، والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم .

نم قال تعالى ، يعنى المنافقين الذين كانوا يتسلاون من العمل ، ويذهبون بغير إذن من النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿ لا يَجْمَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَسَكُمُ وَ لَذَا مَنَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الذينَ بَتَسَلَّاوُنَ مِنْكُمُ فَوَاذاً ، فَلْيَحْذَرِ لَكُ اللهُ الذينَ بَتَسَلَّاوُنَ مِنْكُمُ فَوَاذاً ، فَلْيَحْذَرِ اللهُ الذينَ يُخالفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فَتْنَهُ مَ أَوْ بُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

#### تفسير بعض الغريب.

قال ابن هشام: اللواذ: الاستتاو بالشيء عند المرب، قال حسان بن

وقُرْيْش تَفِيسِيْ مِنا لِواذاً أَن يُقيموا وَخَفَ مَمَا أَلَطُومُ وَهَذَا البَيْتَ فِي قَصِيدَة له قد ذكرتها في أشعلر يوم أُحُد.

﴿ أَلَا إِنَّ يَنْدِ مِافِي السَّمَاوَاتِ وِالأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَكَيْهِ ﴾ ..

قال ابن إسحاق: من صدق أوكذب.

﴿ وَبَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ إِمَا عَلَوا ، وَاللَّهُ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلَمْ إِمَّا

السلمون يرتجزون في الحفر

قال ابن إسحاق: وعمل المسامون فيه حتى أحكموه، وارتجزوا فيه برجل من المسامين، يقال له جُمَيل ، سمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَمراً ، فقالوا:

سَمَّاهِ مَنْ بَعَدُ لَهُ عَنْدًا وَكَاتِ لَابَائِسَ يُومَا ظَهُرًا فإذا مرتوا ﴿ بِعَمْرُو ﴾ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : عمرًا ، و إذا مرتوا ﴿ بِظَهْرٍ ﴾ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ظهراً ·

## الآيات التي ظهرت في حفر الخندق

قال ابن إسحاق: وكان في حفر الخندق أحاديثُ بَلَغتني ، فيها من. الله تعالى عبرة في تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتحقيق نبوته ، عاين ذلك المسلمون .

فكان مما بلغنى أن جابر بن عبد الله كان يحدّث: أنه اشتدّت عليهم. فى بعض الخندق كُدْية، فَسَكُوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فدعا بإناء من ماء، فتَفل فيه، ثم دعا بما شاء الله أن يَدْعَوَ به، ثم نَفَرَح ذلك. الماء على تلك الكُدْية، فيقول من حَضرها: فوالذى بعثه بالحق نبياً ، ... لانهاات حتى عادت كالكَثيب، لاترد فأساً ولا مشحاة.

قال ابن إسحاق: وحدثنى سميد بن مينا أنه حُدّث: أن ابنة لَبَشير بن سمد ، أخت النمان بن بشير ، قالت : دعتنى أمّى عَمْرة بنتُ روَاحة ، فأعطَّتنى حَفْنة مَن بمر فى مُوْبى ، ثم قالت : أى بُنَيَّة ، أذهبى إلى أبيك وخالات عبد الله بن روَاحدة بنفدائم ، قالت : فأخذتها ، فانطلقت بها ، فررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنمس أبى وخالى ؛ فقال : تعالى يا بنيّة ، ماهذا ممك ؟ قالت : فقلت : بارسول الله ، هذا بمر ، بعثنني به أمى إلى ماهذا ممك ؟ قالت : فقلت : بارسول الله ، هذا بمر ، بعثنني به أمى إلى قصب أبى شير بن سمد ، وخالى عبد الله بن روَاحة يتغديانه ؛ قال : هاتيه ؛ قائت : فصب بنوب في بنية فى كنّى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما ملا تهما ، ثم أمر بنوب في بنوب في بنوب من مدا بالممر عليه ، فتبدّد فوق النوب ، ثم قال لإنسان عنده : فبسط له ، ثم دحا بالممر عليه ، فتبدّد فوق النوب ، ثم قال لإنسان عنده :

النصرخ في أهل الخندق: أن هَلُم إلى الفداء ، فاجتمع أهل الخندق عليه ، فجعلوا الخندق عليه ، فجعلوا الأكلون منه ، وجعل يزيد ، حتى صدر أهل الخندق عنه ، وإنه ليسقُط من أطراف الثوب .

قال ابن إسحاق: وحدثني سَميد بن مينا ، عن جابر بن عبد الله ، قال : عملنا مع رسول الله صلى الله عايه وسلم في آخلندق ، فـكانت عندى شُوّيهة ، عَير جدَّ سَمِينة . قال : فقلت : والله لو صَنَعناها لرسول الله صلى الله عليه وسلَّم ؟ قال: فأمرتُ امرأتي، فطحنت لنا شيئًا من شَعير ، فصنعت لنا منه خبرًا ، وذَبِحت تلك الشاة ، فشَونيناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : فلما أُمْسَينا وأرادرسولُ الله صلى الله عليه وسلم الانصراف عن الخندق \_ قال: وكنا نعمل فيــــه نهارَنا ، فإذا أمْسينا رَجِمنا إلى أهالينا ـ قال : قلت : والله عندنا ، وصنعنا معها شيئاً من الله عندنا ، وصنعنا معها شيئاً من خبر هذا الشَّمير فأحبُّ أن تَنْصرف منى إلى منزلى ، وإنما أريد أن يَنْصَرف معى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وحدَه . قال : فلما أن قلتُه ذلك قال: نعم ، ثم أمر صارحًا فصرَ خ : أن انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مِيت حِابِر بن عبد الله ؛ قال : قلت : إنا لله وإنا إليه راجمون ! قال : فأقبل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبل الناس منه ؛ قال : فجلس وأخرجناها إليه . قال : فبرك وسمَّى ( الله ) ، ثم أكل، وتوارَدها الناس ، كلا فرغ قوم ﴿ قاموا وجاء ناس ، حتى صدر أهلُ الخندق عنها .

قال ابن إسحاق ؛ وحُدَّثت عن سَلْمان الفارسي ، أنه قال : ضربتُ

في نحية من الخندق، فَفَلُظت على صخرة ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم قريب منى ؛ فلها رآنى أضرب ورأى شدة المكان على ، نول فأخذ المقول من من بدى ، فضرب به ضربة لَمَعَت تحت المعول برقة ، قال : ثم ضرب به ضربة أخرى ، فلَمعت تحته برقة أخرى ؛ قال : ثم ضرب به الثالثة ، فلَمعت تحته برقة أخرى ، قال : ثابى أنت وأمى بارسول الله ! ماهدا الذى رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب ؟ قال : أوقد رأيت ذلك باسلمان ؟ قال : قلت : نعم ؛ قال : أما الأول فإن الله فَتح على بها المين ؛ وأما الثانية فإن الله فتك على بها الشرق .

قال ابن إسحاق: وحدثنى من لا أتهم عن أبى هُريرة أنه كان يقول ، حين فتحت هذه الأمصار فى زمان عمر وزمان عثمان ومابعده: افتتحوا مابدا السكم ، فوالذى نفسُ أبى هُريرة بيده ، ما افتتحم من مدينة ولا تَفْتَيْحولها إلى يوم القيامة إلا وقد أعطى الله سبحانه محمداً صلى الله عليه وسلم مفاتيحها قبل ذلك .

قال ابن إسحاق: ولماً فرغ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الخندق، أقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رُومة ، بين الجرُف وزَغابَة في عشرة آلاف من أحابيشهم ، ومَنْ تَبِعهم من بَنى كِنانة وأهـل بِهامة ، وأقبلَت غَطَفَان ومَن تَبِعهم من أهل نجد ، حتى نزلوا بذنب تَقْمَى ، إلى جانب أحد ، وخرج رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، حتى جعلوا

ظُهُورهم إلى سَلْع ، فى ثلاثة آلاف من المسلمين ، فضرب هنالك عَسْكَارُه.، والخُنْدَق بينه وبين القوم .

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة ابنَ أمَّ مكتوم . قال ابن إسحاق : وأمر بالذَّراري والنساء ُ فجعلوا في الآطام .

# تحريض حيى بن أخطب لكعب بن أسد

وخرج عدوَّ الله حُبَيَّ بنِ أَخْطَبِ النَّنْصَرِيُّ ، حتى أَنَّى كَمْبِ بن أسلاَّ القُرَظَى ، صاحبَعَقْد بني قُر يظة وعَهْدهم ، وكان قدوادَعرسولاللهصلي اللهعليه . وسلم على قومه ، وعاقده على ذلك وعاهده ؛ فاماسم كَعْب بحُـيِّ بن أُخْطَبَ أَعْلَق دونه باب حِصْنه ، فاستأذن عليه ، فأبي أن يَفْتَح له ، فناداه حُبيّ ، وَيُحَكُّ يا كَمْبُ 1 افتح لى ، قال : ويحك ياحُبَيُّ : إنك امرؤ مَشْتُومٌ ، وإنى قد عاهدتُ محداً ،. فلستُ بناقضٍ مابيني وبينِه ولم أرّ منه إلا وفاء وصِدْقًا ؛ قال : وَيُحَلُّ افتح لى أَكَدُّكَ ؟ قال: ما أنا بفاعل ، قال : والله إن أغلقت دونى إلا تحوفت على جَشِيشَتِكُ أَن آكلَ معكُ منها، فَأَخْفَظَ الرُّجلَ ، ففتح له ، فقال : وَيُحَكُّ. يا كَمْب، جِيْبُك بعزِّ الدهر وببَحْر طاَم ، جنتك بقُريش على قادتها وسادتها، حتى أَنْزَلْتُهُم بُمُجْتِمِم الأسيال من رُومة ، وبَعَطَفَان على قادتها وسادتها حتى \_ أنراتهم بذَنَبَ نَقَمَى إلى جانب أحد ، قد عاهدوني وعاقدو ني على أن كَا يَبْرَحُوا حَتَّى نَسْتَأْصِلَ مَحَدًا وَمَن مَعَهُ . قال : فقال له كنَّعَب جُنَّدَنِّي وَاللَّهُ بِذُلَّ الدَّهُر ، ﴿ وَجَمَّامُ لِلهِ هَرَاقَ مَاءَهُ ، فهو يُرعد و ُيبْرق ، ليس فيه شيء ، ويحك ياحُبيّ ا فَدَعْنَى وَمَا أَنَا عَلَيْهُ ، فَإِنَّى لَمْ أَرْ مَنْ مَحْدُ إِلَّا مِيدُقًّا وَوَفَاءً . فَـلَّم يزل حُبّي بَكُعب يَفْتِله في الذَّرْوَةِ والغارِبِ، حتى سَمَح له ، على أن أعْطاه عهداً من الله وميثاقاً : لأن رجعت قريش وغَطفان ، ولم يُصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حتى يُصيبني ما أصابك . فنقض كَعبُ بن أسد عَبْده ، وبَرى عمل كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم .

# النحرى عن نقض كم العهد

. فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر وإلى السلمين ، بمشرسول الله صلى الله عليه وسلم سعدَ بن معاذ بن النعان ، وهو يومئذ سيَّد الأوس، وسمدَ بن عُبادة بني دُ لَيم، أحد بني ساعدة بن كعب بن الخزرج وهو يومئذ سيَّد الخزرج ومعهما عبدُ الله بن رَواحة ، أخو بني الحارث بن الخزرج، وخُوَّات بن جُبير، أخو بني عمرو بن عوف؛ فقال: انطلقوا حتى تنظروا، أحق ما بلفنا عن هؤلاء القوم أم لا ؟ فان كان حقًّا فالحُنُوا لي كُمَّا أعرفه ، ولا تَفْتُوا في أعضاد الناس وإن كانواعلى الوقاء فيابيننا وبينهم فاجهَرُ وا به للناس. قال: فخرجوا حتى أتوهم، فوجدوهم على أخبث مابلغهم عنهم، نالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: مَن رسول الله ؟ لاعهد بيننا وبين محمد ولا عقد . فشاتمهم سمدُ بن مُعاَذ وشاتموه ، وكان رجلاً فيه حِدَّة ، فَعَالَى لَهُ سَمَدُ بِنَ عُبَادَةَ : دع عنك مُشَا تَمَسَم، فيا بيننا وبينهم أَرْكَى من المشاتمة . ثم أقبل سَمْدٌ وسعدٌ ومن معهما ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسلَّموا عليه ، ثم قالوا : عَضَلٌ والقَارَةُ ، أَى كَفدر عَضَل والقارة

بأضَّعاب الرجيع ، خُبَيب وأصحابه ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر ، أبشروا يامعشر المسلمين .

### ظهور نفاق المنافقين واشتداد خوف المسلمين

وعظم عند ذلك البلاء، واشتد الخوف، وأتاهم عدوهم من فَوقهم ومن. أسفل منهم ، حتى ظنّ المؤمنون كلّ ظنّ ، ونجَم النّفاق من بعض المنافقين ، حتى قال مُمَتَّب بن قُشير ، أخو بنى عمرو بن عوف : كان مجمد يَمِدنا أن نأكل. كنوز كسرى وقيصر ، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط.

## أكان معتب منافقاً ؟

قال ابن هشام : وأخبر في من أثق به من أهل العلم : أن مُعتِّب بن تَشير للم يكن من المنافقين ، واحتج بأنه كان من أهل بدر .

قال ابن إسحاق: وحتى قال أوسُ بن قَيْظِى ، أحد بنى حارثة بن الحارث: مارسول الله ، إن بيوتنا عَوْرة من العدو ، وذلك عن ملأ من رجال قومه ، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا ، فانها خارج من المدينة . فأقام رسول الله ، صلى الله عليه وسلم وأقام عليه المشركون بضعاً وعشرين ليلة ، قريباً من شَهْر ، لم نكن بينهم حرب إلا الرَّمِّيا بالنبل والحِصار .

قال ابن هشام : ويقال الرَّمْيا .

## الهم بعقد الصلح مع غطفان

فلما اشتدُّ على الناس البلاء ، بعث رسولُ الله \_ صلى الله عليه وسلم - كلُّ حدثني عاصم بن عمر بن قتادة ومن لا أتهم ، عن محمد بن مُسلم بن عبيد الله بن. شهاب الزهرى - إلى عُيَيْنَةً بن حِصْنِ بن حُذَيْقَةً بن بَدْر ، وإلى الحارث ابن عوف بن أبي حارثة المُرِّي ، وها قائدا غَطَفان ، فأعطاها كُلْثَ ثمار المدينة . على أن يَرْجِعا بمن معهما عنه وعن أصحابه ، فجرى بينه وبينهما الصلح ، حتى كَتبوا الكِتاب، ولم تقع الشمادةُ ولا عزيمة الصُّلح، إلا المرّ اوضَة في ذلك . فلما أراد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ، بعث إلى سَعْدِ بن مُعاَذِ وسَمْدِ بِن عُبَادَة ، فذكر ذلك لها ، واستشارها فيه ، فقالا له : بارسول الله ، أمراً نُحَبِه فَنَصَنِمِهِ ، أم شيئاً أمرك الله به ، لابدّ لنا من العمل به ، أم شيئًا . تصنعه لنا ؟ قال : بل شيء أصنعه لكم ، والله ما أصنع ذلك إلا لأنني رأيت. المَرب قد رَمْتُ كُم عن قَوْس واحدة ، وكالبوكم من كلُّ جانب ، فأردت أن. أَ كُبِيرِ عَنْكُمُ مِنْ شُوْكُمُهُم إلى أمر ماً ؛ فقال له سَعْد بن مُعاذ : يارسول الله ، قد كناً نحن وحؤلاء القوم على الشَّرك بالله وعبادة الأوثان ، لانعب د الله ـ ولا نعرفه . وهم لا يَطْمُعُونَ أَنْ يَأْكُلُوا مِنْهَا تَمْرَةً إِلَّا قِرَّى أُو بِيعًا ، أُفْيِنَ أَكْرِمنا الله بالإسلام وهدَانا له وأعزَّنا بك وبه ، تُعْطِيهم أمُوالنا! (والله ﴾. مالنا بهذا مِن حاجة ، والله لا نقطيهم إلا السَّيف حتى يُحْكُم الله بينناوبيهم ؛ قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: فأنت وذاك . فتناول سعدُ بن مُعاذ. الصَّحيفة ، فمحا مافيها من الـكِتاب، ثم قال: ليَجْهدواعلينا.

## عبور نفر من المشركين الخندق

قال ابن إسحاق: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ، وعدوهم محاصروهم ، ولم يكن بينهم قِتال ، إلا أن فوارس من قريش ، منهم عمرو بن عَبْد وُدّ بن أبى قَيْس ، أخو بنى عامر بن أوَى .

\_ قال ابن هشام : ويقال : عمرو بن عَبد بن أبي قَيس \_

قال ابن إسحاق : وعِكْرمة بن أبى جهل ، وهُبيرة بن أبى وهب المخزوميان ، وَضِرار بن الخطّاب الشاعر ابن مرداس، أخو بنى محارب بن فِهر ، تقلّبسوا القتال ، ثم خرجوا على خَيْلهم ، حتى مرّوا بمنازل بنى كِنانة ، فقالوا : تهيّئوا يابنى كِنانة للحرب ، فستَعلمون مَنِ الفُرسان اليوم ، ثم أَقْبلوا 'تُعْنِق بهم خياهم ، حتى وقفوا على الخندق ، فلما رأوه قالوا : والله إن هذه لم كيدة مماكانت الدربُ تنكيدها.

## سلمان وإشارته بحفر الخندق

قال ابن معشام: بَقِقال : إن سَلمان الفارسي أشار به على رسول الله صلى الله. عليه وسلم .

وحدثنى بعض أمعل العلم: أن المهاجرين يوم الخندق الأوا: سَلمَانَ مِمَّا وَ وَقَالَتَ الْأَنْصَارَ : سَلمَانَ مِنَّا ﴾ فقال رسولُ الله صلى الله عايه وسلم : سلمان منا أهلَ البَئيت .

# مبارزةعلى ً لعمرو بن عبد دو

قَالَ ابن إسحاق: ثم تيمَّمُوا مكاناً ضيِّقاً من الخُنْدَق ، فضر بوا خيلهم عَاقَةُ حَمْتُ مِنْهُ ، فَجَالَتَ بَهُمْ فِي السَّبْخَةِ بِينِ النَّابْخَةِ بِينَ النَّابِخَةِ بِينَ أبي طالب عليه السلام في نفر معه من المسلمين، حتى أخذوا عليهم الثَّغرة التي أَقْحَمُوا مِنْهَا خَيْلَهِمْ وأَفْبَلْتِ الْفُرُسَانِ مُثْنِيقِ نَحُوَهُ ، وَكَانَ عُمْرُو مِنْ عَبْدِ وُدّ قد قاتل بوم بدر حتى أثبيته الجراحة ، فـلم يَشْهِد يوم أحــد ؛ فلما كان يوم الخندق خرج مُعْلِماً لَيْرَى مَكَانُهُ . فلما وقف هو وخَيْلُهُ ، قال : مَنْ يُبارِدْ ؟ ألا يدعوك رجل من قُريش إلى إحدى خَلَّتين إلا أَخَذَتُهَا منه ، قال له : أَجَل؛ قال له على : فإنى أدعوك إلى الله وإلى رسوله ، وإلى الإسلام ، قال : لا حاجة لى بذلك، قال: فإني أدعوك إلى النِّزال، فقال له: لِمَ يابن أَخِي؟ فوالله مأحب أن أفتلك ، قال له على : لكنى والله أحب أن أقتلك ، كفيي عمرو عند ذلك ، · فاقتحَم عن فرسه ، فعَقره ، وضَرب وجهه ، ثم أفبل على على ، فتنازلا وتجاولاً ، فقتله على رضي الله عنه . وخرجت خيلهم مُنهزمة ، حتى اقتحمت من آلخندق هاربةً •

قال ابن إسعاق: وقال على بن أبى طالب رضوان الله عليه فى ذلك: نَصَرَ الْحِجَارَةَ مِن سَفَاهَةِ رأيهِ وَلَصَرْتُ رَبَّ عَمَّدٍ بَصَوَابِي فَصَدَدت حَدِينَ تَرَكُمَة مَتَجَدًّلًا كَالْجِذْع بِينَ دَكَادِكُ ورَوابي

<sup>(</sup>م ١٨ - الروض الأنف ج ٦)

وعَفْتَ عَنْ أَتُوابِهِ وَلَوَ انْسَنِي كَفْتُ البُّهُمَّطُّرَ بَرَّانِي أَثُوَانِي. لَا عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ خَاذَلَ دِبِنِي ... وَنَبِيًّــه يَا مَعْشَر الأَخْزَبِ

قال ابن هشام : وأَكْثَرُ أَهِلِ العالمِ بالشَّمَرِ يَشُكُّ فَيْهَا لَعَلَى بِنَ أَبِي طَارَبِ .

# شعر حسان فی عکرمة

قُلُ ابن إسحاق : وألقى عِكْرِمة بن أبى جهل رُنحه بومثذ وهو مهزمير عن عمرو ، فقال حسَّان بن ثابت في ذلك :

فرَّ وَالْقَى لَنَا رُنْحَبُ لَهُ لَمَلَّكُ عَكُومَ لَمْ تَفْعَالُ وَوَلَّيْتَ تَفْعَالُ لَمَعْدُو الظَّلِيمِ مَا إِن تَجُور عَن المَعْدُو الظَّلِيمِ مَا إِن تَجُور عَن المَعْدُولِ وَوَلَّيْتَ تَفْعَالُ فَوْعُنْ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِلُ الْ

قال ابن هشام : الغُرُّ عُل : صغير الضباع ، وهذه الأبيات في أبيات له ...

# شعار المسلمين يوم الخندق

### حديث سعد بن معالد

قال ابن إسحاق ؛ وحدثني أبو ليلي عبد الله بن سَهِل بن عبد الرحن ابن سهل الأنصاري ، أخو بني حارثة : أن عائشة أمّ المؤمنين كانت في حصن

بنى حارثة يوم الخندق ، وكان من أخرز حصون للدينة . قال : وكانت أمسمد ابن مُعاذ معها في الحصن ؛ فقالت عائشة وذلك قبل أن يُضرب علينا الحجاب، فرّ سعد وعليه درع له مُقلَّصة ، قد خرجت منها ذراعه كلَّها ، وفي يده حربته يَرْ فُل بها ويقول :

كَبِّثْ قَلِيلاً يَشْهَدِ الهَيْجِا جَمَل لا بأس بالمَوت إذا حان الأَجَلِ

قال فقالت له أمه: الحق: أى بنى ، فقد والله أخّرت ؟ قالت عائشة : فقلت له أ ، يا أمّ سعد ، والله لوددت أن در ع سعد كانت أسبّغ مما هى ، قالت وخيّت عليه حيث أصاب السّهم منه ، فرُمِي سعد بن معاذ بسهم ، فقطع منه الأحْجَلُ ، رماه كا حدثنى عامم بن عر بن قتادة ، حِبّان بن قيس بن القرقة ، أحد بنى عامر بن أوّى ، فلما أصابه ، قال : خُذُها منى وأنا ابن القرقة ، فقال أحد بنى عامر بن أوّى ، فلما أصابه ، قال : خُذُها منى وأنا ابن القرقة ، فقال له سعد : عرّق الله وجهك فى النار ؛ اللمم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقنى لها ، فإنه لافوم أحب إلى أن أجاهدهم من قوم آذَوا رسولك وكذّبوه وأخرجوه ، اللهم وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله فى شهادة ، ولا تُميّنى حتى تُقرّعينى من بنى قُريظة .

### من قاتل سعد؟

قال ابن إسحاق: وحدثنى مَنْ لا أُتهم عن عبد الله بن كعب بن مالك أنه كان يقول: ما أصاب سعداً يومئذ إلا أبو أسامة الُجَشَعى ، حليف بنى مخزوم .

وقد قال أبو أسامة في ذلك شعراً لعِـكرِ مة بن أبي جهل:

فداك بآطام المَدينَـة خالدُ للله المَرَافِق عاند عليه مع الشُّنط العَذَارَى النَّواهُد عُبيدة جمعًا منهُم إذ يُكابِد وآخر مَرْعُوبِ عن القَصْد قاصد

أعِـكْرَمَ هَارَّ لُمْتَنَى إِذْ تَقُولُ لَى أَلْمَتَنَى إِذْ تَقُولُ لَى أَلَامَتُ سَمَداً مُرِشَّةً لَلْمَتَ سَمَداً مُرِشَّةً وَطَى نَحْبَهُ مَنْهَا سُعَيد فَأَغُولَت وَأَنتَ الذي دَافَعْتَ عنه وقد دَعا على حين ماهم جائر عن طَرِيقه (والله أعلم أنى ذلك كان).

قال ابن هشام : ويقال : إن الذي رَمي سعداً خَفاجة بن عاصم بن حِبَّان .

## الحديث عن جنن حسان

قال ابن إسحاق: وحدانی یحی بن عبّاد بن عبد الله بن الزُّبير ، عن أبيه عباد قال : كانت صفيّة بنت عبد المطّلب في فارع ، حصْن حسّان بن ثابت ؛ قالت : وكان حسَّان بن ثابت معالنساء والصبيان، قالت صفيّة : فمر بنا وجل من يهود ، فجعل يُطيفُ بالحِصْن ، وقد حاربت بنو قريظة ، وقطعت عليمها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليس بيننا وبينهم أحد يَدْفع عنا ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون في نحور عدوهم ، لابستطيعون أن يَنْصرفوا عنهم إلينا إن أنانا آت م قالت : فقلت : ياحسَّان ، إن هذا اليهودي كاترى يُطيفُ بالحصن ، وإنى والله ما آمنه أن يَدُل على عَوْرتنا اليهودي كاترى يُطيفُ بالحصن ، وإنى والله ما آمنه أن يَدُل على عَوْرتنا

مَنْ وراءنا من يهود، وقد شغل عنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فانزل إليه فاقتله ؟ قال : يَغْفِر الله لك يابنة عبد الطلب ، والله القد عرفت ما أنا بصاحب هذا : قالت : فلما قال لى ذلك ، ولم أر عنده شيئاً ، احتجزت ثم أخذت عوداً ، ثم نزلت من الحصن إليه ، فضر بته بالقمود حتى قتلته . قالت : فلما فرغت منه ، رجعت للى الحصن ، فقات : ياحسان ، انزل إليه فاسلبه ، فانه لم يَمْنه في من سلبه إلا أنه رجل ؛ قال : مالى بسلبه من حاجة يابنة عبد المطلب .

# نعيم يخذّل المشركين

قال ابن إسحاق: وأقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فيما وصف الله من الخوف والشدّة ، لتظاهر عدوّهم عليهم ، وإتيامهم إياهم من فَوْقهم ومن أسفل منهم .

قال: ثم إن نعيم بن مَسْعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة بن قُنفد بن هالله ابن خَلاوة بن أشجع بن رَيْث بن غَطفان ، أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يارسول الله ، إنى قد أسلمت ، وإن قومى لم يعاموا بإسلامى ، فر بى عا شئت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد ، علا شئت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد ، تخذ ل عنا إن استطعت ، فإن الحرب خدعة . فرج نعيم بن مسعود حتى أنى بنى قريظة ، وكان لهم نديماً في الجاهليّة ، فقال: بابنى قريظة ، قد عَرفتم ودى إياكم ، وخاصة ما بينى وبينكم ، قالوا: صدقت ، است عندنا بمتهم ، فقال

لهم: إنّ قريشًا وغَطَفَان ليسواكُانتم ، البداد بادكم ، فيمه أموالم وأبناؤكم ونساؤكم ، لاتقدرون على أن تحولوا منمه إلى غيره ، وإنّ قريشًا وغَطفان قد جاءوا لحرب محمَّد وأسحابه ، وقد ظاهرتموهم عايه ، وبادُهم وأموالهم ونساؤهم بغيره ، فليسواكُانتم ، فان رأوا شهرة أصابوها ، وإن كان غير ذلك لحقُوا ببلادهم و خلَّوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ، ولا طاقة لدكم به إن خَلا بكم ، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهُناً من أشرافهم ، يكونون بأيديكم فقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمداً حتى تُناجزوه ، فقالوا له : لقد أشرت بالرأى .

ثم خرج حتى أتى قريشاً ، فقال لأبى سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش : قد عَرفتم ودى لديم وفراقى محداً ، وإنه قد باغنى أمر قد رأيت على حقا أن أب فكوه ، نصحاً لديم ، فاكتموا عنى ، فقالوا : نفعل ، قال : تعالموا أن معشر يهود قد ندموا على ماصنعوا فيا بينهم وبين محمد ، وقد أرسلوا إليه : إنا قد ندمنا على ما فعلنا ، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين ، ون قريش وغطفان رجالا من أشر افهم فنعطيكم ، فتضرب أعناقهم ثم من قريش وغطفان رجالا من أشر افهم خن نشتاصاً مم ، فتصرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقى منهم حتى نشتاصاً مم ؛ فأرسل إليهم : أن نعم ، فإن بعث إليسكم يهود بلتمسون منكم رها من رجاليكم فلا تذفهوا إليهم وغنكم رجلا واحداً .

ثم خرج حتى أتى غَطفان ، فقال : يامعشر غَطفان ، إنكم أَصْلِي وعَشيرتى، وأحبّ الداس إلى ، ولا أراكم تتّم، ونى ، قلوا : صدقت ، ما أنت عندنا

يَّهُمَّهِ ، قال فاكتموا عنى ، قالوا : نفعل ، نما أمرك؟ ثم قال لهم مثل ما قال اللهم مثل ما قال الله وحذّرهم ما حذّرهم .

وَمُا كَانْتَ اللَّهُ السَّبْتُ مِنْ شُوَّالَ سَنَةَ خُسِ، وكَانَ مِنْ صُّنَعَ اللَّهُ لَرْسُولُهُ صَلَّى الله عليه وسلم أن أرسل أبو سفيان بن حَرَّب ورءوس غَطفان إلى بنى قُر يظة عِـكُرِمة بن أبي جهل ، في نَفر من قُريش وغَطفان ، فقالوا لهم : إنا لسنا بدار مَمَّامٍ ، قَدْ هَلَكُ الْخَفِّ وَالْحَافَرِ ، فَاعْدُوا لِلقِيَّالَ حَتَّى مُناجِرَ مَحْدًا ، وَنَفْرَغُ "ثما بيتنا وبينه ؛ فأرسلوا إليهم : إن اليوم يوم السبت ، وهو ( يوم ) لانعمل فيه شيئًا ، وقد كان أحدَث فيه بعضُنا حدَ ثَا ، فأصابه مالم يخفَ عليكم ، واسنا مع وَذَلَكُ بِالذِينِ 'نَقَاتِل مَعْكُمُ مُحْدًا حَتَى تُعْطُونَا رُهُنّا مِن رَجَالُسُكُمُ ، يَكُونُون بأيدينا ا ثقة أنا حتى نناجز محمداً ، فإنا نخشى إن ضَرَّستكم الحرب ، واشتدَّ عليكم القتال أن تَنْشمروا إلى بلادكم وتَتْركونا ، والرجل في بلدنا ، ولا طاقة لنا بَفَلَكُ مَنه . فَلَمَا رَجِعَت إليهم الرَّسُل بما قالت بنو قريطة ، قالتُ قريش · وغَطفان : والله إن الذي حدّ ثـكم ُنسيم بن مسعود لحقّ ، فأرسيلوا بني قُريظة : إِمَا وَاللَّهُ لَا نَدْفُعُ إِلَيْكُمْ رَجَلًا وَاحْدًا مِنْ رَجَالُنَا ، فَإِنْ كُنتُمْ تُويْدُونَ القتال · فاخرُ جوا فَقاتلوا ، فقالت بنو قُر يظة ، حين انتهت الرسلُ إليهم بهذا : إن الذي ذكر لكم ُنعيم بن مَسْعود كلقّ ، مايريد القوم إلا أن يُقاتلوا ، فإن رَأُواْ فَرَصَةَ انْتَهَزُوهَا ، وإن كان غيرَ ذلك إنشمروا إلى بلادهم . وخَاَّوا بينكم وبين الرجل في بلدكم ، فأرسِلوا إلى قريش وغَطفان : إنا والله لا نقاتل ممكم محمداً حتى تُمُطُونا رُهُناً ، فأبَوْا عليهم وخذَّل الله بينهم ، وبعث الله عليهم الربيح

في 'يال شاتية باردة شديدة البرد ، فجعلت تَكُفأ قدورَهم ، وتطرح أبنيتهم ..

## تعرف ما حل ً بالمشركين

(قال): فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اختاف من أمرهم، وما فرق الله من جاعتهم ، دعا حُذيفة بن اليمان ، فبَعثه إليهم ، لينظر مافعل القوم ليلا.

قال ابن إسحاق : فحدثني يزيد بن زياد ، عن محمد بن كمب القرَّطيُّ ، قال: قال رجل من أهل الكوفة ُلحذيقة بن الىمان :: يا أبا عبد الله ، أرأيتم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وصحيبتموه ؟ قال : نعم ، يابن أخي ، قال : فَكَيْفَ كَنْتُمْ تَصِنْمُونَ ؟ قال : واللهُلقد كَنَا نَجِهَد ، قال:فقال : والله لو أدركناه. ماتركناه يمشى على الأرض ولحمَّلناه على أعناضا . قال:فقال حذيفة : يابنأخي، والله لقدراً يُتُنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق،وصلى رسول الله صلى. الله عليه وسلم هُوِيًّا من اللَّيل، ثم التفت إلينا فقال: مَنْ رَجِل يقوم فينظر لنامافعل القوم تم يرجع \_ يشرطله رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الرسجعة \_ أسأل الله تعالى . أن يكون رفيقي في الجنة ؟ فما قام رجُل من القوم ، من شدَّة الخوف ' وشدَّتُهُ الجوع، وشدَّة البرد، فلما لم يقم أحد، دعاني رسولُ الله صلى الله عايه وسلم، فلم يكن لي بدَّ من القيام حين دَّعاني ، فقال ؛ ياحُذيفة ، اذهب فادخُل في القوم، فَانظُنُ مَاذَا يَصْنَعُونَ ، وَلاَتُحُدُّ ثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتَيْنًا . قال : فَذَهَبَتْ فَدَخَلت فى القوم، والرَّايح وجُنـــود الله تفعل بهم ماتفعل، لا ُتقرَّ لهم قِدْراً ولا نارأًا

ولا بناء . فقام أبو سفيان ، فقال : يامعشر قريش : لينظر امرؤ مَنْ جَليسه ؟ قال حذيفة : فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي ، فقلت : من أنت ؟ قال: فلان بن فلان .

### أبو سفيان ينادى بالرحيل

مم قال أبو سفيان: يامعشر قريش، إنكم والله ما أُصبَحتم بدار مُقام، لقد هَلك السُكُراع والخف، وأخْلفتنا بنُو قريظة، وبلَفنا عنهم الذي نَكره، ولَقينا من شدة الربح ما تَرَوْن ، ماتطمئن لنا قدر ، ولاتقوم لنا نار، ولا يَستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل، ثم قام إلى جمله وهو مَفْقول، ولا يَستمسك لنا بناء، فوثب به على ثلاث، فواقه مأأطلق عقاله إلا وهو قائم، ولولا عَهْد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى « أن لا تحدث شيئاً حتى تأتيني » ولولا عَهْد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى « أن لا تحدث شيئاً حتى تأتيني » مُشت ، لقتلته بسهم .

قال حُذيفة : فرجعتُ إلى رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلى. في مراط لبمض نسائه ، مراجل .

قال ابن هشام: المراجل: ضرب من وشي المين.

فاما رآنی أدخلنی إلی رِجلیه ' وطَرح علی طَرَف المرْط ، ثم رکع و سجَد ، و إنی لفیه ، فلما سلَّم أخبرته الحبر ، وسمعت غَطفان بما فعَلت تُویش ، فانشمرون راجعین إلی بلادهم .

### الإنصراف عن الخندق

قال ابن إسحاق: ولما أصبح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الصرف عن الخندق راجعاً إلى المدينةوالمسلمون، ووضعوا السلاح.

# غزوة بنى قريظة فى سنة خس

الأمر الإلهي بحرب بني قريظة

فلما كانت الظُّهر ، أنى جبريلُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، كما حدثنى الرُّ هرى ، معتجراً بعامة من إستبرق ، على بَغْلَة عليها رحالة ، عليها قطيفة من ديباج ، فقال : أوَقَدْ وضعتَ السلاح يارسول الله ؟ قال : نعم ، فقال جبريل : فأ وضعت الملائدكة السلاح بعد ، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم ، إن فأ وضعت الملائدكة السلاح بعد ، وما رجعت الآن إلا من طلب القوم ، إن أله عز وجل يأمرك بامحمد بالمسير إلى إنى تُويظة ، فإنى عامدٌ إليهم فمزلزل بهم .

فأمر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مؤذَّناً ، فأذَّن في الناس ، من كان اسامعاً مُطيعاً ، فلا يصلّبنّ العصر ﴿ إِلا بِبْنِي أُورِيْطَة .

واستعمل على المدينة ابنَ أم مكتوم ، فيما قبل ابن هشام .

على يبلغ الرسول ماسمعه من بني قريظة على بن أبي طالب قال ابن إسحاق: و قدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب

برايته إلى بنى قُر يظة ، وابتدرها الناسُ . فسار على بن أبى طالب ، حتى إذا عنا من الخصون سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرجع حتى قبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق ، فقال : بارسول الله ، لاعليك أن لاتدنو من هؤلاء الأخابث ، قال : إم ؟ أظنك سممت منهم لى أذى ؟قال : نعم يارسول الله ، قال : لو رأونى لم يقولوا من ذلك شيئاً . فلما دنا رسولُ الله عليه وسلم من حصونهم ، قال : يا إخوان القرَدة ، هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته ؟ قالوا يا أبا القاسم ، ما كنت جهولا .

#### جبريل في صورة دحية

ومر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقر من أسحابه بالصَّوْرَيْن قبل أن يصل إلى بنى قُر يظة ، فقال : هل مَر بكم أحد ؟ قالوا : يارسول الله ، قد مَر بنا دِخْية بن خَليفة الحكلي ، على بَذْلة بَيضاء عليها رحالة ، عليها قطيفة ديباج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذلك جِبْريل ، بُعث إلى بنى قُر يظة يُزكِن بهم حُصونهم ، ويقذف الرعب في قلوبهم .

ولما أنى رسولُ الله صلى الله عليه ووسلم بنى قريظة : نزل على بئر من آبارها من ناحِية أموالهم ، يقال لها بئر أنا .

قال ابن هشام : بثر آتي.

### تلاحق الناس بالرسول

قال ابن إسحاق : وتالاحق به الناس ، قأنى رجالٌ منهم من بعد العشاء

الآخرة ، ولم يصلّوا القصر ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يصلّ بن أحدُ العصر إلا ببنى قُريظة ، فشغَامِم مالم يكن منه بدّ فى حَرْبهِم ، وأبوا أن يصلّوا ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : حتى تأتوا بنى قريظة · فصلّوا العصر بها ، بعد العشاء الآخرة ، فما عابهم الله بذلك في كتابه ، ولا عنّفهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم . حدثنى بهذا الحديث أبى إسحاق بن يساره . عن مَعبد بن كَمْب بن مالك الأنصارى .

#### الحصار

(قال): وحاصرهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم خمساً وعشرين ليلة حتى جَهدهم الحصار، وقذفَ اللهُ في قُلوبهم الرعبَ

وقد كان دُيَّى بن أخْطب دخل مع بنى قريظة فى حصَّنهم ، حين رجعت عنهم قُر يش وغَطفان ، وفاء لكَمُعْب بن أسد بما كان عاهد، عليه .

# نصيحة كعب بن أسد لقومه

فلما أيقنوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مُنْصرف عنهم حتى يُناجرهم، قال كعب بن أسد لهم : بامعشر بهود ، قد نزل بكم من الأمر ماترون ، وإلى عارض عليه خلالا ثلاثاً ، تُخذوا أيها شئم ، قالوا : وماهى ؟ قال : تُنتابع هذا الرجل و نصد قه فوالله لقد تبيَّن له أنه لذي مُرْسَل ، وأنه للذى تَجدونه في كتابكم، فتأمنون على دمائه وأموالكم وأبنائه ونسائه كم قالوا: لانفارق حكم التَّوراة أبداً ، ولانستبدل به غيره ، قال : فإذا أبيتم على هذه ،

### قصة أبي لبابة

حازجان

نم إليهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن ابعث إلينا أبا أبا بَهِ ابن عبد المُنْذر، أخا بنى عرو بن عوف، وكانوا حُلفاء الأوس، لنَسْتَشيره في أمرنا، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسام إليهم، فاما رأوه قام إليه الرجال، وجَهَ شَ إليه النساء والصبيان يَبْكُون في وجهه، فرق لهم، وقالوا له: يا أبا لبابة! أترى أن نبزل على حُكم محد؟ قال: نعم، وأشار بيده إلى حَنقه، إنه الذبح. قال أبو لبابة: فوالله مازالت قدماى من مكانهما حتى عرفت أنى قد خنت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم ا نطاق أبو لبابة على وجهه، ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط في المسجد إلى وجهه، ولم يأت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط في المسجد إلى . إلى تَمُود من مُكده، وقال: لا أبرح مكانى هذا حتى يتوب الله على بما

صنعت ، وعاهد الله : أن لا أطأ بنى قريظة أبداً ، ولا أرى فى بلد خُنت الله ورسوله فيه أبداً .

# تو بة الله على أ بى لبا بة

قال ابن هشام: وأنزل الله تعالى فى أبى أبابة، فيماقال سُفيان بن عُدِينة، عن إسماعيل بن أبى قتادة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا السَّاسِ اللَّهِ عَن عبد الله بن أبى قتادة : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ وَالسَّمُ وَأَنْ يَمُ وَأَنْ يَمُ وَأَنْ يَمُ وَأَنْ يَمُ وَأَنْ يَمُ اللَّهُ وَلَا يَكُولُونُوا أَمَا نَاتِكُمْ وَأَنْ يَمُ كَامُونَ ﴾ . الأنفال : ٢٧

قال ابن إسحاق: فلما باغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرُه، وكان. قد استبطأه، قال: أما إنه لو جاءنى لاستغفرتُ له، فأما إذ قد فعل مافعل، فما أنا بالذى أطلقُه من مكانه حتى كيتُوب الله عليه.

قال ابن إسحاق: فحد ثنى يزيد بن عبد الله بن قسيط: أن توبة أنى أبابة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من السَّحَر، وهو في بيت أُم سَدَه م (فقالت أُم سَلَمة): فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من السَّحَر وهو يضحك. قالت: فقلت: مم تضحك يارسول الله ؟ أضحك الله سنّك ؛ قال :: يضحك. قالت: فقلت: مم تضحك يارسول الله ؟ أضحك الله سنّك ؛ قال : بنى ، إن ينب على أبى أبابة ، قالت : قالت : أفلا أ بَشره بارسول الله ؟ قال : بنى ، إن .. شئت . قال : فقامت على باب حجرتها، وذلك قبل أن يُضرب عليهن الحجاب، فقالت : فأل البابة ، أبشر فقد تاب الله عليك . قالت : فثار الناس إليه أيطنة و مسفقال : لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذى يُطلقني بيطه من الله عليه وسلم هو الذى يُطلقني بيطه من الله عليه وسلم هو الذى يُطلقني بيطه من الله عليه وسلم خارجاً إلى صلاة الصبح أطنقه ..

قال ابن هشام : أقام أبو أبابة مُرتبطاً بالجذع ستَّ ليال ، تأتيه امرأته. في كلّ وَتْت صلاة ، فتحله للصلاة ، ثم بمود فيرتبط بالجذع ، فيا حدثنى بمض أهل العلم والآية التي نزلت في تو بته قولُ الله عز وجل : ﴿ وَآخَرُ ونَ اللهُ عَلَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ اللهُ عَلَى اللهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ اللهَ عَنُورْ رَحِيمٌ ﴾ .

## إسلام بعض بني هدل

قال ابن إسحاق: ثم إن تَعْلَبَةً بن سَعْيَةً ، وأُسِيْد بن سَعْيَة ، وأَسَد بن عَبَهُ ، وأَسَد بن عُبَيْد ، وهم نفر من بنى هَدُل ، ليسوا من بنى أُر يظة ولا النَّضير ، نَسَبُهُم فوق ذلك هم بنو عم القوم ، أسلَموا تلك الليلة التي نزلت فيها بنو قُر يظة على حكم رسول الله صلى الله عليه سلم .

#### عمرو بن مسعدى

وخرج فى تلك اللّه عَمْرو بن سَمْدَى القُرَّظَى ، فمر بحَرس رسول الله عليه وسلم ، وعليه محمد بن مَسْله قالت الليلة ، فلما رآه قال : من هذا ؟ قال : أنا عمرو بن سُمْدَى ـ وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بنى قُر يظة فى غدرهم وسلم ، وقال : لا أغدر بمحمد أبداً \_ فقال محمد بن مَسْلمة حين عرفه : اللهم لا تحرِ منى إقالة عَثرات الحكرام ، ثم خلّى سبيله . غرج على وجهه حتى أنى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة تلك . الليلة ، ثم ذهب فلم بُدر أين توجه من الأرض إلى يومه هـ نذا ، فذ كر \_

رُسُولُ الله صلى الله عليه وسلم شأنه ، فقال : ذاك رجل نجاً الله بو فائه . وبعض الناس يزعم أنه كان أو تق بر مَّة فيمن أو تق من بني قُريظة ، حين تزاوا على حُكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأصبحت رُمَّتُه مُنْقاة ، ولا مُيدرى أين ذهب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تلك المقالة ، والله أعلم أى ذهب .

# تحكيم سعدفي أمر بني قريظة ورضاء الرسول به

(قال) فلما أصبحوا نزلوا على حُكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ﴿ فَتَوَاثَبُتِ الْأُوسُ ، فقالوا : يارسول الله ، إنهم موالينا دون الخزرج ، وقد ﴿ فَعَلَتَ فِي مُوالِي إِخُوانِنَا بِالْأَمْسِ مَاقَدَ عَلَمَتَ .. وقد كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم قبل بني قُر يظة قد حاصَر بني قَيْنُقاع ، وكانوا حُلفاء الخزرج، · فنزلو اعلى حكمه ، فسأله إياهم عبدُ الله بن أبيَّ بن سَلُولَ ، فَوَ هبهم له . فلما كلُّمته الأوس قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : ألا تَرْ ضَوْن يامَعْشَرَ الأوْس أَن يَحْـكُم فيهمرجلٌ منكم ؟قالوا: بلي،قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : فذاك إلى سعد بن مُعاذ . وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد جعل سعد ابنَ مُعَاذِ فِي خَيْمة لامرأة من أسلَم ، 'بقال لها رُفَيدة ، في مسجده ، كانت مُتَدَاوِي الْجُرْحَى ، وتحتُّسب بنفسها على خِدْمة مَنْ كَانْتُ به ضَيْعة من المُسلمين ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد قال لقومه حين أصابه السيم بالخندق : اجعلوه في خَيْمة رُقَيدة حتى أعُودهمن قريب • فلما حكَّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قُريظة ، أتاه قومه تَحْملوه على حمار

تَهَد وطُّنُوا له بوسادة من أدَّم، وكان رجلا جسما جميلا ، ثم أقبلوا ممه إلى ·رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهم يقولون : يا أبا عمرو ، أُحْسنُ في مواليك ، فِإِن رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ إنَّمَا وَلَاكُ ذلك لتُحسن فيهم ، فِلمَا أكثروا عليه قال: لقد أنى إتسعد أن لاتأخذه في الله لَوْمَةُ لائم. فرجع بعضُ من كان معه من قَوْمه إلى دار بني عبد الأشهل، فنَعَى لهم رجال بني قُر يظة، قبل أن يَصل إليهم سعد ، عن كلمة التي سمع منه. فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ، قال رسول ُ الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيِّــــدكم ـ فأما المُهاجرون من تُريش ، فيقولون : إنما أراد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الأنصار ، وأما الأنصار ، فيقولون : قد عمّ بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .. فقاموا إليه ، فقالوا : يا أبا عمرو ، إن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قد وَلَاكَ أَمرَ مواليك لتَحْسَكُم فيهم ، فقال سعد بن مماذ : عليكم بذلك عهدُ الله وميثاقه ، أنَّ الله كم فيهم لَمَا حَـكُمْتُ ؟ قالوا : نمم ، وعلى مَنْ هاهنا، في الناحية التي فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وهو مُميرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نمم ، قال سعد : فإنى أحكم فيهم أن تُقتل الرجالُ ، و تقسم الأموال ، وتُسْبَى الذرارِي والنساء .

قال ابن إسحاق: فحدثنى عاصمُ بن عمر بن قتادة ، عن عبد الرحمن بن عمرو بن سَعْد بن مُماذ ، عن عَلْقمة بن وقاص اللَّهْ يَى ، قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لسعد : لقد حكمت فيهم بحُسكم الله من فوق سبعة أرْقِمَة :

<sup>(</sup>م١٩ – الروض الأنف ج٦)

قال ابن مشام: حدثنى بعض من أثق به من أهل العلم: أن على بن الله العلم : أن على بن الله طالب صاح وهم محاصرو بنى تويظة : يا كتيبة الإيمان ، وتقدّم هو والزّ بير بن العوّام ، وقال : والله لأذوقن ماذاق تَحْزة أو لأَ فْتَحَنّ حِصْنَهم ، . فقالوا : يا محمد ، ننزل على حُكم سَعد بن مُعاذ .

# تنفيذ الحكم فى بنى قويظة

قال ابن إسحاق: ثم استُ بُرُ لُوا ، فبسهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في دار بنت الحارث ، امرأة من بني النَّجَّار ، ثم خرج رسولُ الله على الله عليه وسلم إلى سوق المدينة ، التي هي سوقها اليوم ، تَفْسَدَق بها خنادق ، ثم بعث إليهم ، فصرب أعناقهم في تلك الخنادق ، يُخرَج بهم إليه أرسالا ، وفيهم عدو الله حُبيّ بن أخطب ، وكمب بن أسد ، رأس القوم ، وهم ست مائة أو سبع مائة ، والمسكرة لهم يقول : كانوا بين الثمان مائة والنسع مائة . وقد قالوا لكمب بن أسد ، وهم أيذهب بهم إلى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم أرسالا : يا كمب ، ماتواه يصنع بنا ؟ قلل : أفي كل موطن عليه والله ترون الداعي لا يَبْزع ، وأنه من ذُهب به منكم لا يَرْجِيع ؟ هو والله القتال ! فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم .

# مقتل حيى بن أخطب

وأَتِيَ بُحُبِيٌّ بِنِ أَخْطَبَ عِدْوٌ الله ، وعليه حُلَّة له نُقّاً حِيَّة ـ قال ابن هشام:

فَقا حِبَّة : ضرب من الوشى ـ قد شقيًا عليه من كل ناحية قدر أنْ عُسَاقِهِ لئلا يُسْلَمُها ، مجموعة يداه إلى عُنقُه بحبل . فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : أما والله ما لمت نقسى في عَدَاوتك ، ولكنه من يَخْذُلِ الله يُخْذَل ، ثم أقبل على الناس ، فقال : أيها الناس ، إنه لا بَأْس بأمر الله ، كِتاب وقدر ومَلْحَمَة كَتَبها الله على بن إسرائيل ، ثم جَلس فضريت عنقه .

فقال جَبل بن جَوَّال الثَّمابي :

لَهُ مُرِكُ مَالامَ ابنُ أَخْطَبَ نَفْسَه ولكنَّه مَنْ يَخْذُلُ اللهَ يُخْذَلُ اللهَ يُخْذَلُ اللهَ يُخْذَلُ اللهَ مُخْذَلًا اللهَ مُخْذَلًا وقَلْقَل بَبْنِي العز كلَّ مُقَلْقَلَ اللهِ عَلْ مُقَلْقَلَ

### المرأة القتيلمن بني قريظة

قال ابن إسحاق: وقد حدثني محد بن جعفر بن الزّبير ، عن عروة بن الزّبير ، عن عائمة أمّ المؤمنين أنها قالت: لم يقتل من نسائهم إلا امرأة واحدة . قالت: والله إنها لعندى تحدّث معى ، وتضحك ظهراً وبطناً ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالها في الشوق ، إذ هَتف هاتف باسمها : أين فلانة ؟ قالت : أنا والله ، قالت : قلت لها : ويلك ، مالك ؟ قالت : أ قتل ، قلت : ولم ؟ قالت : لحدث أحدثته ، قالت : فانطلق بها ، قضر بت عنقها ، فكانت عائشة تقول : فوالله ما أنسى عَجَباً منها ، طيب نفسها ، وكثرة ضحكها ، وقصد عرفت أنها أنقل .

قال ابن هشام : وهي التي طرحت الرُّحا على خلاّد بن سُويد ، فقتاته ـ

### شأن الزبيرين باطا

قال ابن إسحاق : وقد كان ثابت بن قَيْس بن الشُّمَاس ، كما ذكر لي ابن سُهاب الزُّهُوى ، أنى الزَّبر بن باطاً القُر ظيّ ، وكان مُبكِّني أباعبد الرحن وكا الزبير قد مَنَّ على ثابت بن قَيس بن شمَّاش في الجاهلية . ذكر لي بعض أ ولد الزَّ بير أنه كان منَّ عليه بوم بُماث ، أخذه فجزَّ ناصيتَه ، ثم خلَّى سبيله .. هُجاءه ثابت وهو شيخ كبير ، فقال : يا أبا عبدالرحمن ، هل تعرفني ؟قال : وهل يَجْهِل مِثْلَى مِثْلَكَ ، قال : إنى قد أردت أن أُجْزيك بيدك عِندى ، قال : إن الكريم يَجْزى الكريم ، ثم أتى ثابتُ بن قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يارسول الله إنه قد كانت للزَّ بير عليَّ منَّة ، وقد أحببت أن أَجْزيه بها ، خَمِبْ لَى دَمَهُ ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : هو لك ، فأتاه فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهب لى دمَك ، فهو لك ، قال : شيخ كبير لاأهل له ولا ولد ، فما يصنع بالحياة ؟ قال : فأنَّى ثابتُ وسولَ الله صلى الله عِليه وسلم فقال : بأبي أنت وأمي بإرسول الله ، هَبْ لي امرأته وولَد. ، قال : مُمْ لك . قال : فأتاه فقال : قد وهب لى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أُهلَك وولدك ، فهم لك ، قال : أهلُ بيت ِ بالحجاز لامال لهم ، في بقاؤهم على فِلْكُ؟ فَأَتَّى ثَامِتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: يارسول الله ، ماله ، قال : هُو لك . فأتاه ثابت فقال : قد أعطاني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مالك ، فهو لك ، قال : أي ثابت ، مافعل الذي كأن وجُمه مرآة صِيبَيَّة يترامِي فيها عَذَارِي الحيّ ، كعبُ بن أسد؟ قال : قُتل ، قال : فما فعل سيَّد الحاضر والبادى حُرِيّ بن أَخْطَب ؟ قال : قُتل ، قال : فَا فعل مُقدمتنا إذا شددنا ، وحاميتنا إذا فررنا ، عَزَّال بن سَمَوأَل ؟ قال : قُتل ، قال : فما فعل المجلسان ؟ يعنى بني كعب بن تُويظة و بني عَمْرو بن قريظة؟ قال : ذهبوا قُتلوا . قال : فإني أَسأَلك يا ثابت بيدى عندك إلا أَخْقَتني بالقوم ، فوالله مافي العيش بعد هؤلاء من خير ، فما أنا بصابر لله فَتْلَة دَلْوٍ نَا ضِح حتى ألقي الأحبّة . فقدّمه ثابت ، فضرب عنقه .

فلما بلغ أبا بكر الصدّيق قوله « ألقى الأحبَّة » . قال : يلقاهم والله فى نار جهنم خالداً مخلَّداً .

قال ابن هشام : ویُروی : وقابِلِ یَقَلَق ، یمنی قابل الدلو یتناول . عطیة القرظی ورفاعة

قال ابن إسحاق: وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد أمَر بَمَّتُل كُلُّ مِن أَنْبَتَ منهِم. كُلُّ مِن أَنْبَتَ منهِم.

قال ابن إسحاق: وحدَّ ثنى شُعبة بن الحجَّاج، عن عبد الملك بن عُمير، عن عطية القرظى، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أن 'يقتل

من بنى قريظة كلّ من أنبت منهم ، وكنت غلامًا ، فوَجدنى لم أُنبت ، كَثْلُوا سَامِلِي .

قال: وحدثنی أیوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبی صَمْصَمة أخو بنی عدی بن النّجار: أن سُلمی بنت قیس ، أم المُنذر ، أخت سلیط بن أخت سلیط بن قیس - و کانت إحدی خالات رسول الله صلی الله علیه وسلم ، قد صلّت ممه القبلتین ، و بایمته بیمة النّساء - سألته رفاعة بن سمَو أل القرطی ، و کان رجلا قد بلغ ، فلاذ بها ، و کان یعرفهم قبل ذلك ، فقالت : یانی الله ، بأبی أنت و أمی ، هب لی رفاعة ، فإنه قد زعم أنه سیصلی و یأ کل لحم الجل ، قال : فوهبه لها فاستَحْیته .

## الرسول صلي الله عليه وسلم يقسم في، بني قريظة

قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم أموال بنى قريظة ونساءهم وأبناء هم على المسلمين ، وأعلم فى ذلك اليوم سُهْمان الخيل وسُهْمان الرجال ، وأخرج منها الخمس ، فكان للفارس ثلاثة أسهم ، للفرس سَهمان ولفارسه سهم ، وللراجل ، من ليس له فرس ، سهم . وكانت الخيل يوم بنى تُور بظة ستة وثلاثين فرساً ، وكان أوّل فَى م وقعت فيه السُهمان ، وأخرج منها الخمس ، فعلى سنتها ومامضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وقعت الماتها من المناسم ، ومضت السنّة فى المنازى .

ثم بمث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سَمدَ بن زيد الأنصارى أخا

بنى عبد الأشهل بسبايا من سبايا بنى تُويظة إلى نجد ، فابتاع لهم بها خيلا و-لاحًا.

## شأن ريحانة

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطنى لنفسه من نسأمهم ريخانة بنت عمرو بن خُنافة ، إحسدى نساه بنى عمرو بن قُريظة ، فسكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تُوفّى عنها وهى فى مِلْكه ، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليهاأن يتزوجها، ويَضرب عليها الحجاب، فقات بارسول الله ، بل تتركنى فى مِلْكك ، فهو أخف على وعليك ، فتركها ، وقد كانت حين سباها قد تمصّت بالإسلام ، وأبت إلا اليهودية ، فتركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووَجد فى نفسه لذلك من أمرها . فبينا هو فعرفا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ووَجد فى نفسه لذلك من أمرها . فبينا هو مع أصحابه ، إذ سمع وقع عملين خَلفه ، فقال ؛ إن هذا لثعلبة بن سَعْية يبشرنى مع أصحابه ، إذ سمع وقع عملين خَلفه ، قد أسلمت ريحانة ، فسرة ، ذلك من أمرها .

## مأنزل من القرآن في الخندق وبني قريظة

قال ابن إسحاق: وأنزل الله تعالى فى أمر الخندق، وأمر بنى قُريظة من القرآن، القِصَّةَ فى سورة الأحزاب، يذكر فيها مانزل من البَلاء، و نِعْمته عليهم، وكِنفايته إباهم حينَ فرّج ذلك عنهم، بعد مقالة مَن قال من أهل النفاق: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ يَنَ آمَنُوا اذْ كُرُوا نِعْمةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ النَّفَاق: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ النَّفَاق: ﴿ إِنا أَيُّهَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ النَّفَاق: ﴿ إِنا أَيُّهَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِنَّا أَيْهَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيمًا وَجُنُودًا كُمْ تَرَوْهَا ، وكان الله عَلَيْهِمْ رِيمًا وَجَنُودًا كُمْ تَرَوْهَا ، وكان الجنود التي أرسل الله عليهم مع الريح الملائكة . يقول الله تعالى : ﴿ إِذْ جَاءُوكُ مِنْ فَوْقَ كُمْ الله عَلَيْهِم مع الريح الملائكة . يقول الله تعالى : ﴿ إِذْ جَاءُوكُ مِنْ فَوْقَ كُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ ، وَإِذْ زَاعَت الأَبْعارُ وَبَلَفَتِ القُلُوبُ الحَنَاجِرَ ، وَتَفَلَّنُونَ بِاللهِ الظنونا ﴾ . فالذين جاءُوهم من فوقهم بنو قريظة ، والذين جاءوهم من أسفل منهم قُريش وغطفان . يقول الله ( تبارك و ) تعسالى : ﴿ هُمُنا لِكَ ابْتُهُ إِي اللّهُ مِنْ مَوْنَ مَا وَعَدَنا الله ورَسُولُه إِلاَّ عُرُورًا ﴾ لقول مُعَمِّب والله عَلَيْم مَرَضٌ ما وَعَدَنا الله ورسُولُه إلاَّ عُرُورًا ﴾ لقول مُعَمِّب ابن قُسْير إذ يقول ما قال . ﴿ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مَنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثَوِبُ لاَمُقَامَ الله وَمَا فَيْ بَعُولُونَ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَارًا ﴾ لقول أوس بن قيظى وَمَنْ كان على وَمَاهِي بَعُولُونَ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فَرَارًا ﴾ لقول أوس بن قيظى وَمَنْ كان على رأيه من قومه ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مَنْ أَقْطَارِهَا ﴾ : أي المدينة .

## تفسير ابن هشام لبعض الغزيب

قال ابن هشام : الأقطار : الجوانب ، وواحدها : قطر ، وهي الأقتار عم وواحدها : قاتر .

قال الفرزدق. :

كُم مَن غِنَى فَتَحَ الْإِلَّهُ لَمُم بِهِ وَالْخِيلُ مُقْمِيةً عَلَى الْأَقْطَارِ ويُرُوى: «عَلَى الْأَقْتَارِ». وهذا البيت في قصيدة له.

﴿ ثُمَ سَالُوا الفَتَنَةَ ﴾ : أَى الرجوع إلى الشرك ﴿ لَا تَوْهَا وَمَا تَكَبُّنُوا بِهِا إِلاَّ يَسِيرًا . وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللهَ مِنْ قَبْلُ لايُوَلُّونَ الأَدْبَارَ ، وَكَانَ ا عَهْدُ اللهِ مَسْتُولاً ﴾ فهم بنو حارثة ، وهم الذين همّوا أن يَفْشلوا يوم أُحُد مم ني سَلمة حينَ همَّةا بالفشل بوم أحد، ثم عاهدوا الله أن لايعودوا لمثلها أبدًا ، . مَذَكُرُ لَهُمُ الذِّي أَعْطُوا مِن أَنْسَمِم ، ثَمْ قَالَ تَمَالَى : ﴿ قُلُ لَنْ كَيْنَفِّعَكُمْ ۖ الفرارُ إِنْ قَرَرْتُمْ مِنَ المَوْتِ أَوِ الْقَعْلِ ، وَإِذاً لا يُمَتَّمُونَ إِلاَّ قَلَيلاً \* شَلْ مَنْ ذَا الذِي يَنْصِ مُكَ مِنَ اللهِ إِنْ أَرَادَ بَكُمْ سُوءًا ، أَوْ أَرَادَ بَكُمْ " رَجْمَةً ، وَلا يَجِدُونَ آمِهُمْ مَنْ دُونِ اللهِ وَايًّا وَلا نَصِيرًا \* قَدْ يَعْلَمُ اللهُ.` الْ عَوَّ قَيْنَ مِنْكُمْ ﴾ : أي أهل النفاق ﴿ والقَائِلِينَ لَإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْمَا ٤. وَلا يَأْتُونَ البَّأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ : أي إلا دفعاً وتعذيراً ﴿ أَشِحةً عَلَيْكُمْ ﴾ : أَى المَشْفَنِ الذي في أَنفُسهم ﴿ فَإِذَا جَاءَ آخُونُ وَأَيْتُهُمْ كَيْنْظُرُ وَنَ إِلَيْكَ ٤٠. تَدُورُ أَعْيُثُهُمْ كَالَدِي يُنْشَى عَلَيْهِ مِنَ المَوْتِ ﴾ : أي إعظاماً له وَقَرَقاً منه. ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ الْخُونُ مُ سَلَّةُ وَكُمُ ۖ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ ﴾ : أي في القول بما لاتحبون ، ـ لأنهم لايرجون آخرة ، ولانحمام حِسْبَة ، فهم يَهابون الوتَ هَيْبَةَ من لايرجو مابعده.

## تفسير ابن هشام لبض النريب

قال ابن هشام : سلقوكم: بالفوا فيدكم بالـكلام ، فأحرقوكم وآذَو كم . تقول العرب : خطيب سلاق ، وخطيب مِسْلَق ومِسْلاق · قال أعشَى بى . قيس بن تعلبة : وَيهُمُ الْجِهِدُ وَالسَّمَاحَةُ وَالنَجْدِ فَيهُم وَالْخَاطِبِ السَّلَّقُ وَهُمُ الْجِهِمِ وَالْخَاطِبِ السَّلَقُ وهذا البيت في قصيدة له .

﴿ يَحْسَبُونَ الْأَخْزَابَ لَمْ كَذْهَبُوا ﴾ قُريش وغَطفان ﴿ وَإِنْ كَأْتِ الْأَخْدِزَابُ يَوْدُوا لَوْ أَنْها يُكُمُ الْأَغْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْها يُكُمُ الْأَخْدِزَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْها يُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُولُولُ كَانُوا فِيكُمْ مَاقَا تَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ .

ثُمُ أَفْبِلَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ : ﴿ لَقَدْ كَانَ لَـكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ ۚ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ واليَوْمَ الآخِرَ ﴾ : أَى لِثْلا يَرْ غِبُوا بأَنفسهم عن نفسه ، ولا عن مكانِ هُو به .

ثم ذكر المؤمنين وصدقهم وتصديقهم بما وَعدُهُمُ الله من البلاء يختبرهم به ، فقال : ﴿ وَامَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَاوَعَدَا اللهُ وَرَسُولُهُ ، وَمَا زَادَهُمْ إِلاّ إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ﴾ : أى صبراً على البلاء وصدَقَ الله وَرَسُولُهُ ، وَمَا زَادَهُمْ إِلاّ إِيمَانًا وَتَسْلِيماً ﴾ : أى صبراً على البلاء وتسليما لاقضاء ، وتصديقاً للحق ، لما كان الله تعالى وَعدهم ورسوله صلى الله عليه وسلم . ثم قال : ﴿ مِنَ المُؤْمِنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا مَاعَدُوا اللهُ عَلَيْهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهُ ، وَرَجِع إلى رَبّه ، كُن استشهد يوم مَنْ عَلَيْه ، وَمِوم أُحُد .

### تفسير ابن هشام لبعض الغريب

قال ابن هشام: قضى نَحْبه: مات ، والنحب: النفس ، فيما أخبر نى أبو عبيدة، وجمه: نحوب. قال ذو الرمَّة:

عَشِيَّة فَرَّ الحَارِثِيُّونَ بَعْدَ مَا فَقَى نَحْبَهْ فَمُلْتَقَى الْخَيْلُ هَوْبَرُ وهذا البيت في قصيدة له . وهو بر : من بني الحارث بن كَعْب ، أراد: يزيدَ بن هَوْبر . والنحب (أيضاً): النذر . قال جَرير بن الخَطَنَى :

طِخْفَةَ جَالَدْنَا المُلُوكَ وَخَيْلُنَا عَشِيَّةً بِيطَامٍ جَرَيْنَ عَلَى تَحْبِ

يقول: على نَذْركانت نَذَرتأن تَقْتله فَقَتلتْه، وهذا البيت في قصيدة له. وبسطام: بسطام بن قيس بن مسعود الشَّيباني، وهو ابن ذي الجدّين: حدثني أبو عبيدة: أنه كان فارس ربيعة بن نزار. وطِخْفَة: موضع بطريق البصرة.

والنحب ( أيضاً ) : الخطار ، وهو : الرهان . قال الفرزدق :

وإذ تَحَبَّتْ كَلْبٌ على النَّاسِ أَيُّنا على النَّحْبِ أعطَى الْجَزِيلِ وأفضلُ

والنَّحب (أيضًا): البكاء . ومنه قولهم ينتحب . والنحب (أيضًا): الحاجة والهَمَّة ، تقول: مالى عندهم نَحْب . قال مالك بن نُوَيرة الَيرْبوعى :

ومالِيَ نَحُبُ عِنْدَكُمْ غيرَ أنَّنِي تَلَمَّستما تَبغى من الشُّدُن الشُّجْر

وقال نَهار بن تَوْسِعة ، أحد بنى تيم اللات بن تَمْلَيْة بن عُـكابة بن ِصعب ابن على " بن بكر بن وائل .

قال ابن هشام : هؤلاء موال بني حنيفة :

وَنَجِّى يُوسَفَ النَّقَنِيُّ رَكَضُ دِرِاكُ بِعِلَدُ مَا وَقَعِ اللَّوَاهِ وَلَا يُخْطَأُقُ وَقَاءُ وَلَا مُخْطَأُقُ وَقَاء

والنَّحب ( أيضاً ) : السير الخفيف المَرُّ .

قال ابن إسحاق: ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْقَطِرُ ﴾ : أَى ماوعد الله به من نصره ، والشهادة على مامضى عليه أصحابه . يقول الله تعالى : ﴿ وَما بَدَّلُو ا تَبْدِيلا ﴾ : أَى ماشكوا وما تردّدوا في دينهم ، وما استبدلوا به غيره . ﴿ لَيَجْزِيَ اللهُ الصادقينَ بِصِدْ قِيمَ ، وَيُعَذَّبُ المُنافِقِينَ إِنْ شَاء ، أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيا \* وَرَدَّ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شَاء ، أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ، إِنَّ اللهُ كَانَ عَفُورًا رَحِيا \* وَرَدَّ اللهُ الدُينَ كَفَرُوا بَفَيْظِيمْ ﴾ : أَى قريشاً وغَطَفان . ﴿ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ، وَكَنَى اللهُ الدُينَ القِتَالَ ، وكانَ اللهُ قَوِينًا عَزِيزًا \* وَأَنْزَلَ اللّٰذِينَ ظَاهَرُ وَهُمْ مِنْ أَهْلِ السَكِتَابِ ﴾ : أَى بنى تُويظة ﴿ مِن وَيَاصِيمِمْ ﴾ ، والصيامى : الحصون والآطام التي كانوا فيها .

قال ابن هشام : قال سُحَيم عَبْد بنى الخشحاس ، وبنو الجسحاس من بنى.. أسد بن خُزَيمة :

وأصْبحت النِّيران مَرْعي وأصْبحت نساء تَميم تَيْبَتَدِرْنَ الصَّياصيا،

وهذا البيت في قصيدة له . والصياصي (أيضاً): القرون . قال النابغة - الجميدي :

وسادَةَ رَهْطِيَ حتى بَقِيــــتُ فرْداً كَصِيصَية الأَعْضَبِ
يقول: أصاب الموت سادَة رهطي . وهذا البيت في قصيدة له . وقال.
أ يو دواد الإيادي :

فَذَعَرْ نَا شُحْم الصَّياصي بأيدِيـــمِنْ نَصْحُ من الكُحَيْل وقار

وهذا البيت في قصيدة له ، والصياصي أيضاً : الشوك الذي للنّساجين ، عنما أخبر في أبو عُبيدة . وأنشدني لدُريد بن الصّمّة ألجَشَمي ، جُشَم بن معاوية البن بكر بن هوازن:

نَظَرْتُ إليه والرّماح تَنُوشُه كُو تُعالصًاصي في النّسيج المَدّد

وهذا البيت في قصيدة له . والصّياصي (أيضاً): التي تـكون في أرْجل الدّيكة ناتئة كأنها القرون الصّغار ، والصياصي (أيضاً): الأصول . أخبر في أبو عُبيدة أن العَرب تقول: جَذَّ الله صيصيته : أي أصله .

قال ابن إسحاق: ﴿ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، فَرِيقًا تَقْتُلُونَ . و تَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴾ : أى قتل الرجال، وسبى الذّرارى والنساء، ﴿ وأوْرَ ثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ وأَرْضًا كُمْ تَطَنُّوها ﴾ : يعنى خَيْبر ﴿ وكَانَ اللهُ مَلَى كُلِ شَيْء قَدِيرًا .

## إكرام سعد في موته

قال ابن إسحاق: فلما انقضى شأن بنى قُريظة انفجَر بسعد بن مُعاذ جُرحه، وَفَات منه شهيداً .

قال ابن إسحاق : حدثنى مُعاذ بن رفاعة الزُّرَقى ، قال : حدثنى مَنْ شَدَّت مِن رَجَالُ قومى : أنجبريل عليه السلام أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وقبض سعد بن مُعاذ من جوف الليل معتجراً بعامة من إستبرق ، فقال : يامحمد،

من هذا المَيِّت الذي فُتحت له أبوابُ السهاء، واهتز له العرش؟ قال: فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سريعاً يجرّ ثَوبه إلى سَعد، فوجده قد مات.

قال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى بكر ، عن عَمْرة بنت عبد الرحمن قالت : أقبلت عائشة قافلة من مكة ، ومعما أسيد بن حُضير ، فلقيه موتُ امرأة له ، تخزِن عليها بعض المخزن ، فقالت له عائشة : يغفر الله لك يا أبا يحيى ، أتحزن على امرأة وقد أُصِبْت بابن عمك ، وقد اهتز له المرش !

قال ابن إسحاق: وحدثنى من لأأتهم عن الحسن البَصْرى ، قال : كان سعد رجلا بادِناً ، فلما حمله الناس وجَدوا له خفّة ، فقال رجالٌ من المنافقين: والله إن كان لبادناً ، وماحملنا من جنازة أخف منه ، فباغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: إن له حَمَلةً غيركم ، والذى نفسى بيده ، اقسد استبشرت الملائكة بروح سعد ، واهتز له العرش .

قال ابن إسحاق: وحدثنى مُعاذ بن رِفاعة ، عن محمود بن عبد الرحمن ابن عمرو بن الجموح ، عن جابر بن عبد الله ، قال: لما دُفن سمد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سبّح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسبّح بالناس معه، ثقالوا: يا رسول الله ، مم سبّحت ؟ قال : لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره ، حتى فرّجه الله عنه .

قال ابن هشام: ومجاز هذا الحديث قولُ عائشة: قال رسول الله صلى الله-

عليه وسلم: إن للقبر لَضَّمَّةً لوكان أحد منها ناجيًا لكان سعدُ بن مُعادُّ ..

قال ابن إسحاق: ولسمد يقول رجل من الأنصار:

ومااهتزعرش اللهمن موتهالك سيمنا به إلا لسَعْدِ أبى عَمْرو

وقالت أمَّ سعد ، حين احتُمل نعشه وهي تبكيه \_ قال ابن هشام \_ وهي. كبيشة بنت رافع بن معاوية بن عبيدبن تعلية بن عبدبن الأبجر، وهوخُدْرة بن. عَوْف بن الحارث بن الخزرج :

وَيْلُ أُمْ سَعدِسعداً صَرَامةً وحَــداً وسُودَداً ومُــداً وفارساً مُمَــداً سُــداً سُــداً مَعْداً وفارساً مُمَــداً سَـُداً مَعْداً مَعْداً عَداً اللهِ

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلّ نائحة تَكْذُب ، إلا نائحةَ مَعَاذٍ .

#### شهداء الغزوة

قال ابن إسحاق: ولم يُستشهد من المسلمين يوم اكندق إلا ستة نفر ..

ومن بنى عبد الأشهل: سمد بن مُعاذ، وأنس بن أوس بن عَتيك بن...

ومن بني جُشَم بن الخزرج ، ثم من بني سلمة : الطُّفيل بن النمان ، و تَعلَبة -ابني غَنمة . رجلان ومن بنی النَّجار ، ثم من بنی دینار : کعب ُ بن زید ، أصابه سهم عَرَّب، فقتله .

### تفسير ابن هشام لبعض الغريب

قال ابن هشام و سَهْمُ غَرْبِ وسَهْمْ غَرْبُ، بإضافة وغير إضافة ، وهو الذي لايُعرف من آين جاء ولا من رَمي به .

### قتلى المشركين

وُقتل من المشركين ثلاثة نفر .

من بنى عبد الدّار بن تُقَمَى : مُنبِّه بن عَمان بن عُبَيد بن السباق بن عبد الدار ، أصابه سهم ، فمات منه بمكة .

قال ابن هشام : هو عُمَان بن أُميَّة بن منبَّه بن عُبيد بن السبَّاق .

قال ابن إسحاق : ومن بنى تمخزوم بن يَقَظة : نوْفل بن عبد الله بن المُه بن الله عليه وسلم أن يَبيعهم جَسَده ، وكان اقتحم الخُندق ، فتورَّط فيه ، فقُتل ، فغَلب المُسلمون على جَسَده ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاحاجة لنا في جَسده ولا بتَمنه ، فخلَّ بينهم ويينه .

قال ابن هشام : أعطَو ارسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده عشرة آلاف درهم ، فيما بلغني عن الزهمري .

قال ابن إسحاق: ومن بني عامر بن لُوعي ، ثم من بني مالك بن حِسْل:

عمرو بن عَبْد وُد ، قتله على بن أبي طالب رضوان الله عليه •

قال ابن هشام : وحدثنى الثقة أنه حدّث عن ابن شهاب الزهرى أنه «قال : قتل على بن أبى طالب يومثذ عَرْو بن عبد ودّ وابنَه حِسْل بن عمرو .
قال ابن شام : ويقال عمرو بن عبد وُدّ ، ويقال : عمرو بن عَبْد

شهداء المسلمين يوم بني قريظة

قال ابن إسحاق: واستشهد بوم بنى قُريظة من المسلمين ، ثم من بنى الحارث بن الخزرج : خلاد بن سُويد بن تعلبة بن عرو ، طُرحت عليه رحَى ، فَشَدَخَتُه شَدْخَا شديداً ، فزعوا أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن له لأجرَ شهيدبن .

ومات أبو سنان بن مِحْصَن بن حُرِّثان ، أخو بنى أَسد بن خُرِيمة ، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم محاصر بنى قريظة ، فدُّ فن فى مَقْبرة بنى قُريظة التى يَدُّ فنون في مَقْبرة بنى قُريظة التى يَدُّ فنون فيها اليوم ، وإليه دفنوا أمواتهم فى الإسلام .

#### البشارة بغزو قريش

ولما انصرف أهلُ الخندَق عن الخندق ، قال رسولُ الله صلى الله عليه موسلم فيا بلغنى : لن تُغْزُوكُم قريش بعد عامِكم هذا ، ولسكنكم تَغْزُونهم . فلم تغزهم قُريش بعد ذلك ، وكان هو الذي يَغْزُوها ، حتى فتح الله عليه مكة .

<sup>(</sup>م ٢٠ \_ الروض الأنف ج ٦ )

### غزوة دُومَةَ الجُنْدَل

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ البَـكُرِيُّ: سميت دُومَةَ الجُنْدَلِ بدُومي بن إسماعيل ، كان نزيل(١)

### غزوة الخندق

وحَفْرُ الْخُنْدَقِ لَمْ يَكُن مِن عَادَةِ الْعَرَبِ ، ولَكُنه مِن مَكَايِدِ الْفُرْسِ. وحُروبها ، ولذلك أشار به سَلْمَانُ الفَارِسِيُّ ، وأولُ مَنْ خَنْدَق الخنادق مِن مُلُوك الفُرس فيما ذكر الطبرى لا مِنُوشِهْر بن أبيرج (٢) بن أفرِ يدُون (٢) وقد ميل في أفريدون: إنه ابن إسحاق عليه السلام ، وأكثرهم يقول فيه: هو ابن أشيان، وهو أول من اتخذ آلة ، الرَّمْي ، وإلى رأس ستين سنةً من مُذْكِمة بُعِث.

ما تال ما قد نال فرعون ولا هامان فى الدنيا ، ولا قارون بل كان كالضحاك فى سطواته بالعالمــين وأنت أفريدون وثب بالصحاك ، وأوثقه وصيره مجبال. دنباوندوأته إلى اليوم موثق فى الحديد يعذب المس ١٩٧ - ١ تاريخ الطبرى ..

<sup>(</sup>۱) يصفها البكرى بأنها على عشر مراحل من المدينة وعشر من البكوفة ، وثمان من دمشق ، واثنتى عشرة من مصر ، وسميت بدومان بن إسماعيل عليه. السلام كان ينزلها .

<sup>(</sup>۲) هو فی الطبری: إبرج وكذلك فی الزرقانی وهو ینقل عن الروض و یقول. عن الطبری ص ۳۷۹ م ۱ طالممارف د وهو أول من خندق الحنادق وجمع آلة الحرب.

<sup>(</sup>٣) ذكره حبيب بن أوس الطائى في شعره إذ قال :

موسى عليه السلام ، وقد تقدم ذكر الكَمائن في الحروب ، وأن أول من فعلماً مُعْتَنَصَّر في قول الطَّبري .

وذكر تحزيب بنى قُرَيْظَةَ الأحزابَ ، ونَسَبَ طائفةً من بنى النَّفير ، فقال فيهم النَّفرين ، وهـكذا تقيد فى النسخة العتيقة ، وقياسه : النَّضِيريُّ إلا أَنْ يكون من باب توالهم تَقَفِيُّ وقُرَشِيُّ (١) ، وهو خارج عن القياس ، وإلا أَنْ يكون من باب توالهم تَقَفِيُّ وقُرَشِيُّ (١) ، وهو خارج عن القياس ، وإنما يقال : فَعَلِيُّ فى النَّسَب إلى قَعِيلة .

#### عبية بن مصه:

وذكر قائد غَطَفَان يوم الأحزاب ، وهو عُيَيْنَةُ بن حِصْنِ ، واسمه حُدَيْفَةُ ، وسُمِّى : عُيَيْنَةُ لِشَتَرِكان بِعَيْنِه ، وهو الذي قال فيه عليه السلام

<sup>(</sup>۱) هذا شاذ في فعيل بفتح الفاء وفعيل بعدم الفاء . فالقياس فيها إبقاء الياء . ولكن يقول السيراني عن النسب إلى فعيل بضم الفاء و أما ما ذكره سيبويه من أن النسبة إلى هذيل هذلى فهذا الباب عندى لكثرته كالحارج عن الشذوذ وذلك خاصة في العرب الذين بتهاءة وما يقرب منها ، لانهم قالوا : قرشى وملحى وهذلى وفقمى ، وكذا قالوا في سليم رخشيم وقريم وحريق وهم من هذيل وكلها بصم الأول \_ سلى وخشى وقرمى وحرثى . وهؤلاء كلهم متجاورون بتهامة وما يدانيا ، والعلة اجتماع ثلاث ياءات مع كسر في الوسط ، ص ٢٩ حوم شرح الشافيه للرضى . ويرى المبرد أن ماكان على فعيل وفعيل بالفتح في الأولى والصم في الاخرى فانك مخير في النسب إليما بين حذف الياء وبقائها قياسا مطردا فتقول في النسب إلى شريف وجعلى شريفي وجعيلي أو شرفي وجعلى أو شرفي وجعلى أما مذعب السيرا في فيبدو أنه يشير إلى أن ماكان على فعيل بفتح الفاء فايس فيه إلا إبقاء الياء .

الأُحْقُ الْمُطَاعُ ، لأنه كان من الجُورَّارِينَ تَدْبَمُه عَشْرَةُ آلافَ قَنَاةً ، وهو الذَى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم : إن شَرَّ الناس من وَدَعَه المناسُ اتَّهَا مُشرِّه ، وفي رواية أخرى : أنه قال : إنى أداريه ، لأبى أخشى أن يُفسِدَ عَلَى خُلْعاً كشيراً ، وفي هذا بيان معنى الشَّرِّ الذي اتَّقَى منه ، وكان دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن ، فلما قال له : أين الإذن ؟ قال : ما استأذنت على مُضَرَى قبلك ، وقال : ما هذه الحُدْ الله عليه عائمة بنت أبى بكر ، فقال : مَا هُذه الْخُمَيْرِاه معك يامحمد ؟ فقال : هي عائشة بنت أبى بكر ، فقال : مَا هُذه الْخُمَيْرِاه معك يامحمد ؟ فقال : مَا مور كثيرة تذكر من جفائه ، أَسْلَم ، مَا أَنْ لِلله عليه عَد عَنْ أُمِّ البنين ، في أمور كثيرة تذكر من جفائه ، أَسْلَم ، مُم ارْتَدَّ ، وآمن بطكي حَد حين تنبَأ وأخذ أسيراً ، فأتى به أبو بكر رضى الله عنه أسيراً ، فَمَنَّ عليه ، ولم يزل مُظْهِراً للإسلام على جَفْوَته وعُنْجُهِيَّة ولُو وَهُ أَوْرَابِيَّتِهِ حتى مات . قال الشاعر :

وإنَّى على ماكان من عُنجُمِيَّتى ولُوثَةِ أَعْرَابِيَّتِي لَا دِيبُ<sup>(١)</sup> وذكر حَفْرَهُ انَظْنْدَقَ ، وأنه عَرَضَتْ له صَخْرَةٌ ، ووقَع في غيرِ السِّيرَة

<sup>(</sup>۱) البيت في اللسان ، وفيه عيدهيتي بدلا من عنجهيتي، وأربب بدلا من أديب والعيدهية: الكبر، والهنجهية والعيدهية إيضاً والهندهية وعجر فية ، وشمخرة إذا كان فيه جفاه ، هذا وقد وصف بالاحمق المطاع في حديث رواه سعيد بن منصور مرسلا ! ! وقد قبل عنه ذلك بعد أن سألت عائشة عنه بعد أن قال ماقال . وقد أخرجه الطبر اني موصلالا من وجه آخر عن جرير بن عيينة بن حصن دخل على أخرجه الطبر اني موصلالا من وجه آخر عن جرير بن عيينة بن حصن دخل على النبي وص ، فقال وعنده عائشة — من هذه الجالسة إلى جانبك ؟ قال : عائشة . قال : أفلا أنول الى عن خير منها ؟ يعني امرأته ، فقال له النبي : أخرج فاستأذن ، فقال : إنها يمين على ألا أستأذن عل مضرى ، فقالت عائشة : من هذا ؟ فذكره .

عَبْلَةٌ وهي الصخرة الصَّمَّاء ، وجمعها عَبلات ويقال لها الْمَبْلَاء والْأَعْبَل أيضاً ، وهي صخرة بيضاء .

#### الرقات التي لمعت :

وذكر أنه لَمَعَتْ له من ثلك الصَّخْرةِ برقة بعد برقة ، وخَرَّجه النَّسَوئُ من طريق البَرَاء بن عارب بأنَّمَ مما وقع في السيرة ، قال: لما أمر نارسول الله صلى الله عليه وسلم \_ أَنْ نَحْفُر الخُنْدَق عَرَضَ لناحَجرٌ لايَأْخُذُ فيه الْمِعْوَلُ، وَأَخَذَ الْهِ مِنْ أَلَ وَقَالَ : بَسَمِ الله ، فَضَرَبَ ضَرْ بَةً فَكَلَّسَر مُثلُثَ الصَّخْرَةِ ، وقال الله أكبر أُعْطِيتُ مَفَاتبِحَ الشَّامِ ، والله إنى لأَ بْصِر قصورَهَا الْخُمْرَ مَن مَكَانِي هَذَا ، قَالَ : ثُمْ ضَرِبَ أَخْرِي ، وقالَ : بسم الله ، وكسر مُثَلثًا آخِر ، قال الله أكبر أعْطيتُ مفاتيحَ فارس ، والله إلى لأَبْصِر قَصْرَ الْدَائَنِ الأُبيض الآن ، ثم ضرب ثالثة وقال: بسم الله ، فقطع الحجرَ ، وقال: الله أَكْبَرُ . أَعْطِيتُ مَفَاتَبِحَ الْيَمَنِ ، والله إنى لا بُصِرُ بابَ صَنْعًاءَ [ من مكايي هذا الساعة ](١). وقوله: فأساً ولا مِسْحاَةً . الْمِسْحاَةُ : مِفْعَلَةٌ من سَحَوْتَ الطينَ، إِذَا قَشَرُ نَهُ ، ويقال لحدُّ الفأسِ والْمِسْحَاةِ : الغُرَ اب،ولنصلَيهما: الْفِعَالُ بَكْسَر الفاء ، قاله أبو عُبَيْدِ في حديث ِسُلَمَان التَّبْهِيِّ عن أبي عُمَّان النَّهْديِّ أنه عليه الــــلامُ حين ضرب في الخندق قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد والنسائي والزيادة من روايتهما . والطبراني من حديث عبد الله بن عمر و نحوه ، وأخرجه البيهةى من طريق كثير بن عبد الرحمن ابن عمر و بن عوف عن أبيه عن جده وثمت خلاف بين روايتهما ورواية السيرة فرازن بين الروايتين .

بِسُمِ الله وبه بَدِيناً \* ولو عَبَدْنا غيره شَمْينا \* حَبَّذارَبَّاوحَبَّذادِينا(١)

(۱) هو عند الحارث بن أبي أسامة من طريق سليمان بن طرخان التيمى عن أبي عثمان النهدى ، وبدينا بكسر الدال يقال: بديت بالشيء بكسر الدال ، أى : بدأت به ، فلما خفف الهمزكسر الدال ، فانقلبت الهمزة ياء ، وليست الياء فيه أصلية . وقوله حبذا دينا يجعل الرجز غير موزون إلا بإسكان باء حبذا . والذى فى الفتح والحلبية : حبذا ربا وحب دينا . انظر ص ٣٣٧ ح ٢ وفتح البارى فى غزوة الحندق .

وفى البخارى : كان النبي د ص ، ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو أغير بطنه يقول :

والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنوان سكينة علينا وثبت الأفدام إن لا قينا إن الآلى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا

وفى رواية أخرى عن البراء و فسمعته يرتجز بكلات ابن رواحة ثم ذكر الرجز السابق، وقوله: إن الآلى قد بغوا ليس بموزون، وتحريره إن الذين قد بغوا علينا . وفى رواية مسلم: أبوا بدلا من بغوا أنظر ص ٣٧١ ح٧ فتح البارى شرح صحيح البخارى . وفى البخارى أيضاً أنه خرج وص، فرأى المهاجرين والانصار يحفرون فى غداة باردة، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال:

اللهم إن العيش عيش الآخره فاغفر الأنصار والمهاجره فقالوا مجيبين له :

نعن الذين بايعوا محمدا على الجهاد مابقينا أبدا وهذا قول ابن رواحة.وقد قال الداودى: إنه تاله: لاهم ، فأدرده بعض لرواة على المعنى ، وقيل ايس كذلك بل يكون دخله الحرم ومن صوره زيادة شيء من حروف المعانى في أول الجزء ، والجزء الثانى أيضاً غير موزون . وفي دواية : فيارك بدل : فاغفر

## نحفيق اسم زغابة :

وقوله: حتى نزلوا بين الجُرُف وزَغَابة . زَغَابة الله موضع بالفين المنقوطة . والزّاى المفتوحة ، وذكره البَكْرِى بهذا اللفظ بعد أن قدم القول بأنه زُعاَبة بين المارات والمين المهملة ، وحكى عن الطّبرِى أنه قال في هذا الحديث بين الجُرُف والما بَةِ ، وإختار هذه الرواية وقال : لأن زَغابة لا تُعرُف قال المؤلف: والأعرَف عندى في هذه الرواية رواية مَنْ قال : زَغابة بالغَيْن المنقوطة ، لأن والمعديث المسند أنه عليه السلام ، قال في ناقة أهداها إليه أغر آبي ، فكافأه بست بكرات ، فلم يرض ، فقال عليه السلام : ألا تَعْجَبُون لهذا الأعرابي المنقد أنه وقال عليه السلام : ألا تَعْجَبُون لهذا الأعرابي المنقد أنه عليه المناه عليه السلام : ألا تَعْجَبُون لهذا الأعرابي المنقد أنه وقال عليه السلام : ألا تَعْجَبُون لهذا الأعرابي المناه أعرابي المنقد أنه وقال عليه المناه كاأعرف بعض أهلى ذهبت منى يوم زَغاً بَةَ (١) ، وقال كافأته بست في تسخيط . الحديث ، وقال : ذَنَب نُقْم و نَقَتَى معا .

#### يفتل فى الذروة والغارب:

وذكر حُرِيَّ إِن أَخْطَب ، وماقال لكمب ، وأنه لم يَزَلْ يَفْتِل في الدِّرْوَةِ ، والفارِب . هذا مَثَلَ ، وأصله في البعير ، يَسْتَصْعِبُ عليك فعاْخذُ القُرَادَ من ذرْوَته وعَارب سِنامِه ، و تَفْتِل هُناك ، فَيَجد البعير ُ لَذَّةً فَيَأْنَسُ عند ذلك (٢)، فضر ب هذا الكلامُ مَثَلاً في أَلُورَ اوَضَةٍ والْمُخَاتَالَةِ ، وكذلك جاء في حديث

<sup>(</sup>١) ولكن يقول الخشى : «كذا وقع هنا بالزاء مفتوحة ، ورغابة بالراء المفتوحة هو الجيد وكذلك رواه الوقشي » ص ٣٠١ .

<sup>(</sup>٢) فسره الخشني بقوله: أراد بذلك أنه لم يزل يخدعه كما يخدع البعير إذا كان نافراً غيمسح باليد على ظهره حتى يستأنس، فيجعل الخطام على رأسه

ابن الزُّ بَيْرِ حَيْنَ أَرَادَ عَانْشَةَ عَلَى الخَرُوجِ إِلَى الْبَصْرَةِ (١) ، فأبت عليه ، فجعل ، يَفْتِل فَى الدِّرْوَةِ وَالفَارِبِ حَيَى أَجَابَته . وقال الحطيثة :

لَمَمْرُكَ مَا قُورَادُ بنى بَغِيضِ إِذَا نُزِعِ القُوادُ بَسْتَطَاعِ (٢٠٠٠ يَوْمِ الْقُوادُ بَسْتَطَاعِ (٢٠٠٠ يُون ولايُسْتَذَنُّون .

#### اللحم

اللاخطل

وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم \_ الحُنُوا لَى لَحَنَاً أَعْرِ فَه ، ولا تَفْتُوا فَ أَعْضَادِ الناس .

اللَّحْنُ: التُدول بالسكالام على الوَجْهِ المَعْرُ وَفِ عند الناس إلى وَجْهِ لايعرفه. إلا صاحبُه 'كما أن اللَّحْن الذي هو الخَطأ عُدُولٌ عن الصَّواب المعروف.

قال السيرافي: ما عَرَفَتُ حقيقة معنى النَّحْوِ إِلاَّ من معنى اللَّحْنَ الذي. هو ضِدُّه ، فإن اللَّحْنَ عُـدُولُ عن طريقِ الصوابِ ، والنَّحْو قَصْدُ إلى الصَّوَابِ ، وأما اللَّحَنُ بفتح الحاء ، فأصله من هذا إلا أنه إذا لحن لك لِتَفْهَم عنه ، ففهمت سُمِّى ذلك الْفَهْم كَخَنَاً ، ثم قيل لـكل من فَهِمَ قد لِحَنَ بكسر

<sup>(</sup>۱) يقول ابن قتيبة في ضبطها و مسكنة الصاد ، وكسرها خطأ ، فاذا حذفوا الهاء قالوا : البصر ، فسكسروا الباء ، وإنما أجازوا في النسب بصرى لذلك ، صلى ١٠٠ أدب السكاتب ، وانظل معجم البسكرى . وفي القاموس البصرة بلد وموضع ويكسر ويحوك وبكسر الصاد، أو هو معرب بس راه ، أى كثير الطرق ، وموضع في المسان وفيه كليب بدلا من : بنيض ، وقد اسبه الازهرى .

الحاء، وأصله ماذكرناه من الفَهْم عن اللاحن (١) قال الجاحظ في قول مالك ا ابن أسماء [بن خارجة الفزاري]:

مَنْطِقٌ صَائِبٌ وَنَلْحَنُ أَحْياً نَا وَخِيرُ الحَديثِ مَا كَانَ لَحَنَا (٢)

أراد أنَّ اللَّحْنَ الذي هوا خَطْأُفد أِسْتَمْلَحُ ، ويُسْتَطَابُ من الجارِية الحديثةِ السَّرِّ ، وخُطِّي الجاحظُ في هذا التأويلِ (٢) ، وأُخْبِرَ بما قاله الحجاجُ بن

(١) في اللسان: اللحن واللحن \_ بالسكون في الحاء الأولى والفتح في الثانية واللحانة واللحان ترك الصواب في القراءة والنشيد ، وفيه أيضاً: اللجز \_ بفتح الحاء ـ الفطنة .

(۲) يريد: أنها تتكلم بشيء وهي تريد غيره، وتعرض في حديثها، فنزيله عن جهته من فطنها. وفسر القالى قوله: وتلحن أحيانا: تصيب، وذكر أن اللحن بفتح الحاء هو الفطنة، وقال: لحن الرجل يلحن بفتح الحاء لحناً فهو لاحن إذا أخطأ، ولحن يلحن بكسر الحاء في الماضي و فتحها في المضارع ... فهو لحن بفتخ فكسر إذا أصاب وفطن. واستشهد بالبيت و بيت قبله .

(٣) قال الجاحظ: وقد قال ما لك بن أسماء في استملاح اللحن من بعض ندا ته: أه فطى منى على بصرى للحب أم أنت أكمل الناس حسنا وحديث ألذه هو بما تشتهيه النفوس يوزن وزنا هم ذكر البيت الذي في الروض

وقال فى موضع آخر: وقال مالك بن أسماء فى بعض نسائه، وكانت لانصيب المكلام كثيرا وربما لحنت ثم ذكر ثلاثة الآبيات ص ١٤٧، ١٤٧ ح ١ البيان وانتبيين بتحقيق الآستاذ عبد السلام هارون، وانظر ص٩٥، من أمالى ثعلب بتحقيق الآستاذ الفاضل وقد أنشد ابن الآنبارى فى كتاب الآضداد البيت وبيتا قبله، وقال: أى أبو العباس: أراد بناحن: تصيب وتفطن، وأراد بقوله: ما كان لحنا: ما كان صوابا. ونقل قول ابن قتيبة و وهذا \_\_\_\_

بِيُوسُفَ لامرأته : هِنْد بنت ِ أَسْماء بن خَارِجة ، حين كَنَتْ ، فأنكر عليها ، اللحن فاحتجت بقول أخيها مالك بن أسماء :

### وخَـيْرُ الحديثِ ماكان لحَناَ

فقال لها الحجاجُ : لم يُرِدْ أخوك هذا ، إنما أراد اللَّحْنَ الذي هو التَّوْرِيَةُ والأَلْفَازُ ، فسكتت ، فلما حُدِّث الجاحظُ بهذا الحديث ، قال : لوكان بلفني هذا قبل أن أولف كتاب البيان ما قلت في ذلك ماقلت ، فقيل له : أفلا تُنفِّرُه؟ فقال : كيف وقد سارت به البغال الشَّمْبُ وأَنْجَدَ في البلادَ وغار.

وكما قال الجاحظ في معنى تَنْحَن أحيانًا قال ابن قتيبة مثله أو قريبًا منه(١)

<sup>:=</sup>الشاعر استملح من هذه المرأة هايقع في كلامها من الخطأه مردة ولا بن قتيبة بقوله:
وقوله عندنا محال ، لأن العرب لم تزل تستقبح اللحن من النساء كما تستقبحه من
الرجال الخ ص ، ٢٦ ط الحسينية . وقد ذكر ابن قتيبة بعد البيت أربعة أبيات أخرى . كما نقل ثلاثة الآبيات في ص ن من مقدمته لكتابه عيون الآخبار، ونقلها ايضاً في ص 171 ، ١٦٢ ح ٢ و نقل تعليق ابن دريد على الآبيات ، وهو قوله: استثقل منها الإعراب .

<sup>(</sup>۱) يقول الاستاذ عبد السلام هارون فى تعليقه على أمالى ثعلب و وقد تبه الجاحظ إلى خطئه فاعترف به ، وقصته واعترافه فى تاريخ بغداد و ۲۱ : ۲۱۶ ، ومعجم الادباء ( ۲ : ۳۰ ) مرجليوث ص ۹۹ ه أمالى ثعلب . هذا وقد قال الحجاج لهند لمما لحنت : أتلحنين وأنت شريفة ، وفى بيت قيس ، فاستشهدت بقول أخيها كما ذكر السهيلى ، فقال لها : إنما عنى أخوك اللحن فى القول إذا كنى المحدث عما يريد ، ولم يعن اللحن فى العربية ، فأصلحى لسائك ، وانظر ص ۱۱، المحدث عما يريد ، ولم يعن المحن فى العربية ، فأصلحى لسائك ، وانظر ص ۱۱، المحدث على خطأ ابن قتيبة حين ذكر فى كتابه عيون الاخبار أبيات الفزارى بعتذر بها عن لحن أصيب فى كتابه حين المرتضى ط ۱ ،

وقوله : يَفُتُ فَي أَعْضَادِ الناسِ ، أَى يَكْسِر مِن قُوَّتَهُم ويُوهِنَهُم ، وضرب الْمَضُدَ مثلا ، والفَتُ : السَكَسْر ، وقال : في أعضادهم ولم يقل : بفتُ أعضادهم ، لأنه كناية عن الرُّعْب الداخل في القلب ، ولم يُرِدْ كَشَراً حَقِيقيًا ، ولا المُضُدَ الذي هو المُضُو ، و إنما هو عبارة عما يَدْخُول في القلب مِن الْوَهَنِ ، وهو سمن أفسح السكلام .

وذَكُر أَوْسَ بن قَيْظِي ، وهو القائل: ﴿ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ ﴾ وابنه: عَرَا بَهُ بن أَوْسٍ كَان سَيِّداً ، ولا صُحبَةَ له ، وقد قيل: له صحبة ، وقد ذكرناه فيمن اسْتُصْفِر يوم أُحُدٍ ، وهو الذي بقول فيه الشَّمَّاخُ :

إِذَا مَارَايَةُ ۚ رُفِعَتُ أُمجِدٍ ۚ تَلَقَّأُهَا عَرَابَةُ بِالْتِمِينِ (١)

و لِمَرَ ا بَهِ أَخْ اسمه : كَبَا ثَهُ مَذَ كُورٍ فِي الصحَابَةِ أَيضًا .

#### مصالحة الأحزاب:

فصل: وذكر ماهم به النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن مُصَالَحةِ الأحزابِ على مُلُثِ تَمْرِ الْمَدِينَةِ ، وفيه من الفقه جوازُ إعطاء المالِ للتَدُوِّ ، إذا كان فيه نَظَرٌ للمسلمين وحِياطَةٌ لهم ، وقد ذكر أبو عبيد هذا الخبر ، وأنه أمْرَ

<sup>(</sup>۱) معناها كما يقول البكرى فى السمط: القوة أو الحق. ومن القصيدة: إذا بلغتنى وحملت رحلى عرابة فاشرقى بدم الوثين فنعم المرتجى رحلت إليه رحى حيزومها كرحى الطحين ص ٢٠٧ ـــ ٢١٩ السمط.

مَعْمُولٌ به ، وذكر أن مُعاوِيَةً صالح ملك الرُّوم على الكَفَّ عن مُغور الشام بمال دفعه إليه ، قيل : كان مائة ألف دينار ، وأخذ من الروم رُهُناً ، فغدرت الروم ، ونقضت الصلح ، فلم ير معاوية تُقتل الرَّهَائِن ، وأطلقهم ، وقال : وفاه بغدر خير من عَدْر بغَدْر ، قال : وهومَذْهَبُ الأُوْزَاءِيُّ وأهل الشام ألاَّ مُتَقَل الرَّهَائُنُ ، وإن عَدَرَ أَلقَدُونُ .

#### سلحاد مشا:

وذكر قوله عليه السلام: سَلْمَانُ مِناً أَهِلَ البيت بالنصب على الاختصاص، أو على إضار أعنى ، وأما الخفض على البدّل ، فلم يره سيبويه جائزاً من ضمير المتحلم ، ولامن ضمير المخاطب ، لأنه في غاية البيان ، وأجازه الآخفش .

### مول مبازرة ابن أد الملي :

فصل: وذكر خبر عمرو بن أدَّ العامِرِيِّ ، ومبارَزَته لعلیَّ إلى آخر القصة ، ووقع في مغازى ابن إسحاق من غير رواية ابن هشام عن البَـكاَّ في فها زيادة حسَنَة ، رايت أن أوردها هُنا تَدْمِياً للخبر .

<sup>(</sup>١) في السيرة : ود . وكان سنه كما ذكر ابن سعد تسعين عاما .

فقال : أنا يارسول الله ، فقال : اجلس إنه عَمْرو ، ثم نادى الثالثة وقال :

ولق م بَارِزْ ؟ وَوَقَفْتُ إِذْ جَ مِنْ مُبَارِزْ ؟ وَوَقَفْتُ إِذْ جَ مِنْ مُبَارِزْ ؟ وَوَقَفْتُ إِذْ جَ مِنْ الْمُنَاجِزْ وَوَقَفْتُ إِذْ جَ مِنْ الْمُنَاجِزْ وَوَقَفْتُ إِذْ جَ مِنْ الْمُنَاجِزْ وَكَذَاكُ إِنَّ لَا الْمَزَاهِزْ (١) وَكَذَاكُ إِنَّ الْمُزَاهِزْ (١) إِنْ الْمُزَاهِزْ الْفَرَامُزُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْفَرَامُز اللَّهُ الْفَرَامُز اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

فقام على ، فقال يارسول الله ، أنا لَه فقال : إنه عَرُو ، فقال : وإن كان عَمْرًا ، فأذِر له النبي أله صلى الله عليه وسلم فشي إليه على ، حتى أتاه و هوية ول

لاَ تَعْجَلَنَ فَمْ اللهِ أَنَا لَا يُحِيبُ صَوْ نِكَ غَيرَ عَاجِزْ فَوْ نَيْكَ غَيرَ عَاجِزْ فَوْ نَيْكَ غَيرً فَا أَنْ فَوْ نَيْكَ غَيْرَ فِي وَالصَّدْقُ مُنْجَى كُلَّ فَأَنْنَ إِلَى لَازُجُو أَن أَف يَم عليك فائحة الجُنَائُنُ مِنْ ضَرْ بَةٍ نَجْلَاءَ نَيْه فَى ذَكَرُها عند الْهَزَاهِزْ

فقال له عمرو: من أنت؟قال: أنا على ، قال: ابن عَبْدِ مناف ؟ فقال: أناء ابن عَبْدِ مناف ؟ فقال: أناء ابن أبي طالب و فقال: غيرك يابن أخيى مِنْ أعْمَا مِكْ مَنْ هُو أَسَنَّ مِنْك ، فإنى أكره أنْ أَهْرِ يقَ دَمَك ، فقال له على رضى الله عنه : ولكنى والله لا أكره أنْ أهْرِ يقَ دَمَك ، ففضِب و نَزَل فَسلَّ سَيْفَه ، كأنه شُعْلة نار ، ثم أقبل أعو عَلِى مَمْنُ مَا نار ، ثم أقبل نحو عَلِى مُنْضَبًا ، وذكر أنه كان على فَرَسِه ، فقال له على : كيف أقانلك ،

<sup>(</sup>١) الهزاهز: الفتن يهتز فيها الناس.

وأنت على فَرَسِك ، ولـكن الأن مهى ، فنزل عن فَرَسِه ، ثم أقبل نحو على مم وانت على فَرَسِه ، ثم أقبل نحو على م واستقبله على \_ رضى الله عنه \_ بَدَرقتِه (١) ، فَضَر به عَلْم و فيها فَقَدَّها وأثبت . فيها السيف ، وأصاب رأسه فشَجَّه ، وضر به على على حَبْل العاتِق ، فسقط ، وثار المَجاَجُ ، وسمع الذي صلى الله عليه وسلم التحكيير ، فقرَف أن عليا أَن عليا أَن عليا الله عنه :

أَ عَلَى الْهُوارِسُ هَ كَذَا عَنى وعنه أَخَّرُوا أَصابى. فاليوم تَمْنَعُنى الفرَارَ حَفِيظَتى ومُصَمَّمُ فى الرأسِ ليس بنابى. أدى مُعَيْرٌ حبن أُخْلِص صَقْلُه صَافى الحديدة يستفيض أوابى فَعَدَوْتُ أَلْتَمِسُ القَراعَ بمُرْهَف عَضْبِ مع الْبَثْراء فى أقْرَابِ قال ابنُ عَبْد حين شَدَّ أَلِيَّةً وحَلَفْتُ فَاسْتمعوا من الكذّابِ أَلَّا بِفِرَ ولا بُهِلًا فالتقى رَجُلان يَلْتَقْيَانَ كُلُّ ضِرَابِ أَلَّا بِفِرَ ولا بُهِلًا فالتقى رَجُلان يَلْتَقْيَانَ كُلُّ ضِرَابِ

وبعده: نصر الحجارة إلى آخر الأبيات ، إلا أنه روى : عَبَدَ الحُجَارَة ، وعَبَدْتُ رَبَّ مُحَمَّد ، وروى في موضع : ولقد بَحَحْتُ : ولقد عَجِبْتُ ، ويروى : فالتقى أسدان يَضْطَرِ بَانِ كُلُّ ضِرَ اللهِ ، وفيه إنصاف من على ويروى : فالتقى أسدان يَضْطَرِ بَانِ كُلُّ ضِرَ اللهِ ، وفيه إنصاف من على الله عنه \_ لقوله : أسدان ، ونسبه إلى الشَّجَاعَة والنَّجْدَة . وقوله : أدى عير إلى قوله ثوابى ، أى أدى إلى ثوابى ، وأحْسَن جزائى حين أخاص صقله،

<sup>(</sup>١) الدرقة : الترس من جلد ايس خشب ولاعقب ، والعقب هو القصب الذي تعمل منه الأوتار .

ثم أقبل نحو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مُنهَدِّلْ ، فقال له عر بن الخطاب. رضى الله عنه : هَلَّا سَلَبْتَهُ دِرْعَه ، فإنه ليس فى العرب دِرْعٌ خير منها ، فقال يَه إلى حين ضربته استقبلنى بَسُوأَتَه ، فاستَحْيَيْتُ ابن عمى أن أستَلبَه ، وخرحت خيلتُهم مُنهَزِمَة حتى افتحمت الخندق هاربة ، فمن هنا لم يَأْخُذُ عَلَى سَلَبَه ، وقيل تنزه عن أخذها ، وقيل : إنهم كانوا فى الجاهِليَّة إذا قتلوا الفتيل لايسلبونه ثيابه .

وقول عَمْرو لعلى ": والله ماأحب أن أقتُلَكَ، زاد فيه غيره: فإن أباك كان لى صديقاً ، قال الزبير: كان أبو طالب رُبنادِمُ مُساَفَرَ بن أبي عَمْرو ، فلما هلك. اتخذ عَمْرو بن وَدَّ نديماً ، فلذلك قال لعلى حين بارزه ما قال

الفرعل:

وقول حسان في عَكْرَمَةَ :

كأن قَفَاكَ قَفَا فُرْعُل

الفُرْعُلُ : وَلَدَ الضَّبْعِ .

وذكر قول سعد :

لَيِّتُ قليلا يَلْحَقِ الْهَيْجَا خَلْ

هو بیت تمثّل به عُنی به حَمَلَ بن سَعْدَانة بن حَارِثة بن مَعْقِل بن كَعْبِ ابن كُعْبِ ابن عَلَيْم بن جَمَابِ الْسَكَلْمِيِّ. وقوله يَرْ قَدُّ (١) بالحربة أي : يُسرع بها ، يقال: ارْقَدَّ وارْمَدَّ بمعنى واحد . قال ذو الرُّمَّة :

<sup>(</sup>١) في السيرة: يوفل.

يَرْ قَدُّ فِي أَثْرُ عَرَّاضٍ وَتَغْبَعُهُ صَهْبِاء شَامِيَّةٌ عَنْنُونُهُا حَصِبُ (١)

يعنى الريح .

ابن العرقة وأم سعد :

(۱) البيت فى اللسان وفيه عراص وحفيف نافجة بدلاً من عراض وصهباء شامية ، وعراض خطأ وقد روى الشطرة الثانية فى مادة حصب كما دواها هنا . وروى البيت كله فى مادة عرص وشطرته الاولى هكذا

يرقد في ظل عراص ويطرده . . . الخ

وقبل البيت :

حتى إذا الهيق أمسى شام أفرخه وهن لا و بس ناياً ولاكثب والبيت في وصف ظليم .

انظر ص ٧٩٨ سمط اللكلي ص ١٨٠ ح٢ ط- ٢٠

(٢) فى نسب قريش: عبد مناف بن الحارث بن منقذ النح ص ٢٢ ، ٢١٤ ويقول عنه إنه أخر هالة لابيها وأمها . وعند الحافظ فى الفتح عنه فيما شرح به لفظ البخارى . وهو حبان بن قيس ، . وبقال : ابن أبي قيس بن علقمة ابن عبد مناف

وأَمُّ تَسَدُّدُ اسْمُهَا : كُذِشَّةُ بَنْتُ رَافِعٌ [ بَن عَبَيْد ](١)

عول الهيزاز العرسيه

وحديث المتزاز البوش ثابت من وجوه (٢٦) ، وفي بعض ألفاظِه أنجبريلَ

(۱) هى من الانصار من جنى خدرة ، وقد ذكر ابن سعد أنها أول من بايع النبي و عسء من نساء الانصار -

(٢) رواه الشيخان من حديث جابر ، وثبت - كا قيل - عن عشرة من الصحابة أو أكثر . وقال الحاكم : الاحاديث الى تصرح باهتزاز عرش الرحمن مخرجة فى الصحيحين، وليس لمعارضها فى الصحيح ذكر . وسيأتى حديث السهلى عن هذا .

وقد أنكر مالك هذا الحديث، وكره التحدث به . فقد سئل - كا روى اسماحب العتبية - عن هذا الحديث، فقال: أنهاك أن تقوله وها يدعو المرء أن سيسكلم بهذا، ومايدرى مافيه المغرور - ويقول اليعمرى من إفتكار مالك ته إن العلماء اختلفوا في هذا الهجر، فنهم من يحمله على ظاهره، ومنهم من يؤوله ، وما هذا سبيله من الاخبار المشكلة، فن الناس من يحكره روايته إذا لم يتعلق به حكم شرعى، فلعل الكراهة المروية عن مالك من هذا التمسيط . ويقول أبو الوليد بن رشد في شرح العتبية ته إنمانهي مالك لمثلا يسبق إلى وهم الجاهل أن المرش إذا تحرك المتبية ته إنمانهي مالك لمثلا يسبق إلى وهم الجاهل أن عوضع استقرار القدنبارك الله وتازوعن مشابلة خلقه وليكن مالكامن رواة حديث النزول وهو أصرح في إثبات الحركة. فقيل : لهل حديث سعد لم يثبت عنده كما شبت حديث النزول . لكن لوكان الامرك أنه لقال مالك الميس بثابت، أو الأعرف أو ماجمة أو نحو ذلك ، وكان ابن عمريقول : إن العرش الايمتز الاحد ، ولمكن أنه رجع عن هذا لما بلفته الروايات أخرج ذلك ابن حيان من طريق مجاهدعنه . ألم أد باعزاز العرش : قيل المراد استبشاره وسروره بقدوم دوحه ، كما يقال المراد المتبشار و سروره بقدوم دوحه ، كما يقال المراد الستبشار و سروره بقدوم دوحه ، كما يقال المراد المتباعد المراد المتباعد المراد المتباعد و المراد المتباعد المتباعد المراد المتباعد الم

علميه السلامُ نَزَل حين مات تَسَعْدُ مُعْتَجِراً بِمِمَامَةٍ مِن إِسْتَقْبَرَقِ ، فقال: يامحمل

المكل من فرح بقدوم أحد عليه: اهتزله، ومنه: اهتزت الارض بالنبات إذا اختفرت وحسنت. ومنه قول العرب: فلان بهتز للمكارم يريدون: ارتياحه إليها ووقع ذلك من حديث ابن عمر عندا لحاكم بلفظ: اهتز العرش فرحاً به لمكنه تأوله، فقال: اهتز العرش فرحاً به لمكنه تأوله، فقال: اهتز العرش فرحا بلقاء الله سمداً حتى تفسخت أعواده على عواتقنا. قال ابن عمر: يعنى عرض سعد الذي حمل عليه، وقيل: المراد باهتزاز العرش: اهتزاز حلة المعرش يؤيده عرب على المناه، واستبشر به حديث إن جبريل قال: من هذا الميت الذي فتحت له أبواب السماء، واستبشر به أهلها ؟ وقيل: هي علامة نصبها الله لموت من يموت من أو اليائه، أيشعر ملائكة بفضله. وقال الحربي: هو عبارة عن تعظيم شأن و ها ته من النبي، والعرب إذا عظموا الآمر نسبوه إلى عظيم، كما يقولون: قامت لموت فلان القيامة، وأظلمت الدنيا بموته ونحو ذلك.

وقال النووى فى شرح مسلم مامعناه: إن طائفة حملت الاهتزاز على ظاهره، وقالوا إن اهتزاز المرش تحركه حقيقة فرحا يقدوم روح سعد، وجعل الله فى العرش تمييزاً حصل به هذا التحرك، ولا مانع منه كما قال تعالى عن الحجارة، (وإن منها لما يبيط من خشية الله) وهذا القول هو ظاهر الحديث، وهو المختار، ويقول المازرى عن حركة العرش: وهذا لا ينكر من جهة العقل، لان العرش جسم مخلوق يقبل الحركة والسكون.

وأقول: دين السلف: إذا تبت النص ثبوتا لا اختلاف عليه ، فإنه لايجوز تأويله تأويلا يفسد معناه ، أو يجرده من حقيقته ، وإنما يجب حله كما ورد دون تشبيه لما نسب إلى الخلق من ذلك وقد تبهت إلى ذلك مراراً في الكتاب . فلله مثلاً يدان حقيقيتان ليستا هما النعمة أو القدرة أو غير ذلك ما يهرف به المعطلة ، لكنهما ليستا كند الخلق ، وإذا كانت أيدى البشر لاتقشابه ، فكيف نشبه يد الخالق بيد الخلق ، فنقع في وصف الله بأنه عدم حين نجرد صفاته من معانيها ، أو بأنه صنم حين نفسب إليه عين ما نفسبه إلى الخلق ، تعالى الله عن هذا علواً كبيراً . وما نقلت ما نقلت إلا لتعرف فحسب

من هذا الْمَيَّتُ الذي فَتِحَتْ له أبوابُ السماء ، واهتز له العرشُ ؟ وفي حديث آخر: قال عليه السلام: لقد نزل لموت سَعْدِ بن مُعاَذِ سبعون أَلْفَ مَلَكَ. ما وطِوْا الأرض قبلها ، ويذكر أن قبرهَ وُجِد منه رائحةُ المسك ، وقال عليه السلام: لو نجا أحد من ضَفْطَةِ القبر لنجا منها سعد (١)، وفي كتاب الدُّلائل أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس على قبر سعد حين وضع فيه ، فقال : سبحان الله لهذا العبد الصالح ُمُمَّ في قبره صَمَّة ، ثم فرج عنه ، وأما ضَفْطةُ القبر التي ذَكُر في الحديث، فقد روى عن عائشة \_ رضى الله عنها أنها قالت : يارسول الله، مَا انتفعتُ بشيءمُنْذُ سمعتك تذكر ضَّغطَّة القبر، وضَّمَّتَه [وصوتَ مُنكَر ونكبر] فقال : ياعائشة ، إن ضَمْطَة التَّبْر على المؤمن أو قال ضَمَّة القبر على المؤمن كَضَّةِ الأُمَّ الشَّفِيقة يَدَبِها على رأسِ ابنها ، يشكو إليها الصَّدَاعَ ، وصوت مُنكر و لَكِير كَالكُمُول في العَبْن ، ولكن ياعائشة ُ وَيُل للشاكِين [في الله] أُولئك الذين يُضْغَطُون في قبورهم ضَغْط البَيْضِ على الصَّخْر. ذكره أبو سعيد ابن الأعرابي في كتاب المعجم (٢).

وذكر ابن إسحاق في رواية [ يونس] الشَّيْباني عنه ، قال: خدثني أُمَيَّةُ ابن عبد الله ، قال: قات لبعض أهل سعد بن مُعاذٍ : ما بلغكم في هذا ، يعني انضَّمَّةَ التي انْضَمَّمَا القبرُ عليه ؟ قال : كان رُيَّقَصِّر في بعضِ الطَّهُور من الْبَوْلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن سعد وأبو تعبم

<sup>(</sup>٢) ورواه أيضاً : البيهقي وابن مندة .

صِصْ التَّنْصِيرِ (١).

اكان مسان ميانا؟ :

فصل: وذكر حديث حسان حين جُيل في الآطام مع النساء والصّبيان ، وما قالت له صفيّة في أمر اليهودى حين قتلته ، وما قال لها، وتحمّلُ هذا الحديث عند الناس على أن حسّاناً كان جباناً شديد الجبن ، وقد دَفَع هذا بعض العلماء ، وأنسكره ، وذلك أنه حديث مُنقطع الإسناد ، وقال : لوصح هذا لم حسّان ، فإنه كان يهاجي الشهواء كضرار وابن الزّبعرى ، وغيرها، وكانوا يناقضُونه ويَرُدُون عليه ، فيا عيّره أحدٌ منهم بُجبن ، ولا وَسَمَه به ، فدل هذا على ضعف حديث ابن إسحاق ، وإن صح فلعل حسّان أن يكون مند له شهود القتال ، وهذا أولى ما تأول عليه ، شهود القتال ، وهذا أولى ما تأول عليه ، ومن أنكر أن يكون هذا صحيحاً أبو مُحرَر رحمه الله في كتاب الدُّر رله .

#### الحديث عن الصورين ودمية :

فصل ؛ وذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قُرَيْظَة حين مم بالصَّوْرُ بن ، والصَّوْرُ القِطْمة من النخل (٢) ، فسألهم ، فقالوا مَرَّ بنا دَحْيَةُ

<sup>(</sup>۱) قيل: إن تقصيره لم يكن على وجه يؤدى إلى فساد عبادته. وأقول: إن الرجل الذى قيل عنه ما قيل لا تصدق أنه يقع فى مثل هذا الذى نسب إليه مذا وافرأ حديث سعد الذى قال فيه: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش هيئا النح المذكور فى السيرة فى البخارى وغيره.

<sup>(</sup>٢) الصورين : موضع قرب المدينة .

ابن خَلِيفَة الْـكَلْمِيُّ. هو: دَحْيةُ بفتح الدال ، ويقال : دِحْيةُ بكسر الدال أيضاً ، والدَّحْيةُ بلسان البن : الرَّئِسُ ، وجعه دِحاء ، وفي مقطوع الأحاديث أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ رأى البيت المعورَ يدخه كُلَّ يوم سَبْعُون ألف دَحْيةِ سبعون ألف مَلَكُ، ذكره القُتَبِيُ ، سبعون ألف مَلَكُ، ذكره القُتَبِيُ ، ورواه ابن سُنجُرِ في تفسيره مُسْنَداً إلى عبد الله بن الْهُذَيْل ، رواه عنه أبو التَّياَّح ، وذكر أن حَمَّاد بن سَلَمَةَ قال لأبي التَّياَّح حين حدثه بهذا الحديث ما الدَّحْيَةُ ؟ قال : الرئيس ، وأما نَسَبُ دِحْيَةَ فهو ابن خَليفَة بن فَرُوةَ بن فَصَالَة بن زَيْد بنامرِي القَيْس بن الخررج، والخُرْرَجُ النظيمُ البَطْن ابن زَيْد مَناة ابن عامر بن بَكْر بن عامر الأكبر بن عَوْف بن عُذْرَةَ بن زَيْد اللّاتِ ابن رُقَيْد آب أن أَدْ كَر من بَحَالِه أنه كان إذا قدم المَدينة أبن رُبّق مُعْصِرٌ ، وهي الْمُرَاهِقَةُ لِلْحَيْضِ إلا خَرَجَت تنظر إليه .

# فَقُهُ لا يَصَلِّينَ أُحَدِكُمُ الْقَصَرُ إِلَّا فِي بَى قَرِيطُةٍ :

وذكر قوله عليه السلام: لا يُصَلَّقِ أحدُكُم المصر َ إلا في بني قُريْظَةَ ، فغربت عليهم الشمس قبلها ، فصَلَّوا المصر َ بها بعد العشاء الآخرة ، فما عابهم الله بذلك في كتابه ، ولا عنَّفهم به رسولُه صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا من الله بذلك في كتابه ، ولا عنَّفهم به رسولُه صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا من المنقة أنه لا يُعابُ على من أخذ بظاهِر حديثٍ أو آيةٍ ، فقد صَلَّت منهم طائفة أنه لا يُعابُ على من أخذ بظاهِر حديثٍ أو آيةٍ ، فقد صَلَّت منهم طائفة أنه لا يُعابُ على من أخذ بظاهِر حديثٍ أو آيةٍ ، فقد صَلَّت منهم طائفة أ

 <sup>(</sup>١) لم يذكر ابن حزم فى نسبه زيدمناة ص ٤٧٨ الجهرة . وذكر ابن دريد
 فى الاشتقاق أن الخزرج دو الريح العاصف .

قبل أن تغربَ الشمسُ ، وقالوا : لم يُرِدِ النبيُّ \_ صلى الله عليه وسلم \_ إخراج الصلاة عن وقتها ، و إنما أراد الحثَّ والإعجال ، فما عُنِّف أحدٌ من الفريقين ، وفي هذا دليل على أن كل مُغْتَلفين في الفروع من الحِتهدين مصيب، وفي حكم داود وسلمان في الحرث أصلٌ لهذا الأصل أيضاً، فإنه قال سبحانه : ﴿ فَفَرَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ، وَكُلَّا آتينا خُـكُمَّا وَعِلْمًا ﴾ الأنبياء : ٧٩ ، ولا يستحيل أن يكون الشيء صَوَابًا في حقُّ إنسان وخَطَأً في حَقٌّ غيره ، فيكون من اجْتَهَدَ في مَسْأَلَة فأداه اجْتِهادُه إلى التحليل مصيبًا في استحلاله ، وآخر اجْتَهد فأدَّاه ، اجتهادُه ونظره إلى تحريمًا ، مُصيبًا في تحريمًا ، وإنا الْمُحَالُ أن يُحْكِم فِي النالِية بُحَكْمَين مُقَضَادًا بِن فِي حَقِّ شَخْص واحد ، وإما عسر فهمُ هذا الأصل على طائفتين : الَّظاهِرِيَّة والْمُعْتَزَلة ، أما الَّظاهِرِيَّةُ ۖ فإنهم عَلَّقُوا الْأَحْكَامُ بِالنُّصُوصِ ، فاستحال عندهم أن يكون النصُّ يأتى بحظَّر ، و إباحَةِ مَمَّا إلا على وَجْه النَّسْخ ، وأما المعتزلة ، فإنهم عَلَّقُوا الأحكامَ بتقبيح العَمْلِ وتحسينه ، فصار حُسْنُ الفعل عندهم أو تُتبُحُه صِفَةَ عَيْن ، فاستحال عندهم أَن يَنتَّصِفَ فعلٌ بالْحَسْن في حَقِّ زَيْدٍ والقبح في حَقٍّ عَمْرُو ، كما يستحيل ذلك في الألوان ، والأكوان وغيرها من الصفات القائمة بالذوات ، وأما ماعَدا هانين الطائفتين من أرباب الحقائق، فايس الخُظْرُ والإباحة عندهم بصفاتِ أعيان ، و إنما هي صفات أحكام، والحكم من الله تعالى يَحْـكُمُ بالحظور فى النازلة على من أداه نظرٌ، واجتمادُه إلى الحظر ، وكذلك الإباحة والنَّدْبُ والإيجابُ والسَّمْرَاهَةُ ، كُلُّهَا صفاتُ أحكامٍ ، فـكُلُّ مجتهد وافق اجتهادُ. وَجْهَا مِن التَّاوِيلِ ، وكان عنده من أدوات الاجتهاد ما يترفَّع به عن حَضِيض التقليد إلى هَضَبَةِ النَّظرِ ، فهو مُصِيبٌ فى اجتهاده مُصِيبُ للحكم الذى تَعَبَّدبه ، وإن تعبد غيرُه فى تلك النازلة بعينها بخلاف ما تعبَّد هو به ، فلا يُعَدُّ فى ذلك الإعلى من لا يعرف الحقائق أو حَدَل به الهوى عن أوْضَح الطَّرَائق (١) .

(۱) يقول الحافظ فى الفتح تعليقا على هذا ، وهو أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق: ليس بواضح ، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسسعه واجتهد ، فيستفاد منه عدم تأثيمه . . هذا ومن المشهور الذى عليه الجمهور أن المصيب فى القطعيات واحد . وخالف هذا الجاحظ والعنبرى و مالاقطع فيه فالجمهوريرى أيضاً أنه واحد . ويقول الاشعرى : كل مجتهد مصيب ، وأن حكم الله تابع لظن المجتهد ويرى بعض الحنفية والشافعية أن من لم يصب ما فى نفس الامر فهو مخطى . .

وأقول: الحق واحد لا يتعدد، والله لا يجعل الذي مباحاً ومحظوراً من جهة واحدة: وإذا كان الآمر كذلك ؛ فان من اجتهد \_ كا قال الرسول صلى الله عليه وسلم \_ وأصاب فله أجران ، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد استحقه باجنهاده. ويقال لمن أصاب الحق ، حق . ولمن لم يصبه : غير محق في رأيه، لكنقد يكون الشيء واجبا فعله ومحظوراً فعله لا من جهةو احدة، وإنما من جهات متعددة، أو من جهتين مختلفتين ، كالصوم في بعض أحواله المعروفة . عذا وقد وقع في جميع نسخ البخاري أن الصلاة هي العصر ، وانفق على هذا جميع أهل المغازي ، ولكن وقع في جميع نسخ مسلم أنها الظهر مع اتفاق البخاري ومسلم على روايته عن شيخ واحد باسناد واحد . ووافق مسلما ابن سعد وابن حبان كلاهما من طريق مالك بن اسماعيل ، وانظر التوفيق بين هذا في شرح المواهب المدنية ص مالك بن اسماعيل ، وانظر التوفيق بين هذا في شرح المواهب المدنية من حافظ ، ولم براع المفظ كا عرف من مذهبه في تجويز ذلك بخلاف مسلم فانه حفظه ، ولم براع المفظ كا عرف من مذهبه في تجويز ذلك بخلاف مسلم فانه حافظ كثيرا على الله ظ .

#### مول قصة أبي ليابة :

فصل: وذكر أبا أبناً به واسمه رفاعة بن عبد المندر بن زنبو (١٠) وقيل اسمه مُبَشر (٢) ، وتو بقه وربطه نفسه حتى تاب الله عليه ، وذكر فيه أنه أقسم الله يحملة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروى محاد بن سامة عن على ابن زيد عن على ابن زيد عن على الله عليه بن الحسين أن فاطمة أرادت حَلّه حين نزلت توبيه ، فقال وقد أقسمت ألَّا يَحَلُق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله عليه وسلم : إن فاطمة مُضْفَة منى ، فصاتى الله عليه و على فاطمة ، فهذا حديث يَدُلُ على أن من سَبَّها فقد كفر ، وأن من صلى عليها ، فقد صلى على أبيها حلى أن من سَبَّها فقد كفر ، وأن من صلى عليها ، فقد صلى على أبيها حلى أن من البحال الله تعالى : ﴿ وَآخَرُ وَنَ اغْتَرَ فُولًا بَذُوبُهُم خَلَطُوا عَمَلاً صالى الله عليه وسلم وقيه : أَنْ لَ الله تعالى بن وَراشار ته على بن قُر يَظَة ، بذنوبهم خَلَطُوا عَمَلاً ابن إسحاق ماذكره في السّيرة من إشار ته على بني قُر يَظَة ، وسلم في غَرْوة تَبُوكَ ، فنزلت توبة الله عليه في هذه الآية .

#### لعل وعسى وليت ::

فإن قيل: ليس في الآية نصُّ على تَوْبُته وتوبة الله عليه أكثر من قولهـ تعالى: ﴿ عسى الله أَلْ يتوبَ عليهم ﴾.

فالجوابد: أن عسى من الله وإجبة وخبر صدَّقٍ. فإن قيل: وهو سؤال

<sup>(</sup>١) في جمهرة أبن حوم ص ٢٠١٤ وفي الإصابة : زير ..

<sup>(</sup>٢) مختلف فواسمه فهو بشير، وهو مروبان أنظو الإصابة والاشتقاق لابن

فريلدص ١٩٣٨،٠٠

يجب الاعتناء به: إن القرآن نزل بلسان المرب، وليست عسى فى كلام المرب. بخبر ، ولا تقتضى وجوباً ، فكيف تـكون عسى واجبةً فى القرآن ، وليس. بخارج عن كلام المرب؟

وأيضاً: فإن لمل تعطى معنى التَّرَجِّى ، وليست من الله وا جبة ، فقدقال من (لعام يشكرون) فلم يتذكر ولم يَخْش ، ولعام يشكرون) فلم يتذكر ولم يَخْش ، فلم الفرق بين لعل وعسى حتى صارت عسى واجبة ؟

قلنا: لعل تعطى التَّرَجِّى، وذلك الترجى مصروف إلى الخلق، وعسى .
مثلُها في الترجى، وتزيد عليها بالمُقارَبة ، ولذلك قال: ﴿ عسى أَن يَبْعَثَك .
رَبُّك مقاماً تَحْمُوداً ﴾ الإسراء ، ٢٥ ومعناه الترجى مع الخبر بالقرب ، كأنه قال قرُب أَن يبعثك ، فالتَّرَجِّى مَصْروف إلى العبد ، كا في لعل ، والخبر عن .
القرب والمُقاربة مصروف إلى الله تعالى ، وخَبَرُهَ حَق وَوَعْدُهُ حَمْ ، في القرب والمُقاربة مه لو الواجب دون التَّرَجِّى الذي هو محال على الله تعالى .
ومصروف إلى العبد ، وليس في لعل مِنْ تَضَمُّن الخبرِ مثلُ مافي عسى ، فن .
تَمُ كانت عسى واجبة إذا تكلم الله بها ، ولم تكن كذلك لعل .

فإن قيل : فهل يجوز في ايت مأكان في لعل من ورودها في كلام البارى . سبحانه،علىأن يَكُونالنَّهَي مَصْرُوفًا إلى العبد ، كماكانالترجيفي لعل كذلك ؟ قلمنا : هذا غير جائز ، و إنما جاز ذلك في لعل على شرط وصورة ، نحو أن يكون قبلها فِمْلُ ، وبعدها فِمْلُ ، والأوَّل سَكِبُ للثاني نحو قوله : ﴿ يَعَظُـكُمُ َ لَعَلَّـٰكُمَ تَذَ كَّرُونَ ﴾ النحل : ٩٠،فقال بعض الناس:لعل هاهنا بمعنى كَيْ ، أَي كَى تَذَكَّرُ وه ، وأنا أقول: لم يذهب منها معنى التَّرَجِّي ، لأن الموعظة ، مما إَيُّرُ حِي أَن تُـكُونَ سَبِبًا لِلتَذَكُّرِ ، فعلى هذه الصورة وردت في القرآن ، ونحو قَـــوله أيضًا : ﴿ فَلَمَلَّكُ تَارِكُ مِنْ مَايُوحَى إِلَيْكُ وَضَائَقُ بِهِ صَدْرُكُ ﴾ هود: ١٢ هي هاهنا تَوَقَّعُ وَتَخَوُّفُ ، أي : ما أصابك من التَكذيب مما مُبِتَخَوَّف وُبُنَّوَقَعُ منه ضِيقُ الصدر ، فهذا هو الجائز في لَمَلَّ ، وأما أنْ تَر د : في القرآن داخلةً على الابتداء والخبرمثل أن تقول ، مُبْتَدِنًّا : لعل زيداً يؤمن، ﴿ فَهِذَا غَيْرَ جَائَزُ ، لأَن الربُّ سَبَحَانَهُ لا يَتَرَجَّى ﴾ و إن صُر ف الترجي إلى حَقٍّ المخلوق، وموضوءُما في كلام العرب أن يكون المتكلم ُ بهما لايستقيم أيضاً إلا على الصورة التي قدمنا من كونها بمعنى : كي،ووقوعها بين السَّدِّب والْمُسَبِّب، وإذا ثبت هذا فلا إشكال في ليت أنها لانكون في كلام الباري سبحانه ، لأن التمني مُحَالُ عليه ، والتَّرجِّي والنَّوَقُّمُ والَّتَخَوُّف كذلك ، حتى تزيلها عن الموضع الذي يكون معناها فيه المتكلم بها .

## من أسماء السماء :

فصل: وذكر حكم سعد في بني قُرَّ يْظَةً ، وقول النبي عليه السلام له: لقد حكمت فيهم بُحُـكم الله من فوق سَبْعَةِ أَرْ قِعةٍ ، هـكذا في السَّبرة: أَرْقِعَةٍ ،

وفى الصحيح: من فوق سَبْع سَمَاواتِ (١) ، والمعنى واحد ، لأن الَّرِ قَيْع من أسماء السماء ، لأنها رُوِّمت بالنَّجُوم ، ومن أسمائها : الجُرْ بالموبِرُ قِيْع ، وفي غير رواية اللّهَا أنه عليه السلام قال في حكم سعد : بذلك : طَرَ قَنى الْمَلْكُ سَحَراً .

#### فوقية الله سحانه :

وفيه من الفقه تعليمُ حسنِ اللفظ إذا تكامت بالفَوْق نُخْبِراً عن الله سبحانه ألا تراه كيف قال: بحكم الله من فَوْق سَبْع سماواتٍ ، ولم يقل فوق على الظرف ، فسدل على أن الحسكم نازلٌ من فَوْق ، وهو حكم الله تعالى، وهذا نحو من قوله تعالى : ﴿ يَخَانُونَ رَبَّهم من فَوْنَهم ﴾ النحل: ٥٠ ، أى يخافون عقاباً ينزل من فوقهم ، وهو عقاب ربيهم .

فإن قيل: أو ليس بجائز أن يخبر عنه سبحانه أنه فوق سَبْع سماواتٍ ؟ قلنا: ليس في هذه الآية، ولا في هذا الحديث دليل على إطلاق ذلك، فإن جاز فبدليل آخر، وكذلك قول زياب: زَوَّجَنِي الله من نَبِيِّه من فوق سَبْع

<sup>(</sup>۱) رواه النسائى . هذا وما حكم به سعد قريب جداً عافى سفر التثنية ، فني الإصحاح المتمم للعشرين منه جاء ما بلى: وإن لم تسالمك بل عملت ممك حربا ، لحاصرها ، وإذا دفعها الرب إلحك إلى يدك ، فاضرب جيع ذكورها بحد السيف ، وأما النساء والاطمال والبهائم ، وكل ما فى المدينة كل غنيمتها ؛ فتفنمها لنفسك ، وتأكل غنيمة أعدائك التي أعظاك الرب إلهك ، من فقرة . ١ لى ١٥ . وازن بين هذا وبين حكم سعد وتقتل مقاتلتهم ، وتسبى ذراريهم ، مم قول الرسول و ص ، له: قضيت بحكم الله ، أفيماح لنا أن نقول إن الحديث يشير إلى هذا الحكم الذى ورد فى سفر التثنية ؟ 1

سماوات، وإنما معناه: أن تزويجه إياها نزل من فوق تسبّع سماوات (١) و المستقل الشرع وصفه سبحانه بالفوق على المدى الذى يليق بجلاله ، لاعلى المدى سي يسبّق للوقم من التّحديد ، ولكن لا يُقلَق إطلاق ذلك الوصف على المدن الآية والحديثين لارتباط حرف الجر بالفعل ، حتى صار وصفاً له لا وصف بيت سبحانه ، وقد أملينا في حديث الأمة التي قال لها: أين الله ؟ قالت : في السبحانه ، وقد أملينا في حديث الأمة التي قال لها : أين الله ؟ قالت : في السبحانه ، والحد لله (١) .

وكانت زينب رضى الله عنها تفخر على أزواج النبي تقول : زوجكن. أهاليكن ، وزجنى الله تعالى من فوق سبع سماوات . رواه البخارى فى الصحيح (٧) وحديث الآمة التى سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين الله ؟ قالت : الله فى السماء ، قال من أنا لافقالت: أنت رسول الله ، قال إنها مؤمنة فاعتقها وكان الذئب قد أصاب شاة من غنم كانت ثرعاها لسيدها ، فصكها صكة ، ثم =

<sup>(</sup>١) حقيقة الفوقية هي على ذات الشيء على غيره، والجهميون يزعمون أن فوقية الله فوقية رتبة وقهر كقولنا : المذهب فوق الفضة . وأهل السنة وسلفنا الصالح يقولون إن العهد والفطر والعقول والشرائع وجيع كتب اقه المنزلة على خلاف ها يزعم الجهميون، وأنه سبحانه فوق العالم بذاته ، فالخطاب بفوقيته ينصرف إلى ما استقر في الفطر والعقول والكتب الساوية . والمجاز في الهرفية وإن احتمل في قوله : (وإنا فوقيم قاهرون) فدلك الآنه قد علم أن جميعا سبحانه : (وهو القاهر فوق عباده) إذ قد علم بالمضرورة أنه وعبده ليسوا مستوين في مكان واحد حتى تكون فوقية قهر وغلبة . واقرأ كتاب الصواعق المؤسلة على الجهمية والمعطلة والاسبا من أول ص ٥٠٠ فقد أقام الآدلة القاطعة من القرآن والسنة والعقل على فوقية الله سبحانه بذاته من سبعة عشر وجها، واقرأ لابن رشد الفيلسوف في إثبات جهة العلونة سبحانه في كتا به مناهج الآدلة .

كيــۃ:

فصل: وذكر حَبْسَ بنى قُرَيْظَة فى دار بنت الحُدَث ، كذا وقع فى هذا الله الحتاب ، والصحيح عندهم بنت الحارث ، واسمها : كُيسة بنت الحارث بن كريْز بن حَبِيبِ (١) بن عَبْدِ شَمْس ، وكانت تحت مُسيّلِمة الكذّاب ، ثم خلف عليها عبد الله بن عامر بن كُريْز ، وكيسة أخْرى مذكورة فى النساء ، وهى بنت عبد الحميد بن عامر بن كُريْز ، وكيسة بنت أبى بكرة روت عن أبيها عن النبى - صلى الله عليه وسلم أنه كان يَنْهى عن الحِجَامَة يوم الثلاث المُهَد النبي ، ويقول : فيه ساعة لاير قا فيها الدّم (٢) : وأما كيسة بسكون الياء ، فهى بنت أبى كثير تروى عن أمّها عن عائشة فى الحر : لاطيب الله مَنْ الياء ، فهى بنت أبى كثير تروى عن أمّها عن عائشة فى الحر : لاطيب الله مَنْ

انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما فعل مع الجارية وأراد علم الماركة به ، فطلب منه الرسول و ص ، أن يأتيه بها ، ففعل فسألها عما قدمت ذكره ، والحسديث في صحيح مسلم ، وقد ورد في حديث رواه البخاري ومسلم و ألا تأمنوني ، وأنا أمين من السماء ، يأتيني خبر الساء صباحا ومساه ، وفوق ذلك كله قول الله ضبحانه : (أ أمنتم من في الساء) .

<sup>(</sup>۱) فالاشتقاق لا بن در بد: كربو بن ربيعة بن حبيب ص ١٦٥ وكذلك هو في فسب قريش ، كربو بن ربيعة بن حبيب فلمله سقط ، فالسهيلي يأخذ بقول الوبيريين في الانساب ، وكذلك ذكر نسبه في كتاب حذف من نسب قريش المسدوس ، كربو بن ربيعة بن حبيب ، وفي الإصبابة أن المرأة هي رمة بنت الحارث ابن ثعلبة بن الحارث بن زيد ، وهي زوج معاذ بن الحارث بن رفاعة ، وعند أبي الاسود أنهم حبسوا في دار أسامة بن زيد

<sup>(</sup>٢) قول لايمتد به ، وإلا توقفت الجراحات كلها يوم الثلاثاء .

تَطَيَّب بها ، ولاشُفِي من اسْتَشْفَى بها ، ذكره البخارى فى الأشربة فى بعض. روايات الكتاب ، ووقع اسمُها فى السيرة من غير رواية ابن هشام : زَينَب بنت الحارث النَّجَّارِيَّة ، فالله أعلم . وأما كَيِّسَةُ بنت الحارث ، فهى التى أَثْرِل . في دارهاوفدُ بنى حَنِيفة ، وسيأتى ذكرها .

#### رفيرة :

وذكر رُفَيْدَة ، وهي امرأة من أسلم الذي كان سَمْدُ يُمرَّضُ في خيمها الم يذكرها أبو مُحمَّر ، وزادها أبو على الفساني في كتاب أبي مُحرَّ ، حدثني بتلك الزوائد أبو بكر بن طاهر عنه ، وحدثني عنه أيضاً عن أبي عمر أنه قال لأبي على : أَمَانة اللهِ في عُنُقِك ، متى عثرت على اسم من أسماء الصحابة ، لم أذكره الا أَلْحَقَة في كتابي الذي في الصحابة (1).

#### غزوة الخندق:

فصل أَ: وذكر في غَزْوَة الخُنْدَقِ تَعْلَبة بن سَعْيَةً ، وأَسَدَ بن سَعْيه (٢٠٠٠ وأسيد بن سَعْية وهم من بني هدل ، وقد تكلمنا في الجزء الثاني من هذا

<sup>(</sup>۱) وقيل هي أنصارية ، وفي الإصابة الانصارية أو الاسلحية ، وقد روي البخارى في الأدب المفرد حديثها ، وذكر أن الرسول و من ، كان إذا مر بعد عندها يقول : كيف أصبحت وفي الإصابة في حرف السكاف : كعيبة بنت سميد الاسلمية وقد قال عنها ابن سعد هي التي كانت لها خيمة في المسجد . وعند البخارى : وفضرب النبي و من ، خيمة في المسجد ، ليعوده من قريب ، أي ليعود سعد .

<sup>(</sup>٢) المذكور في السيرة : أسد بن عبيد

السكتاب على سَمْيَة وسُمْنَة بالنون،وذكرنا الاختلاف فيأسيدوأسيَّد،وذكرنا خبراً عجيباً لزيَّد بن سَمْيَة بالياء، ومن قال من النسابين هَدْل بسكون الدال في بنى هَدْل، فأغنى ذلك عن إعادته.

#### فتل المرتدة :

وأما حديث المرأة المقتولة من بنى تُورَيْظَة ، ففيها دايل لمن قال بقتل النُمرُ تَدَّةِ مِن النساء ، أخذاً بعموم قوله عليه السلام : مَنْ بَدَّل دينه ، فاضر بُوا عُنْمَةُ أَنَّ . وفي هذا الحديث مع العُمُوم قوة أخرى ، وهو تعليق الحكم بالعلّة ، وهو التبديل والرَّدَّةُ ، ولا حُجَّةَ مع هذا لِمنْ زعم من أهل العراق بأن لا تُقتل المرأة لَهَ يه عليه السلام عن قَتْلِ النساء والولْدَان ، وللاحْتِجَاج ، للهُ يقين ، وما نزل به كلُّ واحد منهم موطنٌ غير هذا .

#### الربيربن بالما:

فصل: وذكر حديث ثابت بن قيس مع الزَّ بِيْر بن باطا ، وهو الزَّ بِيْرُ

<sup>(</sup>۱) في حديث رواه الجماعة إلا مسلما : من بدل دينه فاقتلوه . وقد علق ساحب الفتح عليه بقوله : واستدل به على قتل المرتدة كالمرتد . وخصه الحنفية بالهذكر متمسكين بحديث النهى عن قتل النساء ، واسكن الجهور يحمل النهى على السكافرة الاصلية إذا لم تباشر الفتال ، لقوله فى بعض طرق الحديث النهى عن قتل النساء لما رأى امرأة مقتولة : ما كانت هذه انقاتل ، ثم نهى عن قتل النساء . واحتجوا بأن من الشرطية لا تعم المؤنث ، وتعقب بأن راوى الحسير هو ابن عباض ، وقد قال بقتل المرتدة وقد قتل الصديق امرأة ارتدت فى خلافته ، ولم ينكر عليه صحابى . أنظر ص ١٩٠ ج٧ نيل الاوطار الشوكاني .

ويفتح الزاى وكُسرِ الباء جَدُّ الزُّ بَيْر بن عبد الرحمن المذكور في الْمُوَطَّاءُ وَفَى الْمُوَطَّاءُ وَفَى الْمُوطَّاءُ وَفَى النَّهُ بِيْرُ بفتح واختلف في الزبير بن عبد الرحمن ، فقيل : الزَّبيرُ بفتح الزاى وكسرالباء كاسم جده، وقيل الزُّ بَيْر ، وهو قول البُخارِي في التاريخ .

وذكر فيه قول الزَّ بير :

### فِيا أَنَا بِصَابِرِ لِللَّهِ فَتُلَةً دُلُو ِ نَاضِح

وقال ابن هشام : إنما هو تَقبَلَةَ دَنْوِ بالقاف والباء ، وقابلُ الدَنْوِ هو الله عن الْمُسْتَقَى (1) . الله عن الْمُسْتَقَى (1) .

وذكر أبو عُبَيْدٍ الحديثَ في الأقوال على غير ما قالاه جميعاً ، فقال : "قال الزَّبِيرُ : يا ثابتُ أَلِحْهْنِي بهم ، فلست صابراً عنهم إفراغَةَ دَنْوٍ .

# الإنبات اصل فى معرفة البلوغ :

وذكر حديث عَطِية القُرَظِيّ ، وهو جدُّ مُحمد بن كَعْب القرظى ، وذكر الله لم يكن أَنْبَتَ فَتُرِكَ ، فني هذا أن الإنباتَ أصْلُ في معرفة البُلوغ إذا حَبُلُ الاحْتِلامُ ، ولم تُعْرَفْ سنُونُهُ .

<sup>(1)</sup> يقول الحشنى: الناضح: الحبل الذى يستخرج عليه الماء من البشر بالسانية، وأراد بقوله له: فتلة دلو ناضح: مقدار ما يأخذ الرجل الدلو إذا أخرجت فيصبها فى الحوض يفتلها أو يردها إلى موضعها، ومن رواه قبلة بالقاف والباء فهو بمقدار ما يقبل الرجل الدلو ليصبها فى الحوض، ثم يصرفها، وهذا كله لا اكون إلا عن استعجال وسرعة ص ٣٠٧.

#### ملة عي :

وذكر حُبِيَّ بن أَخْطَبَ حين قُدِّم إلى القتل، وعليه حُلَّة فَقَاحِيَّة. الحلة: يَإِذَانُ ورِدَانِه، وأصل تسميتها بهذا إذا كان الثوبان جديدين، كَمَا حُلَّ طَبُّهُما، - فقيل له : حُلَّة لهذا، ثم استمر عليه الاسمُ، قاله الخطابي.

وقوله : فُقاَحِيَّة نُسِبت إلى الفُقاَّحِ ، وهو الزَّهْرُ إذا انْشَقَّت أَكِنَّهُ ، وانْضَرَجَتْ بَرَاعِيمُه، و تَفَتَّقَتْ أَخْفِيتُه، فيقال له حينئذ فَقَح وهو فُقاَّحْ والقَنَاسِمُ الْضَرَجَتْ بَرَاعِيمُ ، واحدها : تُقْنُبَعَةُ ، وأما الفِقاَعُ بالمين (1) فهو الْفُطُرُ ، ويقال له أيضاً : آذانُ الكَمْأَة من كتاب النبات .

ويروى أيضاً : حُلَّة شُمَّحِيَّة وهوسنح (٢) الدُسْرِ إذا تلون . قاله الخطابي .

# ولَـكُنهُ مَنْ يَخْذُلُ اللهُ يُخْذُلُ

بنصب الهاء من اسم الله ، ويُصَحِّح هذه الرواية أن في الخبر قول النبي صلى الله عليه وسلم : ألم يُمَكِّن الله منك ؟ فقال : بَلَى ، ولقد قَدْقُلْتُ كُلَّ مُقَلِّقًا مَا وَاللَّهُ مَنْكَ يُخْذُلُ ، فقوله : يَخْذُلُك كَقُول الآخو في البدت :

# ولكمنه من يَخْذُلُ اللَّهُ يُخْذَلِ

<sup>(</sup>١) في اللسان: الفقع بكسر الفاء وفتحها وسكون القاف الأبيض الرخو من الكاة وهو أردؤها وجمعها على وزن فعلة بكسر الفاء وفتح العين مثل قردة, (٢) في التعبير خلل، وهو يعني أن شقحية نسبة إلى شقحة التيجمعها شقح. روالشقحة: هي البسرة المتغيرة الحمرة. وسنح في الاصل: صوابها شقح. ( ٢٢ - الروض الأنف جة )

لأنه إنما نَظَم في البيت كلام حُسَيٌّ.

### سلمى بنت أبوب:

وذكر حديثه عن أثيوب بن عبد الرَّحْمٰن عن عبد الله بن أبي صَغْصَعَة ، وأُلفيتُ في حاشية الشيخ ، قال ، وقع في تاريخ البُخارى أن أيوب ننسه هو الخبر أن سَلْمَى بنت أَيُّوبِ بن عبد الرحمٰن بن عبد الله وهو الصحيح والله أعلم .

### سلمی بنت قیسی :

وقوله عن سَاْمَى بنت قيس، هي سلمي بنت ُ قيس بن عَمْرو بن عُبَيْد بن مالك بن عَرْو بن عُبَيْد بن مالك بن عَرْو بن عَدِيِّ بن عامر بن غَمْ بن عَدِيٍّ بن النَّجَّادِ .

#### نفدير آيات قرآنيز:

وقوله تمالى : ﴿ وبلفت القلوبُ الحناجر ﴾ والقلبُ لا يَذْتَقِل من موضعه ، ولو انتقل إلى الحنْجَرَة لمات صاحبُه، واقد سبحانه لايقول إلا الحق ، فني هذا الله على أن التكلم بالمجاز على جهة المبالغة ، فهو حَقْ إذا فَهِم المخاطَبُ عنك ، وهذا كقوله تمالى : ﴿ يُريد أَن يَنْقَضُ فَأَقَامَه ﴾ السكيف : ٧٧ ، أى مثله كمثل منْ يربد أن يَفْقَلَ الفعلَ ، ويهم به ، فهو من مَجَازِ النَّشْيِيهِ ، وكذلك عولاً من مَثْلُهم فيا بلغهم من الخوف والوَقلِ وضيق الصَّدْر كمثل المُنْخَاعِ قابُه من مَوْضعه ، وقيل : هو على حذف المضاف ، تقديره : بلغ وَجِيفُ القلوبِ الحَمْرَ مَوْمَا قوله : ﴿ إذ القلوبُ لَدَى الْحَمَا حِرَ ﴾ غافر : ١٨ فلا معنى لحمله على الحجاز يه وأما قوله : ﴿ إذ القلوبُ لَدَى الْحَمَا حِرَ ﴾ غافر : ١٨ فلا معنى لحمله على الحجاز يه

" لأنه في صنة هول القيامة، والأمر فيه أشد عما تَقَدَّم ، لاسيَّا وقد قال في أخرى:

﴿ لا يَرْ ثَدُّ إِلَيْهِم طَرْ فُهُمْ وَأَ فَيْدَيَّهُمْ هَوَاء ﴾ إبراهيم : ٣٤، أى قد فارق القلب الفؤاد ، وبقى فارغاً هَوَاء وفي هذا دليل على أنَّ القلب غيرُ الفؤاد ، كأن الفؤاد هو غلاف القلب ، ويؤيده قول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المين : النين فلوباً وأرق أفتدة معقوله تعالى : ﴿ فَوَ يُسِلُ للقاسية ُ قلوبهم ﴾ الزمر : ٣٠ ولم يقل للقاسية أقلوبهم ﴾ الزمر : ٣٠ ولم يقل للقاسية أقلوبهم ) الزمر : ٣٠ ولم يقل للقاسية أفتدتهم ، والقَسْوة ضِداً اللين ، فقاً مله .

وقوله تمالى: ﴿ قَدْ يَعَلَمُ ۚ اللهُ الْمُمَوِّ فَيَنْ مَنَكُم ﴾ الأحزاب: ١٨ أَى الْمُخَذَّ لِينَ لإخوانهم: فَيُمَوِّ قُونَهُمْ بِالتَّخْذِيلِ عِن الطاعة ، لقولهم: هَلُمَّ إلينا. تقول : عاقفه الأمرُ عَن كذا ، وعَوَّقني فلانٌ عن كذا ، أَى صرفني عنه .

وذكر الصَّياصي وأنها الخُصُون، واستشهد بقول سُحَيْم يصف سَيْلا :

وأصبحت المُيرانُ صَرْعي، وأصبحت نساء تَميم بَبْتَدِرْنَ الصَّيَاصِياً

وأنفيت في حاشية الشيخ أبي بحر رحمه الله على هذا البيت: الصياسى:
قُرُ وُن الثيران المذكورة فيه ، لامانوهم ابن هشام أنها الحُصُون والآطام به
يقول : لما أهلك هذا السيل الثيران وغَرَّفها أصبحت نساه تميم تبدتدرن أخذ قرو نها ، لينسخن بها البُحُد ، وهي الأَ كُسِيَةُ ، قال هذا يعقوب عن الأَصَمَى ويصحح هذا أنه لاحصُون في بادية الأعراب قال المؤلف : ويصحح الأَصَمَى ويصحح هذا أنه لاحصُون في بادية الأعراب قال المؤلف : ويصحح

<sup>(</sup>١) جاء في حديث متفق عليه : ﴿ هُمْ أَرْقَ أَفْتُدَةً وَأَلَيْنَ قَلُوبًا ﴾

<sup>(</sup>٢) دخلت قد هنا لتوكيد العلم ، ويرجع ذلك إلى توكيد الوعيد ، ولأن الله لا تخفى عليه خافية في الارض ، ولا في الساء .

هذا التفسير أيضاً رواية أحمدُ بن داوُد له ، فإنه أنشده في كتاب النَّبات له ، فقال فيه يَنْتَقِطْنَ الصَّيَاصِيَا (١) ولم يقل : بيتدرن ، وأنشد :

وَذَعَرْ نَا سُخْمَ الصَّيَاصِي بَأَيْدِيهِ ـــِنَّ نَضْحٌ من الكُحَيْـلِ وَقَارُ الدَّعَرِ السَّعَامِ وَقَارُ السَّعَامِ السَّعَامِ السَّعَامِ السَّعَامِ السَّعَامِ السَّعَمِ السَّعَ السَّ

من ذلك الحَكَمَيْلِ والفارِ ، يصف بَغْر وَحْشٍ ، وأنشد لِدُرَيدِبن الصَّمَّة : كَوَقْعِ الصَّيَاصِي في النَّسِيجِ الْمُمَدَّدِ

وحمله الأُصْمَعِيُّ على مانقدم في البيت قبل هذا من أنها القرون التي مُنْسَجِ بِهَا، لا أَنْهَا شَوْكُ كَمَا قال ابن هشام .

#### اهتزاز العرسيه:

وذكر اهتزاز المرش، وقد تكلم الناس في معناه، وظنّوا أنه مُشْكِلُ، وقال بعضهم: الاهتزازُ هاهُنا بمعنى الاسْدِبْشارِ بقدوم رُوحِه، وقال بعضهم، يريد محمّلة القرّش ومن عنده من الملائكة، استبعاداً منهم، لأن بَهْ مَنْ المرشُ على الحقيقة، ولا بُعْد فيه، لأنه تَخُلُوقُ وتجوز عليه الحركة، والْبَرْقُ ولا يُعْدَلُ عن ظاهر اللفظ، ما وُجد إليه سبيل، وحديثُ اهتزازِ العَرْشِ طوت سعد صحيح . قال أبو عُمَر: هو ثابت من طرئق متوانرة، وما رُوى من قول البَرَاء بن عازب في معناه: أنه سَرِيرُ سَعْدِ اهْتَزْ لم يلتفت إليه من قول البَرَاء بن عازب في معناه: أنه سَرِيرُ سَعْدِ اهْتَزْ لم يلتفت إليه طله المُلماء "، وقالوا: كانت بين هذين الخيّين من الأنصار ضفائن (٢٠). وفي لفظ المُلماء ")، وقالوا: كانت بين هذين الخيّين من الأنصار ضفائن (٢٠). وفي لفظ

<sup>(</sup>١)كذا أنشده ابن برى في المسان . وقال : يلتقطن القرون لينسجن بها .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ: إلا أن يراد اهتزاز حملة سرير. فرحا بقدومه ، فيتجه

<sup>(</sup>٣) فى الصحيح قال رجل لجابر: ﴿ فَانَ البُّرَاءُ يَقُولُ اهْنَرُ السَّرِيرُ ، فَقَالَ: =

# ماقيل من الشعر في أمر الخندق و بني قريظة شعر ضرار

وقال ضِرار بن الخطَّاب بن مِر داس ، أخو بني مُحارب بن فِهُو ، في يوم الخندق :

ومُشْفِقة تَظُنَ بِينَا الظنونَا وقد أُمَدُّنَا عَرَّنُدَسِة طَحُونَا كَانَ زُهَاءهَا أُحُد إذا مَا بَدَتْ أَرْكَانُهُ للنَّاظِرِينَا

الحديث: اهتزعرش الرحمن، رواه أبو الرُّبير عن جابر يرفعه، ورواه البخارى من طريق الأعَشِ عن أبي صالح وأبي سفيان كلاهما عن جابر ، ورواه من الصحابة جماعة عير برابر، منهم أبو سميد النَّدْرِيّ ، وأُسَيَّد بن حُضَيْر ، وأُسَيَّد بن حُضَيْر ، وأُسَيَّد بن حُضَيْر ، وأُسَيَّد بن حُضَيْر ، وأَسَيَّد بن عرو، ذكر ذلك التِّرْمِذِيَّ. والعجبُ لما روى عن مالك رحم الله من إنكاره للحدبث، وكراهيته للتحديث به مع صحه نقله، وكثرة الرواة له، ولما هذه الرواية لم تصح عن مالك والله أعلم (۱).

\_ إنه كان بين هذين الحيين ضفائن. سمت الني دص، بقول اهتز عرش الرحن لموت سمد . والحيان : الاوس والحزرج ، فقال ذلك جابر إظهارا اللحق واعترافا يالفضل لاهله فكانه تعجب من البراء كيف قال ذلك مع أنه أوسى ، ثم قال : أنا و إن كنت خزر جيا ، وكان بين الحيين ما كان لا أمتنع من قول الحق ، وعذر . البراء أنه فهم ذلك لا أنه قصد الفض من حكاية سعد وقد ظن جابر أن البراء قصد الغض من سعد فانتصر له . فنح البارى ، والمواهب ح ٢ ص ١٤٠ م

<sup>(</sup>١) سبق المكلام عن هذا .

ترى الأبدان فيها مُشبفات على الأبطال واليلَبَ الخصينا وجُرْداً كالقِداح مُسَوَّمات نَوْمٌ بِها النُواة الخاطبينا كأنهمُ إذا صالُوا وصُلنا بباب الخنك دَقَيْن مُصافحونا أناس لانرى فيهم ركشيداً وقد قالوا ألسنا راشدينا فأحْجَرْ ناهمُ شَهْراً كَريتاً وكناً قوقَهم كالقاهــــرينا نُراوحُهُم و نَنْدُو كُلُّ يوم عليهم في السلاح مُدَجَّجينا بأَيْدينا صَــورامُ مُرْهَفاتٌ أَنْقُـد بهـا المَفارق والشَّنُونا كَأْنَ وَمِيضَهِنَّ مُعَرَّبات إذا لاحت بأيدى مصلتينا وَميضُ عَقيقة امَعَتْ بَلَيل ترى فيها العَقائق مستنبينا فَلَوْلًا خَنْدَ لَقُ كَانُوا لَدَيْهِ لَدَمَرْنَا عَلَيْهِ أَجْمَعِينَا به منْ خَوْفنا مَتَعَوَّذبنا ولكن حالَ دوَنهمُ وكَانُوا لَدَي أَبْيَانَكُم سَفْداً رَهِينا فإنْ نرحل فإناً قد تركُّنا إذا جنّ الظلام سمعت نَوْحَى على سَعْدِ يُرَجّعُن الحنينا وسوفَ نَزُورِكُم عَمَّا قريب كَا زُرْنَاكُم مُتَوَازِرِينـــا بَجَمْعِ من كنانة غير عُزْلِ كَأَمْدِ الغابِ قد حَمَتِ العَربِنا

## کعب برد علی ضرار

فأجابه كعب بن مالك ، أخو بني سلمة ، فقال :

وسائلةٍ تُسائلُ ما لقينــا ولو شَهدتْ رَأَتُنا صابرِينا

صَهْ نَا لَا مِنَ لِلْهِ عَدِلًا عَلَى مَا نَابَعًا مُتَوَكَّلِينا وَكَانَ لِنَا النِّي وَزِيرَ صِدْقِ بِهِ نَمْدِلُهِ الْبَرِيَّةُ أَجَمِينَا أعاجلهم إذا نهضوا إلينا بضرب أيفجل المنسرعينا تَرانا في قَضافِض سابغات كَفُدُوان المسلا مُتَسَرّ بلينا ، وفي أيمانِنا بِيضٌ خِفافٌ بِهِا نَشْفِي مِرَاحِ الشَّاغِبِينا شَوَابَكُهُنَّ يَحْمِينَ العَرِينَـا على الأعداء شُوساً مُعلِّمينا النفصر أحمداً والله حتى نكون عِبادَ صِدْق مُخْلِصينا ويمْلُم أَهُلُ مَكَّةَ حَيْنَ سَارُوا وَأَخْزَابُ أَتَوْا مُتَحَزَّبِينَا رَبُنَ الله ليسَ لهُ شَريكٌ وأنَّ اللهَ مَوْلَى المُوْمِنينا - فَأَمَّا تَقْتُلُوا سَعْدِ لا سفاها فإنَّ اللهَ خيير القادرينا كَاقِد رَدَّكُ وَاللَّهُ شَرِيداً بَغَيْظِكُم خَوْايا خاسينا و كِدْتُمُ أَن تَـكُونُوا دامِر بنا بريع عاصِف مَبَتْ عليه بُمُ فَكُنتُمُ تَعْمَها مُتَكُمَّمينا

بهاب الخذـ دَقين كَأْنَّ أَمْداً ﴿فُوارَ سَنَا إِذَا أَبُّكُرُوا وَرَاحُوا خَزَایا کُمْ تَنالُوا ثُمَّ خَــیْراً

شعر ابن الزيعرى

وقال عبد الله بن الزَّ بَعْرَى السَّمْمِي ، في يوم الخندق:

مُولُ البلي وتراوحُ الأحقاب إلاًّ الدُّكنيف ومَغْتِد الْأَطْنَابِ. في نِعْمَدِيٍّ بأوانس أثرابد وَيَحِـــُلَّةً خَلْقُ الْيَقَامُ يَبَابِ سارُوا بأجَمعهم مِن الأنْصاب. في ذي غَياطِلَ جَحْفل جَبْجاب فی کُلّ کُشر ظاہر وشعاب۔ أُقْبُ البطون لَوَاحق الأَفْرَابِ كَالْسَيِّدِ بِادَرَ غَفْلَةِ الرقابِ. فيه وصَخَرْ ۚ قَالَٰذُ الْأَخْرَابِ. غَيْثُ الفَّقيرِ ومُعْقِلِ الْمُرابِّ. للمَوْت كُلُّ نُجَرُّب قَضَاب. شهراً أ وعشراً قاهرين محمداً وصِعابُه في الحرُّب خير صحاَب. نادوا برخلتهم صَبيحة مُعْلَمُ كَا لَكُون بها مع الْخياب 

. حتى الديارٌ محا ممارفَ رَسْمِها فكأنما كتب اليهودُ رُسومَها قَفْراً كَأَنْكَ لَمْ تَكُنُّ كُلُّهُو بِهَا فاتْرِك تذكُّر مامَضَى من عيشةٍ واذكُو بلاءً معاشر واشكُزُهمُ أنصاب مكَّة عامِدِين ليَثرب يَدَع. الْخُزُونَ مناهِجاً معاومةً. فيها الجايادُ شُوازِبٌ تَعْنُوبَةُ مِن كُلِّ سَلْمِيةٍ وَأَجْرَ دَسَلْمَب جَيْشُ عُيَيْنَةً قاصدٌ بلوائه قرمان كالبَدْرَيْن أصبَح فيهما حتى إذا وَردوا المدينة وارتَدُوا لولا الخنادِق غادروا من جَمْنَهم

حسان يريد على ابن الزبعري

فَلْجَابِهِ حَسَّانَ بِن ثَابِتِ الْأَنْصَارِي ، فقال :

هل رَسَنْ دارسة ِ المقام كياب ِ مُقَـكَام لحاور بجَــواب

ولقد رأيت بها الحلول يزينُهم بيضُ الوُجوه ثواقب الأحساب. قَدع الدَّيار وذِكْر كُلَّ خَريدة عَبيضاء آنسةِ الحديث كَعاب. واشك الهُموم إلى الإله وما ترى من معشر ظَلَموا الرَّسول غضاب ماروا بأجمهم إليه وألَّبُوا أهلَ القُرَى وَبَوَادِيَ الأَعْرابِ جَيْشِ ءُيَينة وابنُ حَرَّب فيهمُ حتى إذا وردُوا المَدينة وارْتَجَوْا ﴿ قَتْلَ الرسول وَمَغْنَمَ الْأَسْلابِ وغَدوًا عَلَيْهَا قادرين بأيدِم رُدُّوا بغَيْظِهِمُ على الأعْقاب. بهبوب معصفة تفرق جمعهم فَكُفِي الْإِلَّهُ الْمُؤْمِنِينَ قِتَالَهُمْ مِن بعد ما ما قَنطوا فَفَرَّق جمعهم ۚ تَنْزِيلُ تَصْرِ مِلِيـكُنَا الوهَّابِ. وأَقَرَّ عَــ بْن محدِّدٍ وصِحابِه وأذَلَ كُلُّ مُكَذَّبٍ مُرْتابٍ عاتِي الْفُوَّادِ مَوَّقَعِ ذي رِيبةٍ في الكُفُر ليس بطاهر الأثواب عَلِقِ الشُّقَاءِ بَقَلْمِهُ، فَفُؤَادُهِ فِي الكُفْرِ آخِرُ هذه الأحقابِ

قَنْرِ عَفَا رَهُمُ السَّجَابِ رُسُومه وهُبُوبُ كُلُّ مُطِلَّةٍ مِرْ بابِ مُتَخَمِّطُون بحابة الأحزاب وجُنُودِ رَبِّكَ سيِّدِ الأَرْباب وأثابَهُم في الأَجْر خيرَ ثُواب

### كعب يردعلي ابن الزبعري

وأجابه كنُّعب بن مالك أيضاً ، فقال:

أُبِقَى لِنَا حَدَثُ الْخُرُ وَبِ بَقِيدةً مِن حَمَيْر مُحَلَّة رَبِّنَا الوَهَاب تَيْضًاء مُشْرِفَة الذُّرى وَمَعاطِناً حُمَّ الْجَذُوعِ غَزِيرَة الأَخْلاب

لأجار وابن العَمِّ والمُنتاب عَلَفُ الشَّمير وجزَّة الْفِضاب جُرْدُ المُتون وسائر الآراب فعل الصِّراء تَرَاحُ للـكُلاَّب يُر دى العَدا و تَتُوبُ بالأسالاب عُبْسِ اللَّفاء مُبينة الإنجاب دُخْسَ البَضِيع خَفيفة الأقْصَابِ وبمُـنْزَصات في الشَّفافِ صِياب وبكُلّ أَرُوع ماجدِ الأنساب وُ كِلَت وقِيمتُه إلى خَبَّاب في طُخية الظُّلماء ضوء شهاب وَيَرُدُ خَمدًا فَوَاحذُ النَّشَأَبِ في كُلُّ تَجْمَعة مُمْرِيَّةُ عَاب في صَمْدة ِ الْحَطِّيِّ فَيْهِ عُمَاب وأبَتْ بَسَالَتُهَا على الأغراب بلسان أزْهَرَ طَيِّب الأثواب من بعد ما عُرضت على الأحراب حَرِجاً وَيَفْهِمها ذَوو الأَلْباب

كاللوب ببذل جمها وحفيلها وَزَائِهَا مثل السِّراح بَمَى بها عَرِى الشَّوَى مهاو أَرْدَفَ تَعْضَما وَوُداً تَرَاحٍ إِلَى الصَّياحِ إِذْ غَدَت وَتحوط سأعَـة الدّيار وتارةً حُوشُ الو موشمطارة عندالو عَي عُلفت على دَعةِ فصارتُ 'بدُّناً ويغدُونَ بالزَّغْفِ المُضاعفِ شَكَّهُ وصَوارم نَزَعَ الصَّيَاقِلُ غَلْمُا يصل الميان بمارن مُتقارب وأُغَرِّ أُزْرِق فِي القَناةِ كَأْنَّهِ وكتيبةٍ يَنْنَى القِرانَ قَتيرُ هَا حَأْوِي مُلَمْلَمة كَأْنَّ رماحها يأوى إلى ظِلَّ اللَّواءَ كَأْنَهُ أغيت أبا كرب وأغيت تُبَّعاً ومَواعظ مِن ربِّنا نَهُــدَى مها عُرضت عَلَيْنا فاسْتَهَيْنا ذِكْرُها حكما براها المجرمون بزعهم

جاءت سَخِينة کی تُنفالِبَ ربَّها فَلَيُمْلَبَنَّ مُفالِبُ الفَـــــلاّب قال ابن هشام: حدثنی من أثق به ، قال: حدثنی عبد الملك بن تجیی بن

جاءت سَخِينة كَنْ تَفالِب ربَّهَا فَلَيُغْلَبَنَّ مُفالِبُ الغَـــلاَبِ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقــد شكرك الله ياكفب على قولك هذا.

قال ابن إسحاق : وقال كمب بن مالك في يوم الخندق :

عباًد بن عبد الله بن الزّبير ، قال : لما قال كَمْه بن مالك :

مُعنِعُ بعضُه بعضاً كَمَعْمَعة الأباء المُحْرَقِ
فَ سُيوفَها بين المذاد وبين جزع الخندق
بينوأسكموا مُهُجات أنفُسِيمٍ لِرَبِ المَشْرِق
الله تنبيّه بهيم وكان بعبده ذا مَرْفق
لا فضولها كالنّهي هَبّت ريحه المُعَرَقرق لله قيرها حَدَق الجنادِب ذات شك مُوثق مَعَنَّ من المُعَنَّ وَنق مُعَنَّ من المُعَنَّ وَنق مُعَنَّ من المُعتَرِها حَدَق الجنادِب ذات شك مُوثق مُعَنَّ من المِعاج وكل ساعة مَصْدَق ون الباسنا يوم الهياج وكل ساعة مَصْدَق أَن المَعَلَق المُعَلَق المُعَلِق المُعِلِق المُعَلِق ال

نَمْن مَرَّهُ ضَرْبُ مُعَمِّيعُ بعضُهُ

قُدْيَانُتِ مَأْسَدَةً تُنسَن سُيوفَها

دَرِ بِوابَضَر بِ المُعْلِمِين وأَسْلَمُوا

فِي عُصْبَة لَصَرَ الإلهُ لَنبِيّه فِي عُصْبَة لَصَرَ الإلهُ لَنبِيّه فِي عُصْبَة لَصَرَ الإلهُ لَنبِيّه فِي عُصْبَة لَعَرَ الإلهُ لَنبِيّه فِي عُصْبَة لَعَمَّ اللهُ فَضُولُهَا فَي كُلّ سَابِعَة يَخُطُّ فَضُولُهَا فَي كُلّ سَابِعَة يَخُطُّ فَضُولُهَا بَيْنَاهُ فَي كُلّ سَابِعَة يَخُطُّ فَضَرَ لَهُ مُهَنَّد لَهُ اللهُ وَلَيْهَا اللهُ وَلَيْهَا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَيْهَا اللهُ وَلَيْهَا اللهُ وَلَيْهَا اللهُ وَلَيْهَا اللهُ وَلَيْهَا اللهُ وَلَيْهِا اللهُ وَلَيْهَا اللهُ اللهُ وَلَيْهَا اللهُ وَلَيْهِا اللهُ وَلَيْهَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْهَا اللهُ ا

تَنْتَى المدو بَفَخْمَةٍ مَلْمُومَةٍ تَنْفِي الْجُموعَ كَفَصْلِرَ أَسِ المَشْرِقَ. صُدُق يُعاطون الكُماةَ حُتُو فَهِم لتَــكُونَ غَيْظًا للمَدوّ وحُيّطًا وُيمينُنا اللهُ المَزيزُ بَقُوَّة إنَّ الذين مُيكَذَّبُون محمداً كَفَرُوا وضَاواءن سبيل المُتَّتَّى

و ُنعد للأعْداء كلَّ مُقَاَّص وَرْدِ وَتَحْجُولُ القُوانِّمِ أَبْـكَق تَرْدى بِفُرْسان كَأْنَ كَاتَهِم عند المِياجِ أُسُود طَل مُلْتُقِد تحت القماية بالوَشيج المُزْهق. في الحرَّب إِنَّ الله خَيْرُ مُوَ فَق. للدَّارِ إِنْ دَ لَفَتْ خُيُولِ النُّزُّقِ. منه وصدق الصَّبْرَ ساعَةَ نَلْتَقْيَ ونُطيعُ أمرَ تَنبينًا ونُجيبه وإذا دَعا لَـكَزيهةٍ لم نُسْبَق. ومتى أيناد إلى الشَّدَا يُدِ تَأْيُهَا ﴿ وَمَتَى نُرَ الْحُوْمَاتِ فَيَهَا أَنْفُنِقَ. مَن ۚ يَتَّبِع قُولَ النَّبِيِّ فَإِنَّهِ فَيِنَا مُطَاعِ الْأَمْنِ حَقَّ مُصَدَّق فبذاك يَنْصرنا ويُظْهِر عزنا ويُصِيبنا من نَيْل ذاك بمِرْ فَق

قال ابن هشام أنشدني بيته:

تِلْكُم مِم التَّقْوَى تَكُونَ لِبَاسِنَا

من يتّبع قول النبيّ

أبوزيد. وأنشدني:

تَنفِي الجـــوعَ كرأس قُدَّسَ للشَّرق

عَمَّالَ ابن إسحاق : وقال كمب بن مالك في يوم الخندق :

وذلك حِفْظُ الله فِينَا وَفَضْلُهُ عَلَيْنَا وَمِنْ لَمْ يَحْفَظِ اللهُ ضَائْمِ ولله فوق الصَّانِدِين صَنائع

الْمُقَدُّ عَلَمَ الْأَخْرَابُ حِينَ تَأْلَبُوا ﴿ عَلَيْنَا وَرَامُوا دِينَنَا مَا نُوادِعُ ۗ أضاميهمن قيس بن عَيْ الان أصفقت وخِنْدف لم يَدْرُوا بما هو وَاقِع كَيْذُودُونِنا عَن دَيْنَا وَنَذُودُهُ عَن السَّكُفُرُ وَالرَّحْنَ رَاءَ وَسَامَعُ إذا غايظونا في مقام أعانَا على غَيْظِهم نَصْرٌ من الله واسعُ .هَدَانَا لدين الحَقِّ واختاره كَنا

قال ابن هشام : وهذه الأبيات في قصيدة له :

قال ابن إسحاق : وقال كعب بن مالك في يوم الخندق :

الا أَبْدُلْغُ قُرَيْشًا أَنَّ سَلْمًا ومابين العُرَيض إلى الصَّادِ . نَواضحُ فِي الْحُرُوبِ مُدَرَّباتُ وخُوص ثُقَّبت مِن عَهُدِ عاد فَلَيْسَتْ بالجامِ ولا الثَّاد . رَوَاكِد يَزْخَرُ الْمُرَّارِ فيها كَأْنُ الفَابِ والبَرْدِيُّ فيها أَجَشْ إذا تَبَقَّع للحَصاد ، ولم تَجمل تجارتَها اشتراء الخبير لأرض دَوْسِ أو مُراد 'أَتُونَا سِكَّة الْأَنْبَاطِ فيها فلم تُو مَثْلَمًا جَلَمَاتِ وَاد قَصَرْ مَا كُلِّ ذَى حُضَر وطُول

أجيبُونا إلى ما بَجْنَدِيكم من القول المُبَيِّن والسَّداد. نَصَبِّحَكُم بَكُلَّ أَخَى حُرُوبِ وَكُلَّ مُطَهِّم سَاسِ النِّيادِ. وكل طِيرًا خَفِقُ حشاها تَدِف دفِيفَ صَفُراءِ الجَرِادِ وكل مُقَلِّص الآراب نَهُدر عَبِي الْخَلْق من أُخْرِ وهادى. خُديول لانضاع إذا أُضِيعت خيولُ النَّاس في السَّنة الجاد أينازعُن الأعِنَّانِة مُصْفِيات إذا نادَى إلى الفَزَع المُنادى. إذا قالَت لنسا النُّدُر استعدُّوا تَوَكَّلْنا على رَبِّ العِباد. وتُعْمَا أَنْ مُيغَرِّج مَا لَقِينا سَوَى ضَرْبِ الْقُوانِسِ وَالْجِهَادِ. فلم تَر عُصبةً فيمن آقِينا مِنَ الْأَقُوامِ مِنْ قارِ وبادِي أَشَــــــــدُّ بِسَالةً منَّا إذا ما أرَدناه وألْـــــــيَنَ في الوِداد جِياد أُلجِدُل في الأُرَبِ الشِّداد قَذَفْنا فِي السَّوَابِ فِي كُلَّ صَفْرٍ كُوبِمٍ غِيرٍ مُعْتَلِثِ الرَّادَدِ أَشَرِ كَأَنْهُ أَسِـ لَهُ عَبُوسَ غَــ داةً بداببطنِ الجزع غادى 'بِغَشَى هَامَة البَطل المُذَكَّى صَبِيَّ السَّيْف مُسْتَرْخي النَّحاد الْمُظْهِر دينَ لللَّهِمَ إِنَّا بَكُفُّكَ فَاهْدِدِنَا سُمُلِ الْرَّشَادِ

إذا ما نَحْنُ أَشْرَجْنا عليها

قال ابن هشام بيته:

قَصَرُ نَا كُلِّ ذَى خُضْر وَمَأُولُ

والبيت الذي يتلوه ، والبيت الثالث منه ، والبيت الرابع منه ، وبيته ::

والبيت الذي يتلوه ، عن أنى زيد الأنصاري" .

# مسافع يبكىء،راً فى شعره

قال ابن إسحاق: وقال مُسافع بن عبد مناف بن وَهُب بن حُذافة بن مُجَمِّح يبكي عمرو بن عَبْدُورُدَ ، ويذكر قَتْل على بن أبي طالب إياه :

عرو بن عَبْد كان أو ل فارس جزع المَذاد وكان فارسَ يَلْيل سَمْحُ الْخَلَاثِقِ مَاجِدَ ذُو مَرَّ فِي كَيْنِعَى القَتَالَ بِشِكَةً لِمْ كَيْنَكُلُ ولقد عَلَمْ حين وَلَّوْا عَنْكُمُ أَنْ ابنَ عبد فيهمُ لم يَعْجَل حتى تَكَنَّفه الكُاهُ وكُلَّم، تَيْبغي مَقاتله وليس بمُؤْتلي. ولفد تَكَنَّفت الأسنَّة فارساً بجنوب سُلم غيرَ نكس أميل. تَسَلُ النِّزالَ عليَّ فارس غالب يجنوب سَلْم ، كَيْتِه لم ينزل. فَخْراً ولا لاقيتَ مثلَ المُعْصِلِ. لاَقَى حمام المَوْت كَمْ يَقَحَلْحَل طَلَبًا لَأَدْ مِعاشِر لَمْ يَخَذُلُ

فاذهب على فسا ظَفِرْت بمِثْبِله تَفْسَى الفَدَّاءِ لَفَارَسَ مِنْ غَالَبِ أعنى الذي جَزَع المَــٰذَاد عُمُو دِ

## مسافع يؤنب الفرسان الذين كانوا مع عمرو

وقال مُسافع أيضاً بُوَّنِّب فُرسان عَمْرو الذين كانوا معه ، فأَجْلَوْا عنه وتركوه :

عرو بن عبد والجياد يقودها خَيْل انقاد له وخيل انفك أنفك أبخك فوارسه وغادر رهطه ركنا عظيما كان فيها أوّل عَجَباً وإن أعْجَب فقد أبضرته منهما تسوم على عَمْراً يَنْزِل لا نَبْعَدَنَ فقد أصِبت بققده وكقيت قبل الموت أمراً يَنْقُل وهُبيرة المسلوب ولى مُدْبِراً عند القِتال مخافة أن ابقتكوا وضرار كأن البأس منه المحقراً ولى كا ولى اللّغيم الأعزل

قال ابن هشام : و بعضُ أهل العلم بالشعر 'ينكرها له . وقوله : « عمراً يُبزل » عن غير ابن إسحاق .

### هبيرة يبكي عمراً ويعتذر من فراره

قال ابن إسحاق: وقال هُبيرة بن أبى وَهْب يعتذر من فراره ، ويبكى عمراً ، ويذكر قتل على إياه:

لَقَهْرِى مَا وَلَيْتُ خَاهْرِى مَحْدًا وأصحابه جُبْنًا ولا خِيفة القُتْلِ ولدكنَّنِي قلَّبت أَمْرِى فلم أجد لسَيْنِي غَناءً إِن ضربتُ ولا نَبْلى وقَنْت فلمَّا لَمْ أَجِدْ لِى مقدَّمًا صَددتُ كَضِرِغام ِ هِزَ بِرِ أَبِي شَبْل

تَنْهَى عِمْلُغَه عِن قُورُ نه حين لم يَجِد مَكَرًا وقِدْماً كان ذلك من فِعْلَى فلا تَبْعدن بإعرو حَيًّا وهالِكا وحُق لِحُسْن المَدْح مثلُكُ من مثلي فَمَنْ لِطِرَاد الْخَيْلِ تُقْدَع بِالقَّنا وِللْفَخْرِ بِوماً عند قَرْ قَرة البُرْل خماً ظَفِرتْ كَفاَّك غُراً بمثل له أمِنْت به ما عِشْت من زلَّة النَّمْل ا

ولا تَبْعَدَن ياعَرُو حَيًّا وهالِكا فقد بنْتَ محود الثَّنا ماجد الأصل عُمَالك لوكان ابنُ عبد لزَارَها وَفَرَّجْهَا حَقًا فَتَى غيرُ ما وَغُل وَقَنْكَ عَلَى لَا أَرَى مثلَ موقف و فَنْت على جَدْدِ المُقدّم كَالفَحْل

### هبيرة يبكي عمراً في شمره

قال هُبيرة بن أبي وَهْب يبكي عمرو بن عَبْد ود" ، وبذكر قُتلَ على " إياه :

القد عَلَمْت عُلَيا لُوَّى بن غالب الفارسُها عَمْرُو إذا ناب نايْبُ كَفَارِسُهَا عَمْرُو إِذَا مَا يَسُومُهُ عَلَى وَإِنَّ اللَّيْثُ لَابِدَّ طَالِب عَشِيَّة يَدْعوه على وإنَّه لفارسُها إذ خام عنه الـكائب غيا أيف نفسي إنَّ عمراً تركتُه بيَثْرُب لا زالت هُناك المصائب

حسان يفتخر بقتل عمرو

هِ قَالَ حَمَّانَ بَنِ ثَابِتَ يَفْتَخُرُ بِقَتَلَ هُمُووَ بِنَ عَبْدَ وُدٍّ :

َ بَقِيْتُكُم عَرُو أَنْحُبِناه بِالقَّمَا بَيَثْرِبَ نَحْمِى وأَلَحْمَاهُ قَلْيُلُ وَعَنْ قَتَلْنَاكُمُ بِكُلِّ مُهِنَّاكِ مُونَّاكِ مُولًا الْحَرْبِ حَيْنَ نَصُولُ

<sup>(</sup>م ٢٣ — الروض الأنف ج ٦ )

ونحن قَتَلْنَاكُم بِبَدْر فأصْبحت مَعَاشِرُكُم في الهالكين تَجُولُ قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المام بالشِّمر أينكرها لحسَّان .

قال ابن إسحاق : وقال حسَّان بن ثابت أيضاً في شأن عَمْرُو بن عَبْدُ وْدَّ تَـ

أَمْسَى الْفَتَى عَرُو بِنَ عَبْدٍ يَبْتَغَى بَجنوب يَثْرِب كَأْرَه لَم يُنظُرِ فَلْقَدْ وَجَدْتَ سُيو فَنَا مُشْهُورةً وَلَقْدُ وَجَدْتَ جِيادْنَا لَم تُتَقَصَر وَلَقَدْ لَقَيْتَ غَدَاةً بَدْرٍ عُصْبَةً فَمَرَ بُوكَ ضَرْ بَاغِرَ ضَرْبِ الْخَشْرِ أَصْبَحَتَ لَا تُدْعَى لِيومٍ عَظَيْمَةٍ يَاعَرُو أَو لَجْسِيمٍ أَمْرٍ مُنْكَرِ

قال ابن هشام : وبعض أهل العلم بالشعر 'ينكرها لحسَّانِ .

قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت أيضاً:

الا أَنْ لِنْ أَبَا هِـدُم رَسُولاً مُفَلْفَــلَة تَخُبُّ بِهَا الْمَطَى الْكَانَ وَلَيْكُم فَى كُلِّ كُرُوْ وغيرى فَى الرَّخَاء هو الوَلَى ومنك شاهِد ولقــد رآنِي رُفِقْتُ له كَا اخْتُمِلْ الصَّبِيّ

قال ابن هشام : وتروي هذه الأبيات لربيمة بن أمية الديلى ، ويروى فيها آخرها :

كَبَّبْتَ الْحَزْرِحَى على يَدَّيْهِ وَكَانِ شِفَاءِ نَفْسِي الْحَوْرِحِيَّةِ وَرُوى أَيْضًا لأَنِي أَسَامَةَ الْجُشْمِيُّ.

### شعر حسان فی یوم بنی قریظة و بکاء ابن معاذ

قال ابن إسحاق: وقال حساًن بن ثابت في يوم بني تُوريظة كَيْبُكِي سعف ابن مُعاذ ويذكر حُكمه فيهم:

وحُق لَمَيْنِي أَن تَفيض هِل سَمْدُ عُيُونُ ذُوارِي الدَّمْعِداً مُعَ الوَّجْدِ مِع الشَّهِداء وَفدها أكرم الوفد وأمْسَيْت في غَبراء مُظلمة اللَّحد كريم وأثواب المسكارم والخَمْد قَضَى الله فيهم ماقضَيْت على عَمْد ولمِتهِ أَذُذُ كَرْتُ ما كان من عهد شَرَوا هذه الدنيا بجناها الخَلْد إلى الله يوماً للوَجاهة والقَصْد

لقد سَجَمَت من دَمع عَيْنِي عَبرة وَ قَيلِ مُوَى في معركِ فُجِعَتْ بهِ على مِلَّةِ الرَّحْمِنُ وارثَ جَنَّةٍ على مِلَّةِ الرَّحْمِنُ وارثَ جَنَّةٍ فأن تك قد ودَّعْتنا وتركتنا فأنت الذي ياسعد أبت بمشهد فأنت الذي ياسعد أبت بمشهد فوافق حُكمُكُ في حَيَّى قُرَيظة بالَّذي فوافق حُكمُكُ فيهمُ فوافق حُكمَ الله حُكمَتُ فيهم فوافق الألى فيالاً في الألى في حَيْنِ إذا دُعوا في في في مصير الصادقين إذا دُعوا

شعر حسان فی بکاء ابن معاذ وغیره
وقال حسّان بن ثابت أیضاً ، یبکی سعد بن مُعاذ ، ورجالا من أصحاب
رسول الله صلی الله علیه وسلم من الشهداء ، ویذ کرهم بما کان فیهم من الخیر :
الا یا اقومی هَلْ لمیا حُمّ دافع و هل مامَضی من صالح العیش راجع مُ

تَذَكُّرتَ عَصْراً قد مَضَى فَتَهَافَتَتْ ﴿ بِنَاتُ الْحَشِّي وَانْهُلَّ مَنِي الْمَدَامِعِ ﴿ صَبَابَة وَجْدِ ذَكَّرَتُهِ يَ أُحِبَّةً وَقَتَلَى مَضَى فيها طُفَيل ورَافع وَسَمْدُ فَأَضْحُوا فِي الجنان وأَوْحَشَت منازلهم فالأرض منهم بلاقم وَفُواْ يَوْمُ بَدْرِ لِلرَّسُولِ وَفَوْقَهِم ظلالُ المَنايا والشَّيوف اللوامم وَعَا فَأَجَابُوهُ بَحَقٌّ وَكُلُّهُم مُعْلِيمٌ لَهُ فَي كُلَّ أَمْرٍ وسَامِعٍ فَمَا نَكَلُوا حَتَى نَوَلُوا جَاءَةً وَلَا يَقْطُعُ الْآجَالَ إِلَّا الْمُصَارِعِ الأنهم يرجون منه شفاعةً إذا لم يكُنْ إلا النَّبيُّون شافِع فَذَلِكَ بِاخَــــيْرَ المِباد بَلاؤُنا إجابَدُنا لله والمَوْت ناقِع كَنَا القَدَمُ الأُولَى إِلَيْكُ وَخَلْفُنا ﴿ لأَوْلَنَا فَي مِسَالَةٍ اللَّهِ نَاسِمُ ۖ ونفسلم أنَّ الدُلْكُ للهُ وَحْدَه وأنَّ قَضاء الله لابدُّ واقِم

> شعر آخر لحسان فی یوم بنی قریظة وقال حساًن بن ثابت أيضاً في يوم بني تُويظة:

ظَفَدْ لَقِيَتْ قُرَيْظة ماسآها وما وَجَدَتْ لِذُلَّ مِنْ نَصِير أصابَهُم بَلالا كان فيه سوى ماقد أصاب بني النَّضير غَـــداةَ أَتَاهُمُ يَهُوى إلَيهم رو ولُ اللهِ كَانْتُمَر المُنير له خَيْلَ نُجَنَّبة تَعــاَدَى بفرْسان عَلَيْها كالصُّقُورَ تركَّناهم وما ظَفِرُوا بِشَيْءِ دِمَاوُهُمُ عَلَيْهِمْ كَالْفَكِ دِير فهم صَرَّعى تَحُوم الطيرُ فيهم كَذَاكُ يُدان ذو العَنَد الفَجور

فَأَنْذُرْ مَثَلَمًا نُصْحًا قُرَيْشًا مِن الرحمٰن إِن قَبِلَت نَذَيرى وَالْدُرْ مِثْلُمًا نُصِحًا قُرَيْظة:

لقد لا أن أنذره بنصح بأن إله م ربّ جليل وسَعْد كان أنذره بنصّ بنصّ أن أله م ربّ جليل فما بَرْ حُوا بنَعْضِ العَمْد حتى فسلاهم في بلادهم الرّسول فما بَرْ حُوا بنَعْضِ العَمْد حتى فسلاهم في بلادهم الرّسول أحاط بحصنهم مِناً صُغُوف له من حَرّ وَقَعْهم صَليل

وقال حسَّان بن ثابت أيضًا في يوم بني قُر يظة :

تَفَاقَد مَفْشَرُ نَصَرُوا قُرَيْشًا وليس لهم يَبَدْبُهم نَصَيُو هُم أُوتُوا الْسَكِتَابِ فَضَيَّمُوه وهم عُنى مِن التَّوْراة بُور كُفَرْتُم بالقُرانِ وقد أَنْيْتُم بَتَصْدِيق الذي قال النَّذير فَهَانِ على سَراة بَنى نُوئَى حَرِيقٌ بالبُـووية مُسْتَطير

شعر أبي سفيان في الرد على حسان

فأجابه أبو سُفيان بن الحارث بن عبد المطلب ، فقال :

أدام الله ذلك مِنْ صَنِيع وحَرَق في طَرَائَةُما السَّعير سَعَمْلُم أَيُّ أَرْضَيْنَا تَضِير سَعَمْلُم أَيُّ أَرْضَيْنَا تَضِير فلو كان النَّخيل بُها رِكَابًا لقالوا لامُقام لـكم فسيروا

#### شعر ابن جوال في الرد على حسان

وأجابه جَبل بن جَوَّال الشَّعلبي أيضاً ، وبكى النَّضير وقُر يظة ، فقال :

لما لقيت قُريظة والنَّضيرُ غَداة نَحَمُّ لوا لهو الصُّبُور فأما الخزرجي أبُو حُباب فقمالَ لقَيْنُقاع لاتَسِيرُا وُبُدَّلَت المَوَالي مِنْ حُضَير أَسَيْداً والدُّواتُرُ قَدُ تَدُور وأَقْنَرَتِ البُوَبْرة من سَلام وسَعْية وابن أخْطب فهي بُور كا تَفُلت بمَيْطان الصُّخور فلا رَتُّ السَّلاح ولا دَّثُور مع الَّاين المَلضارمة الصُّقُور وجَدْنَا المَجْدِ قد تَبُتُوا عليه بمَجْ ل لاَنْفَيِّبُه البُدُور أفيموا باسراةً الأوْس فيها كَأَنَّكُم من المَخْزاة عُور

أَلَا بِاسَفْدُ سَمْدَ بِنِي مُعاذ المَمْرِكُ إِنَّ سَعْد بني مُعاذ فإن يَهُملك أبو حَكم تَسلام وكلُّ الـكاهَنْين وكان فيهم تَرَكَتُم قِدْرُكُم لاشيء فيها وقدْر القَوْم حاميةٌ تَفُور

# مقتل سلام بن أني الحقيق

الخزرج يستأذنون في قتل ابن أبي الحقيق

قال ابن إسحاق : وامّا انقضى شأن الخندق ، وأمْر بني تُوريظة ، وكان سلاّم بن أبي الْحَقيق ، وهو أبو رافع فيمن حَزَّب الأحزابَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانت الأوسُ قبل أُحُد قد قَتلت كمب بن الأشرف ، وفي عَداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريضه عليه ، استأذنت الخزرجُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في قُتل سلام بن أبي الحقيقي ، وهو بخسينجر ، وأذن لهم .

## التنافس بين الأوسوالخزرج في عمل الخير

قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن مُسلم بن شهاب الزهرى ، عن عبد النب آهب بن مالك ، قال: وكان مما صنع الله به لرسوله صلى الله عليه وسلم أن هذين الحيين من الأنصار والأوس، والخزرج، كانا يَتَصاوَلَانِ معرسول الله صلى الله عليه عليه وسلم تَصاوُلُ الفَحْلين ، لاتصنع الأوسُ شيئًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عَناه إلا قالت الخزرج: والله لاتذهبون بهذه فَضلًا علينا عند رسول الله عليه صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام. قال: فلا ينتهون حتى يوقموا مثلها ؛ وإذا صلى الله عليه الخزرج شيئًا قالت الأوس مثل ذلك .

ولما أصابت الأوسُ كعبَ بن الأشرف في عداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الخزرجُ : والله لاتذهبون بها فَضْلا عليها أبداً ؟ قال : فتذاكروا : مَنْ رجلُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في العَدَاوة كابن الأشرف؟ فلذكروا ابن أبي الحقيق ، وهو مخيبر ؛ فاستأذنوا رسولَ الله صلى الله عليه وسفى قتله ، فأذن لهم .

# قصة الدين خرجوا لقتل ابن أبى الحقيق

فخرج إليه من الخزَّرَج من بني سَلِمة خَسَةُ نَفَرٍ : عبد الله بن عَتِيكِ عه ومسعود بن سِنان ، وعبد الله بن أنيش ، وأبو قَتَادَة الحارث بن رِبْمِي ، وخُزَاعِي بن أسود ، حليف لهم من أسلم . فخرجوا وأمَّر عليهم رسولُ الله. صلى الله عليه وسلم عبدَ الله بن عَتِيك ، ونهاهم عن أن يَقْتُلُوا وايداً أو امْرَأَةً مـ فخرجوا حتى إذا قَدموا خَيْبر، أنَوْا دارَ ابن أبي الْحَقَّيْقِ ايْــــلا ، فلم يَدّعوا بيتًا في الدار إلا أغَلَقوه على أهله . قال : وكان في عِلَيَّـةٍ له إليها عَجَلَهُ قال :. فأَسْنَدُوا فيها حتى قاموا على بابه ، فاستأذنوا عايه ، فخرجتْ إليهم امرأتُه ،. فقالت يمن أنتم ؟ قالوا: ناسٌ من العرب نلتمس المِيرَة . قالت : ذا كم صاحبُكم، فَأَدْخَلُوا عَلَيْهِ ، قال : فلما دَخَلْنا عليه ، أغلقنا علينا وعليها الحجرةَ ، تخوَّفًا: أن تَكُون دونه مُجَاوَلَةُ تُحول بيننا وبينه ، قالت : فصاحت امرأته ، فنوّهت. بنا وابْتَدَرْتاه؛ وهو على فراشه بأسْيافنا، فوالله ما يدلنا عليه في سُواد اللَّيلِ إِلَّا بِياضُهُ كَأَنَّهُ قُبْطِيَّةً مُلْقَاقًا ۚ. قال : ولماصاحت بنا امرأتُهُ ، جعل الرجل مثًّا: يرفع عليها سَيْنَه ، ثم يذكر نَهْىَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسكف يدّه ،. ولولا ذلك لفرغنا منها بَكَيْسُل. قال: فلما ضربناه بأسْيافنا تحامَل عليه عبدُ اللهـ ابن أُنَيْسِ بِسَسَيْـفه في بَطْنه حتى أَنفَذَه ، وهو يقول : قَطْني قَطْني : أَي حَسْني حَسْني . قال : وخرجنا ، وكان عبد الله بن عَتيك رجلا سيء البصر ،. قال: فوقع من الدَّرجة فوثِئْتُ يدم وَثُنَّا شديداً ــ ويقال: رِجله ، فيما قال ابن هشام ــ و حملناه حتى نأتى به مَنْهُرًا من عيونهم ، فندخل فيه . قال تـ

فأوقدوا النيران، واشتدّوا في كلّ وجه يَظْلبوننا ، قال : حتى إذا يئسوا رَجمو إلى صاحبهم، فا كتنفوه وهو يَقْضى بيهم. قال : فقلنا : كيف لنا بأن نعلم بأنّ عدو الله قد مات؟ قال : فقال رجل منا : أنا أذهب فأنظر لهم، فانطلق حتى دَخل في الناس، قال : فوجدتُ امرأته ورجال يهود حوله وفي يدها المصباح تنظر في وجهه، وتحدثهم وتقول : أما والله لقد سمعتُ صوتَ . ابن عَتيك بهذه البلاد؟ ثم أقبات . ابن عَتيك بهذه البلاد؟ ثم أقبات . عليه تنظر في وجهه ثم قالت : فاظ و إله يهود، فما سمعتُ من كلة كانت ألذ إلى . فقسى منها . قال: ثم جاءنا الخبر فاحتملنا صاحبنا فقدمنا على رسول الله صلى الله . عليه وسلم فأحبرناه بقتل عدو الله عليه وسلم : هاتُوا أسيافكم ، قال : فجئناه بها ، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : هاتُوا أسيافكم ، قال : فجئناه بها ، فنظر إليها، فقال لسيف عبد الله بن أنبس : هذا قَتله ، أرى فيه أثر الطعام .

#### شعر حسان في قتل ابن الأشرف وابن أبي الحقيق

قال ابن إسحاق: فقال حسان بن ثابت وهو يذكر قَتْل كَمْب بن. الأشرف، وقتل سلاَّم بن أبى الجُفْيق:

الله درُّ عصابة لاقيتهم بابن الخقيق وأنت بابن الأشرف يُسرون بالبيض الخفاف إليه كُمُ مَرَحًا كُأُسُد في عَرِين مُغْرف حتى أنَوْ كَم في على بلادكم فَسَقَوْ كُم حَنْفًا ببيض دُفَّف مُسْتَبْهم بن لنَهْ دين نَبيتهم مُسْتَصفرين لـكُل أَمْر مُجْحِف قال ابن هشام: قوله: « دُفَّف ) عن غير ابن إسحاق.

# إسلام عمرو بن العاص وخالد بن الوليد عمرو وصحبه عندالنجاشي

قال ابن إسحاق: وحدثنى يزيد بن أبى حبيب ، عن راشد مولى حبيب ، بن أبى أوس الثّقنى ، قال: حدثنى عرو بن الماص مِن فيه ، قال: لما انصر فنا مع الأحزاب عن الخندق جمت رجالا من تويش ، كانوا يرون رأيى ، ويَسْمعون منى ، فقلت لهم : تعلون والله أبى من تويش ، كانوا يرون رأيى ، ويَسْمعون منى ، فقلت لهم : تعلون والله أبى أرى أمرَ محد يعلو الأمور عُلوًا مُنكراً ، وإلى قد رأيت أمراً ، فما ترون فيه ؟ قالوا: وماذا رأيت ؟ قال: رأيت أن نلحق بالنّجاشى فنكون عنده ، فإن ظهر محد على قومنا كنا عند النجاشى ، فإن أن نكون تحت يديه أحب إلينا من أن نكون تحت يدي محد ؛ وإن ظهر قومنا فنحن من قد عَرفوا ، فان يَا تينا منهم إلا خير ، قالوا: إن هذا الرأى . قلت : فاجموا لنا مانه ديه له ، وكان أحب ما يهدى إليه من أرضنا الأدم . فجمعنا له أدماً كثيراً ، شم خرجنا حتى قد منا عليه .

فوالله إنا لمنده إذ جاءه عَمْرُ و بن أُميَّـة الضَّمْرَى ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه إليه في شأن جَمْفَر وأصحابه . قال : فدخل من مُم خرج من عنده . قال : فقات لأصحابي : هذا عمرو بن أُميَّـة الضَّمْرى ، نُو قد دخلتُ على النجاشي وسألته إياه فأعطانيه ، فضربت عنقه ، فإذا فعلت

خَلْكُ رأت قُريش أبي قد أُجْرأت عنها حين قتات رسول محمد . قال : فدخلت عانيه فسجدت له كاكنت أصَّنع ، فقال : مرحباً بصديقي ، أهديت إلى من بلادك شيئاً ؟ قال : قلت : نعم ، أيها الملك ، قد أحديث إليك أدماً كثيراً ؟ قال: ثم قرَّبته إليه ، فأعجبه واشتهاه ، ثم قلت له : أيها اللك ، إلى قد رأيتُ رجلا خرج من عندك، وهو رسول رجل عدو لنا ، فأعطنيه لأقتله ، فإنه قد أصابَ من أشرافنا وخيارنا ' قال : ففضب ، ثم مدّ يده فضّرب بها أنَّهُ ﴿ ضَرَبَّةً ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدَ كَسَرُهُ ، فلو انشَّقَّت لي الأرضُ لدخلت فيها ۖ فَرَقًّا منه ؛ شم قات له : أيها الملك ، والله لو ظَننت أنك تسكره هذا ما سألتكه ؛ قال : أُتَسَانَى أَن أُعطيك رسولَ رجلِ يأنيه النَّاموسُ الأكبر الذيكان يأنى موسى التقتله! قال . قالت: أيها الملك ، أكذاك هو؟ قال : ويحك ياعرو أطِعني واتَّبعه ، فإنه والله لعَلَى الحَقُّ ، وليَغْلَمُ رَنَّ على مَنْ خَالَفَهُ ، كَا ظهر موسى على فِرْعون وجُنوده ؛ قال : قلت : أفتُهايعني له على الإسلام ؟ قال : نعم ، فكِسط يَده ، فبأيمتُه : على الإسلام ، ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأبي عما كان عليه، وكتمتُ أصحابي إسلامي .

# اجماع عمرو مع خالد في الطريق

ثم خرجت عامداً إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، فلقيتُ خالدً ابن الوليد، وذلك تُبيل المَهْ ، وهو مُقْبل من مكة ، فقلت: أين يا أبا سُليمان؟ قال: والله لقد استقام الْمِيسَمُ ، وإن الرجل لنبيّ ، أذهبُ والله فأسلم ، فحتى

متى ؛ قال : قلت : والله ماجئت إلا لأسلم . قال : فقد منا المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسام ، فتقدّم خالد بن الوليد فأسلم وبايع ، ثم دنوت ، فقلت : يارسول الله ، إنى أبايعك على أن يُغفّر لى ما تقدّم من ذنبى ، ولا أذكر ما تأخر ؛ قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ياعرو ، بايع ، فإن الإسلام يَجُبُ ما كان قبله ، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها ؛ قل : فبايعته ، فم انصرفت ...

قال ابن هشام : ويقال : فإن الإسلام يَحُتُّ ماكان قبله ، وإن الهجرة تَحُتُّ ماكان قبلها .

## إسلام ابن طلحة

قال ابن إسحاق ، وحدثني من لا أتهم : أن عَمَان بن طاحة بن أبي طَلَحة، كان معيما ، حين أسُلما .

#### شعر ابن الزبعزى في إسلام ابن طلحة وخالد

قال ابن إسحاق: فقال ابن الزُّ بَعْرَى السُّهْي :

أَنْشُدُ عُمَانَ بِنَ طَلَاحَة حِلْفَنَا ومُلْقَى نِعَالَ القَوْمِ عَنْدَ المُقَبِّلِ ومَا عَقْدَ الْأَبَاءِ مِنْ كُلِّ حِلْفَهِ ومَا خَالِدٌ مِنْ مِثْلُما بَمُحَمَّلِ ومَا عَقْدَ الْآبَاءِ مِنْ كُلِّ حِلْفَهِ ومَا خَالِدٌ مِنْ مِثْلُما بَمُحَمَّلُ أَمِنَاحَ بِيتٍ مُوَّنَسِّلُ وَمَا يُنْبَعَنَى مِن تَجْدِ بِيتٍ مُوَّنَسِّلُ أَمِنَانًا خَالِدًا بِفْدَ هَدْ هَدْ وَعَمَانُ جَاء بِالدُّهُمِ المُعَضَّلُ فَلَا تَأْمَنَنَ خَالِدًا بِفْدَ هَدْ هَدْ فَانَ جَاء بِالدُّهُمِ المُعَضَّلُ فَلَا تَأْمَنَنَ خَالِدًا بِفْدَ هَدْ هَدْ أَنْ اللَّهُ فَي المُعَضَّلُ اللَّهُ فَا اللَّهُ المُعَلَّلُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَيْ المُعَلِّلُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

وكان فَتح بنى قُريظة فى ذى القَعدة وصَدْر ذى الحَجَّة ، وولى تلك الحَجَّة المُشركون .

## غزوة بني لحيان

« بسم الله الرحمن الرحميم » قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق المطلبي قال : ثم أقام , وسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ذا الحجّة والحرّم وصغراً وشهرك , ربيع ، وخرج في بجمادى الأولى على رأس ستّة أشهر من فَتْح قُريظة . إلى بنى ليحيانَ يَطلب بأصحاب الرّجيع : خُبيب بن عدى وأصحابه ، وأظهر أنه يريد الشام ، ليُصيب من القوم غررّة .

غرج من المدينة صلى الله عليه وسلم ، واستَمْمل على المدينة ابنَ أمَّ مكتوم، فيما قال ابنُ مشام .

قال ابن إسحاق: فسلك على غُراب ، جبل بناحية المدينة على طريقه إلى الشام ، ثم على تحييص، ثم على البَرَّاء ، ثم صَفَّى ذات اليسار ، فخرج على بين ، ثم على صُخيرات اليام ، ثم استقام به الطريق على الحجّة من طريق مكة ، فأعذ السير سريماً ، حتى نزل على غُر ان ، وهى منازل بنى ليحيان ، وغُران واد بين آمَج وعُسْفان ، إلى بلد يقال له : ساكة ، فوجدهم قد حَذروا وتمنّعوا في رموس الجبال . فلما تَزها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأخطأه من غرتهم ما أراد ، قال : لو أنا هَبَطنا عُسفان لوأى أهلُ مكّة أنا قد جئنا مكة ، فخرج في مثنى راكب من أصحابه حتى نزل عُسفان ، ثم بعث فارسَيْن من أصحابه حتى بكفا ثراع الله عليه وسلم قافلا .

فكن جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول. حين وجه راجعاً: آيبون تائبون إن شاء الله لربِّنا حامدون ، أعوذ بالله مِنْ . وَعْنَاء الشَّفَر ، وَكَا بَهُ المُنْقَابِ ، وسوء المُنظر في الأهل والمال .

والحديث في غَزْوة بني لِحْيان ، عن عاصم بن عر بن قتادة ، وعبد الله بن.. أبي بكر ، عن عبد الله بن كعب بن مالك ؛ فقال كعب بن مالك في غَزْوة.. بني نُحْيان .

نُو أَنَّ بَنِي اِحْيَانَ كَانُوا تَنَاظَرُوا لَهُ الْعُواعُصَبَا فِي دَارِهِ ذَاتَ مَصْدَقَ الْهُواعُسَرَ عَاناً يَمْدُلُالسَّرْ بَرَوْعُهُ أَمَامَ طَحُونِ كَالْمَجَرَّةِ فَيْدَى فَيْدَى وَلَيْمَقَ وَلَيْكَانُ وَلَيْكَانُ وَلَيْكَانُ وَلَيْكَانُ وَلَيْكَانُ فَيْكَانُوا وِبَاراً تَذَبَّعَتْ شِعاب حِجازٍ غير ذي مُقَنَّفَى وَلَيْكَانُ فَيْكُنَا فَيْكُنْ فَيْكُولُوا فَيْكُولُوا فَيْكُولُونِ كَالْمُحْرَاقِ فَيْكُولُوا فِي اللَّهُ فَالْمُنْ فَالْمُنْ فَالْمُ لِعِيلُوا فَيْكُولُوا فَيْكُولُوا فَيْكُولُوا فَيْكُولُوا فَيْكُولُوا فَيْكُولُوا فَيْكُولُوا فَيْكُولُوا لِمُلْكُولُولُوا فَيْكُولُوا فَيْكُولُولُولُوا فَيْكُولُوا فَيْلُولُوا فَيْكُولُوا فَيْكُولُوا فَيْكُولُوا فَيْعُلُولُوا فَيْكُولُوا فَيْكُولُوا فَيْكُولُوا فَيْكُولُوا لَالْمُولُولُوا فَيْكُولُوا فَيْعُلُوا فَيْكُولُوا فَيْكُولُوا فَيْعُلُوا لَالْعُلُولُولُوا لَالْمُلْعُلُولُوا لَالْمُلُولُوا لَالْمُلْعُلُولُوا فَالْمُلْعُلُولُوا لَعُلُولُوا لَالْمُلِلْمُولُولُوا لَالْمُلْعُلُولُوا لَالْمُولُولُوا لَالْمُلْعُلُو

# فصل فى أشعار يوم الخندق

شعر ضرار

ذكر فيها شِعْرَ مِيرَ ادِ بن الخَطَابِ:

على الأبطال واليّلب الخصينا

الْيَلَبُ : التَّرَسَةُ ، وقيل : الدَّرَقُ ، وقيل : بَيْضَاتُ ودُرُوعُ (١) كَانَتُ مَنْ جُلُود الإبلِ ، ويشهد لهذا قولُ حَبيب :

<sup>(</sup>١) ترسة جمع ترس وكل ماسبق من أدوات الحرب من أول الترسة .

هذه الأُسِيَّةُ والماذِيُّ (١) قد كَثرُا فلا الصَّيَامِي لِمَا قَدْرُ ولا الْيَلَبُ

أى لا حَاجَة بعد وُجُود الدُّرُوعِ المَاذِيَّة إلى الْيَـلَبِ ، وبعد الأسِنَّة إلى السياسي ، وهي القُرُونُ ، وكانت أسنَّتُهُم منها في الجاهاية (٢). قال الشاعر :

يُهِزُ هِزُ صَعْدَةً جَرْدَاء فيها نَقِيعُ التُّسمُّ أَو قَرْن مِيقُ

شعر كعب:

وذكر في شمر كعب:

ف كُنْتُم تحتها مُقَكَّمْهِمِنا

من شعر حساد، حول أسماء الله :

وفيه قوله:

وُجنُودِ رَبِّك سِيِّدِ الأرّبابِ

<sup>(</sup>١) السلاح كله من الحديد.

 <sup>(</sup>٢) في اللسان : وربما كانت تركب في الرماح مكان الاسنة .

'العلماء أن يقال فى الدعاء: ياسَيِّـدى ، وأجازه بعضُهم ، واحتج بحديث ليس إسْنَادُه بالقَوِى أن النبيَّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال له رجل: ياسَّـيد ، فقال: السَّيِّـد الله .

وأما مذهبُ القاضى فى مثل هذا من الأشماء التى يُرَاد بها المدحُ والتعظيمُ اللهُ مَّهُ على تَرْكُ الدعاء به ، الأَمَّةُ على تَرْكُ الدعاء به ، اللهُ الله على تَرْكُ الدعاء به ، أو يُجْسِعُ الأُمَّةُ على تَرْكُ الدعاء به ، أَنْ يُحْسِعُ اللهُمَّةُ على تَرْكُ الدعاء به ، ولا عاقل ولا سَيْخِي مَّ ، وإن كان فى ذلك مدح .

قال المؤلف: والذي أقول في السيد: إنه اسم مُعْتَبَر بالإضافة، لأنه في أصل الموضع بعض ما أضيف إليه. تقول: فلان سيسًد ويس ، إذا كان واحداً منهم، ولا يقال: في قَيْس هو سَيسًد تميم، لأنه ليس واحداً منهم ، فكذلك لا يقال في الله تعالى هو سَيسًد الناس ، ولا سَيسًد الملائكة ، وإنما يقال : رَبُّهم فإذا في الله تعالى هو سَيسًد الناس ، ولا سَيسًد الملائكة ، وإنما يقال : رَبُّهم فإذا قات : سَيسّد الأرباب ، وسَيسًد الكررماء ، جاز، لأن معناه أكرم المسكرماء ، وأعظم الأرباب ، ثم يُشْتَقُ له من اسم الرّب فيوصف بالرّبوبيّة ولا يُوصف بالشود د ، لأنه ليس باسم له على الإطلاق ، وقد جاء في شِعْرِ حَسَّانَ الذي يَرْ فِي به رسول الله صلى الله عليه وسلم :

## ياذا الجلالِ وذَا العلا والسُّودَدِ

يصف الربِّ ، ولكن لاتقوم الحجةُ في إطلاق هذه الأسهاء إلا أنْ يَسْمَمها عَلَى السَّمَهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىهُ السَّلَامِ فلا مُنْكِرُهِ ، وإنما عَلَيه السَّلَامِ فلا مُنْكِرُهِ ، وإنما

موصف على الوجه الذي قدمناه ، وعلى المعنى الذي بيناه <sup>(1)</sup>.

من شعر كعب :

رقول كمب:

# تَبِيْضَاءَ مُشْرِفَة الذُّرَى ومَعاَطِنا

(1) هذا كلام له وزنه العظيم، وعن أبدع وأجاد فى هذا الإمام ابن القيم فى بدائم الهوائد. وعا قاله : اختلف بدائم الهوائد. وعا قاله : اختلف النظار فى الآسماء التى تطلق على الله وعلى العباد . كالحى والسميع والبصير والعليم والقدس والملك ونحوها. فقالت طائفة من المتسكلمين : هى حقيقة فى العبد مجاز فى الرس . وهذا قول غلاة الجمعية ومو أخبث الاقوال ، وأشدها فسادا.

و الثلق مقابله: وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد، وهو قول أبي العباس الفاشي.

والذاك : أنها حقيقة فيهما، وهذا قول أهل السنة وهو الصواب، واختلاف الحقيفتين فيهما لايخرجها عن كونها حقيقة فيهما، والرب تعالى منها ما يليق بحلاله، والعميد هنها ما يليق به ، ص ١٦٤ . ثم يقول : وله من كل صفة كال أحسن اسم وأكمه وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو تقص، فله من صفة الإدراكات : العليم الخبير دون العاقل الفقيه ، والسميع والبصير دون السامع والباصير دون السامع والباصير والناظر ، ومن صفات الإحسان : البر الرحسيم الودود دون الرفيق والشنوق وتحوهما ، وكذلك العلى العظيم دون الرفيع الشريف ، وكذلك الكريم دون الناعل الصانع المشكل والفؤور والنافور السامي . والخالق البارىء المصور دون الفاعل الصانع المشكل والفؤور العفو درن الصفوح الساتر . وكذلك سائر أسمائه تعالى يجرى على نفسه منها أكمل العقات . فلا تعدل عاسمي به نفسه إلى غيره الإسان . كان صفاته أكمل الصفات . فلا تعدل عاسمي به نفسه إلى غيره والمعالمون ما وصفه به المبطلون والمعالمون ، أنظر صفحتى ١٦٤ ، مناهم و وصفه به رسوله إلى ما وصفه به المبطلون .

(م ۲۲ – الروش الأتف ج٦)

يَمْنَى: الْآطَامَ ، وقوله: مَمَاطِيَا يَعْنَى: مِنَابِتَ النَّمَةُ لِ عَنْدَ الْمَاءَ شَبَّمِهِ. بَعَاطُنَ الإبل، وهي مَبَارَكُمَا عند الماء.

وتوله نحُمَّ الْجُذُوع ، وصَّمَها بِالْخُمَّةِ ، وهي السَّواد ، لأنها تضرب إلى السَّوَادِ ، من الْخُضْرة والنَّغمسة ، وشَبَّه ما يُجُمْتَنَى منها بالخُنَبِ ، فقال بر غَزِيَرَةُ الْأُخْلَاب .

وقوله : كَالْلُوبِ، الْلُوبُ : جَمْع لُوبةٍ، والَّلابُ جَمْع لَا بَةٍ وهَى الْحُرَّة ، يقال مابين لا بَذَيْها مثل فلان ، ولا يقال ذلك في كُلِّ بلد ، فقد قال شَييبُ بن شَييبُ بن شَييبُ لله بَالله التصحيف في حديث السَّقط . إنه يَظَلَّ مُحْبَنَطِناً على باب الجنة ، فقال له : شَبيب : بالظاً ، منقوطة ، فقال الرجل : أخطأت ، إنما هو بالطاء. قال الراجز:

إِن إِذَا (١) اسْتَنشدت لا أَحْبَنْطِي ولا أُحِبُ كَثْرَة التَّه عَلَى

فقال له شبیب: أَنْهَا حَنْنِي وما بین لاَبَدَیْها أفصحُ منی ، فقال له الرجل تو وهذه نُخَنة أُخرى، أَوَ لْلَبَهْرَ وَلاَ بَتَانَ ؟! إنما اللّذبَتَانَ للمدينة والــــُمُونة .

<sup>(</sup>۱) فى اللسان غير منسوب: أنشدت ومحبنطى، بالهمز وتركه: المتغضب المستبطى، للشيء. وقيل: هو الممتنع امتناع طلبة لا امتناع إباء و النهاية لابن الأثبير به وفي اللسان أن الحرة أعظم من اللوبة ، ويرى سيبويه أن اللوب جمع الأبة منه قارة وقور ، ومثلها ساج وسوح ،

وَوَلِه : كُيْغُلُ جَمْمًا وحَفِيلُهَا الى : السكنير منها ، والمُنتَابُ : الوَاثُر مُغْتَعِلُ مَن نَابَ يَنُوبُ إذا أَلَمَ .

وقوله : ونَزَائِعاً مثل الشّرَاج ، يعنى : الخيل العربية ، التي نُزِعَتْ من الأعداء .

وقوله: مثل الشراج بالجيم ، كذا وقع في الأصل ، أي كل واحد منها كالسّرَج ، ووقع في الحاشية بالحاء ، وفسره فقال : جمع يسر حان ، وهو الألبّر أن وهذا الجمع إنما جاز على تقدير حذف الزائدتين من الاسم وهي الألفّ والنون ، ولو جمه على لفظه ، لقال : سرّاحين .

وقوله: وَجِزَّة الْمِثْضَابِ الْمُصْابُ: مَزْرَعَةُ مُوجِزُنَّهُمَا مَا يُجَزُّ مَنْهَا لَا خَيْـل -وقوله عرى الشَّوى منها مينى القوائم. والنَّحْضُ ؛ اللحم. والآراب ؛ المفاصِلُ ٤ وحدهما إرابُ ، وفي الحديث أمِرْت أن أَسْجُدعلي سَبْعَةِ آراب .

وقوله : قوداً ، أى طوالَ الأَعْناقِ ، والضَّراة : الكلاب الضَّارِية ، وفي الخَديث : إِن قَيْساً ضِرَاه الله في الأرض ، أى أَشُده الضَّارِيَةُ ، والكَلَّاب : جمع كالب ، وهو صاحب الكلاب ، الذي يصيد بها .

وقوله: عُنْبسُ القاء:جمع عَبُوس.

و تو أه : خفيفة الأقصاب ، يعنى : تَجْمَع قُصْبٍ وهو الوَمَى

الجزَّار قَصَّابًا ، وقوله يَمْدُو ُن بالزَّغْفِ ، أَى: بالدروع .

وقوله: شَكُّه: حِلْقَه ونَسْجُه ،وقوله :

وقوله: آنزَعَ الصَّيَاقِلُ عَلْبِها، أَى: جُسْأَتُهَا وخُشُونَةَ دَرَّتُها، يقالَ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّمِ اللَّهُ عَلَىٰ إِذَا جَسَأً.

وقوله: بمارنِ مُتَقارِبِ. المارِنُ: اللَّبِنُ، ووقيمَتُه: صَقْلُه، وخَبَّابُ: السَّم صَيْمَتُه. صَقْلُه، وخَبَّابُ: السَّم صَيْمَتُه.

وقوله: وأغَرَّ أزْرَقَ ، يعنى الرمحَ ، وطُخْية الظّهاء ، أى : شدتها ، وطَخَاه القَلْب: ظُلْمَتُه ، ومنه قوله عليه السلام فى السَّفَر ْجَلِ : إنه يذهب يَطْخَاء القَلْب.

وقول كمب :

جاءت سَخِينَةُ كَي تُفَالِبَ رَبُّهَا

كَانَ هَذَا الاَسَمُ مَمَا سُمِّيَتْ بِهِ قُرَّ يُشُنُّ قَدَيمًا ، ذَكَرُوا أَن تُعْسَبُّ كَانَ إِذَا

<sup>(</sup>١) هى فى نسخ أخرى بالغين وقد فسرها أبو ذر بقوله : علبها : خشواتها وما علا عليها مر. الصدأ . وليس فى اللسان ما قال . و إنما فيه مادة علب ومعناها كما قال السهيل .

ذُبِحِت ذبيحة أو نُحِرَت نَحِيرة بَكَة آتى بِعَجُزِها، فصنع منه خَزيَرة ، وهو لحم يُطْبَخُ بِبُر أَ فَيُطْعِمه الناسَ، فسميت قُرَيْشْ بها سَخِينَة . وقيل: إن العرب كانوا إذا أَسْذَتُوا أَكَاوا الْعِلْمِزَ ، وهو الْوَبر والدَّم ، وتأكل قريش الخُزيرة والفَّم ، وتأكل قريش الخُزيرة والفَّتَة ، ولم تكن قريش الخُزيرة والفَّتَة ، ولم تكن قريش تَكُر ه هذا اللقب ، ولوكرهته ما استجازك ب أن يذكره ، ورسول الله ملى الله عليه وسلم - منهم ، ولتركه أدبًا مع النبي عليه السلام ، إذ كان قريش : فَرَشِينًا ، واقد استنشد عبد اللك بن مَر وان ما قاله الْهوازني في قريش :

بَاشَدَّةً مَا شَدَدْنَا غَدِيْرَ كَاذَبَةٍ عَلَى مَخِينَة لُولَا الَّذِلُ وَالْخُرَّمُ (1)

فقال: مازاد هذا على أن اسْتَثْنى، ولم يَكْره سماعَ التلقيب بِسَخِينَةِ، فدل هذا على أن هذا اللتب لم يكن مكروهاً عندهم، ولا كان فيه تَعْبِيرُ للمم بشيء يكررَه.

#### شعر آخر احکعب :

وفى شعر كعب أيضًا ؛ مَنْ سَرَّه ضَرِّبُ يُمَعْمِيعُ بَعْضُهُ. الْمَعْمَعَةُ ؛ صَوْتُ النار فيا عَظُم وكَثُفَ من الشَّفْرَاء والقَصْبَاء ونحوِها ، والكَمَاْحَبَةُ صوتُها

<sup>(</sup>١) الفتة . الكتلة من التمر .

<sup>(</sup>٧) قاله خداش بن زهير العامرى بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن ربيعة ابن عامر بن ربيعة ابن عامر بن ربيعة ابن عامر بن صمصعة العامرى ، شهد حنينا مع المشركين ، وله في ذلك شعر منه هذا البيت و الإصابة رقم ٢٣٢٣ ، وقيل : قالها في حرب الفجار كما في الاغانى النظر ص ١٨ و ١٩ ح٣ البيان والتبيين الجاحظ .

اللها دَقَّ كَالسَّرَاجِ وَنحوه ، والقَطْمَطَةُ : صوتُ الغَليان ، وكذلك الَّذَرَ غَرِهُ عَالَمُ الْعَرَاءُ وَالجُفْجَعَةُ صوت الطبل .

وقوله: الأَباء، هو القَصَب واحدتها أباءة، والهمزة الآخرة فيها بدل من ياء، قاله ابن جنى، لأنه عندممن الأباية ، كأن القصب يأبي على من أراده بِمَضّغ ِ أو نحوم، ويشهد لما قاله ابنُ جنى قولُ الشاعر [ بشر بن أبي خازم ]:

يراه الناسُ أَخْفَرَ من بعيــد وتمنعــــه المرارةُ والإبنه(')

وقواه: فليأت مَأْسَدَةً ، هي الأرض الكثيرة الأسد، وكذلك الْمَدْبَمَة الأرض الكثيرة الأسد، وكذلك الْمَدْبَمَة الأرض الكثيرة السَّباع ، ويجوز أن يكون مأسدة جمع أسد كا قانوا مَشْيَخة ومَشْيُوخاه ، ومَعْلَجَة ومَشْيُوخاه ، ومَعْلَجَة ومَشْيُوخاه ، ومَعْلَجَة ومَشْيُوخاه ، ومَعْلَجة ومَشْيُوخاه ، ومَعْلَجة ومَشْيُوخاه ، ومَعْلَجة ومَشْيُوخاه ، ومَعْلَجة الحَام ، الممتلة ، الكثير .

(١) البيت لبشر بن أبي خازم، وقد زدت الاسم في الأصل من اللسان والأمالي وسمط الآلي. وقبل البيت:

فياعجباً عجبت لآل لام قليس لهم إذا عقدوا وغاء سأفذف تحدوه بمشتعات لها من بعد هلكهم بقاء فانكم ومدحكم بجيراً أبالجأ كما امتدح الآلاء براه الناس أخصر من بعيد وتمنعه المرازة والإباء

والآلاء شج حسن المنظر مر المطعم . انظر ص ۲۲ حـ ۲ الامالي طـ ۲ ، ص ۲۰٫ عط الآلي .

(٢) في الأصل مسلوقاء . وفي اللسان : أرض مسلوماء كثيرة السلم .

(٣) في الله ن : المشيوحاء : الأرض أنّى تنبت الشيح يقصر ويمد ، وقال أبو حنيفة : إذا كنثر نباته بمكان قبل : هذه اشيوحاء .

وقوله تَسُنُّ سُيوفَها ، بنصب الفاء ، وهو الأصح عند القاضى أبى الوليد ، ووقع فى الأصلى عند أبى بحر : تُسَنُّ سيوفُها بالرفع ، ومعنى الرواية الأولى : نَسُنُ أَى : تَصُقِّل ، ومعنى الرواية الثانية أَى : تُسَنُّ للأبطال ، ولمن بعدها من الرجال سنَّةَ الجُرْأَةِ والإِقْدَام .

ُ وَقَدُولُهُ فِي وَصَفَ الدِّرْعِ : جَدْلَاء يَخْفَزُها جِجَادُ مُهَنَّدِ

جَدْلَاه من الجُدْلِ ، وهو فُوَّةُ الْمَثْلِ ، ومنه الأَجْدَلُ الصَّقْرِ ، وفي هذا النبت دَيْنَ على قوة امتناع الصرف في أَجْدَل ، وأنه من باب أَفْعلَ الذي مُوَّنَّتُه فَعْلَاء ، ومَنْ صَرَ فه شَبَّه بأرَنْب وأَفْكَل ، وهو أضعف الوجهين ، وأن كانو قد قانوا في جمعه : أجادل مثل أَرَانِب فقد قالوا أيضاً الأبجارع والأباطح في جمع أَجْرَع وأَبْطَح ، ولكنهم لا يَصْرِفُونهما من حيث قالوا في المؤنث بَطْحاء وجَرْعاء ، وكذلك القول في أَرْق وبَرْقاء .

وقوله: يَحْفَرُهُما جِهَادُ مُهَنَّدِ ، كَقُولُ [أَبِى قَيْس] ابن الأَسْلَتِ فَى وصف الدَّرَعَ:

مَّ أَخْفِزُهَا عَنِّى بَدِى رَوْنَقِ أَبِيضَ مثلِ اللَّهِ قَطَّاعِ وَلَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ وَطَّاعِ وَذَلك أَن الدِّرْعَ إِذَا طَالَتَ فُضُولُهُا حَفَزُوها ، أَى شَمَّرُ وَهَا فَرَ بُطُوها بِيَعِدادِ السَّيْفِ .

وقوله: تلكم مع النقوى تسكون لباسنا من أجود الكلام: وأملح الالنفانات، لأنه قول انتزعه من قول الله

نعالى : ﴿ وَ إِبَّاسُ التَّقُوى ذَلَكَ خَيْرٍ ﴾ الأعراف : ٣٦ . وقال الشاعر :

إِنِّي كَأْنِي أَرَى مَنْ لَا وَفَاءَ له وَلا أَمَانَة وَسُطُ القوم عُمْ إِيَّانًا

وموضع الإجادة والإحسان من قول كعب أنه جمل أباس الدّرَع تَقَيّقًا للباس النّقوى ، لأن حرف مَعَ تعطى في الحكام أن مابعده هو التّعبوع ، وليس بتابع ، وقد احتج الصّديق على الأنصار بوم السّقيفة بأن قالي لهم أنّم الذين آمنوا ، وبحن الصادقون ، وإنما أمركم الله أن تكونوا معنا فقال تولين آمنوا اتّموا الله ، وكونوا مع الصادقين ﴾ التوبة : ١٩١٠ والصادقون هم المهاجرون . قال الله تعالى : ﴿ للْفُقَرَاء الْمُهَاجِرِين ﴾ الى قوله ، والصادقون هم المهاجرون ﴾ الى قوله ، وأولئك مُم الصادقون المهاجرون ، الحشر : ٨ .

## مکم بلہ وما بعدها :

وقوله بَانة الأكفّ ، بخفض الأكفّ هو الوجه ، وقد رُوى بالنصب ، لأنه مفعول ، أى : دع الأكفّ ، فم لذا كا تقول : رُوَ يد زَيْدٍ ، وروبه زَيد بلاتنوين مع النصب، و بَله كلمة بمعنى دَع ، وهى من الصادر المضافة إلى ما مدها وهى عندى من لفظ البله والتّباله ، وهو من الفَفْلة ، لأن من غَفَل عن الشّفي يُوك ، ولم يَسْأَل عنه ، وكذلك قوله : بَاله الأكف من أم كلاتساً ل عن الشّف تفل عن الشّف يُؤلّ كف تركه ، ولم يَسال عنه ، وكذلك قوله : بَاله الأكف من أم كالتسال عن الشّف يُؤلّ فف الحديث : يقول الله تعالى : أعددت إذا كانت الجماجم ضاحية مُقَطَّمة ، وفي الحديث : يقول الله تعالى : أعددت المبادى الصالحين مالا عين رأت، ولا أذُن سمعت ، بأله ما أطلَعتهم عليه عليه عليه المهادي الصالحين مالا عين رأت، ولا أذُن سمعت ، بأله ما أطلَعتهم عليه المبادى الصالحين مالا عين رأت، ولا أذُن سمعت ، بأله ما أطلَعتهم عليه المبادى الصالحين مالا عين رأت ، ولا أدُن سمعت ، بأله ما أطلَعتهم عليه المبادى الصالحين مالا عين رأت ، ولا أدُن سمعت ، بأله ما أطلَعتهم عليه المبادى الصالحين مالا عين رأت ، ولا أدُن سمعت ، بأله ما أطلَعتهم عليه المبادى الصالحين مالا عين رأت ، ولا أدُن سمعت ، بأله ما أطلَعتهم عليه المبادى الصالحين مالا عين رأت ، ولا أدُن سمعت ، بأله ما أطلَعتهم عليه المبادى الصالحين مالا عين رأت ، ولا أدُن سمعت ، بأله ما أطلَعت من المبادى ا

وَقُولُهُ : بِفَخْمَةٍ مَلْمُومَةٍ ، أَى : كَتِيبَةٍ مجموعة . وقوله : كَنْفَطْدِ رأْسِ

الْمَشْرَق ، الصحيح فيه : ما رواه ابن هشام عن أبي زيد : كرأس تُدَّسِ الْمُشْرِق ، لأن قُدْس جَبَلُ معروف من ناحية المشرق .

وقولها

## عند الهياج أُسُود طلِّ مُلْثِق

الطَّلُّ معروف،واللَّمْقُ ما يكون عن الطَّلِّ من زَاقٍ وطِين ، والأسْمَالُ أَمْنُ وَاللَّمْ وَالْأَسْمَالُ الْ أَجْوَع ما لَكُون وأَجْرَأ في ذلك الحين .

قصيرة كعب العينية :

وقوله في الْعَيْمِذَيَّةِ :

# أضامِيمُ من قَيسٍ بن عَيْدُلان أَصْفَقَتْ

واحد الأضاميم: إضاَمَة ، وهو كل شيء مجتمع يُقاَل : إضاَمَة من النسير

## فيدن عيلايه وفيس كبزن

وقوله : من قَيْس بن عَيْلان ، هو الشهور عند أهل النسب ، وبعضه به بغول : إن قَيْساً هو عَيْلَانُ لا ابنّه ، قال : وعُرف قَيْسُ بن عَيْلَانَ لا ابنّه ، قال : وعُرف قَيْسُ بن عَيْلَانَ بن عَيْلَانَ بقرس اسهه : عَيْلَاناً ، كَا عُرف قَيْسُ كُنَّةً من بجيلة بقرس اسهه : خُربّة ، وكان هو وقيسُ عَيْلانُ مُنَجَاوِرَيْنِ ، فحكان إذا ذُكر أحد مه وقيل أى القيسين هو ، قيل قيس عيلان أو قيس كُنَّة ، وقيل : إن عَيْلَانَ وقيل أى القيسين هو ، قيل قيس عيلان أو قيس كُنَّة ، وقيل : إن عَيْلَانَ

أَسَمُ كَابٍ ، كَانَ له ، وقيل: عَيْسَلان اسمُ جَبَلِ وُالِدِ عنده ، وقيل اسمُ غلام المُضَرَ كَانَ حَضَنَه ، وقيل كان جواداً أَثْنَكَفَ مَالَهُ فأدركته عَيْلَة فَسُمَّى عَيْلَان ، ومما يُحْتَجُ به للقولِ الآخرِ قولُرُونَهِ :

#### وقَيْسَ عَمِلُانَ ومن تَفَيَّسَا(١)

#### -ُشعر کعب فی الخندق :

وقوله في الدالية: وما بَيْنَ الْهُرَ يُضِ إلى الصَّمَادِ. الهُرَ بُضُ :موضع، والصَّمادُ: حَمَّدُ مُنْدِ ، وَهُو ماغلظ من الأرض.

وقوله: نَوَاضِحُ فِي ٱلْخُرُوبِ. يعني : حَذَانُقَ تَخْلِ تُسْتَمَى بِالَّمَضْحِ. وأراد

(۱) قال ابن برى : الرجز للمجاج ، وليس لرؤية ، وصواب إنشائه : وقيس بالنسب، لأن قبله : وإن دعوت من تميم أرؤساً . وجواب إن في الييت الثالث : تقاعس العربنا فاقعنسسا .

أفول: ولم أجد الرجز في ديوان رؤبة . ولم ينسبه ابن قتيبة إلى أحد في أدب المكانب، وقال عن صيغة تفعلت إنها تأتى بمعنى إدخالك نفسك في أمرحى تضاف إليه ، أو تصير من أهله مثل تقيست . ومعناه ـ كما يقول الجواليقى في شرح آدب المكاتب: تقيس: أدخل نفسه في القيسيين ، واتتسب إليهم . وقد سبق المكلام عن قيس ، واسمه الناسي بن مضر ، وكان الناسي ، تلافا ، وكان إذا نفد ما عنده أتى أخاه الياس ، فيناصفه ماله أحيانا ، ويواسيه أحيانا ، فلا طال ذلك عنده أى كان يأتيه ، قال له الياس : غابت عليك العيلة ، فأنت عيلان ، فيمى اذلك عيلان . ويقول الجواليقي : وايس في الأساء عيلان بمين غير معج، ة غيره .

باُلخُوصِ آباراً ، وإنما جعل البنر خَوْصاً لأن العَيْنَ الخُوصاء هي الغائرة ، وجمعها خُوصٌ ، فعيونُ الماء في الآباركذلك غائرة .

وأنشد أبو عُبَيْده في وصف الإبل:

الْمُغَيِّسةُ بُرُولاً كُان عُيونَهَا عِيونُ الرَّكَايِاأُ فُكُرَ مَهَاالْمُواتِعُ (١)

وقوله : يَزْ خَر الْمُرَّارُ فيها . الْمُرَّارُ : اسم نهر .

وقوله :

كَأْنَ الغَابَ وَالْبَرُدِيَّ فَهِمَا أَجَشُ إِذَا تَبَعَّم لْلَحَمَادِ

بريد: صوتَ حَفِيفِ الربح ، كصوت الأَجَثُّ ، وهو الأَبَحُ ، وقديوصف النَّبَاتُ أيضاً بالنُفَّةِ من أَجل حَفِيفِ الربح فيه ، فيقال : رَوْضَةٌ غَنَاه ، وقد عليه أيضاً بالنُفَّة من أَجل صوت الذُّبابِ الذي يكون فيه ، قاله أبو حنيفة .

وقوله: تَبَقَّع للحصاد، أى: صارت فيه بُقَع بيض من الْيَبْسِ، يقال للزرع إذا صار كذلك: ارْقَاطَّ، واسْحامً واسْحارً (٢)، وإذا أخذالسَّبَلُ الحُبُ فيل : أَلْم وأسْنَى من السَّنَى، وأَسَعَ من الشَّعاع بفتح الشين وكسرها، وهو السَّنى، ويقال أسْبَل الزَّرعُ من السَّبَل، كايقال: بَعير حَظِل وأحظل المحكانُ من المُّنظل، وهي لغة أهلِ الحجازِ، وبنو تميم يقولون: سَبَل، وأما تَهْدانُ من المُّنظل، وهي لغة أهلِ الحجازِ، وبنو تميم يقولون: سَبَل، وأما تَهْدانُ

<sup>(</sup>۱) سبق البيت ، وفى الاصل : أنكرتها . والصواب ما أثبته . ولرؤية : على حيريات كأن عيونها عيون الركايا أنكرتها المواتح . (۲) اسحام واسحار ليستا فى اللسان والقاموس .

فيسمون الشُّذُبُلَ سُبُولاً ، والواحدة سَبُولَة (1) فقياس افتهم أن يقال أَسْبَلَ ، وإِنّا وَخَرَت الأَنْصَارُ في هذا الشَّفر والذي قبله بنَخْلِم وآطامِها ، إشارة إلى عِزَ ها ومَنَقَيْها ، وأنها لم تُغْلَبعل بلادها على قديم الدهر ، كَا أُجْلِيتُ أَكْثُرَ الْأَعَارِيبِ عِن مَحَالُها ، وأَنْها لم وأَزْعِم الخوف عن مواطنها ، وهذا المعنى أراد حسان. في قوله :

أَوْلَادُ جَفْنَةَ حول قبر أبيهم قبر ابن ماريةَ الكريم الْمُفْصِلِ

لأن إقامتهم حول قبور آبائهم وأجدادهم دايل على مَنَعْتِهِم ، وألاَّ مُنائِبٍ على مَنَعْتِهِم ، وألاَّ مُنائِبَ فم على ما تخيروه من بقاع الأرْضِ ، وآثروه عند ارتبادهم .

وقوله :

## أَثَرُنَا سَكَّةَ الأنباطِ فيها

السَّكة : النخل المصطفُّ ، أى حَرَثناها وَغَرَسْ الها ، كَا تَعْمَل الْأَنْبَاطُ فَيُ أَمْصَارِها لاَيْحَافَ عليها كَيْدَ كَابْدِ ، و إياها أراد النبيُّ صلى الله عليه وسلم عوله : خير المال سكة منابورة . والسَّكّة أيضًا : السِّنّة ، وهي الحديدة التي يَشُقُ بها الفَدَّانُ (٢) الأرض ، ويقال لها أيضًا : الْمَانُ ، وهو تفيير الأهشمي ، وفسره أبو عُبَيْدٍ على المنى الآخر ، وأنها النَّخْلُ ، ويقال أيضًا أيضًا أيضًا المِثَنَّ الأرض في معنى أثيرت ، قاله أبو حنيفة ، ويروى في الحاسة :

<sup>(</sup>١) أنظر مادة سبل في اللسان ففيها تفصيل .

<sup>(</sup>٣) الفدان: الشور أو الثوران يقرن الحرث بينهما ، ولا بقال النواحد. قدأن ، أو هو الثورين .

# هَلُمُ إِلِيهَا قَدَ أَبِيثَتْ زَرُوْعَهَا

أَى أُ مُبِرَتُ . وفي الفريب المصنف:

رَحَقُ بَى شِفَارَةَ أَنْ يَقُولُوا لِصَخْرِ الغَى مَاذَا تَشْتَهِيثُ (' )
رَعَدَهُ أَبُو عُبَيْدُ ﴿ [القاسِمُ بن سَلاّم] فَعِلْ تَشْتَبِيثُ من تَبييَمَهُ (' )
المِبْرُ ، وهو ترابها ؛ ولو كان كذاك لقال تَشْتَنْهِيث بنون قبل الباء .

وتبوله : جَمْلهَاتِ واد

اَ بَجْنَا بَاتُ مِن الوادى ماكشفت عنه الشُّيولُ الشَّمْراء فأبرزته ، وهو من الخِلَهِ وهو من الخِلَة وهو من الخِلَة وهو الخِلمَا والحُلِمَانُ الشَّمْرِ عن مُقدَّم الرأس ·

<sup>(</sup>١) البيت في المسان : لحتى وشعارة وهو منسوب إلى أبي المثلم الهذلى ، وقد عزه أبو عبيدة سهوا إلى صخر الذي . وقد على ابن سيدة في خطبة كتا به ما قصد به الوضع من أبي عبيد القاسم بن سلام في استشهاده بقول الهذلي المذكور على النبيئة التي هي كناسة البئر ، فقال : هيهات الاروى من النعام الاربد ، وأين سهيل من الفرقد ، لأن النبيئة من نبث أما تستبيث في بوت أو بيث ، انظر مادة بوث وبيث ونبث في اللسان ،

<sup>﴿﴿ ﴾</sup> فِي الْأَصْلِ بِالنَّاءُ المُفتُوحَةُ وَهُو خَطًّا .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل كثنمان وهى كنفان بالناء لابالثاء وهو الجراد يعد الغوغاء ، وقيل هو كنفان إذا بدا حجم أجنحته ورأيت موضعه شاخصاً وإن مسسنه وجدت حجمه ، واحدته : كنفانة ، وقيل واحده :كانف ، والانثى كانفة ، =

وأول أمر الجراد دُودٌ ويقال له : الغاص () بلقيه بحرُ اليَـــَن ، وله علامَةُ ` قبل خروجه ، وهو بَرَاق يلع من دلك البَحْر سَبْعَ عَشْرَةَ مَرَّةَ ، فيعلمون بخروج الجُرَادِ ، قاله أبوحنينة ·

وقواه: غير مُعْتَنِثِ لزِّ نَادِ

الزناد الْمُعْتَلِثُ: هو الذي لايدرى من أي عُودِ هو ، وأصل الاعتلاثِ الاغتلاثِ الاغتلاثِ الاغتلاثِ : الآغَدُ الاغْتِلاطُ : يقال عَكَثْتُ الطعامَ إذا خلطت حِنْطةً بشَمِيرٍ ، والعُلاَنَةِ : الزَّقْدُ الله لا يُورى ناراً .

# مقتل ابن أبى الحقيق

ذكر فيه النفر الخمسة الذين قناوه ، وسماهم ، وذكر فيهم ابن عُقْبَةً أَسعه. ابن حَرَام ، ولا 'يُعْرَفُ أحدُ' ذكره غيره .

فطنی وقد ونود الوقایة :

و ذكر في الحديث: قَطْنِي قَطْنِي، قال معناه: حَسْبي حَسْبي .

وقال أبو منصور: سماعي من العرب في الكتفان من الجراد التي ظهرت أجنحتها ولما تطر بعد. والخيفانة : الجرادة إذا صارت فيها خطوط مختففة بياض وصفرة والجمع: خيفان ، وقال اللحيائي : الخيفان : جراد اختلفت فيه الأثوان والجراد حينشذ أطير ما يكون ، وقبل الجراد قبل أد تستوى أجنحته ،

<sup>(</sup>١) لم آجده لافى اللسان ولا فى القاموس ، ولا فى معجم ابن فارس . وفى الإنصاح ــ وهو ،ختصر المخصص لابن سيدة ــ السروة : الجراد أول ما يكون ، والدبا : أكبر من السروة وذلك إذا تحرك قبل أن تفبت أجنحته . الواحدة : دباه . السلقة : الجرادة التي ألقت بيضها الخ .

قَالَ الوَّافِ : وهذه الحَكَامَةُ أَصُامٍ مَنَ النَّطَّ ، وهو القَطْعُ ، ثم خُلَّفَتْ وأُجْرِيَتْ تَجْرِي الحَرِفِ ، وَكَذَلِكَ قَدْ بَعْنِي قَطَّ هِي أَيْضًا مِنِ القَدِّ ، وهو. النَّمَانُعُ طُولًا ، والقَطُّ بالطاء هو القَطْعِ عَرْضًا ، يقال : إن عليًّا ـ رحمه الله ـ كَانَ إِذَا استعلَى الفَارِسَ قَدَّه ، و إِذَا اسْتَغْرَضه قَضَّه ، ولماكان الشيء الحكف الذي لا يحتاج معه إلى غيره بدعو إلى قَطْعِ الطَّلَبِ، وتَرَاكُ المزيد جعلوا قَدْ. وَقَطْ تُشْمِر بِهِذَا لَلْعَنَى ، فإذَا ذَكَرِت نَفْسَكُ قَلْتَ : قَدَى وَقَطِي ، كَمَا تَقُولَ : حَسْسِي ، و إن شنت أَخْفَتَ نوناً ، فقلت : قَدْنِي ، وذلك من أجل سَكُون. آخرها فكَرِهُوا تحريكَهِ من أجل الياء ، كم كرهوا تحريك آخر القعل ، فقالميا ضَرَبَني ، وكذلك كرهوا تحريك آخر ليت فقلوا لَيْلَنِي ، وقد يقولون : لَيْتِي وهو قايلٍ ، وقالوا اعَلَّني واعَلِّي ، وقالوًا من : لَدُنيٌّ ۖ فَأَدخلوها على الياء ـ المُخْنَوْضَةُ بِالظَّرْفَ كَمْ أَدْخُلُوهَا عَلَى اليَّاءُ الْمُخْفُوضَةُ بِمَنْ وَعَنْ ، فعلوا هذا وِقَ يَهَّ لأواخر هذه الكَلِم من الخفض وخَصُّوا النون بهذا؛ لأنها إذا كانت تَنْويناً في آخِرِ الأَسْمِ ، آذنت بامتناعِ الإِضَافَةِ ، وكذلك في هذه المواطن التي سَمَّينَا تُشْعِرِ بامتناعها من الخَفْضِ ، وتُشْعِر في الفعل والحروف بامتناعها من الإضافة. أيضًا ؛ لأنَّ الحرفَ لايُضَافُ، وكذلك الفعلُ مع أنَّ النونَ من علاماتِ الإضَّمارِ. في فماننا ، وفعلنا في ضميرِ الفعولِ ، فأما قَدْ وَقَطْ فاسِمَان ، وكَذَلك لَدُنْ ، . ولسكن كرهوا تحريك أواخرها لشبهما بالحروف. فإن قيل: فما مَوْضعُ نِي. من قواء قَطُّ بني ؟ قلمنا : موضُّهُما خَفَضْ ۖ بالإضافة ﴿ كَمْ هَى فِي لَدُنِّي . فإن قات :: كيف تسكون ضمير المفعول والمنصوب في ضَرَ بَنِّي وليدَّنِي ، ثم تقول إنها في موضع خنض؟ قلمنا :الضمير ُ في الحقيقة هي الياء وحدها في الخفض والنصب،

مع النونُ ، وقالوا ليتى ولماً كذلك ، وقد قالوا : منى وعنى ، وهو ضمير خَفْض ، ونفيه النونُ ، وقالوا ليتى ولمنى ، وهو ضمير ُ نَصْبٍ وليس فيه نونُ فإن . قيل : فلم موضع الاسم من الإعراب إذا فلت : قطبى و قدى ؛ قننا : إعرابهما كإعراب خفا موضع الاسم من الإعراب إذا فلت : قطبى و قدى ؛ قننا : إعرابهما كإعراب خفس خفسي مُنبقداً وخبر معدوف ، وإنما لزم حذف خبر ملا دخله من معنى الأمر ، ومن هذا الباب قول جَهنم أعادنا الله منها : قطبى وعز تَك قطبى و يزر تك قطبى و يروي ، وذلك بعد قولها : هل من من يدي ، فإذا وضعت فيها في من موزيد ، وقد جمع الشاعر بين القدم ، وزوى بعضها إلى تبغض ، قالت : قطبى (أ) . وقد جمع الشاعر بين التقدم ، وذلو ، فقال :

# قَدْنِيَ من أَفْسِ أُلْخَبَيْدِينَ قَدِي (٢)

(۱) في حديث صحيح : « لاتزال جهنم يلقى فيها ، وتقول هل من مزيد ، حى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض ، فتقول : قط ، قط هوزتك وكرمك ، ولايزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خلقا ، فيسكنهم فضل الجنة ، متفق عليه بين البخارى ومسلم ، وفي حديث آخر متفق عليه بينهما ، وفلما النار ، فلا تمثليء حتى يضع الله رجله تقول : قط قط قط ، وثبوت صحة خنس يفوض علينا الإيمان بمقتضاه ، الإيمان الذي يقتبس نور الهدى من قو ثه سبحانه : ( ليس كمثله شيء ، وهو السميع البصير ) فلله جل شأنه ما يخير به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم دون تمثيل أو تشبيه أو تأويل أو تعطيل .

(٢) الرجز من شواهد سيبويه فى الكتاب ، وقد أنشده ص ٣٨٧ ح ٩ حت : د باب علامة إضمار المنصوب المتكلم والمجرور المتكلم ، البيت عنده : -قانى من نصر الخبيبين قدى ليس الإمام بالشحيح الملحد فَهِذَا مَافَى قَطَّ التِي هِي بَهِ مِنَى حَسْبِي ، فأَمَا قَـطُّ المَبْنِيةُ عَلَى التَّمْمِ ، فَهِي عَلَمُ فَعَنَى مَنْ الْقَطِّ أَيْضًا الذِي التَّفْيلِ ، وهي مِن الْقَطِّ أَيْضًا الذِي بَعْنِي القَطْع ، وفي مقابلتها في المستقبل : عَوْض مافعلته قَـطُ ، ولا أفعله عَوْض مَنْ قَبْسُلُ وَبَعْدُ .

عصماً أخاه وأراد بالخبيبين: عبد الله بن الزبير وكنيته أبو خبيب ، ومصماً أخاه وعلمه عليه لشهرته ، ويروى الخبيبيين على الجمع يريد أبا خبيب وشيعته .

والرجز لم ينسبه سيبويه ، وهو لحيد بن مالك بن ربعى الارقط بعرض بابن الربير ويمدح الحجاج . وقد الثانية تأكيد لقدنى مبنى على الكسر في على رفع مرفوع بضمة مقدرة على ماقبل باء المشكلم ، وهي معناف إليه . وقد يوى أبو على القالى رجزه هكذا :

نیس الامیر بالشحیح الملحد ولا بوبر بالحجاز مقرد ان یر یوماً بالفضاء بصطبر أو یتحجر فالحجر شر محکد جروی البکری فی السمط قبلهما:

قلت لمنسى، وهى عجلى تمتدى لا نوم حتى تحسرى وتلهدى أو تودى حوض أبي محسد ليس الآمير . . . النح وقد أورداقسان الشطرة الآولى في مادة قد غيرمنسوبة وفي مادة لحد إلى حيد وقال ابن ثور . أنظر ص ١٧ ح ٢ ط ٢ الآمالى القالى وسمط اللآلى البكرى ص ٩٤٩ ، ص٤٧٤: ص ٢١ شرح شواهد ابن عقيل الشيخ عبد المتمم الجرجاوى وشرح الشواهد أبضاً الشيخ قطة المدوى ص ١٠١ - ١ شرح أبن عقيل بشرح الشيخ عبي الدبن .

(۱) يقول ابن هشام في مغنى البيب وعوض ظرف لاستغراق المستقبل مثل البيدا ، إلا أنه مختص بالنبي ، وهو معرب إن أضيف كقولهم : لا أفعله عوض العاشمين ، مبنى إن لم يصف ، وبناؤه إما على العم كقبل ، أو على الكسر كأمس ، أو على الفتح كأبن ، وسمى الزمان عوضاً ، لانه كلما معنى جزء مبنه = كأمس ، أو على الفتح كأبن ، وسمى الزمان عوضاً ، لانه كلما معنى جزء مبنه = (م ه ۲ – الرون الانت ج ۲)

# إسلام عمرو بن العاصى وخالد بن الوليد ° رحمة الله عليهما(١)

روينا من طريق أبى بكر الخطيب بإسناد يرفعه أن رسول الله - على الله عليه وسلم - قال: يقدم عليه كم الليلة رجل حكيم ، فقدم عمرو بن العاص مُهاجِراً ، ذكر فيه اجباعه مع خالد فى الطريق وقول خالد له : والله الله استقام الْمِيسَمُ . من رواه الْمِيسَمُ بالياه ، فهى القلامة ، أى قد تَنبَين الأمر واستقامت الدلالة ، ومن رواه المُنسَمُ بفتح الميمُ وبالنون ، فمعناه : استقام الطريق ووجَبَت الهجرة ، والْمَنْسَمُ مُقَدِّم خُف البعير ، وكُنِّى به عن الطريق المتوجه به فيه .

وذكر الزَّ بَيْرُ حَبَرَعَمْرٍ و هذا ، وزاد فيه:أن عَبَانَ بن طَلْحَةً بن أبي طَلْحَةً صَحِبَهُما في تلك الطريق ، فلما قدِموا على النبي صلى الله عليه وسلم ، قال عمرو: وكنت أسنَّ منهما، فأردت أن أكيدَ هما، فَقَدَّ مُنَّهُما قَبْلى لِلبَيهَ ـ ق، فبايعا ، واشترطا أن يُغفّر مِنْ ذَنْبهِما ما تقدَّم ، فأضمرَ ت في نفسى أن يُبايه مَ على أن ينفير اللهُ من ذنبي ماتقدام وما تأخر ، فلما بايعت كذكرت ماتقدام من ذنبي وأنسيت أن أتول وما تأخر .

عوضه جزء آخر ، تقول : عوض لا أفارةك ، كما تقول : قط ما فارقتك .
 ولا تقول : عوض ما فارقتك ولا : قط لا أفارقك .

<sup>(</sup>١) يقول ابن كثير وكان إسلامهم بعد الحديبية ، وذلك أن خالد بن ألو ليبه كان يومنذ في خيل المشركين ص ١٤٢ ح ٤ البداية والنهاية .

#### ما قال الضمرى للنجاشى :

وذكر فيمه تدوم عَمْرو بن أُمَيَّة الضَّمْرِي على النَّجَاشيُّ بَكَتَابِ النِّي صلى الله عليه وسلم ، وكان في الـكتاب ما تـكلم به عَمْرو بن أُميَّـة ، فإنه لما قدم عليه قال له: يا أَصْحَمَةُ إِن على القولَ وعايك الاستماع إنك كأنَّك في إ الرُّقَّة عليمًا مِناً ، وَكَأْنَا بِالنَّقَةِ بِكَ مِنكَ لأَنَا لم نَظْنِ بِكَخَيْرٍ ٱ قَطُّ إِلاَّ نِلْنَاهِ ، ولم تَحَفَّىٰكَ على شَيْء قَمَطُ ۚ إِلَّا أَمِناًهُ ، وقد أخذنا الحجة عايك مِنْ فيك أَلَا يُحْسِلُ بَيْنَنَا وِبَيْنَكَ شَاهَدُ لَايُرَدُّ ، وَقَاضَ لَا يَجُور ، وفي ذلك وَقَعُ الخُرُّ وإماَبةُ الْمَفْصِلِ، وإلاَّ فأنت في هذا النبيُّ الأُمِّيُّ كاليهودِ في عيسى ابن مَرَّيمٍ ، وقد فرق النبي عليه السلام رسله إلى الناس فَرَجَاكُ لمــا لم يَرَّ جُهُمُّ له ، وأَمِنَكُ على ماخافهم عليه لخيرِ سالف وأُجْرِ 'يُنْتَظَرَ ، فقال النجاشي : أشهد بالله أنه الديُّ الأتِّيُّ الذي ينتظره أهلُ الكتابِ ، وأن بشارَةَ موسى برا كُبِّ الْحِمَار كَبِشَارَة عيسى براكب الجُمَّـل، وإن العِيمَانَ له ليس بأشْنَى من الخبر عنه، ولـكن أغواني من الحُبَش قليلٌ فأَنْظِرُ لَي حتى أَكَثِّرالأعوانَ وأَلَيْنِ الْقَلُوبَ ، وَسَنْذَكُو فَيَمَا بَعْدَ لِمِنْ شَاهُ الله عَلَمْ مَا قَالِتَهُ أَرْسَالُ النبي ــ صلى الله عليه وسلم ـ إلى اللوك ، ومارَدَّت عليها .

#### الرسل إلى الملوك :

فإن دِحْية كان رسولَه إلى قَيْصَرَ ، وخارجة بن حُذاقَة كان رسولَه إلى كُسْرَى ، وشُجاعَ بن وَهْبِ إلى جَبَلَة بن الأَيْهَم الهَسَّانى ، وسَلِيطَ بن عَمْر و السُرَى ، وشُجاعَ بن وَهْبِ إلى جَبَلَة بن الأَيْهَم الهَسَّانى ، وسَلِيطَ بن عَمْر و الله عَوْذَة بن عَالَى "الحنفي صاحب اليامة ، والعَلامَ بن الخَفْرَ مِيِّ إلى المنذ .

ابن ساَوِی [ مَلِكِ البَحْرَيْن ] والْمُهَاجِرَ بن أَبِي أُمَيَّةَ إِلَى الحارث بن عَبْد كُلَالٍ ، وعَرُو بن العاصِي إلى الجُلُندي (١) صاحب عَمَانَ ، وحاطيبَ بن أَبِي بَنْتَمَةً إِلَى الْمُقُوقِينِ صاحب مِصْرَ ، وعَمْرَ و بن أُمَيَّة إِلَى النجاشي كانقدم، ولَحَرُ و بن أُمَيَّة إِلَى النجاشي كانقدم، ولحكل واحد منهم كلام قاله ، وشعر نَظَمه سنذ كره بعد إِن شاء الله .

#### العمهرية :

فعل : وما وقع في أشعار السّبر ة من ذكرالسَّم بَرَيَة من الرماح ، فنسوبة إلى سَمْيَرٍ وكان مِنْعاً فيما زعوا يصنع الرِّماَح ، وكانت امراأنه رُدَينَـة تبيعها ، فقبل للرماح : الرُّدَينَيَّة لذلك ، وأما الماسيخي من الْقَيمي فَنْسُو بَهُ إلى ماسيخة ، واسمه تُنبيشَة بن الحارث أحد بني نَصْر بن الأَزْدِ ، وقال الجُمْدِي :

بِعَيْسِ 'تَعَطَّفُ أَعْنَاقَهَا كَا عَطَّفَ الْمَاسِخِيُّ القِيانَا

وقد تنسب القسى أيضاً إلى زارة وهي امرأة ماسخة.قال صغر الغَيِّ : تَمْحَةٍ من قِيمٍّ زَارَةً خَمْسِرًا وَ هَنُوفٍ عِدادُها غَرِدُ (٢)

من كتاب النبات للدَّ ينتُورِي ، والْبَزَ نِيَّةُ منسوبةٌ إلى عُبَيْدِ الطَّمَّان ، وهو للمروف بَيْزَنَ (٢) بن مَمَاذِي ، والْمَاذِيَّةُ منسوبة إلى مَاذِي بن بافتَ

<sup>(</sup>۱) فى القاموس : جلندا، يعنم أدله . وفتح ثانيه بمدودة وبعنم ثانيه مقصورة اسم ملك عمان ، ووج الجوهرى فقصره مع فتح ثانيه .

<sup>(</sup>٢) فى الاصل زرارة وهو خطأ ، والمداد : صوت القوس .

<sup>(</sup>٣) قال ابن جنى : دُورِن غيرمصروف،أصله و - ، بِزأن بدايل قولهم : =

ابن نُوحٍ ، قاله العابرى ، وزعم أن أول من عمل السيوف جم وهو رابع ملوك الأرض .

# غزوة بني لحيان

ايس فيها ما يُشْكِل ، وفيها من شعر حمَّان (١) .

لَقُوا سَرَعَاناً يملأُ السَّرْبَ رَوْعُه

سَرَعَانُ الفاس: سُبَأَقُهم ، والسَّمر "بُ : المَالُ الرَّاعى ، كَأَنه بَجْعُمُ سَارِبِ ، ويقال : هو آمن في سَرَّبِه إذا لم يُلْعَر ، ولا خاف على ماله من الفارة ، ومن قال في سِرْبِه بكسر السين ، فهو مَثَلُ ، لأن السِّرْبَ هو القطيع من الوَّشِ والعلير ، فمنى : آمن في سِرْبه ، أي لم يُلْعَر هو نفسُه ولا ذُعِر أهله ، ولهذا للمنى أشار من قال من أهل اللفة : معنى في سربه أي نف نفسة لم يُرِد أنَّ النَّمْسَ يقال لها : سِرْبُ وإنما أراد أنه لم يُلْعَر هو ولا مَنْ مَعَهُ . لا كالآخر الذي يقدم ذكره ، وقيل فيه آمن في سَرَّبه بفتح السين ، في كان الواحد آمن في ماله ، تقدم ذكره ، وقيل فيه آمن في سَرَّبه بفتح السين ، في كان الواحد آمن في ماله ، والآخر آمن في ماله ،

وقوله:

# أمام طَحُونِ كَالْمَجَرُّ ﴿ فَيْلَق

\_\_رمح برانى وأزأنى، وفالو أيضاً: أبرنى ووزنه عيفلى، وقالوا آزنى ووزته عافلى.. وسميت يوينة لان أول من عملت له ذويرن .

<sup>(</sup>١) هو سهو من السهيل فالشعر الكعب بن مالك .

<sup>(</sup>٢) أنظر مادة سرب في اللسان .

بعنى: كتيبة ، جعلها كالْتجرَّة لِلْمَعَانِ الشيوفِ والأُسِنَة فيها كالنَّجوم ولَّلُ الجرة ، لأن النجوم وأكثر ما تكون حولها ، وقد قيل : إن المُحرَّة فسها نجوم صِفارٌ متلاعقة ، فبياض الجرة من بياض تلك النجوم ، وقد رُوى في حديث منقطع : أن الجُوة التي في السماء هي من لُعاب حَبَّة نَعَتَ التَرْشِ (١) ، وفي حديث منعَذَ بن جَبَل أن النبيَّ حسليالله عليه وسلمح عبن بعثه إلى البين قال له : إنك سَتَقُدم على قوم يَسْأَلُونَك عن الْتجرَّة ، فقل عند أهل النقل لا يُعرَّج عليه، ذكره العقيلى، وعن على المناه هذا الحديث ضعيف عند أهل النقل لا يُعرَّج عليه، ذكره العقيلى، وعن على المناه شرَّجُ السماء الذي تنشق منه ، وأماقول المُنتَج عليه، ذكره العقيلى، وعن على المنجرّة ، فذكر لهم الفاضى في المنقض الدكبير نحواً من عَشرة أفوال وأكثر ، فنها ما يُجَوَّزه العقل ، ومنها ماهو شِنْهُ الْهَذِيانَ ، والله أعلم .

ويجوز أن يكون تولُه كالمجرَّة، أى أثر هذه المكتيبةِ الطَّحُون كَأْثرِ الْمُجِرَّة، أَى أثر هذه المكتيبةِ الطَّحُون كَأْثرِ الْمُجرَّة نَقْشِر مَا مَرَّت عليه ، وتَمَكُنُسه . والفَيْلَقُ : فَيْعَلُ مَن الفِلْقِ وهى اللهاهية ، كَأَنْها تَمْلِق القلوب ، وهى الفِلْقَةُ (٢) أيضاً . قال ابن أحمر :

<sup>(</sup>۱) هذا الحديث ومثله يبين لنا مدى احتدام شهوة المكذب على رسول انه صلى الله عليه وسلم فى نفوش الوضاءين ومدى الجهالة الى تردى فيها السكثير من المسلمين إذ حيش بينهم مثل هذا الافتراء حتى يكتب فى كتب ا

 <sup>(</sup>٢) الذي في اللسان الفلق والعلميق والعلمية والمفلق والعلمية والأمر العجب.

## غزوة ذى قرّد

تم قدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فلم يُقِم بها إلا ليالي عَلائلَ ، حتى أغار عُيَيْنَة بن حِصْن بن حُذَ يْفَـة بن بدر الفَزَارِي ، في خَيْل أَلَم من عَطَفَان على لِقاح لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالفائمة ، وفيها رجل من بنى غِفار وامرأة له ، فقتلوا الرجلَ ، واحتملوا المرأة في اللّقاح .

قال ابن إسحاق: فدانى عاصم بن عربن قتادة وعبد الله بن أبي بكر، ومن لا أنهم ، عن عبد الله بن كفب بن مالك ، كل قد حدّث فى غزوة دى قرد بعض الحديث: أنه كان أول من نذر بهم سَلمة بن عروبن الأكوع الأسلمي ، غدا يريد الفابة متوشّحاً قو سه و نبله ، ومعه غلام لطاحة بن عبيدالله معه قرس له يقوده ، حتى إذا علا تمذيّة الواداع نظر إلى بعض خيولهم ، فاشرف فى ناحية سَلْم ، ثم صرخ: واصباحاه ، ثم خرج بَشْتَد فى آثار القوم،

فد طَرَّقَتْ بِبِكْرِهَا أَمُّ طَبَقْ فدبروه خَبَراً ضَخْم الْعُنُقْ فقيل: وما ذاك؟ قال:

مَوْتُ الإِمام فِلْقَةُ مَنَ الْفِلَقُ (٢)

<sup>(</sup>۱) قاله لما نعى إليه المنصور ، ورواية الشطرة الثانية فى اللمان هكذا: فقمروها وهمة . وبقال للدواهى بنات طبق ، ويروى أن أصلها الحية أى أنها استدارت حتى صارت مثل الطبق .

وكان مثل السبع حتى كلق بالقوام ، فجقل يَردُّهم بالنَّبل ، ويقول إذ رمى : خدها وأنا ابن الأكوع ، اليوم يوم الرَّضَع ، فإذا وُجَهت الخيلُ نحوه علملق عارباً ، ثم عارضَهم ، فإذا أمكنه الرَّمْى رَمى ، ثم قال : خُذْها وأنا ابن الأكوّع ، اليوم يوم الرَّضَع ، قال ، فيقول فائلهم : أَوَ بْكِفْنا هو أَوَّل النهار .

# تسابق الفرسان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم

قال: وبلغ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم صِياحُ ابن الأكوع ، فعسر خرج الله عليه وسلم عليه وسلم الله عليه وسلم الملدينة: الفَرْع الفَرْع ، فترامت الخيولُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وكان أوّل من انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفرسان : المقداد بن عمرو ، وهو الذى 'يقال له : المقداد بن الأسود ، حايف بني فرهرة ؟ ثم كان أوّل فارس وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد لمقداد من الأنصار ، عباد بن بشر بن وقش بن زُغْية بن زَعُورا ، أحد بني عَبْد الأشهل ، وسَعْد . ابن زید ، أحد بنی کفب بن عبد الأشهل ، وأسیّد بن ظُهَیْر ، أخو بنی حار نه ابن زید ، أحد بنی کفب بن عبد الأشهل ، وأسیّد بن ظُهیْر ، أخو بنی حار نه ابن الحارث ، یشك فیه ، وعُد كا شه بن محصن ، أخو بنی أسد بن خزیمة ؛ و محرز بن نَصْلة ، أخو بنی أسد بن خزیمة ، وأبو قتادة الحارث بن دیمی ، وهو عُبید بن زید بن الصّامت ، أخو بنی أخو بنی رئید بن الصّامت ، أخو بنی رئید بن الصّامت ، أخو بنی رئید فی سامة ، وأبو عَیّاش ، وهو عُبید بن زید بن الصّامت ، أخو بنی رئید فیا بَا بَا بَا بَا الله علیه وسلم أمّر علیهم سعد بن رئید فیا بَا بَا فی ، ثم قال : اخر ب فی طَلْب القوم ، حتی أخفك فی الناس ،

#### نصيحة الرسول لأبي عياش

وقد قال رسول الله صلى الله عليه سلم ، فيما بلغنى عن رجال من بغير

رُريق ، لأبي عياش : يا أبا عياش ، لو أغطيت هذا الفرس رجلا ، هو أفرس منك فلحق بالقوم ؟ قال أبو عياش : فقلت : بارسول الله ، أنا أفرس الناس ، منك فلحق بالفوس ، فوالله ماجرى بي خمسين ذراعاً حتى طَرحنى ، فعجبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لو أعطيته أفرس منك ، وأنا أقول : أنا أفرس الناس ، فزعم رجال من بني زُريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أفرس الناس ، فزعم رجال من بني زُريق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى فرس أبي عياش مُعاذبن ماعص ، أو عائد بن ماعص بن قيس بن خَلدة ، وكان أعمن أن وبعض الناس يعد سلمة بن عمرو بن الأكوع أحد الثمانية ، وبطرح أسيد ابن ظُهر ، أخ بني حارثة ، والله أعام أي ذلك كان . ولم يكن سلمة يومند ، فارساً ، وقد كان أو ل من كف بالقوم على رجليه . نفرج الفرسان في طلب القوم على رجليه . نفرج الفرسان في طلب القوم حتى تلاحقوا .

#### مقتل محرز بن نضلة

قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن أول فارس لحق بالقوم مُحْوِزُ بن نَصْلة ، أخو بني أسد بن خُزَيمة \_ وكان مُيقال لحُوز : الأخْرَم به ويقال له تُعَيِّر \_ وأن الفزع لما كان جال فرس لحمود بن مَسْلمة في الحائط ، حين سَمِيع صاهلة الحيل ، وكان فرساً صَدِيماً جاماً ، فقال نساء من نساء بني عبد الأشهل ، حين رأين الفرس يجول في الحائط بجِذْع نخل هو مَرْ بوط فيه نه يأقَمير ، هل لك في أن تركب هذا الفَرس ؟ فإنه كما ترى ، ثم تناحق برسول الله عليه وسلم وبالمسلمين ؟ قال : نعم ، فأعطينه إياه . فخرج عليه ، فلم يلبث أن بذ الخيل بجماميه ، حتى أدرك القوم ، فوقف لهم بين أيديهم ، ثم قال : بلبث أن بذ الخيل بجماميه ، حتى أدرك القوم ، فوقف لهم بين أيديهم ، ثم قال :

وَفُنُوا بِالْمُعَشَرِ مِنَى اللَّهِ كَيَّعَةَ حَتَى بِالْحَقَ بَكُمْ مَنْ وَرَاءَكُمْ مِنْ أَدْبَارَكُمْ مِن المهاجِرِينَ والأنصار . قال : وحمل عليه رجل منهم فقَتله ، وجال الفرس ، فلم يَقْدر عليه حتى وقف على آرِيَّهِ مِن بني عَبْد الأشهل ، فلم 'يقتل مِن المسلمين غيره .

قال ابن هشام : وقُتل يومئذ من المسلمين مع مُحرز ، وَقَاص بن مُجزّ زَ الدُدْلِيّ ، فيا ذَكر غير واحد من أهل العلم .

## أسماء أفراس المسلمين

قال ابن إسحاق : وكان اسم فوس محود : ذا اللُّمَّـة .

قال ابن هشام : وكان اسم فرس سَمْد بن زيد : لاحِق ، واسم فرس اللِقَداد تَبَعْزَجَة ، ويقال : سَمْحَة ، واسم فرس ءُ كَأَشَة بن مِحْصَن : ذو اللَّمَّة ، واسم فرس أبى قَتادة : حَزْوة ، وفرس عَبَّاد بن بِشْر : كَمَّاع ، وفرس أُسَيد بن خَلُهِر : مَسْنُون ، وفرس أبى عَيَّاش : جُلُوة .

قال ابن إسحاق: وحدثنى بعضُ من لا أتهم عن عبد الله بن كَفْب بن مالك: أن مُجَزّزاً إنما كان على فَرس لهُكاشة بن مِحْصن، بقال له: الجناح، فَقُتل نُجَزّز واستُلبت الجناح.

### قتلى المشركين

ولما تلاحةت الخيل تَتل أبو قتادة الحارث بن رِبْعي ، أخو بني سَلمة ، مَا حبيبَ بن عُيينة بن حِصْن ، وغشًاه بُرْده ، ثم لحق بالناس.

و أُقبِل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين .

# استمال ابن أم مكتوم على المدينة

قال ابن مُ هِشَامٍ : واستعمل على المدينة ابن أمَّ مَـكُنوم .

قال ابن إسحاق : فإذا حَبيب مُسَجَّى بُبُرْدِ أَبِي قَتَادَةً ، فاسترْجِع الناسُ وقالوا : تُقِل أَبُو قَتَادَة ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس بأبي قَتَادَة، ولكن قَتِيل لأبي قَتَادَة ، وضَع عليه بُرْدَه ، لتَعْرَفُوا أَنه صاحبه .

وأدرك عُسكاً شه بن محصن أو باراً وابنه عَرو بن أو بار، وها على بَعير واحد، فانتظَمهما بالرُّمْح، فقتلهما جميعاً، واستَنقذوا بعض اللهاح، وسلر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالجبل من ذى قَرَد، وتلاحق بهالناس، فنزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم به، وأقام عليه بوماً وليلة ؛ وقال له سلمة ابن الأَرْوع: يارسول الله ، نو سرحتنى في مائة رجل لاستنقذتُ بقيّة السرح، وأخذت بأعناق القوم ؟ فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فيا بلغى : إلهم الآن ليُعْبَقُون في عَطَفان .

# تقسيم النيء بين المسلمين

قَقَسم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أسحابه في كل مائة رجل جَزُوراً ، وأقاسوا عليها ، ثم رجع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قافلًا حتى قَدِم اللدينة .

# امرأة الغفارى وما نذرت مع الرسول

وأقبات اصرأة الغفارى على ناقة من إبل رسول الله صلى الله عيه وسلم ، حتى قدمت عليه فأخبرته الخبر ، فلما فرغت ، قالت : بارسول الله ، إنى قد نذرت لله أن أنحرها إن نجانى الله عليها ؛ قال : فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : بئس ما جَزَيْتِها أن حملك الله عليها ونجاًك بها ثم تنحرينها ! أنّه لانذر في مَمْصية الله ولا فيا لا تَمْلَكَين ، إنما هي ناقة من إبلى ، قارجعي إلى أهلك على بركة الله .

والحديث عن امرأة اللغفاري وماقالت ، وما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن أبى الزبير المكلِّي ، عن الحسن بن أبى الحسن البَصْري .

#### شعر حسان في ذي قرد

وكان مما قيل من الشُّمر في يوم ذي قَرَد قولُ حسَّان بن ثابت :

بَجَنُوب سَايَةً أَمْسِ فَى التَّقْوَادِ
حَامِى الْحَقِيقة مَاجِدِ الْأَجْدَاد.
سِنْمُ غَدَاةً فَوَارِسِ الْمُقَدَاد.
إِمِنَّ فَشُكُنُوا بِالرَّمَاحِ بَدَاد.
وُلِيقَدَّمُونَ عِنَانَ كُلِّ جَواد.
وَلِيقَدَّمُونَ عِنَانَ كُلِّ جَواد.
يَقْطَعْنَ عُرْضَ تَخَارُمِ الأَطْوَاد.

لولا الذي لاقت ومَسَ نُسُورَها لَاقِينَكُمْ يَحْـُومُلْنَ كُلِلَّ مُدَجَّجِ وَلَنَسَرَّ أَوْلَادَ اللَّقِيطَةِ أَنَّنَا كُذَنَّ ثُمَانِيةً وكانُوا جَحْفَلاً كُذَنَّ مِن القَوْم الذين يَلُونَهم كُذَا مِن القَوْم الذين يَلُونَهم كلا ورب الرّاقصات إلى مِنى حتى ُنبيل اعليل في عَرَصاتُ مَ وَنَوْوب بِالمَلَكَاتِ وَالْأُولادِ وَهُوا بَكُلُلَ مُقَلِّسٍ وطيمرٌ في كُلِّ مُعْتَرَكُ عَطَفَن رَوَادِي أَفْنَى دُوابِرَهَا وَلاَحَ مُتُونَهَا يُومٌ نُقاد به ويَوْمُ طَرَاد فَيَكَذَاكُ إِنَّ جِيادَنا مَلْبُونةٌ والحربُ مُشْعَلة بريح غَواد وشيوفنا بيضُ الخدائد تَجْتَلَى جُنَنَ الخديد وهامَة المُرْتاد وَشيوفنا بيضُ الخدائد تَجْتَلَى جُنَنَ الخديد وهامَة المُرْتاد أَخَذَ الإله عليهم خرامه ولعزة الرحمن بالأمنداد كانُوا بدار ناعمين فُبدُلُوا أَيَّامَ ذي قَرَد وُجُوهَ عِباد كَانُوا بدار ناعمين فُبدُلُوا أَيَّامَ ذي قَرَد وُجُوهَ عِباد

### غضب سعد على حسان ومحاولة حسان استراضاءه

قال ابن هشام: فاماً قالها حساًن غَضِب عليه سعدُ بن زيد ، وحَلف أن لا يَكلَّمه أَبداً ، قال: انطاق إلى خَيْلى وقوارسى فجعلها للمقداد! فاعتذر إليه حسَّان وقال: والله ماذاك أردتُ ، ولكن الروى وافق اسمَ للِقداد ، وقال أبياتاً بُرضى بها سعداً :

إذا أرَدْتُمُ الْأَشَدَ الجَـــُدا أُو ذَا غَناء فَعَلَيكُم سَمْدا تَعَاء فَعَلَيكُم سَمّان تَعَاء فَعَلَيكُم سَمْدا تَعَاء فَعَلَيكُم سَمْد تَعَاء فَعَلَيكُم سَمّا لَعْلَمْ لَعْلَمُ لَعْلِهُ لَعْلَمُ لَعْلِمُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَعْلِهُ لَعْلُهُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَعْلِمُ لَعْلَمُ لَعْلَمُ لَعْلِ

فلم يقبل منه سعد ولم ُيغن شيئًا .

شعر آخر لحسان فی یوم ذی قرد وقال حسّان بن ثابت فی یوم ذی قَرَد:

أَظُنَّ ءُيَيْهِ \_\_ ةُ إِذْ زَارِهَا ﴿ بِأَنْ سُوفَ يَهُدُم فِيهَا تُصُورِ ا فَأَكُذِبْتَ مَاكَنَتَ صَدَّقَتُهُ وَقُلْمِ سَنَفْنَمُ أَمْواً كَبِيراً فَعَفْتَ الْمَدينَ إِذْ زُرتُهَا وآنَتْت للاسْد فيها زَثيراً فَوَلَّوْا سِرَاعًا كَشُدُّ النَّعَامِ وَلَمْ بَكَشْفُوا عَنْ مُلطَّ حَصِيرًا ﴿ أمير علينها رسُولُ العَليك أُحْبِ بِذَاكَ إِلينا أَميرا ﴿ ويَقُلُو كَتَابًا مَضِينًا مُنبِرًا

رسُول نُصَـدُقُ ما جاءه

# شعر کمب فی یوم ذی قرد

وقال كعب بن مالك في بوم ذي قَرَد للفوارس:

على تخيل اسنا مِثامِم في الفوارِس. وإنَّا أَنَاسٌ لانرى القَتل سُبَّة ﴿ وَلا نَنْشَى عَنْدَالُومَاحِ النَّدَاعِسِ إ وإنَّا لَنَقْرى الضَّيف من قَمَع الذَّرا و أَضرب رأسَ الأبْلخ المَتشاوس . بضرْب يُسَلِّي نَخُوه الهُتقاءِس كريم كسر حان الفَضاة مُخانس ببيض أَمُّلاً الهَامَ تحت القَوانِسِ فَسَائِيلٌ بَنِي بَدْرِ إِذَا مَا لَقِيتُهُم مَا فَعَلَ الْإِخُوانُ يَوْمُ التَّمَارُسِ ولا تُكُتُمُوا أُخبارَكُم فِي الْجِالِسِ. به وَحَرْ فِي الصَّدُّر مَالُمْ أَيْمَارِسِ

أتحَبُ أولادُ اللَّهْيطةِ أنَّنا نَرُدُ كُماة المُنْلَمين إذا انتخَوْا يَذُودون عن أحْسابهِم وتالادِهِم إذا ماحَرَ جبَّم فاصدُقوا مَن أَقْبِيمُ ۗ وُقُولُوا زَلْنا عن مخالب خادر

قال ابن هشام : أنشدنى بيته : « و إنَّا لَنَقْرَى الضَّيف » أبو زيد .

#### شعر شداد لعيينة

قال ابن إسحاق : وقال شدَاد بن عارض الجَشَعي ، في يوم ذي فَرَدَيْدَ لَمُهِينَة بن حِصْن ، وكان عُهينة بن حِصْن مُسكني بأني مالك :

فهسلا كورت أبا مالك وخَيْلُك مُسدْيرة مُتْفَالُ وَكُورَتُ الإيابَ إلى عَسْجَر وهَيْهات قد بَهْسد المُقْفَلُ وطَمَنتَ الْفَسَكُ ذا مَنهمة مِسَع الفَضاء إذا يُرْسَلَ إذا تَبَضَتُه إليسك الشّما لُ جاشَ كا اضطرم المرْجَل افلاً عَرَفْم عِبسادَ الإلسه لم يَنْظُر الآخسرَ الأول عَرفتم فَوَارِس قسد عُودوا طِرَاد السَّمَاة إذا أَسْمَلُوا عَرفتم فَوَارِس قسد عُودوا طِرَاد السَّمَاة إذا أَسْمَلُوا الْمُوا الْمُؤلِّلُ تَشْفَى بهم فضاحاً وإن يُعْلَرُدوا يَنْزِلُوا فَيَعْتَصِمُوا فَى سَوْاء المُها أَسْمَالًا أَسْمَلُوا فَيَعْتَصِمُوا فَى سَوْاء المُها أَسْمَالُ الصَّنْقَلُ وَالْمُهَا الصَّنْقَلُ المَّالِي فَلَا المُها المَّالِي المُها الصَّنْقَلُ المَالِي فَلَا المَالُوا المَالُوا فَى سَوْاء المُها المَنْقَلُ أَلَّا المَالُوا فَى سَوْاء المُها المَنْقَلُ أَلِي المِنْ المُعْلَمُ المَنْقَلُ أَلْمُوا فَى سَوْاء المُها المَنْقَلُ أَلْمُ المِنْ الْمُعْلَمُ المَنْقَلُ المَنْقَلُ المَنْقَلُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ المُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ المُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلُولُ الْمِعْلُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللَّهُ اللّٰمِ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ الْمُعْلِمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الْ

### غزوة بني المصطلق

قال ابن إسحاق: فأقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعض َ ﴿ جَادَى الْآخَرَةُ وَرَجُهَا ثُمُ غَزَا بَنِي الْمُشْطَاقِ مِن خُزَاعَةً ، في شَمْبانِ سنة ست .

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة أبا ذَرَّ الغِفاريّ ؛ ويقال : 'مُمَيْ الَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ .

### سبب الغزوة

قال ابن إسحاق: فحد أنى عاصم بن عمر بن قتادة وعبدُ الله بن أبى بكر. وحمد بن يحبى بن حَبّان ، كلّ قد حد أنى بعض حديث بنى المصطلق ، قالوا : بنغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أنّ بنى المصطلق يَجْمعون له ، وقائدهم الحلوث بن أبى ضرار أبو جُويْرية بنت الحارث ، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فلما سمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بهم خَرج إليهم ، حتى لقيهم على ماء لهم يقال له : المرك يسيع ، من ناحية قديد إلى الساحل ، فتزاحف الناسُ واقتيادا ، فهز م الله كبن المُعطلى ، وتُقل من قتل منهم ، وتَقل رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهم ، فأقاءهم عليه .

### مقتل ابن صبابة خطأ

وقد أُصيب رجلٌ من المسلمين من بنى كُلْب بن عَوْف بن عامر بن ليث ابن بكر ، يقال له : هشام بن صُباَبة ، أصابه رجل من الأنصار من رَهُط عُبادةً ابن الصامت ، وهو يرى أنه من العدو ، فقتله خطأ .

#### فتنة

فيينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الماء ، وردت واردة الناس ومع عمر بن الخطّاب أجيرٌ له من بنى غِفَارٍ ، يقال له . جَهْجاه بن مَسْعود يقود غرسَه ، فازدهم جَهْجاً ، وسنانُ بن وَبَرَ الجهنى ، حليف بنى عَوْف بن الخزرج على الله ، ، فاقتتلا ، فصرخ الجهنى : يامعشر الأنصار ، وصرخ جَهْجاه :

ورمه فيهم : زيد بن أرقم ، غلام حَدث ، فقال : أوقد فعلوها ، قد نافرونا ورمه فيهم : زيد بن أرقم ، غلام حَدث ، فقال : أوقد فعلوها ، قد نافرونا وكاثرونا في بلادنا ، والله ما أعد نا وجلابيب قريش إلا كاقال الأول : سَمَن كَلْبِكُ يَا كُنْكَ ، أما والله آئن رَجَعْنا إلى المدينة ليُخْرِجنَ الأعزُّ منها الأذلَّ ، ثم أقبل عنى مَنْ حَشَره من قومه ، فقال لهم : هذا مافعلم بأنفسكم ، أحلَلتموهم بلادكم ، وقاسمتوهم أموالكم ، أما والله لو أمسكنم عنهم ما بأيديكم لتحوّلوا إلى عبر داركم . فسمع ذلك زيد بن أرقم ، فشى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك عند فراخ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه ، فأخبره الخبر ، وعنده عمرُ بن الخطاب ، فقال : مُر به عَبّادَ بن بشر فليقتله ؛ فقال له رسولُ الله عليه وسلم : فكيف يا عَرَ إذا تحدّث الناس أن محمداً يقتل أصحابه ! لا ولمكن أذن بالرَّحيل ، وذلك في ساعة لم يكن رسولُ الله عليه وسلم يرتحل فيها، فارتحل الناس .

# حول فتنة ابن أنى ونفاقه

وقد مشى عبد الله بن أبى بن سَاول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حين بلغه أن زيد بن أرقم قد بأنه ما سمع منه ، فحلف بالله : ماقلت ماقال ، ولا تكامت به . \_ وكان فى قومه شريفاً عظياً \_ فقال مَنْ حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار من أصحابه : بارسول الله ، عسى أن يكون الفلام قدأوهم فى حديثه ، ولم يحفظ مقال الرجل ، حَدَبًا على ابن أبى بن سَاول ، ودَفْعاً عنه .

<sup>(</sup>م ٢٦ - الروض الأنف ج٦)

قال ابن إسحاق: فلما استقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسار ، لقيه أسيد بن حُصَّيْر فحيَّاه بتحيَّة النبوة وسلَّم عليه ، ثم قال : يانبي الله ، والله لله رسول الله لله رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو ما بلَعَك ما قال صاحبُ ؟ قال : وأى صاحب بارسول الله عليه وسلم : أو ما بلَعَك ما قال صاحبُ ؟ قال : وأى صاحب بارسول الله عبد الله بن أبَى ، قال : وما قال ؟ قال : زعم أنه إن رجع بارسول الله والله تُحرِج بالله الأول ، قال : فأنت بارسول الله والله تُحرِج منها الأول ، قال : فأنت بارسول الله ، ارفق منها إن شئت ، هو والله الله الدليل وأنت العزيز ؛ ثم قال : بارسول الله ، ارفق به فوالله لقد جاءنا الله بك ، وإن قومه لَيَنْظمون له الخرز ليتوجوه ، فإنه ليرى أنك قد استلبته مُلك .

ثم مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس بومَهم ذلك حتى أمْسى ٤. وليلتَهم حتى أصبح، وصَدْر بَومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ، ثم نزل بالناس. فلم يابئوا أن وَجَدوا مس الأرض فوقعوا نياماً ، وإنما فعل ذلك رسول الله على الله عليه وسلم ليَشفل الناس عن الحديث الذي كان بالأمس ، من حديث عبد الله بن أبَى .

ثم راح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالنّاس، وسلّك الحجاز حتى نزل على ماء بالحجاز ُفُويق النّفيع؛ يقال له: بقعاء . فلما راح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هبّت على الناس ربحُ شديدة آذتهم وتخو فوها ؛ فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : لاتخافوها ، فإنما هبّت لوت عظيم من عُظاء الكُفار . فلما قدمو الله ينة وجدو! رفاعة بن زَيد بن التّابوت ، أحد بنى قَيْنقاع ، وكان .

عظما من عُظاء يهود ، وكَرْفِئًا لامُنافقين ، مات في ذلك اليوم .

# مانزل في ابن أبي من القرآن

و نزلت السورة التي ذَكر الله فيها المنافقين في ابن أبي ومَنْ كَانَ عَلَى مثل أمره ، فلما نزلت أخذَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن زَيْد بن أرقم ، ثم قال : هذا الذي أوفى الله بأذنه . وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي الذي كان من أمر أبيه .

### موقف عبد الله من أبيه

قال ابن إسحاق : فحد تنى عاصم بن عمر بن قتادة : أن عبد الله أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : بارسول الله ، إنه بلغنى أنك تريد وتمل عبد الله بن أبى فيما بلغك عنه ، فإن كنت لابد فاعلا فمرنى به ، فأنا أحمل إليك رأسه ، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده منى ، وإنى أخشى أن تأمر به غيرى فيقتله ، فلا تدعنى نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى يمشى في الناس ، فأقتله فأقتل (رجلا) مؤمناً بكافره فأدخل عبد الله بن أبى يمشى في الناس ، فأقتله وسلم : بل مَترقَق به ، ونحسن صحبته ما بق معنا .

وجمل بعد ذبّ إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يُعاتبونه ويأخذونه و يُعتَّفُونه ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعُمر بن الحطاّب ، حين بلغه ذلك من شأنهم : كيف ترى ياعمر ؟ أما والله لو قتلته يوم قلت كى ا ثَقُله ، لازعدت له آنُف ، لو أمرتها اليوم بَقَتْلِهِ لقتلته ؛ قال : قال عمر : قد والله علمتُ لأمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمرى .

## قدوم مقيس مسلماً وشعره

قال ابن إسحاق : و قدم مِقْيَس بن صُبَابة من مكَّة مسلماً ، فيما يُظْهُرِ ، فقال : يارسول الله ، جثنك مسلماً ، وجثنك أطُلب دِيَة أخى ، تُتل خطأ . فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية أخيه هِشَام بن صُبابة ؛ فأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كثير ، ثم عَاا على قاتل أخيه فقتله ، ثم خرج إلى مكة مرتداً ؛ فقال في شعر يقوله :

شَنَى النفسَ أَن قدمات بالقاع مُسْنَداً تُنَصَرِّجُ ثَوْ بَيْهُ دماهُ الأخادع وكانتُ هُومُ النَّفسِ من قبل قَتْله تُعلِم فَتَحْمِينِي وطاء المَضَاجِع حَلَّمْتُ بُعوِ ثَرى وأدركتُ ثُورَتَى وكنتُ إلى الأوثان أوّل راجع عَلْرتُ به فِهْراً وحَمَّلْتُ عَقْدَلَه مَرَاةً بني النَّجَّار أربابَ فارع عَلَاتُ به فِهْراً وحَمَّلْتُ عَقْدَلَه مَرَاةً بني النَّجَّار أربابَ فارع

جلَّلته ضَرْبةً باءت لها وشَلْ من اقِع الجُوف يَعلوه ويَنْصَرمُ فَقُلْتُ والمَوْتُ تَغْشاه أُسِرَّنه لانأمَننَ بَنِي بَكْرٍ إذا ظُلِموا

وقال مِقْيَس بن صُبابة أيضاً:

#### شعار المسلمين

قال ابن هشام: وكان شمار المُسلمين يوم بنى المُصْطاق: يامنصور، ع أُمِتُ أُمِتُ .

### قتلي بني المصلق

قال ابن إسحاق : وأصيب من بنى المُصطاق يومئذ ناسٌ ، و تَعل على ابن أبي طالب منهم رجلَين ، مالكاً وابنه ، وقتل عبدُ الرحمن بن عوف رجلًا من تُوسِانهم ، يقال له : أحمر ، أو أُحَيمر .

# أمر جويرية بنت الحارث

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصاب منهم سَنْياً كثيراً ، فَشَا قَسْمُه فَى الْسَهْ بِينَ وَكَان فَيهِ نَ أُصِيب يومئذ من السَّبايا جُوَيْرية بنت الحارث ابن أبى ضِرار ، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق : وحداني محمد بن جعفر بن الزبير ، عن عُروة بن الزبير ، عن عُروة بن الزبير ، عن عائشة ، قالت : لما قسم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المُصْطلِق ، وقعت جُويرية بنت الحارث في السّهم الثابت بن قَيْس بن الشّاس ، أو لابن عم له ، فكا تبته على نفسها ، وكانت امرأة حُلُوة مُلاَّحَه ، لا يواها أحد إلا أخذت بنَفْسه ، فأنت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تَسْتعينه في كِتابتها قالت عائشة : فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حُجْرَتي فكرهتها ، وعرَفت عائشة : فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حُجْرَتي فكرهتها ، وعرَفت

أنه سيرى منها صلى الله عليه وسلم مار أيتُ، فلا خامتُ عليه ، فقالت : يارسول الله ، أنا جُو يْرِيَهُ بنت الحارث بن أبي صِر ار ، سيد قومه ، وقد أصابني من البّلاء ، مالم يَخْفَ عليك ، فوقعتُ في السّهم لثابت بن قيس بن الشّاس ، أو لابن عم له ، فكاتبتُه على نفسى فجئتك أستعينك على كِتابتي ، قال : فهل لك في خير من ذلك ؟ قالت : وماهو يارسول الله ؟ قال : أقضى عنك كتابتك وأثرة حك ؛ قالت : نعم يارسول الله ، قال : قد فعلت .

قالت: وخرج الخبر إلى الناس أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جُويرية ابْنة الحارث بن أبي ضرار، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا ما بأيديهم، قالت: فلقد أعْتَق بتزويجه إياها مائة أهل بيت من بنى المُصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظ على قومها بركة منها.

قال ابن هشام : ويقال : لما انصرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من غزوة بنى المصطلق ومعه جُويرية بنت الحارث ، وكان بذات الجيش ، دفع جوبرية إلى رجل من الأنصار وديعة ، وأمره بالاحتفاظ بها ، وقدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، فأقبل أبوها الحارث بن أبى ضرار به داء ابنته ، فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها للفداء ، فرغب في بعيرين منها ، فعيرها في شعب من شِعاب العقيق ، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال : فغيرها في شعب من شِعاب العقيق ، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم : فأين يا محمد ، أصبتم ابنتي ، وهذا فداؤها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق ، في شِعب كذا وكذا ؟ فقال الحارث : أشهد أن لا إله إلا الله ، وأنك مجمد رسول الله ، فوالله ما اطلع على ذلك إلا الله ،

فَ سَهُ الحَارِثُ ، وأسلم معه ابنان له ، وناس من قومه ، وأرسل إلى البعيرين ، فَاسَهُ الحَارِثُ ، وأسلم معه ابنان له ، وناس من قومه ، ودُ فِقَت إليه ابنتهُ حَبَّمَ بِهِما ، فَدَفَع الإبلَ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم حُورِ بَدُ ، فأسلمت ، وحسُن إسلامها ، فخطبها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى أبيها ، فزوّجه إياها ، وأصدقها أربعائة درهم .

### مانزلمن القرآن فيحق الوليد بنعقبة

قال ابن إسحاق: وحدثني يزبد بن رُومان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم بعد إسلامهم الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط، فلما سمعوا به رَكبوا إليه ، فأما سمع بهم هابهم ، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبره أن الفنوم قد هموا بقتله ، ومنعوه ماقبتهم من صَدقتهم ، فأكثر المسلمون نفى وَكُر عَزْ وهم ، حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: يارسول الله دلك قدم وفد هم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا: يارسول الله من سعنا برسواك حين بعثته إلينا ، فرجنا إليه لنكرمه ، ونؤدى إليه ماقبتانا من الصدقة ، فانشتر راجعاً ، فبلغنا أنه زعم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنّا حرجنا إليه لنقتله ، ووائله ماجئنا لذلك ، فأنزل الله تعالى فيه وفيهم : ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءً كُم فاسِقٌ بِلَمّا فَتَهَا أَنْ تُصَدِيبُوا أَنْ تَصَدِيبُوا أَوْ بُطِيمُ مُ اللَّهِ مَا يَعْلَمُ مَا وَتُومًا عِلَمَا لَهُ مَا عَلَمُ الله عَلَمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَا وَمَا مُعَالَةً ، فَتَأْمِولُ اللهُ مَا فَعَلَمُ فَا اللهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا مِهَالَةً ، فَتَالَمُ عَلَى مَا فَعَلَمُ فَا فَا مِنْ مَا وَمَا لَمُ اللَّهُ وَا أَنْ فَيكُمْ وَسُولَ اللهُ فَو وَمَا مِهَا لَهُ وَمَا مُعَالَةً وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقد أقبل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك ، كما حدثني من

لا أتهم عن الزهرى ، عن عروة عن عائشة رضى الله عنما ، حتى إذا كان قريبًا من المدينة ، وكانت معه عائشة في سفره ذلك ، قال فيها أهل الإفك ما قالوا .

# خبر الإفك في غزوة بني المصطلق

#### سنة ست

قال ابن إسحاق : حدّ ثنا الزهرى ، عن عَلْقَمَةَ بن وقاً من ، وعن سَمِيد ابن جُبير ، وعن عُرْوَةً بن الزّبير ، وعن عُبَيد الله بن عبد الله بن عُتَمة ، قال يُ كلُّ قد حدثنى بعض هذا الحديث ، وبعض القوم كان أوَّعى له من بعض ، وقد جمعت لك الذى حدّ ثنى القوم .

## الهدى في السفر مع الزوجات

قال محمد بن إستعاق : وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزيبر ، عن البيه عن عائشة ، وعبد الله بن أبي بكر ، عن عَمْرة بنت عبد الرحن ، عن عائشة ، عن نفسها ، حسبين قال فيها أهل الإفك ما قالوا ، فكال قد دخل في حديثها عن هؤلاء جميعاً بحدث بعضهم مالم يحدث صاحبه ، وكل كان عنها ثقة ، فكام حدث عنها ماهم ، قالت ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه ، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه ، فلما كنت أراد سفراً أقرع بين نسائه ، كاكان يصنع ، فحرج سممهى عليهن معه ، فلما كنت بني المصطلق أقرع بين نسائه ، كاكان يصنع ، فحرج سممهى عليهن معه ، فلما كنت بني المصطلق أقرع بين نسائه ، كاكان يصنع ، فحرج سممهى عليهن معه ، فلما كنت بني بين نسائه ، كاكان يصنع ، فحرج سممهى عليهن معه ، فلما كنت بني المصطلق أقرع بين نسائه ، كاكان يصنع ، فحرج سممهى عليهن معه ، فلما كنت بني رسول الله صلى الله عليه وسلم .

#### حديث الإفك

قالت: وكان النساء إذ ذاك إنما يأكان العُكَلَق لم يهجمن اللَّحم فَيَثْقُلن وكنت إذا رُحِّل لي بعيري جلستُ في هَوْدجي ، ثم يأتي القومُ الذين يُرَحِّلون لى ويَحْملونني، فيأخذون بأسفل الهَوْدج، فيرفعونه، فيَضعونه على ظهر البعير، فيشدُّ ونه بحباله ، ثم يأخذون برأس البعير ، فينطلقون به . قالت : فلما فَرغ. رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من سفره ذلك ، وجَّه قافلا حتى إذا كان قريباً . من المدينة نزل منزلا ، فبات به بعضَ الليل ، ثم أذَّن في الناس بالرحيل ، فارتحل الناسُ ، وخرجتُ لبعض حاجي ، وفي عُنقي عِقْد لي ، فيه جَزْع ظَفار، فلما فرغت انسلَّ من عُنقي ولا أُدْرى ، فلما رجعتُ إلى الرَّحل ذهبتُ أَلْمُسه. في عُنقي ، فلم أجده ، وقد أخذ الناسُ في الرَّحيل ، فرجمت إلى مكانى الذي ذهبت إليه، فالتمسته حتى وجدَّته، وجاء القوم خلافي، الذين كانوا يُرَ حِّلون م لى البعير ، وقد فَرغوا من راحلته ، فأخذوا الْبَوْدَج ، وهم يظتُّون أبي فيه ٤٠ كَاكُنتُ أَصْنَمُ ، فاحتماوهُ ، فشدُّوهُ على البعيرِ ، ولم يشكُّوا أنى فبــــه، ثم أخذوا برأس البمير ، فانطلقوا به ، فرجمتُ إلى المسكر وما فيه من داعٍ. ولا مُعِيبٍ ، قد انطلق الناس .

قالت: فَتَلَفَّفْت بجلبانى ، ثُمَ اضْطَجَفْتُ فَى مَكَانَى ، وعرفت أَن لو قد افْتُقَدْتُ لرُجِم إلى . قالت : فوالله إلى لَمُضطجعة إذ مر بى صَفُوانُ بن اللهُ عَظَّل الشَّلَمَى ، وقد كان تخلَّف عن العسكر لبَفْض حاجته ، فلم يبت مع الناس، فرأى سَوَادِى ، فأقبل حتى وقف على ، وقد كان براى مر يُضرَب علينا الحِجاب، فاما رآنى قال: إنّا للهِ وإنّا إَلَيهِ رَاجِمُون، ظمِينه رسول الله صلى الله عليه وسلم! وأنا متلفّفة فى ثيابى، قال: ما خلّفك يرحمك الله ؟ قالت: فما كلّمته، ثم قرّب البهبر، فقال: اركبى، واستأخر عَنى. قالت: فركبتُ، وأخذَ برأس البهبر، فأنطلق سريعاً، يطلب الناس، فوالله ما أدركنا الناس، وما افتقدت حتى أصبحتُ، ونزل الناس، فلما اطمأنوا طلع الرجلُ يقود بى، فقال أهل الإفت ما قالوا، فار تَقجَ العَسْكُرُ، ووالله ما أعلم بشىء من ذلك.

ثم قد منا المدينة ، فلم ألبث أن اشتكيتُ شكوى شديدة ، ولا يبلغى من ذلك شيء ، وقد انتهي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإلى أبوك شيء لا يذكرون لى منه قليب الرولاكثيراً ، إلا أنى قد أنكرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض لطفه بى ، كنت إذا اشتكيت رجمنى ، واصلى الله عليه وسلم بعض لطفه بى ، كنت إذا اشتكيت رجمنى ، واصلى واصلى به على ذلك بى فى شكواى تلك ، فأنكرت ذلك منه ، كان واسمها إذا دخل على وعندى أمى تُكر ضنى ـ قال ابن هشام : وهى أم رُومَانَ ، واسمها زين بنت عبد دُها ن ، أحد بنى فِراسِ بن غَنْم بن مالك بن كِنانة ـ قال : كيف تيكم ، لا يزيد على ذلك .

قال ابن إسحاق: قالت: حتى وَجدتُ فى نفسى ، فقلت: يارسول الله ، حين رأيتُ مارأيت من جَفائه لى :لو أذنتَ لى ، فانتقلت إلى أمى ، فر ضنى ؟ قال: لاعليك . قالت: فانتقلتُ إلى أمى ، ولا علم لى بشىء مما كان ، حتى

أَنْهِتْ مَنْ وَجَعَى بِمَدْ بَضِعُوعَشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَنَا قُومًا عَرِبًا ، لانتخذْ في بيوتنا هَـْهُ السُّكُنُفُ الَّتِي تَتَّخَذُهَا الأعاجِمِ ، نَعافَها ونـكرهما ، إَمَا كُنَّا نَذُهُب في نُوسِح المدينة ، وإنما كانت النساء يخرجن كلَّ ليلة في حوانجهنَّ ، فخرجتُ لَيْلَةً نَبْعَضَ حَاجَتِي وَمَعِي أُمَّ مِسْطَحَ بِنْتَ أَنِّي رُهُمْ بِنِ الطَّابِ بِن عَبْدِ مَنَاف ، وكانت أمها بنت صَخْر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم ، خالة أبي بكر العدَّيق رضي عنه ؛ قالت : فو الله إنها لتمشي معي إذ عثرت في مِرْطها ، فَقَالَتَ : تَعْسَ مِسْطَحَ ! وَمِسْطَحْ لَقَبْ وَاسِمَهُ : عَوْف ؛ قالت : قلت : بنس تَمَوْرُ اللهِ ماقاتِ لرجل من المهاجرين قد شهد بدراً ، قالت : أو مابلفك الخبر بابنت أبي بكر ؟ قالت : قات : وما الخبر ؟ فأخبرتني بالذي كان من قول أهل الإفك ، قالت : قلت : أو قد كان هذا ؟ قالت : نعم والله فقد كان . قالت : فَوَاللَّهُ مَا قَدَرَتَ عَلَى أَنَ أَقْضَى حَاجَتَى ، وَرَجِمَتَ ، فُواللَّهُ مَازَلَتَ أَبَكَى حَتَى طَانَتَ أَنَ البِكَاءُ سَيَصَدَعَ كَبِدَى ؟ قالتَ : وقاتَ لأَمَى : يَغَفُرُ اللَّهُ لَكُ ، تحدَّث الناسُ بما تحدَّثوا به ، ولاتذكرين لي من ذلك شيئًا ! قالت : أي مُبِنَيَّة ، خُفِّضي عليك الشأن ، فوالله لتملُّما كانت امرأة حسناء ، عند رجل جُمِها ، لها ضرائر ، إلاَّ كَنَّرُن وكثَّر الناس عليها .

قالت: وقد: قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى الناس يَعْطَهُم ولا أعلَمُ بذلك ، تخمِد الله وأثنى عليه ، ثم قال: أيها الناس ، ما بَالُ رجال بُوذوننى فى أهلى ، ويقولون عليهم غير الحق ، والله ماعلمت شهم إلا خيراً ، وبغولون ذلك لرجل والله ماعلمت منه إلا خيراً ، وما يَدْخل بيتاً من بيوتى إلا وهو معى . قالت: وكان كُنبر ذلك عند عبد الله بن أبي بن سأول في رجال من الخزرج الله بن الله عند عبد الله بن الله بنت جحش مع الذي قال مسطح و حَمْنَة بنت جحش ، وذلك أن أختها زينب بنت جحش كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم تسكن من نسائه امرأة أنناصيني في المنزلة عنده غيرها ، فأما زينب فقصه مها الله تعالى بدينها فلم تقل إلا خيراً وأما حَمْنة بنت جَحش ، فأشاهت من ذلك ما أشاعت ، تُضادُّني لأختها ، فَشَقيت بذلك .

فلما قال رسول الله على الله عليه وسام تلك المقالة ، قال أسيد بن حُضيرة يارسول الله ، إن يكونوا من الأوس نَكَفَكم ، وإن يكونوا من إخواننا من الخزرج ، فمرنا بأمرك ، فوالله إنهم لأهل أن تضرب أعناقهم ، قالت : فقام سَعْد بن عُبادة ، وكان قبل ذلك يُركى رجلا صالحاً ، فقال : كذبت نقمر الله الانضرب أعناقهم ، أما والله ماقلت هذه المقالة إلا أناك قد عَرفت أنهم من الخزرج ، ولوكانوا من قومك ماقات هذا ، فقال أسيد : كذبت نقمر الله ، ولكناف من الخزرج ، ولوكانوا من المنافقين ، قالت : وتساور الناس ، حتى كاد يكون بين هذين الحبين من الأوس والخزرج شرش ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدخل على .

(قالت) فدعا على بن أبى طالب رضوان الله عليه ، وأسامة بن زيد فاستَشارها ، فأمّا أسامة فأثنى على خيراً وقاله ، ثم قال : يارسول الله ، أهلك ولانعلم منهم إلا خيراً ، وهذا الكذب والباطل ، وأما على فإنه قال يارسول الله . إن النساء لكثير ، وإنك لقادر على أن تَستخلف ، وسَل الجارية ، فإنها ،

ستصدقك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بَر يَرة لَيَساْلها ، قالت : فقام إليها على بن أبى طالب ، فَضَرَبها ضرباً شديداً ، ويقول : اصد في رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت : فتقول : والله ماأعلم إلا خيراً ، وما كنت أعيب على عائشة شيئاً ، إلا أنى كنت أعجن عجينى ، فآمرها أن تحفظه ، فتنام عنه فتاتى الثاة فتأكله .

### القرآن وبراءة عائشة

ذات: تم دخل على رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، وعندى أبواى ، وعندى امرأةٌ من الأنصار ، وأنا أبْكي ، وهي تبْكي معي ، فجلس ، تخميدالله وأثنى عليه ، ثم قال ياعائشة ، إنه قد كان ماقد بَلفك من قول الناس ، فاتقى الله ، و إن كنت قد قار فت سُوءاً ، مما يقول الناس فتُوبي إلى الله ، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ، قالت : فوالله ماهو إلا أن قال لى ذلك ، فَقَلَصَ دمعي ، حتى مَا أُحَسَ منه شيئًا ، وانتظرتُ أُبُوَى ۖ أَن يُجِيبًا عَني رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يتـكَلَّمَا.قالت : وايم اللهِ لأناكنت أَحْقَرُ في نفسى ، وأَصْفَر شأناً من أن 'ينزل الله فيَّ قرآنا 'يقرأ به في المساجد ، ويُصلِّي به ، ولكني قد كنت ا أرجو أن يرى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في نومه شيئًا بكذَّب به اللهُ عني، لما يعلم ميم براءتي ، أو يُخبر خبراً ، فأمَّا قرآن يَنزل في ، فو الله لنفسى كانت أحمَّر عندى من ذلك . قالت : فلما لم أر أبوى يتكأمان ، قالت : قات لَمَا: أَلَا تَجِيبِانْ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٌ ؟ قَالَتَ: فَقَالَا: وَاللَّهُ مَا نَدْرَى بَاذًا تَجيبه ، قالت : وواقه ما أعلم أهلَ بيت دخل عليهم مادخل على آل أبي بكر

في بْلَكُ الْأَيَامِ ، قَالَت : فَلَمَا أَنْ اسْتَغْجَمَا عَلَى ۚ ، اسْتَعْبَرتُ فَبِكَرِتُ ، ثُمِّ قَتْ تَ والله لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبداً . والله إنى لأعام أبن أقررتُ بما يقول ا الناس، والله يعلم أني منه بريئة ، لأقُولَنَّ ما لم يكن ، ولئن أنا أنكرت. مَا يَقُولُونَ لَا تُصَدِّقُونَني . قالت : ثم التمستُ اسمَ يعقوب فما أذكره ، فقات : ولَـكُن سأقولُ كَا قال أبو يوسف: ﴿ فَصَابُرْ حَجِيلٌ ، وَاللَّهُ المُستَعانُ عَلَى مَانَصِنُونَ ﴾ • قالت : فوالله مابَرح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مجلسه حتى أَنْفَشَّاهِ مِنَ اللَّهِ مَا كَانَ يَتَّفَشَّاهِ ، فَشُجِّي بثوبِهِ وَوُضَعَتَ لَهُ وَسَادَةٌ مِن أَدَّم تحت رأسه، فأما أنا حـــــين رأيت من ذلك مارأيت ، فوالله ما فَزعْتُ ولابالَيْتُ ، قد عَرَفت أنى بَريثة ، وأن الله عزّ وجلَّ غيرُ ظالمي ، وأمَّا أَبَواى ، فوالذى نفسُ عائشةَ بيده ، ماشرٌ ى عن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حتى ظننتُ لتخرُجُنَّ أنفسُهما ، فَرَقاً من أن يأتى من الله تحقيقُ ماقال الدس، قالت : ثم سُرِّى عن رسولِ الله \_ صلى الله عليه وسلم\_ َ فجاس ، و إنه كَيَتَحَدَّرُ. منه مثل الْجُمَان في يوم شاتٍ، فجمل يَمْسَح العَرقَ عن جَبينه ، ويقولُ: أبشرى. ياعائشة ، فقد أنزل الله بَراءتك ، قالت : قلت : محمد الله ، ثم خرج إلى الناس، تَخْطُبِهِم ، وتلا عليهم ما أنزل الله عليه من القرآن في ذلك ، ثم أمر بمِسْطَح بن أَعَانَةً ، وحسَّان بن ثابت ، وحَمْنة بنت جحش ، وكانو ممن أفصح بالفاحشة ، فَضُر بوا حدَّهم .

قال أبن إسحاق: وحدثني أبي إسحاقُ بن يَسار عن بعض رجال بني النَّجَّار: أن أبا أَيُّوب خالد بن زيد، قالت له امرأته أمَّ أَيُّوب: يا أبا أَيُّوب، أَلَا تَسَمَعَ مَا يَقُولَ النَّاسِ فِي عَائِشَة ؟ قال : بلى ، وذلك الكذب ، أكنتُ با أُمِّ أَيُوبِ فَاعَلَة ؟ قال : فَعَائَشَةَ وَاللهُ بَا أُمِّ أَيُوبِ فَاعَلَة ؟ قال : فَعَائَشَةُ وَاللهُ خَيْرٌ مَنْكَ .

قال ابن هشام : ويقال : وذلك عبد الله بن أبيَّ وأصحابه .

قال ابن هشام: والذي تولى كِنْبَرَه عبد الله بن أبي وقد فكر ذلك ابن. إسحاق في هذا الحديث قبل هذا . ثم قال تعالى: ﴿ لَوْلا إِذْ سَمِفْتُمُوهُ ظَنَرَ اللّهُ وَمَنُونَ وَاللّهُ وَمِنَاتُ بِأَنْفُسِمِ مُ خَيْرًا ﴾ : أي فقالوا كما قال أبو أيوب. وصاحبتُه ، ثم قال : ﴿ إِذْ تَمَلّقُونَهُ بِأَلْسِلَتِكُم مُ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَالَيْسَ لَسَكُم بِهِ عِلْم ، وتَعُسَبُونَه مُ هَيّنًا ، وَهُو عِنْدَ الله عَظِيم ﴾ .

فَمَا نَوْلَ هَذَا فِي عَائِشَةً ، وَفَيْمِنَ قَالَ لَمُنَا مَاقَالَ ، قَالَ أَبُو بَكُو ، وَكَانَ يَنْفَى عَل على مِنْطَحَ لقرابته وحاجته : والله لا أَنفق على مِنْطَحَ شَيْئًا أَبْدًا ، ولا أَنفهه بِنَفْع أَبْدًا بعد الذي قال لعالَيْنَة ، وأَدْ خَلَ علينا ، قالت : فأنزل الله في ذلك. ﴿ وَلا يَأْتَدَلِ أُولُو الفَضْلِ مِنْكُم والسَّمَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى القُرْنِي. والمَسَاكِينَ والمُهاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَلْيَهْنُوا،وَلْيَصْفَحُوا، أَلَا تُحَبِّنُونَ أَنْ يَنْفِرَ اللهُ لَسَكُمُ ، وَاللهُ غَنُورٌ رَحِيمٌ ﴾ .

# تفسير ابن هشام لبعض الغريب

قال ابن هشام: يقال : كِبْره وكُبْره في الرواية ، وأما في القرآن فـكِبْره بالـكسر .

قال ابن هشام: (ولا يأتل أولو الفضل منكم) ولا يألُ أولو الفضل منكم. قال امرؤ القيس بن حُجُّر الـكِنْدى:

أَلْارُبُ خَصْمَ فَيْكُ أَلْوَى رَدَدْتُهُ نَصْيِحٍ عَلَى تَقْذَالُهُ غَيْرُ مُوْتَلَ

وهذا البيت في قصيدة له ، ويقال : ﴿ وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَضُّلِ ﴾ : ولا يحلف أُولُو الفَضّْلِ ﴾ : ولا يحلف أُولُو الفضل ، وهو قول الحسن بن أبي الحسن البصري ، فيما بلغنا عنه .

وَفَى كَتَابِ اللهُ تَمَالَى : ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَالْهُمْ ﴾ وهو من الأنية ، والألية : التمين . قال حسَّان بن ثابت :

آلَيْتُ مَا فَي جَمِيعِ البناسِ مُجَهَرِداً مِنِّي أَلِيَّةً بِرِ ۚ غَيرِ إَفْناد

وهذا البيت في أبيات له ، سأذكرها إن شاء الله في موضعها ، فمعنى : أن يؤتوا في هذا للذهب : أن لا يؤتوا ، وفي كتاب الله عز وجل : ﴿ مُنِبِّنُ اللهُ لَمَ اللهُ عَزْ وَجُلّ : ﴿ مُنِبِّنُ اللهُ لَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى لَدَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الأرض ، وقال ابن مُفَرِّع الحُمْيَرِي :

اللاذَ عَرَاتُ السَّوَّامَ في وَضَح الصُّبْدِينَ مُغِيرًا ولا دُعيتُ يزيدا بوم أَعْطَى تَخَافَة المَوْت ضَيًّا ﴿ وَالْمَنَايَا بَرُ صُدَّنَى أَن أَحِيدًا

بريد : أن لا أحيد ، وهذان البيتان في أبيات له .

: قال ابن إسحاق : قالت : فقال أبو بكر : بلي والله ، إلى لأحب أن ينفر الله لى ، فرَجَّعَ إلى مِسْطَحَ نَفَقَتَه التي كان ُينفِق عليه ، وقال : والله لا أنز عها ﴿ منه أبداً .

### ابن المعطل يهم بقتل حسان

إِذَالَ ابن إسحاق: ثم إن صَغوان بن المُمَطِّل اعترض حسَّان بن ثابت بالسَّيف ، حَين باغه ما كان يقول فيه ، وقد كان حسَّان قال شعراً مع ذلك بِمُرْضُ بَابِنَ المُعْطِلِ فَيْهُ وَيَنْ أَسَّلَمُ مِنْ الْمُرْبِ مِنْ مُضْرِ ، فَقَالَ :

أَمْسَى الجَلابِيبُ قَدْعَزُ واوقد كَثَرُوا ﴿ وَابْنُ الْفُرَيْمَةِ أَمْسَى كَيْضَةِ الْبَكْ أوكان مُنْذَيْشِبًّا فِي بُرُّ ثُنُ الْأَسَد مِنْ دِيَةِ فِيهِ يُمطاهِا وَلا قَوَد فَيَعْظَيْلُ وَيَرْمَى الْمُعْرَ بَالزَّبَدَ مِنْفَيْظِ أُفْرِي كَفَرْ ى العارض البَرد حتى 'ينيبوا من الغَيَّات إرتشد ويَسْجُدُوا كُلُّهم للواحدُ الصَّمد

قد تَمِكِلَتْ أَمُّهُ مَنْ كُنْتَ صَاحِبَه رَسِالِلَقِيْتِيلِ الذي أَغْدُو فَآخُذُه واالبَحر حين تَهبّ الرّبح شامية يومًا بأغبُّ منى حين أتبْصرنى أَمَّا ۚ قُرَ يُشُ ۚ فَإِنَّى أَن أَسَالِهِم ۗ ر بقر م كوا اللاَّتَ والعُزَّى بمَعْز لَةٍ

و بَشْهَدُوا أَنَّ مَاقَالَ الرَّسُولُ لَمْمَ حَقَّ وَيُو فُوا بَهَهْدِ اللهُ وَالوَّ عُد فاعترضه صَفُوان بن المُعَطَّل ، فَضَرِبه بالسَّيف ، ثم قال : كما حدثنى يمقوب بن عتبة :

تَمَانَ ۚ ذُبَابَ السَّيف عَنَى فَإِنِّنَى غُلامِ إِذَا هُوجِيتُ لستُ بِشَاعِرِ

قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى: أن نابت ابن قيس بن الشَّاس وَ آب على صَفُّوان بن المُمطّل ، حين ضَرب حَسّان ، فيم بَدَبه إلى عُنقه بحبل ، ثم انطلق به إلى دار ببى الحارث بن الخررج ، فلقيه عبدالله بن رَوَاحَة ، فقال: ماهذا ؟ قال: أما أعجبك ضرب حَسّان بالسَّيف و فلقيه عبدالله بن رَواحة : هل علىم رسول الله ملى الله عليه وسلم بشيء مما صنعت ؟ قال : لا والله ، قال : اقد اجترأت ، أطلق الرجل ، فأمللقه ، ثم أتو الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا ذلك أطلق الرجل ، فأمللقه ، ثم أتو الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا ذلك أم فدعا حسّان وصفوان بن المُعطّل ، فقال ابن المعطّل : يارسول الله عليه وسلم وهجانى ، فاحتمانى الفضب ، فضربته ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحسّان : أحسن باحسان ، أتشوه هت على قومى أن هدام الله الله الله من الدي أصابك ، قال : هي لك بارسول الله .

قال ابن هشام: ويقال: أبعد أن هداكم الله للإسلام .

قال ابن إسحاق : غدتني محد بن إبراهيم : أن رسول الله صلى الله عليه. وسلم أعطاه عوضاً منها بيرَحام ، وهي قصر بني حُدَيلة اليوم بالمدينة ، وكانت مالاً لأبي طَاْحة بن سَهْل تصدَّق بها على آل رسول الله صلى الله عليه وسام ، فأعطاها رسول الله عليه وسام ، فأعطاها رسول ألله صلى الله عليه وسلم حَسَّان في ضَر بنه ، وأعطاه سِير بن ، أمّة فِبْطيَّة ، فولدت له عبد الرحمن بن حسَّان ، قالت : وكانت عائشة نقول : لقد سُئل عن ابن المُعطل ، فوجدو ، رجلا حَصُوراً ، ما يأتى النساء ، ثم قُتل بمدذلك شهيداً .

قال حسَّان بن ثابت يمتسفر من الذي كان قال في شأن عائشة رضى الله عنها:

حَمَّانُ وَزَانُ مَا تُوَنَّ بَرِيبةٍ
عَفِيلَةُ حَى مِن لُوئَى بَن غَالبِ
مُهَدِّبةٌ فَ دَعَمَّ اللهُ خِيمَها
فَإِن كُنْتُ قَد قَلتُ الذَى قَد زَعْمُمُ
وكيف وود دَى ما حَييتُ ونُصْر تى
له رَتَبُ عال على النَّاس كُلِّيمُ
فإن الذي قد قبل لَيْس بلانظ

قال أبن هشام: بيته: ﴿ عقيلة حي ﴾ والذي بعده ، وبيته : ﴿ أَهُ رَبُّهِ عال » عن أبي زَبد الأنصاري .

قال ابن هشام: وحدثني أبو عُبيدة: أن امرأة مِدحت بنتَ حسَّان بن أنت عند عائشة ، فقالت:

ِ حَصَانَ رَزَانَ مَا تُزَنَّ برِيبة وتُصْبِح غَرْقَى مِن ُلحوم النَّوا فِل فَعَالَت عَائِشَة : لَسَكُن أَبُوها .

### شعر فی هجاء حسان ومسطح

قال ابن إسعاق : وقال قائل من المسلمين في ضرب حسَّان وأصحابه في فِرْ بِنْهُم على عائشة \_ قال ابن هشام : في ضرب حسَّان وصاحبيه :

و حَمْنَهُ إِذْ قَالُوا هَجِيرًا وَمِشْطَجُ وَسُطَجُ وَسُطَجُ وَسُخَمُّةً إِذْ قَالُوا هَجِيرًا وَمُشْطَعًا السَّرَ مِ فَأْنَرْحُوا الْحَارِي النَّبَقِي عُمُّمُوها وَفُشْحُوا شَالِيبُ قَطْر مِن ذُرَا النُّرْن نَشْفَح

لَقَدْ ذَاقَ حَسَّانُ الذَّى كَانَ أَهُلُهُ تَعَاطُو ْابرَ جْم الغَيْب زوج نَبيَّهِم وَآذَوْ الرسولَ الله فيها مُغَلِّوا وَصُنَّبَت عَلَيْهِم مُخْصَدات كَأْنَّها

### غزوة ذى قرد

ويقال فيه: أُورُدُ بضمتين هكذا أَلهَيتُه مُقَيَّداً عن أَى على ، والقَرَدُ في اللغة الصوفُ الرَّدِيء ، يقال في مثل: عَثَرُتُ على الْغَرْل بِأَخَرَةٍ فلم تَدَعُ بَنَجْد قَرِدَةً (١) م.

أسماء أفراس المسلحين :

وذكر ابنُ إسعاق في هذه الْغَزْوَةِ أَسَاءِ خَيْل جَاعَةٍ مَثَنَ حَضَرِهَا ،

<sup>(</sup>۱) مثل لمن ترك الحاجة ممكنة ، وطلبها فائنة ، وأصله أن تترك المرأة الغزل ، و هي تجد ما تغزله ، حتى إذا فاتها تتبعت القرد في القامات .

فَذَكُو بَغُزَجَةً فَرَسَ الْمِقْدَادِ ، والْبَغْزَجَةُ : شِدَّةً جَرْي فِي مُغَالَبِةً كَانْهَ مَنْحُوتُ مِن بَعَجَ إِذَا عَلا عُلُوًا مِن بَعَجَ إِذَا عَلا عُلُوًا مِن بَعَجَ إِذَا عَلا عُلُوًا فِي السَّاعِ، ومنسه : سُبْحان الله ، وسُبُحَاتُ الله إِعَظمتُه وعُلُوه ، لأن العاظر الله كر في [ الله ] سبحانه يَسْبَح في بحر لاساحِل له ، وقد ذكرنا في معنى هذه المنكر في [ الله ] سبحانه يَسْبَح في بحر لاساحِل له ، وقد ذكرنا في معنى هذه السكر في أسرار في شَرْح : سُبْحَانَ الله ويحمد وأما حَرْوة ، في خَرَوْتُ الشيء إذا زَجَرْتها ، أو من حَزَوْتُ الشيء إذا أظهرتُه ، قال الشاعر :

تَرَى الأَمْةَزَ الْمَحْزُوَّ فيه كأنه من الخُرِّ واستقبالهِ الشَّمْسَ مِسْطَعَ (١)

وُ جُلُوةً من جَلَوْتُ السَّيْفَ ، وجَلَوْتُ العَرُوسَ ، كَأَنْهَا تَجْسُلُو الْغَمَّ عَنْ قلب صاحبِها . ومَسْنُون من سَنَنْتُ الحديدةَ إذا صَقَلْتُها .

### سلمة إن الأكوع :

وذَكر سَلَمَة بن الأكوع واسم الأكوع: سِنَانُ ، وخـــبر سَلَمَة فَى ذَلِكَ اليوم أطولُ مما ذكره ابنُ إسحاق ، وأعجب ، فإنه استلب وحده فى ذَلِك اليوم من التَدُوَّ وهو راجِلْ قبل أن تلحق به الخيلُ ثلاثين بُرُّدَةً وثلاثين دَرَقَةً ، وقتل منهم بالنّبل كثيراً ، فـكاما هربوا أدركهم ، وكلما

<sup>(</sup>١) المسطح : حصير يسف من خوص الدوم،والبيت لتم بن مقبل وروايته في اللسان مكذا :

إذا الاممز المحزو أجن كأنه من الحرق حد الظهيرة مسطح والاممز : أرض صلبة .

راموه أمات منهم ، وشُهْرَةُ حديثِه تُغنى عن سَرَدِه ، فإنه فى كتب الحديث المسمورة (١) ، وقيل إن سَلَمَةُ هذا هو الذي كأمه الذابُ ، وقيل : إن الذي كلمه الذابُ هو أَهْبَانُ بن صَبُغِيُ (٢) وهو حديث مشهور .

### شرح اليوم بوم الرضع :

وقوله: اليوم يومُ الرُّضَّع، يريد يوم اللئام، أى يوم جُبْهِم، وفي قولهم: نثيم راضع أفوال، ذكرها ابن الأُنْبَارِيِّ قيل: الراضع هو الذي رَضَع اللَّوْمَ فَي ثَدْ يَى أُمَّه أَى : غُدِى به ، وقيل هو الذي يَرْضَع ما ببن أسنانه يَسْتَكُثْرِ من الجُشَع بذلك. وشاهد هدذا القول قول امرأة من العرب تَذُمُّ رَجُلاً: من الجُشَع بذلك. وشاهد هدذا القول قول امرأة من العرب تَذُمُّ رَجُلاً: إنه لا كُلَّة مُكَلَّة يأكل من جَشَعِه خِلَلَه، أي : ما يَتَخَلَّلُ بين أَسْمَانِه. قال ابن قتيبة: ولم أسمَ في الجُشَع ، والحرص أبلغ من هذا، ومن قولهم: هو 'بينير الدكلاب من مَرَافِضها، أي ياتمس تحتها عَظْماً يَتَعَرَّ قه، وقيل في النشيم الراضع غير ماذَ كُور في كُتُهِم.

<sup>(</sup>۱) ورد فی حدیث رواه البخاری و مسلم و فحمات أرمیهم بذیلی ، و كنت رامیا ، واقول : أنا ابن الاكوع والیوم بوم الرضع وأرنجز حتی استنقذت الملقاح منهم ، واستلبت ثلاثین بردة ، و للقاح الإبل الحوامل ذرات الالبان ، وقد رواه الإمام أحمد ، طرلا وفیه : مم لم أزل أرمیهم حتی ألقوا أكثر من ثلاثین رحماً وأكثر من ثلاثین بردة يستخهون منها ، وسلة هو ابن عمرو بن الاكوع وهر من بایع الرسول تحت الشجرة علی الموث ، مات و سنه أربع و سبعون سنة .

 <sup>(</sup>٢) وقيل اسمه : أهبران ، أو . وهبان. ولقد علم سليال الني منطق العلير،
 أبهل علم احد غره منطق السبم والوحش ؟

وقوله: اليومُ يَوْمُ الرُّضَّعِ بِالرَّمْ فيهما ، وبنصب الأول ، ورقع الثانى ، حكى سِيبَوَيْهُ: اليومَ يومُك ، على أن تجمل اليومَ ظرفاً في موضع حبر للثانى ، لأن ظروف الزمان يخبر بها عن زمان مثلها إذا كان الظرف يتسيم ، ولايضيق على الثانى ، مثل أن تقول : الساءة يومُك ، وقد قيل فى قوله تعالى : ﴿ مَدَلْكَ بَوْمَ يَذِي ظرفَ ليوم عسيرٍ ، ودلك أن ظروف يومَ عَشِيرٍ ، ودلك أن ظروف الزمان أحداث ، وليست بُجنَتُ فلا يَمْقَنَعُ فيها مثلُ هذا ، كا لا يمتنعُ في سائر الأحداث .

وقوله عليه السلام للففارية ، واسمها ابلى ، ويقال هي امرأة أبي دَر حين أخبرته أنها نَذَرَتُ إِن الله بَجُأها ، عليها أن تَنْحَرَ هَ ، قال : فَتَبَسَم رَسُولَ الله عليه وسلم \_ ثم قال : بئس ما جَزَيتها أن حَمَلَك الله عليه و تحال بها ، ثم تَنْحَر ينّها إِنه لا نَذْرَ في مَمْصِية الله ، ولا في مالا تَمْلِكين ، هِـ ، حُجّة للشافعي ، ومن قال بقوله : إِن ما أحرزه العدو من مال إنه لهم الا تمن قبل القسم و وبعد من مُلكه حَوْزُ العدو له ، وقال ، الله : هو أولى به قبل القسم وصاحبه بعد القسم أولى به بالثمن ، وفيسه وولان آخران العراق .

#### حول الندر والطهوق والعنق:

وقوله عليه السلام : إ 4 لا نذَر في مَعْصِيَةِ الله ، ولا فيها لا مَدَابَ وقوله عليه السلام : لا نَذْر لأحد مِما لايملك ، ولا طَلَاقَ لأحد مِم لا عُمْ وَلا عَلْمَة

لأحد فيا لا يملك، حديث مَرْوِي من طريق عبد الله بن عَرو ، ومن طويق الى هُوَيْرَة ولكنه لم يخرج في الصحيحين إملَل في أسانيده ، وقد قال بهله الحديث أن لاطَسلاق قبل الملك جاعة من الصحابة وفقها والتابعين وفقها الأمصار ، وسوالا عندهم عَيْنَ امْرَأَة ، أولم 'يَعَيِّن ، وإليه مال البخاري رحماله، ورواه ابن كِنانة عن مالك ، وابن وَهْبِ ، واحتج ابن عَباس في هذه المسألة بقوله تمالي ﴿ إذا نكحتم الْمُؤْمِناتِ ثم طَلَّقْتُموهُنَ ﴾ الأحزاب : ١٩ فال : وقال شريك القاضي : النكاح دَثْدٌ والطلاقي فاذ كاح ، وقال شريك القاضي : النكاح دَثْدٌ والطلاقي خَلُ ، فلا يكون الله إلا بعد التقد .

### من شرح شعر حساد، أعضاء الخيل :

وذكر شعر حسان :

### لولا الذي لاقت وَمَسَّ أَسُورَهَا

يه في: الخيلَ، والنَّمْر كَالنَّواة في باطن الحافر، وفي الفَرَسِ عشر ون عصواً مد كُل عضو منها يُستَّى باسم طائر ، فنها النَّسْرَ والنَّمامَةُ والهامَةُ والسَّمامَةُ والسَّمْدِ دانةُ وهي الحَمامَةُ والقَطَاةُ الذُّبَابُ والمُصَفُّور والفُراب والشَّرَد. والصَّقْرُ والحُرَبُ والنَّاهِضُ ، وهو فَرْخ (١) المُقابِ والخُطاَب، ذكرَها و نفينها الأَضَمِي (١) ، وروى فيها شِعْراً لأبي حَزْرَة جرير ، وهو :

<sup>(</sup>١) في الأصل: فرج.

<sup>(</sup>٢) أنظر ص١٩٣ من ذيل الامالى والنوادر للغالى ط ٢ فثم أكثر عا ذكر =:

وَأَقَبَّ كَالسِّرْحَادِثِ، تَمَّ له ما بَيْنَ هَامَتِك إلى النَّسْر رَحُبُتُ تَعَامِتُه وَوُ فُرِ فَوْخُسه وَيُكِلِّنِ الشَّرَ وَان في الَّنحْرِ وأَنَافَ بِالْمُصْفُورِ فِي تَسْعَفِ عَامٍ أَشَمٍّ مُوثَقَ الْجِمْدُرِ وازْدَانَ بِالدِّيكَ بِن صَلْصَالَه وَنَبَتْ دَجَاجِتُه عن الصَّدْرِ والنَّاهِضَان أُمِرَّ جَلْدِ رَبُهُا فَكَأَنَّمَا عُمَّا عَلَى كُسْرٍ مابين شيمته إلى الفُوِّ مُسْحَنْفِرَ الْجُنْبَدِينِ مُلْقِئْم وأديمُهُ ومنابتُ الشَّفر (١) وصَفَتْ سُمَانَاهُ وحافِرُه فأبينَ بينهما على قَــدر وَسَمَا الغُرابُ لَمَوقِقَيْهِ مَمَّا ونأت سَمَامتُه (٢) على الصَّمْر وَاكْنَنَّ دُونَ قَبِيعِهِ خُطَّافُهُ فَنَأْتُ بموقِعها عن الْخُرِّ (٢٢) و تَقَدَّمت عـــــنه القَطَاةُ له خَرَ بَأَن بينهما مَدى الشَّهر وسما على نفويه دون حِدَاتِهِ 

\_ السهيل. ويذكرون أن الرشيد قال للأصمعى: قيل إن فى الفرس عشرين اسمآ من أسها. الطير ، فقال : نعم ، وألشده شعراً جامعاً لها من قول جرير ، فأمر له بعشرة آلاف درهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل . وأديمة والشفر

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سمانته

<sup>(</sup>٣) في الأصل : فبانت

رُكِّبْنَ فِي تَحْضِ الشَّوَى سَبِطِ كَفْتِ الْوُثُوبِمُشَدَّدِ الْأَسْرِ (')

براد وفجار :

وقوله : فَشَـكُوا بالرِّمَاح بَدَادِ . بَدَادِ مِن النَّبَدُّدِ ، وهو التفرُّقُ ، وهو ﴿ فِي مُوضِعُ نَصْبُ غَيْرُ أَنَّهُ مَنْبِيٌّ وَنَصُّبُهُ كَانتَصَابِ الصَّدْرِ ، إِذَا فَلَتْ : مَشَّيْتُ · الْقَمْقَرَى ، وَقَعَدْتَ القُرْوُصَاء ، وَكَأَنه قال : طُعنُوا الطُّفنَةَ التي يُقال لهـا َبَدَادِ ، وَبَدَادِ مثل فَجَارِ من قوله : احْتَمَاتُ فَجَارِ<sup>(١)</sup> جِعلوه اسماً عَلَماً المصدر ، كما قالوا : فَحَمَّاتُ بَرَّةً ، فجعل بَرَّةً عَلَمَّا لْلبرِّ ، وسِرُ هذه الْعَلَمِيَّةِ في هذا الموطنِ أنَّهُمُ أرادوا الفعل الأنَّمُ الذي يُسْتَى باسم ذلك الفعلِ حقيقةً ، فقد يقول الإنسان بَرَّ فلانَّ وفَجَرَ أَى قَارَبَ أَن يَفْعَلَ ذلك ، أو فعلَ منه بعضَه ، فإذا قالَ : فَمَلْتُ بَرَّةً ، فإنما يريد البِرَّ الذي يُسَمَّى بِرًّا على الحقيقةِ ، عَجاء بالاسم الملّم الذي هو عبارة عن مُسمّاه حقيقةً، إذ لايتصور هذا الضربُ من الحجاز في الأعلام ، وكذلك إذا أراد النجورَ على الحقيقةِ ، وأراد رَفْعَ الجازِ سمًّاه ، فَجْ زَ تَحْقَيْقًا للمعنى ، أَى : مثل هذه الفعلة بنبغي أَن تُستَّى باسم الفجورِ حقيقةً ، وكذلك قالوا في النداء : يا فَسَاق ويافُسْقُ فجاءوا بالصِّيمَة المعروفة العَلَمِيَّة المعروفة مع النَّداء خاصَّة ، أي : إن هذا الاسمَ ينبغي أن يكون

 <sup>(</sup>۱) أنظر الفصيدة وشرحها وقصة الاصمعى مع الرشيد في فهائة الارب ص ۲۳ نسمر العاشر وانظر أيضا "مقد القريد لاين عبدربه ح ا س ۲ ط بولاق برس ۹۱ ح ۲ سمط الآلى البكري .

<sup>(</sup>٢) يعنى قول النابعة :

إنا افلَسنا خطتينا بيننـا فحملت برة ، واحتملت فجار

اسمه الذي يُدْعَى به،إذ الاسمُ العَلَمَ أَلْزَمُ لَسَمًاه من اسم مُشْقَقٌ من فِعْل فَعْله ، لأن الفَعْلَ لا يَشْبَتُ ، والاسم العلَم يَشْبَتُ ، فَهِذا هو مَعْزَاهم في هذه الأسماء التي هي على صِيمَع الأعْلَم في هذه المواطن ، فتأملها ، وقد بسطنا هذا المغرض بَسُطا شا فِيكَ في أسرار ما يَنْصَرف ، ومالاينصرف ، فَلْتُنْظَر هنالك ، فَيَ ترى سِطا شا فيكَ أسرار ما يَنْصَرف ، ومالاينصرف ، فَلْتُنْظَر هنالك ، فَيَ ترى سِرٌ بنائها على الكسر مع ما يتصل بمعانيها إن شاء الله ، والفَيْتُ في حاشية الشيخ رحم الله على الكسر مع ما يتصل بمعانيها إن شاء الله ، والفَيْتُ في حاشية الشيخ رحم الله على الكسر مع الإصلين : فشكُوا بالرِّماح وَشُلُوا (١) باللام الرواية الصحيحة ، وحقيقة المعنى ، ووقع في الأصلين : فشكُوا بالكاف كا في هذا الأصل . إلى هاهنا أنه من كلام النبيخ ، والشَّلُ باللام : الطَّرْدُ، والشَّلُ بالكاف : الطَّمْنُ كَا قَالَ :

سَكَّ الْفَرِيصَةَ بِالْمِدْرَى فَأْنَفْذَ هَا (٢) [شَكَ الْمُبَيْطِر إِذْ يَشْفِي من الْعَضَد]

عود إلي شرح شعر حساده :

وَدُولُهُ : رَهُواً أَى : مَشْياً بِسَكُونَ ، ويَقَالَ لَمُسْتَنْفَعَ المَاءَ أَيْضاً رَهُوْ َ وَالرَّهُوُ الْمِرآةُ الواسعة .

 <sup>(</sup>١) أنظر مادة بدد وفجر وفسق في للمان . وشلوا هي روابة اللمان.
 وضبط لجبا بضم اللام والجم.

 <sup>(</sup>۲) البيت للنابغة وتمامه : شك المبيطر إذ شنى مز العضد . والمدرى والمدراة شيء يعمل من حديد أر خشب على شكل سن من أسنان المنط .
 والمدراة شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المنط .

وقوله : روادی ، أی تَرْدِی بَفُرْسَانِها ، أی: تسزع<sup>(۱)</sup> .

#### قصيرة أخرى لحساقه :

وقول حسان في خيل عُيَّدِيَّة :

فَوَلَّوْا سِرَاعًا كَشَدٌّ النَّما مِلْمَ يَكُثِّهُوا عَن مُاطَّ حَصِيرًا

أَى: لَمْ يَغْنَمُوا بِمِيراً ، ولا كَشَفُوا عنه حَصِيراً ، بِمِنى : بالحَصَيْرِ مَا يَكُنَّفُ بِهِ حَوْلُ الإبلِ مِن عِيدَانَ الخُطَيرَةِ ، والْمُلِطُّ مِن قولهم : لَطَّت الناقَةُ ، وأَلْمُلِطُّ مِن قولهم : لَطَّت الناقَةُ ، وأَلْمُلِطُّ مِن قولهم : لَطَّت الناقَةُ ، وأَلْمُلِطُّ مِن يَوْجُلَيها (٢) .

### غزوة بني المصطلق

وهم بَنُو جَذِيمةً بن كَنْفِ من خُزَاعَةً ، فَجَذَيمةُ هُو الْمُصْطَلَقِ وهو مُنْقَيلٌ من الصَّلْقِ، وهو رَفْعُ الصَّوْت (٢).

وذكو المُرَبِّسِيعَ ، وهو ماء لُخزَاءَةَ ، وهو من قولهم : رَسَعَتْ عينُ الرجل : إذا دَتَمت من فَسَادِ .

<sup>(</sup>۱) يقول الحشنى : ومن رواه بكسر الراء ، فهو من المشى الرويد ، وهو الذي فيه فتور ص ۳۳۱

 <sup>(</sup>٢) يقول أبو ذر: الماط بالطاء المهملة اللاصق بالارض هنا . وألحصير :
 وجه الارض هنا ص ٣٣٢

<sup>(</sup>٣) يقول ابن دريد فى الاشتقاق و سمى المصطلق لحسن صوته كأنه مفتعل من الصلق ، والصلق شدة الصوت وحدته ، ص ٢٧٦ وقد ضبط الورقاني جذبمة بضم الجيم وقتح الذال ، والقاموس يضبطها بالصبطين .

وذكر سِنانَ بن وَبْرَ قُ<sup>(1)</sup> وقال غيره : هو سِنانُ بن تَميم من جُهَيْنَة بن سُوُد بن أَسُلُم حليف الأنصار .

### تحريم دعوى الجاهلية :

وذكر أنه نادى: با للأنصار ، ونادى جَمْجاه الغفاري با للماجرين ، ولم بذكر ما قال النبى صلى الله عليه وسلم حين سمعهما ، وفي الصحيح (٢) أنه عليه السلام حين سمعهما منهما ، قال : دعوها فإنها مُغدّنة ، بعنى : إنهاكيتة خبيثة ، لأنها من دَعْوَى الجاهِلِيَّة ، وجعل الله المؤمنين إخْوة وحِزْبًا واحدًا، فإنما ينبغي أن نكون الدعوة با لله سيمين، فين دعا في الإسلام بَدَعْوى الجاهِليَّة فيتوجه الفقياء فيها الملائة أقوال : أحدها: أن مُجدلد من استجاب لها بالسلاح خسين سَوْطًا اقتداء بأبي موسى الأشقري في جَلّده النابغة الجُهْدِي خسين سوطًا ، حين سَمِع : يا لَعامِر ، فأقبِل بَشْتَدُ بمُصْبَة له والقول الثاني : إن فيها الجلد دون القشرة لهيه عليه السلام أن مُجدلد أحد فوق العشرة إلا في حد من والقول الثاني : إن فيها والقول الثانث : اجتهاد الإمام في ذلك على حسب ما يراه مِنْ صَدِّ الذَّرِبعَة وإنه بالشعن، وإما بالجلد

فإن قيل : إن النبى صلى الله عليه وسلم لم يُعاقِب الرجلين حين دَعَوا بها قلنا : قد قال : دَعُوها فإنها منتنة ، فقد أكد النهى ، فمن عاد إليها بعد هذا النهى ، وبعد وصف النبى صلى الله عليه وسلم لها بالإنتان وَجَب أن يُؤدَّب،

<sup>(</sup>۱) فى السيرة : وبر

<sup>(</sup>٧) هو في صحيح البخارى .

حتى يشم تَنَمَهَا ،كمَا فعل أبو موسى رحمه الله بِالجُمْدِيِّ ، فلا معنى أَمَنَهَا الله الله الماقبة فيها والعقوبة عليها .

#### مهجاه:

وأما جَهْجَاهُ فهو ابن مَسْمُودِ (' ) بن سَمْد بن حَرَام ، وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم : الؤمن يأكل في مِعَى واحدٍ ، والمحافر بأكل في سَبْعة أَمْماء ، وهو كان صاحب هذه القصة فيا روى ابن أبي شَيْبَة والبرار ، وقد قيل أيضاً : إن الرجل الذي قال فيه عابه السلام هذه المقالة ، هو عُمامَة بن أَمْل الحنى ، ذكره ابن إسحاق ، وقيل : بل هو أبو عَمْرَة [جميل بن المحرة] النفاري، قاله أبو عبيد ، ومات جَهْجاه هذا بعد قَتْل عَمَان رحمه الله ، أخذته الأ كلا في ركبته فات منها ، وكان قد كسر بر كُنبته عَصا رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ التي كان يخطب بها ، وذلك أنه انتزعها من عُمَان حين أُخْرِج من المسجد ، ومُنيع من الصلاة فيه ، فكان هو أحد المعينين عايه ، حتى كسر من المسجد ، ومُنيع من الصلاة فيه ، فكان هو أحد المعينين عايه ، حتى كسر المصاعلي ركبته ، فيا ذكروا ، فابتيلي به من الأكلة ، موذ بالله من عُمُوبته ، ونستجير به من الأهوا ، المُضلة (٢) .

موقف عبد الله الصحابى مق أبيه المنافق ودلالة :

وذكر مقالةً عبد الله بن أبي ، وأن ابنَه عبدَ الله ِ بن عَبْد الله ِ استأذن

<sup>(</sup>١) في الإصابة : ابن سميد ، وقيل : ابن قيس.

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في الإصابة .

َالنبيُّ صلى الله عامِه و سلم ف قتل أبيه من أجْلِ تلك المقالة ، وفي هذا العلم العظم وِالْبُرْهَانِ النَّبِّرِ مِن أعلام النَّبُوَّة ، فإن العرب كانت أشدًّ خلق الله حمِيَّةً و"مَصُّبًا ، فبلغ الإيمان منهم و نورُ اليقين من قلوبهم إلى أن يَرْغَبَ الرجلُ مُهُمْ فِي قَتِلَ أَبِيهِ وَوَلِدِهِ ، تَقَرُّبًا إِلَى الله ، وتَزَلَّقًا إِلَى رسوله، مع أن الرسول \_ عليه السلام\_ أبعدُ الناسِ نَسَبًا منهم ، وما تأخر إسلام قومِه وبني عَمُّه وسَبَق. إلى الإيمان به الأباعدُ إلَّا لحسكمة عظيمة ، إذ لو بادر أهلُه وأُقْرَ بُوه إلى الإيمان به ، لقيل : قوم أرادوا الفخر َ برجل منهم ، وتعصّبوا له ، قاما بادر إليه الأباعدُ ، وقاتلوا على خُبِّه مَنْ كان منهم أو من غيرهم ، عُلِمَ أن ذلك. عَنْ يَصِيرَةٍ صادقة وبقين قد تَغَلَّفُلَ في قلوبهم ، ورَهْبَةً من الله أزالت صِفة ،، قد كانت سَد كَت (١٦) في نفوسِهم من أخلاق الجاهلية لايستطيم إزالتُها إلاالذي فَطَرَ الْفِطْرَةَ الْأُولَى ، وهو الفادر على ما يشاء ، وأما عَبْدُ الله بن عَبْدِ الله ،. فكان من كُتَّاب النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وكان اسمُه حُبَّاب ، وبه كان. أبكُّنَّى أبوه ، فساه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله ، مات شهيداً بالممامة رضى الله عنه ، وروى الدَّارَ قُطْني مُسْنَداً أن النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ مرّ على جماعة فيهم عبدُ الله بن أبيَّ فسلَّم عليهم ، ثم ولَّى ، فقال عبد الله : لقد عَمَّا ابنُ أَبِي كَنْبِشَةَ في هذه البلادِ ، فسمهما ابنُه عبدُ الله ، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يأتيه برأس أبيه ، فقال : لا ، ولـكن برَّ أباك . وذكر ابنُ إسحاق في هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بلغته مقالةً

<sup>(</sup>١) لزمت .

عبد الله بن أبى : مَتَنَ الناسُ بومَهم ذلك ، ويروى مَشَى ، فأما مَتَن ، فقال --صاحب المَيْن : يقال : ساروا سَيْراً مُا تِناً ، أى : بعيداً .

# حول عربث جوربة «ملامة ومليم»:

فصل: وذ كرْ جُويْرِ يَه بنتَ الحارثِ ، ووقوعَها في السَّهْم لثابِتِ بن قَيْسِ ، أو لابْنِ عُمَّ له، ثم جاءت تستمين في كتابتها ، قالت عائشة: وكانت أمرأة حُلُوة مُلاَّحة المُلَّاحُ أبلغ من المليح في كلام العرب ، وكذلك الْوَضَّاء أبلغ من الْوَضِيء والمَلْبَارُ كذلك أبلغ من المكبير ، غير أنه لا يوصف الهاري شُبْحاً نه بهذا اللفظ ، فيقال فيه كُبار بمعنى كبير ، لأنه على بنتية الجُمْع ، نحو ضُرَّاب وشهَّاه ، فمكان لفظ المكبير ونحوه أبعد من الاشتراك ، وأدلً على الوَحْدَانيَّة ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) وقد تشدد اللام

مَلَّاحَةُ فَى الْمَيْنِ ، وقال الأَضْمَعِيُّ : الْخُسْنُ فَى الْمَيْدَيْنِ ، والجُمَالُ فَى الْأَفْ ، والْمَلَاحَةُ فَى الْمَهِمِ . وقالت امرأة خالد بن صفوان لبعلها : إلى بجيلً يا أبا صَفْوَانَ ، فقال : وكيف وليس عندى رداه الجُمالُ ولا بُرْ نُسُه ولا عَمُودُه ؟ ثم قال : تحُودُه الطُّولُ ، وأنا رَبْمَةٌ ، وبُرْ نُسُه سوَادُ الشعر ، وأنا أَشْمَطُ ، ورداؤه البياضُ ، وأنا آدَمُ ، ولكن قولى : إنك مَلِيح ظَرِيفٌ . وأنا أشْمَطُ ، وإنا المُلاحَةَ قد تسكون من صفة لآدمَ ، فهى إذا ليست من معنى طلبياض في شَيْء ، وإنا هي ضد المساسَةِ .

# غيرة نساء الني ، والنظر إلى المرأة :

وقول عائشة في جُويْرِية : فوالله ماهو إلا أن رأيتها على باب حُجْرَتى فيكرهُما . فيه ماكان عليه أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من الله وسلم عليه ، والعلم بموقع آلجمال منه ، كا قد روى أنه - عليه السلام - أنه خطب امهاأة فأرسَل عائشة التنظر إليها ، فلما رجعت إليه قالت : مارأيت طائلا ، فقال : بلى لقد رأيت : خالا في خَدِّها أقشَعَرَتْ منه كُلُّ شَعْرَةٍ في جدك . وأما نظرهُ عليه السلام مُجويْر بَة حتى عرف من حُسْنها ماعرَف ، فإما ذلك وأما نظرهُ عليه السلام مُجويْر بَة حتى عرف من حُسْنها ماعرَف ، فإما ذلك لأنهاكانت امرأة بملوكة ، ولوكانت عرق ماملاهينه منها بالأنه لايكره النظر إلى الرأة التي قالت له : إلى قد وَهَبْتُ نَفْسِي لك بارسولَ الله ، فصمد فيها النظر التي قالت له : إلى قد وَهَبْتُ نَفْسِي لك بارسولَ الله ، فصمد فيها النظر التي قالت له : إلى قد وَهَبْتُ نَفْسِي لك بارسولَ الله ، فصمد فيها النظر التي قالت له : إلى قد وَهَبْتُ نَفْسِي الك بارسولَ الله ، فصمد فيها النظر الله أنه برت عنه عليه السلام الرَّخْصَة في النظر إلى المرأة عند إرادة نيكاحها ، وقال المُفيرة حين شاوره في نكاح امرأة ، إلى المرأة عند إرادة نيكاحها ، وقال المُفيرة حين شاوره في نكاح امرأة ،

لو نظرت إليها، فإن ذلك أخرى أن يُوذَمَ بينكا ، وقال مثل ذلك لحمد بن مَسْلَمَة حين أراد نكاح تُبَيِّعَة بنت الضَّحَّاكِ ، وقد أجازه مالك في إحدى الروايتين عنه ، ذكرها ابن أبي زيد ، وفي مُسْنَد البزار من طريق أبي بَكْرَة لاحرج أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد تَرَ وَجها ، وهي لاتَشْعُر . وفي تراجم البُخارِي : النظر إلى المرأة قبل التزويج ، وأورد في الباب قوله علية السلام البُخارِي : النظر أبي المرأة قبل التزويج ، وأورد في الباب قوله علية السلام العائشة أربيتك في المنام يجيء بك الملك في مرَرَقة من حرب ، فكشفت عن العائشة أربيتك في المنام يجيء بك الملك في مرَرَقة من حرب ، فكشف وهذا المستدلال حَسَن ، وفي قوله : إن يكن من عند الله يُعضيه . وهذا المستدلال حَسَن ، وفي قوله : إن يكن من عند الله سؤال ، لأن رؤياه وَحَيْ ، فكيف يَشُكُ في أنها من عند الله .

والجواب: أنه لم يشك في صحة الرؤيا ، ولكن الرُّؤيا قد تكون على ظاهرها ، وقد تكون لمن هو نظير الرِّ أو سَمِيَّه ، فمن هاهنا تَطَرَّق الشك مابين أن تسكون على ظاهرها ، أو لها تأويل كذلك ، وسممت شيخنا يقول في معنى هذا الحديث ، ولفيره فيه قول لا أرضاه ، فلا يخلو نظره عليه السلام إليها من أحد الأمرين ، أو يكون ذلك قبل أن 'بضرَبَ الحِجاب ، وإلا فقد قال الله تمالى له : ﴿ قُلْ للمؤمنين يَفُضُّوا من أَبْصارِهِ ﴾ وهو إمام المتقين وتُقدق ألورعين المؤمنين يَفضُوا من أبصارِهم ﴾ وهو إمام المتقين وتُقدق ألورعين المؤمنين مَنفشوا من أبصارِهم ﴾ وهو إمام المتقين

<sup>(</sup>۱) هذا هو الحق ، ولا يلتفت أبداً إلى سواه . والاستاذ المقاد فصل بمتاز عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم نختار منه ما يأتى : . لا حجة المسلم على صدق محد عليه السلام في رسالته أصدق من سيرته في زواجه، وفي اختيار زوجاته، وليس النبوة من آية أشرف من آيتها في معيشة نبى الإسلام من مطلع حياته الله

جويربر:

وأماجويرية فهي بنت الحارث بن أبي ضِر آرِ بن حَبِيب بن عائد بن مالك ابن جَذِيمَة ، و جَذِيمَة هو الْمُصْطلِقُ من خُزَاعَـة ، كان أَسَمُها بَرَّة ، فساها

\_ إلى يوم وفاته . ما الذي يفعله الرجل الشهوان الفاسق في لذات الجسد إذا بلخ من المسكانة والسلطان ما بلغه محمد بين قومه ؟

لم يكرز عسيراً عليه أن بجمع إليه أجل بنات العرب ، وأفثن جو أرى الفرس والروم .

ولم يكن عسيراً عليه أن يوفر لنفسه ، ولاهله من الطعام والكساء والزينة ما لم يتوفر لسيد من سادات الجزيرة فى زماء .

فَهِلَ فَمَلِ مُحَدَّ وَ مَن ، ذَاكَ بَمَدَ نَجَاحِه ؟ هَلَ فَمَلَ مُحَدَّ ذَلَكَ فَي مَطَلَعَ حَيَاتَه ؟ كلا لم يفعله قط ، بل فمل نقيضه ، وكاد أن يفقد زوجاته لشكايتهن من شظفه العيش في داره.

ولم يحدث قط أن اختار زوجة واحدة ، لأنها مليحة أو وسيمة ، ولم يبن بمذراء قط إلا المدراء التي علم قومه جيماً أنه اختارها ، لأنها بنت صديقه وصفيه وخليفته من بعده أبي بكر الصديق رضى الله عنه . . . وما بني - عليه السلام - بواحدة من أمهات المسلين ، لما وصفت به عنده من جال ونصارقه وإنماكانت صلة الرحم ، والصن بها على المهانة هي الباعث الأكبر في نفسه الشريفة على التفكير في الزواج منهن ه . . ثم يتحدث عنكل زوجة من أزواجه صلى الله عليه وسلم ، ثم يقول : « والسيدة جوبرية بنت الحارث سيد قومه كانت بين السبايا في غزوة بني المصطلق ، فأكرمها الني - عليه السلام - أن تذل ذلة السباء ، فتزوجها ، وأعتقها ، وحض المسلمين على إعتاق سباياهم ، فأسلنوا جيماً ، وحسن إسلامهم ، وخيرها أبوها بين العودة إليه ، والبقاء عند رسول الله ، فاختارت البقاء في حرم رسول الله ، ص ١٩٠ وما بعدها عنا الإسلام ط ١

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جُوَيْرِ يَهُ (١) ، وقد رُوى مثل هذا في حديث مَيْهُ وَنَهُ بنت الحارث وكذلك زَيْنَب بنت جَحْشِ ، كان اسمُها بَرَّة أيضاً ، وزينب بنت أبي سَلَمَة ربيبته عليه السلام ، كان اسمُها بَرَّة فسهاهُنَّ جُمّ بنير خلك الاسم ، توفيت جُويْرِية في شهر ربيع الأول سنة سِتَ أو خسي وخسين حن المعرة ، وكانت قبل أن تُسْبَى عند مُسافِع بن صَفُوان الخُزَاعي .

### حديث الإفك

فيه من الغريب قولُ عائشةَ: والنسله يَوْمَئِذِ لم يُهَبِّجُهُنُّ (٢) اللحم فَيَثْقُلنَ .

<sup>(</sup>۱) ف حدیث رواه مسلم وأبو داود عن محمد بن حمرو بن عطاء أن زینب سألته: ما سمیت بنتك؟ فقال: سمیتها: برة، فقالت زینت :كان اسم جویریة برة، فغیره رسول الله سلم الله علیه وسلم — باسم جویریة ، وف حدیث و واه أبو داود و نهی رسول الله أن یسمی بهذا الاسم ، فقال: لاتزكوا الفسكم ، واقه أعلم بأهل البر منكم ،

<sup>(</sup>۲) فى جميع النسخ المطبوعة: بهجهن أو يهيجهن ، على حين ينقل المحققون قلسيرة فى كل طبعة شرح السكلمة عن أبي ذر وعن الروض. وهى فى الروض يهجهن أيضاً ، والسهيلى يشرحها بقوله: التهييج: انتفاخ فى الجسم ، أما أبو ذر فيقوله: والتهييج كالورم فى الجسد ، وفى الجهرة : التهيج: انتفاخ الوجه وتقبعه . وما قاله أبو ذرهو الصواب ولعله خطأ من الناسخ فى الروض ومن الطابع فى السيرة 11 وفى المسان : هبجه بالباء تهييجاً فتهيج ، أى ورمه فتورم . والتهييج: شبه الورم فى الجسد ، والسكلمة عدة روايات : لم يشقلهن المحم ، أو لم شبه الورم فى الجسد ، والمه يغشهن اللحم ، وفى رواية : لم يهبلهن المحم ، وهبله المحم وأهبله إذا أيقله وأصبح فلان مهبلا أى كشير المحم أو وارم الوجه ، وفلان مهبل أى مهبج ، كان به ورماً .

التهييج : انتفاخ في الجسم قد يكون من مِمَن ، وقد يكون من آفة ، قال الأَضْمَعِيّ الوَّغِيم مُصْفَر أَ الوَّغَمِي المُحَمِيّ مَصْفَر أَ الوَّغَمِ مُصْفَر أَ أَوْ غَيْره : هَجَمْتُ عَلَى حَى من العرب بواد خصيب ، وإذا الوائهم مُصْفَر أَ أَوْ خَيْر وَوجوهُهم مُهَيَّجَة ، فقلت لهم : ما بالسكم ؟ واديكم أخصَبُ وادي ، وأنتم لا تُشْبِهُون المخاصب، فقال لي شبخ منهم : إن بلدنا ليستله ويح ، يريد : أن المجال أحاطت به فلا تُذْهِب الرياحُ وَ بَاءَه وكلا رُدْدَه .

#### صفوال بن المعطل :

وفيه ذكر صَفُوان بن الْمُعَطَّلِ بن رُبَيْضَةً بن خُزَاءِي بن مُحَادِبِ بن مُرَّةً بن فَالجِ بن ذَكُوان بن مُعْلَبَة بن بُهِثَة بن سُلَمْ الشَّلْمِي ، ثم الذَّكُواني مُرَّة بن شَلَمْ الشَّلْمِي ، ثم الذَّكُواني بكنى أَبا عَمْرِو ، وكان يكون على ساقة الْعَسْكَرِ يلتقط مايَسْقُط من مَتاع المسلمين ، حتى يأتيهم به ، ولذلك تَحَلَّف في هذا الحديث الذي ول فيه أهلُ الإفك ما قالوا ، وقد رُوى في تخلفه سبب آخر ، وهو أنه كان تقيل النَّوْم لايستيقظ حتى يَرْ تَحَلِ الناسُ ويَشْهِدَ لصِحَّة هذا حديثُ أبى داود أن امرأة سَفُوان استيقظ حتى يَر تَحَلِ الناسُ ويَشْهِدَ لصِحَّة هذا حديثُ أبى داود أن امرأة سَفُوان استيقظ حتى يَر فقال صَفُوان على الله عايه وسلم وذكرت أشياء منها أنه لايصلح ، فقال صَفُوان على الله عايه السلام : فإذا استيقظت فَصَلِّ حتى تطلع الشمس ، فقال له النبي عليه السلام : فإذا استيقظت فَصَلِّ حتى تطلع الشمس ، فقال له النبي عليه السلام : فإذا استيقظت فَصَلِّ وقد ضَمَّف البزَّارُ حديث أبى دَاود (١) هذا في مُسْنَدِه . وقُتِل صَفُوان الله وقد ضَمَّف البزَّارُ حديث أبى دَاود (١) هذا في مُسْنَدِه . وقُتِل صَفُوان الله النبي عايه السلام ، فإذا استيقظت وَتَل صَفُوان الله النبي عايه السلام ، فإذا استيقظت وَقل صَفُوان الله النبي عايه السلام ، وقُتِل صَفْوان الله النبي عاله النبي عاله الله النبي عاله النبي عاله النبي المُوان المُؤَلِّ المُوان المُو

<sup>(</sup>۱) يرويه أبو ذر فى سننه والبزار وابن سعد وابن حبان والحاكم من طريق الاعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد.وقد قال البزار : هذا الحديث كلامه منكر ، ولمل الاعمش أخذه من غير ثقة ، فدلسه فصار ظاهر سنده الصحة ، وليس للحديث عندى أصل وقد رد الحافظ فى الفتيح على البزار رداً مظولا فانظره ص ٢٧٢ ح ٨ ط ١٣٤٨ عبد الرحن محد .

ا بن المُمَطَّل شهيداً في خلافة معاوية ، واندقَّتْ رِجْلُه يوم قُتِيل ، فطاعن بها ، وهي مُنْكسرة ، حتى مات ، وذلك بالجزيرة بموضع له شِمْطاً ط .

#### تفسير أسقطوا :

وفيه من غير رواية ابن إسْحَاقِ أنهم دَعَوْا الجاريَّة ، فسألوها حتى أسقطوا طما به ، يريد : أَفْصَحُوا بِالأَمْرِ ، وَنَقَّرُوا عَنْه ، يَقَال : ساقطته الحديثَ مُساَقَطَةً وأَسْقَطُوا به، في هذا المعنى قال أبو حَيَّة [ النَّمَيْرِي ] :

إذا هُنَّ ساقَطْن الحديث كأنه سيقاطُ حَصاء الْمَرْ عِلَن من سِلْكُ نَاظِم (١)

كذا فسره أبو الحسن بن بطال ، وفيا ذكر ابن إسحاق من روابة الشيباني عنه ، أنهم أداروا الجارية على الحديث، ولم بصرحوا الها حتى فطنت يما أرادوا ، فقالت : ما أعلم عليها عَيْباً ، الحديث . وأما ضَرَّبُ علِي المجارية بوهى حُرَّة ، ولم تشتَوْجب ضَرَّباً ، ولا استأذن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم \_ في ضربها ، فأرى معناه أنه أغلظ لها بالقول ، وتوعّدها بالضرب ، والمهمها أن تكون خانت الله ورسولة ، فكتَمَت من الحديث مالا يسمها والمهمها أن تكون خانت الله ورسولة ، فكتَمَت من الحديث ابن إسحاق

<sup>(</sup>۱) البيت من قصيدة طويلة ذكر منها القالى ثمانية أبيات منها هذا البيت ورواية الشطرة الآولى هكذا :

إذا من سائطن الاحاديث للفتي

كا ذكرها البكرى فى السمط وزاد فيها، ربين روايته ودواية القالى اختلاف يسير . ص ٢٨٠ ح ٢ ط ٢ الأمالى ، ص ٢٥٥ سمط الآلى .

·قالت الجاريةُ : والله ما أعلم عليها إلا ما يعلم الصائغُ على الذَّهَب الأُخْمَر .

#### : 11

وأما بر يرة فهي مولاة عائشة ـ رضى الله عنها ـ التى اشترتها من بنى كامل فاعتقتها ، وخُيِّرت فى زَوْجها ، وكان عَبْداً لبنى جَحْشِ . هـ فدرواية أهل الله ينة ، وفى رواية أهل العراق أنه كان حُرًا ، وهى رواية الأسود بن يزيد عن عائشة ، والأولى رواية عُرْقة والقاري بن محد عن عائشة ، وكذلك يقولون بتخيير الأمّة إذا عُنِقت ، وإن كان بعلها حُرًا ، وقول أهل الحبحاز على حسب روايتهم ، فلا يرون تخبيرها ، إلا إذا كان زوجها عبداً ، وعاشت على حسب روايتهم ، فلا يرون تخبيرها ، إلا إذا كان زوجها عبداً ، وعاشت برَيرة حتى روى عنها الحديث بعض التابعين . قال عبد اللك بن مروان : يكنت أجالس بريرة قبل أن ألي هذا الأمر ، فتقول لى : يا أبا عبد اللك ، إن فيك خصالا خَلِيقة بهذا الأمر ، فإن وَلِيتَ هذا الأمر فاتن الرجل ليُحَالُ بينه وبين الجُنَّة بعد أن يَنظُر إليها بحثجَمَة دم أراقها مِنْ مُسْلِم فى غير حَق . والبَريرة واحدة البرير وهو ثمر الأراك .

# أم روماده:

وأماً أَمُّ رُومانَ ، وهي أَمُّ عائِشة فَقد مر ذكرها في هذا الحديث ، وهي رَبْغَانَ ، وهي من كِنانَة ، وَيُنْكَبُ بنتُ عامر بن عُو يُمرِ بن عَبْدِ شَمْسِ بن دُهْاَنَ ، وهي من كِنانَة ، واختُياف في عَمُود نسيبها ، ولدت لأبي مِكر عائشة وعبدَ الرحمٰن ، وكانت قبل

أبى بكر عند عبد الله بن الحارث بن سَخْبَرَة ، فولات له الطَّفَيْل ، ونوفيت. أمُّ رومانَ سنة سِتُ من الهجرة ، ونزل النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى قبرها ه وقال « اللهم إنه لَمْ يَعْفَ عليك مالقِيَت أُمُّ رومان فيك ، وفى رسولك ه وقال « اللهم إنه لَمْ يَعْفَ عليك مالقِيَت أُمُّ رومان فيك ، وفى رسولك ه وقال : « مَنْ سَرَّه أن يَنْظُرَ إلى امرأة من الخور المِسْدِين ، فلينظُر إلى امرأة من الخور المِسْدِين ، فلينظُر إلى امرأة من المُور المِسْدِين ، فلينظُر إلى الله أمْ رُومان (١٠).

#### وهم للخارى:

وروى البخارى حديثاً عن مَسْرُوق ، وقال فيه : « سألت أمَّ رُومان. وهي أمَّ عائشة َ هما قيل فيها» ومَسْروق رُلِد بعدرسول الله حملي الله عليه وسلم بلا خلاف ، فلم ير أمَّ رُومان قَطُّ (٢) ، فقيل إنه وهم في الحديث، وقيل : بل الحديث صيح، وهو مُقَدَّم على ماذكره أهل السِّيرة من مَوْتها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد تكلم شيخُنا أبو بكر – رحمه الله – على هذا الحديث، واعتنى به لإشكاله ، فأورد من طُرُق ، فني بعضها : حدثتني أمَّ رومان ، وفي بعضها عن مَسْرُوق عن أمَّ رومان مُونَمناً ، قال رحمه الله : والْمَنْهَنَةُ أَصَحُّ فيه ، وإذا كان الحديث مُمَانَمناً كان محتملا ، ولم يلزم فيه مايلزم في حَدَّثنا ،

<sup>(</sup>١) الأول رواه أبو عمر ، والآخر رواه ابن سعد ، وانظر الإصابة .

<sup>(</sup>۲) أنكر ساع مسروق من أم رومان جماعة من الحفاظ منهم الخطيب البغدادى ، وذلك اسا ذكره أمل الناريخ أنها ماتت فى زمن النبى وص » قاله المطيب : وقد كان مسروق يرسله ، فيقول : سئلت أم رومان ، ويسوقه ،فلعلم بعضهم كتب سئلت بأاف فاعتقد الراوى أنها سألت ، فظنه متصلا

وفي سألت ، لأن للراوى أن يقولَ : عن فلان ، وإن لم مُيدْرِكُهُ وهو كثير في الحديث .

تناصبنی أو تناصبنی :

وقول عائشة : لم تكن امرأة تناصِبنى فى المنزلة عند عندها، هكذا الله في المنزلة عنده عندها، هكذا الله في الأصل تناصِبنى من المناصاة ما الأصل تناصِبنى من المناصاة ما الناصية .

شعر حسان في التعريض بابن المعطل :

وذكر قول حسان ا

أمسى الجلابيبُ قدعَزُ واوقدكَثُرُوا وابن الفُرَيْعَةِ أمسى تَبِيْضَةَ الْبَلَدِ.

يعنى بالجلابيب الفُرَّ بَاءَ ، و بَيْضَةَ البلد ، يعنى ، منفرداً ، وهى كلمة : مُتَسَكِلًم بها فى المدح تارة وفى معنى القُلِّ أُخْرى ، يقال : فلان بَيْضَة البَلَد ، م أي : أنه واحد فى قومه ، عظيم فيهم ، وفلان بَيْضَةُ البلَد ، يريد : أنه ذليل إلى معه أحد .

وأما قوله :

قَدْ تَـكَلَتْ أَمُّه مَنْ كَنتَ صاحبَه

فقد يجوز أن يكون قولُه:مَنْ مبتدأ ، وقد تَسَكِلتَ أَمُّه في موضع الخبر

<sup>(</sup>١) لعلها كانت كذلك في نسخته ، أما هي في السيرة: تناصيني بالياء لا بالباء

المقدَّم عليه ، ويجوز أن يكونَ مَنْ مفعولًا بتَكِلَتْ ، وأَضْمِر قبل اللهِ كَر مع اتصال الضمير بالفاعل ، فيكون مثل قوله :

جَزَى رَبُّهُ عَنى عَدِيَّ بِن حَاثْمٍ

ومثل قوله :

وقوله: فَيَفْطَيْلُ ، يريد: البُحَر أَى ، يَهِيجُ وَيَغْلَمُ ، وأصل هـذه الكلمة من الغَيْطَلَةِ ، وهى الظُّلمة ، وأصلها يَغْطَالُ مثل يَسْوَادُ ، لـكنه همز الأَافِ تَثْلا بُجْمَتُع ساكنان ، وإن كان اجْمَاءُهما في مثل هذا الموضع حَسَنا كقوله تبارك و تعالى ﴿ ولا الضَّالِين ﴾ (٢) ، ولكنهما في الشعر لا مجتمعان إلا في عروض واحـــدة ، وهي المُتقارِب ، ومع هذا فقد قرأ أيوب بن إلى عروض واحــدة ، وهي المُتقارِب ، ومع هذا فقد قرأ أيوب بن أبي تَمييمة [كيسان] السَّخْتَيَاني ولا الضَّالين بهمزة مفتحوحة (٢) وقرأ عَرُ و

<sup>(1)</sup> هو كما قال قد سبق القول في هذا . والشطرة الأولى بقيتها : جزاء المكلاب العاويات ، وقد فعل . والبيت كما زعم ابن جنى وغيره النابغة. وقيل لابي الأسود الديلي يهجو به عدى بن حاتم الطائي .

وأبتى مجده مطما ، هى من بيت شعر لحسان يرثى به جبير بن مطمم هو :
ولو أن بجداً أخلد الدهر واحداً من الناس أبقى بجده الدهر مطما
(٧) أصلها : الضالم ن فحذفت حركة اللام الأولى ، ثم أدغمت اللام في اللام ،

مناجئيع ساكنان: مدة الألف واللام المدغمة .

<sup>﴿</sup>٣) وغير ممدودة كأنه فر من التقاء الساكنين ، وهي لغة .

ابن عُبَيْد: ﴿ إِنْسُ قَبْلَهُم وَلا جَأْنٌ ﴾ (١) الرحن: ٥٦ وأنشَد الخطَّالِيُّ:

سَقَى مُطْعَيَاتَ الْمَحْلِ سَكُباً ودَبَعَةً عِظَامُ ابنِ لَيْلَى حَيْثُ كَان رَمِيمُها فأصبح منها كلُّ وَادٍ و تَلْقَةٍ حَدَائِقَ خُضْراً مُزْهَرًّا عَمِيمُها

أنشد أ:

### خَاطِمُهَا زَأَمُّهَا أَنْ تَهُوْبَا (أَمُّهَا أَنْ تَهُوْبَا (٢)

فإن قيل: الهمزَّةُ في هذا كلَّه مفتوحة ، وفي قوله يَغْطَيْلُ مَــَكُسُورة ،

(١) حكى أبو زيد قال : سممت همرو بن عبيد يقرأ (فيومئذ لا يسأل عن ذئبه إلس، ولاجأن ) فظننته قد لحن حتى سمعت من المرب دأبة ، وشأبة · قال أبو الفتح : وعلى هذه اللغة قول كثير :

#### إذا ماالغوالي بالعبيطاحأرت

وانظر ص ٢٨٤ ح ع من شرح الشافية الرضى وص ٢٠٥ ، وما بعدها ، ص ١٤٩ ح و ما بعدها شرح تصريف المازنى لابن جنى وقد أفاض ابن جنى فى السكلام على هذا في قراءة من قرأ ولا الصالين بهمز الآلف فى ص ٢٧ وما بعدها من كنا به المحتسب .

(٢) استمار بمض الرجاز الخطام في الحشرات ، فقال :

ياعجباً لقد رأيت عجباً حمار قبان يسوق أرتبا عاقلها خاطمها أن تذهبا فقلت : أردفنى ، فقال أراد: لثلا تذهب ، أو مخافة أن تذهب ورواه ابن جنى كما ووى السهيل : خاطمها زأمها أن تذهبا . أراد : زأمها . وزعت البمير : خطمته ، ويقول اللسان إنه حرك الهمزة ضرورة لا جتماع الساكنين كما جاء فى الشعر : اسوأدت بمنى : اسوادت . أنظر مادة خطم وزمم فى اللسان . وزأمها فى الأصل : رامها . وكذلك في الحديث الصحيح : أَسْوَد مُرْ َ بَئْدٌ في رواية .

قَلْنَا : إِنَّمَا كُسُرَتُ الْمُمَرَّةُ فِي مُزْهَارِةً ومُرْ بَيْدً ۗ وَيَفْطَيْلُ ، بعد أَنْ فُتِحَتُّ فِي المَاضِي ، فَقِيلِ : اغْطَأَلُّ ، وأَزْهَأَرُّ ، فصار على وزن اطْمَـأنَّ ،. فجاء اسمُ الفاعل والمستقبلُ على ذلك القياسِ مكسوراً كما 'يُكْسَر في مُطْسَنْنَ .. تفسر العجب:

وقول ثابت لعبد الله بن رَوَاحَةً : أما أَعْجَبُكُ ضَرْبَ حَسَّانَ بِالسِّيفِ ، معناه : أما جعلك تعجب، تقول: عجبت من الشي، وأعجبني الشيء، إذا كان ذلك. العجبُ من مَكُرُ وهِ أَو تَحْبُوب، وهو عندالناس، عني سَرَّني لاغير ، وفي الحديث، وكلام العرب شواهد كثيرة على هذا المني منها في الـكامل فَلَأَعْجَبَنِي أَنْ. أعجَبه بكاه أبيه ، وفي حديث ذكره عن عبد الرحن بن حسان (١) ، وكذلك. أنشد:

<sup>(</sup>١) في اللسان : ذكر أبو زيد خارجة بن زيد أن حسان بن ثابعه أنشد قوله:

انظر خلیلی پرطن جلق هل تؤنس دون البلقاء من أحد نبكى حسان بذكر ماكان فيه من صحة البصر والشباب بعد ما كف <sub>ب</sub>صره ·· وكان ابنه عبد الرحن حاضراً ، فسر ببكاء أبيه ، قال خارجه : يقول : عجبت. من سروره ببكاء أبيه. قال ومثله قوله:

فقالت لی این قیس ذا و بمض الثی، یعجبها وفى مكان آخر من نفس المادة أنشد اللسان لابن قيس الرقيات : فقالت لى : ابن قيس ذا وبعض الشيء يعجبهـــا أى يكسبها التعجب ، أو تتعجب منه وأراد : أبي قيس فترك الآلف الأولى ..

ألاهُزِئَتْ بنا قرشِيّةٌ يَهُ يَزُ مَنْكِبُهَا تقول لى : ابنُ قَيْسٍ ذا وبعضُ الشَّيْبِ مُعْجَبُها وقال كَعْبُ بنُ زُهْيْر :

لوكنتُ أَعْجَبُ مَن شَى مِ لأَعْجَبِنِ سَمْى الفتى، وهو تَعْبُوبِه القَدَرُ (١) له وقوله عليه السلام: أَنَسُو هُتَ على قَوْمِي أَنْ هدام الله مساه: أَقَبَحْتَ على قَوْمِي أَنْ هدام الله معنويهم إلى الله عنه من فعلهم حين سميتهم بالجسلابيب من أجل هيجرتهم إلى الله وإلى رسوله ؟

ببرماء :

وقوله: فأعطاه عِوَضاً منها بِيرَخاهِ ، وذكر بعضُهم أن هذه البيْر سُميت بِيرُخَامُ بِرْجْرِ الإبل عنها ، وذلك أن الإبلَ يقال لها إذا زُجِرَتْ عن الماء ، وقد رَوِبتْ حَاحًا ، وهكذا كان الأصيلي بقيده برفع الرّاء إذا كان الاسم -مَرْفوعاً ، وبالله ، وغير الأصيلي يقول : بَيْرِحاء بالفتح على كل حال وبالقصر

يسمى الفتى لامور ليس يدركها فالنفس واحدة ، والهم متقشر والمره ـ ما عاش ـ عدود له أمل لاتنتهى الدين حتى ينتهى الاثر أنظر الاستمياب لابن عبد البر والإصابة لابن حجر . وقال ابن عبد البر : كان كعب شاعراً مجوداً كثير الشعر مقدماً في طبقته هو وأخوه بجير ، وكعب الشعرهما ، وأبوه زهير فوتهما

<sup>(</sup>۱) وبعده :

يجمله اسماً واحداً ، وقد حكى عن بعضهم فيه بيرحاء بفتح الباء مع الفصر ، وفي الصحيح أن أبا طاحة دَفَع بيرَحاء إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم وجملها صَدَقَة ، فأمره النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن يجملها في الأقربين ، فقسمها بين أني وحسان ، وفسر البخارى وأبو داود القرابة التي بين أبي طاحة وبينهما قالا : فأما حسان فهو ابن المنذر بن ثابت بن حرام ، وأبو طَاحة هو زيد بن سَمَّل بن حَرَام () ، فهذه قرابة قريبة ، وأما أبي ، فيجتمع معه في الأب السادس ، وهو تحرو بن مالك بن النَّجَارِ ، وقد كان أبي عَنياً ، فكيف ترك مَن هو أقرب منه ، وخصّه ؟

والوجهُ في ذلك أن أبيًا كان ابن عَمَّةِ أبى طَلْحَةً ، وهي صهيلة بنت الأستودِ بن حرام ، وهو معروف عند أهل النسب ، فمن أجل ذلك النسب خَصَّه بها ، لامن أجل النسب الذي ذكرناه فإنه بعيد ، وإعما قال له النهي صلى الله عليه وسلم : اجعلها في الأَّقربين .

#### مول براءة عائشة:

وفى المسنّد من حديث عائشةَ أنه لما أنزل اللهُ يراءتها قام إليها أبو بكر، فقبل رأسها ، فقالت له : هَلَّا كَنت عَذَرْتني ، فقال : أَيُّ سَمَاءٍ تُنظِيُّني ، وأي.

<sup>(</sup>۱) فى الجهرة لابن حزم : ابن سهل بن الاسود بن حرام ص ۲۲۷ فلمل الاسود سقط من الناسخ ، وقد استوفى السمهودى القول فى بيرحاء فانظره ص ۱۳۳ حروفاء الوفاء ، وانظر معاجم أسماء الاماكن كمعجم البكري. وياقوت ومراصد الإطلاع .

أَرْضِ تُقِلَّني ، إِن قلت بمالا أعلم ، وكان نزول براءة ِ عائشةَ حرضي الله عنها -بعد قدّومهم المدينةَ بسَبْعِ وثلاثين ليلةً في قول بعض المفسرين .

شعر حساد، في مدح عائشة :

وقول حسان في عائشة :

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا نُزَنُ بِرِبَةٍ وتُصْبِح غَر ثَى من مُكُومِ النَّوَ افِل

حَصَانُ : فَعَالُ بِفتح الحاء بِكَثَر فِي أُوصَافِ المؤنث ، وفي الأعلام منها هُ كأنهم قصدوا بتوالى الفَتحات مُشا كَلَة خِفَّة اللفظ لِخِفَّة المعنى ، أَى المسَمَّىٰ بهذه الصفات خفيف على النفس ، وحَصان من الحِصْنِ والتَّحَصُّن ، وهو الامتناعُ على الرجال من نظرهم إليها ، وقالت جارية من العرب لأمها :

يا أَمُّنَا أَبْصَرَ فِي رَاكَبُ يَسِيرُ فِي مُسْحَنْفِرٍ لاحبِ (1) . جَمَّلْتُ أَحْنِي النَّرَابَ فِي وَجْهِهِ حُصْناً وأُحْمِي حَوْزَة الغائبِ (1) . فقالت لها أميا :

الخصنُ أَذْنَى لو تَآبِدَ اللهِ مِنْ حَثْمِيكُ التَّرْبَ على الرَّاكِ فَالْخُصْنُ أَذْنَى لو تَآبِدَ الْإِبضَاحِ ذَكَرَ هذه الأبيات أحدُ بن أبي سَعِيد السَّيراني في شرح أبياتِ الإبضاحِ فَالْمَاتِ الْإِبضاحِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ السَّيراني في شرح أبياتِ الإبضاحِ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَ

<sup>(</sup>١) المسحنفر : الممتد. واللاحب : الطريق الواسع المنقاد .

<sup>(</sup>٢) روايته في اللسان مكذا :

فظلت أحثى النراب في وجهمه عنى وأحمى حموزة الغائب

· وَالرَّزَانُ وَالَّنْهَالِ ُ عَمَى وَاحَدَ ، وَهِى القَلْيَلَةُ الْحَرَكَةِ .

وقوله : وتُعشِيح غَرْثَى من مُخُوم المَوَا فِل ، أَى خَمِيصَة البَطْنِ من مُخُوم المَوَا فِل ، أَى خَمِيصَة البَطْنِ من مُخُوم النَوَا فِل ، أَى خَمِيصَة البَطْنِ من مُخُوم الناسِ ، أَى اغْتِياَ بِهِم وَمُرَبَ الْفَرْثَ مَنَلًا ، وهو عدم الطَّهْم وخُلُو الْجُوف ، وفي التنزيل : ﴿ أَيُحِبُّ أَحدُ كُم أَن يَأْكُلَ لَحَدُم الْخِيه مَيْنًا ﴾ الحجرات : ١٢ ضرب المثل لأخذه في العراض بأكل اللَّحْم ، لأن اللحم سِنْرٌ على العَظْم ، والشائم لأخيه كأنه يَقْشِرُ وَيَكُم شِف ما عليه من سِنْرٍ .

وقال: مَيْتَاءَلأن الميتَ لايحُس، وكذلك الغائبُ لايَسْمَعُ ما يقول فيــه الشُّمَّةُ بُ ، ثم هو في التحريم كأكُّل لحم النِّيت.

وقوله :

# له رَنَّبٌ عالٍ على الناسِ كُلُّهم

الرَّتَبُ:ما ارتفع من الأرْضِ وعَلَا ، والرَّتَبُ أَيضاً:فُوَّةٌ فَى الشَّى وَعِلَظُّ • فيه ، والسَّوْرَّةُ رُنَّبة رفيعة من الشرف مأخوذة اللفظ ِ من سُور البناء .

وقوله : فإن الذي قد قيل ليس بلائطٍ ، أي : بلاصق ، يقالِ : 1 يَلِيطُ

اذلك بفلان ، أى : ما يلصق به ، ومنه سُمِّى الرِّبا : إِيَاطاً ، لأنه أَلْصَقُ بالْبَيْع ، وليس بِلَهْجٍ. وفي الكتاب الذي كتب لثقيف : وما كان من دَيْنٍ ليس فيه رَهُنَ ، فإنه لياط مُبَراً من اللهِ. وسَيَأْتِي حديثه مفسَّراً إن شاء الله .

وقوله في الشِّعر :

دعام على نفسِه ، وفيه تصديقٌ لمن قال : إن حَسَّان لم يُجُـلُهُ في الإَفْـكِ ، ولا خاض فيه ، وأنشدوا البيت الذي ذكره ابن إسحاق :

لقد ذاق حَسَّانُ الذي كان أهله

على خلاف هذا اللفظ :

نَشَدَ ذَاقَ عَبْدُ الله مَا كَانَ أَهْلَهَ وَحَمْنَةٌ إِذَ قَالُوا : هَجِيرًا ومِسْطَحُ

ما نزل في مق أصحاب الإفك :

وذكر ما أنزل الله تعالى في أصحاب الإفك وقوله تعالى: ﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُ بَالْسِلَتِكُم ﴾ النور: ١٥ وكانت عائشة \_ رضى الله عنها تقروها: إِذْ تَلِقُونه بِالْسِلَتِكُم مِن الْوَلَقِ ، وهو استمرارُ اللسان بالـكَذِبِ . وأما إقامةُ الخَدِّ عليهم فنيه النَّسُويَةُ بِين أَفضلِ الناس بعد النبيّ \_ صلى الله عليه وسلم وأدنى عليهم فنيه النَّسُويَةُ في الإيمان ، لا يُزاد الفاذف على النمانين ، وإن شتم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا ينقص منها ، فإن قذف قاذف النوم إحدى أمهاتِ المؤمنين سوى عائشة ، فيتوجه فيه الفقهاء قولان : المحدها: أَنْ يُجُلَد ثمانين كَا يَقتضيه عمومُ التنزيل ، وكا فعل النبيّ \_ صلى الله الله الله عليه وسلم ، ولا ينقس منها ، المنتهاء قولان :

عليه وسلم ـ بالذين قَدَفوا أهلَه قبل نزول الفرآن ببراءتها ، وأما بعد نزول الفرآن ببراءتها ، ولا يُورث ، لأنه الفرآن ببراءتها فيُقْتَل قاذفُها قَـ شل كُفْرٍ ، ولا يُصَلَّى عليه ، ولا يُورث ، لأنه كَذَّب الله تعالى .

والقولُ الذي في قاذف أمهات المؤمنين غير عائشة ـ رضى الله عنهن ـ أن يُقْتَل أيضاً ، وبه كان يأخذ شيخُنا ـ رحمه الله تعالى ـ و يحتج بقوله تعالى : ﴿ إِن الذين يُونُذُون الله ورسولَه لَعنهم الله في الدنيا والآخرة ﴾ الأحزاب : ٧ الآية ، وإذا قذف أزواج النبي عليه السلام ، فقد سَبَّه . فمن أعظم الإذابة ، أن يُقالَ عن الرَّجُل : قَرْ نَان (1) وإذا سُبَّ ني مثل هذا فهو كُفْر " صُر احَ وقد قال المفسرون في قوله تعالى (فَخَانَتاهُما) أي: خانتا في الطاعة لها ، والإيمان ، ومابغت امرأة نبي " قَطَّ ، أي مازنت ،

#### إهراء سيرين إلى مساله:

وذكر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - أعطى حَسَّانَ جاريتَه بضربِهِ صَفْوَانَ بن الْمُعَطَّلِ له ، وهذه الجاريةُ اسمها سيرين بنت شَمْعُون أختُ مارِيَة مُرِّيَّةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وهي أمُ عبدِ الرحمن بن حَسَانَ الشاعر، وكان عَبدُ الرحمن يَفْخَر بأنه ابن خَالةٍ إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم -

<sup>(</sup>۱) القرنان هو الذى يشارك فى امرأته كأنه يقرن به غيره أو هو نعته سوء فى الرجل الذى لا غيرة له . قال الازهرى : هذا من كلام الحاضرة ، ولم أر البوادى لفظوا به ولا عرفوه .

وقد روت سيرين هذه عن النبى صلى الله عليه وسلم حديثاً قالت: رأى رسولُ الله صلى الله عليه وهال : وقال : أن الله يحب من العبد إذا عمل عملا أن يُصْلِحَه (1).

(۱) أخرج البخارى ومسلم حديث قصة الإفك في صحيحهما من حديث الزهرى . وفي روايتهما أن أمها قالت لها عقب تبشير الرسول و ص ، المائشة ببراءتها . وقومى إليه ، فقلت : والله لا أقوم إليه ، ولا أحد إلا الله عز وجل مو الذي أنول براءتى ، وفي رواية للبخارى قالت : ولا والله ، لا أقوم إليه ، ولا أحدى ، ولا أحدكما ، ولكن أحد الله الذي أنول براءتى ، لقد سمعتموه ، فا أنكر تموه ، ولا غير تموه ، ويقول ابن كثير عن الذي تولى كبره : وقيل : فا أنكر تموه ، وهو قول غريب ، ولو لا أنه وقع في صحيح البخارى ما قد يدل على إبراد ذلك لما كان لإيراد ، كبير فائدة ، فإنه من الصحابة الذين لهم فضائل ومناقب ومآثر ، وأحسن مآثره أنه كان يذب عن رسول الله و ص » نهاجهم ، وجبريل معك ، بشعره ، وهو الذي قال له رسول الله و ص » : هاجهم ، وجبريل معك »

هذا وفى رواية البخارى أن الرسول و ص ، لبث شهراً لا يوحى إليه فى شأن عائشة ، وغند ابن حزم أن المدة كانت خسين يوماً أو أزيد ، ويجمع بأنها المدة الى كانت بين قدومهم المدينة ونزول القرآن في قصة الإمك، وأما التقييد بالشهر فهو المدة التي أولها إتيان عائشة بيت أبويها حين بلغها الحبر .

ويقول الز ، خشرى: لم يقع في القرآن من التغليظ في معصية ما وقع في قدة الإفك بأوجز عبارة ، وأشبعها ، لاشتاله على الوعيد الشديد والعقاب البليغ والزجر العنيف ، واستعظام القول في ذلك واستشناعه بطريق مخلتفة ، وأساليب متقنة ، كل واحد منها كاف في بابه ، بل ما وقع منها من وعيد عبدة وأساليب متقنة ، كل واحد منها كاف في بابه ، بل ما وقع منها من وعيد عبدة والاوثان إلا يما هو دون ذاك ، وماذاك إلا لإظهار علو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وانظر القول في العصبة الذين جاءوا بالإفك في ص ٣٧٣ ح مل عبد الرحن محمد فتح الباري عذا وقد زاد الحاكم في شعر حسان اللامي بيتين من غير دواية ابن اسحاق

# أمر الحديدية فى آخر سنة ست ، وذكر بيمة الرضوان والصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سهيل بن عمرو

قال ابن إسحاف : ثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة شهر رمضان وشوالا ، وخرج في ذي القمدة معمراً ، لا يريد حرباً .

قال ابن هشام : واستعمل على المدينة بُمَيلة بن عبد الله اللَّـيثي .

قال ابن إسحاق: واستنفر المربَ ومَن حوله من أهل البوادى من الأعراب ليخرجوا معه، وهو يخشى من قُريش الذى صنعوا، أن يعرضوا له بحرب أو يصدّوه عن البيت ، فأبطأ عليه كثير من الأعراب ، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمَن معه من المهاجرين والأنصار ومن خَلِق به من العرب، وساق معه الهذى ، وأحرم بالمعمرة ليأمن النّاسُ من حربه ، وليعلم الناس أنه إنما خرج زائراً لهذ البيت ومعظّماً له .

قال ابن إسحاق : حدثني عمد بن مسلم بن شهاب الزهرى ، عن عُروة بن الخرج عن مِسْوَر بن تَخْرَمة ومَرْوان بن الحسكم أنهما حسد ثاه قالا : خرج

وفإن أبي ووالده وعسيرطى المرض عنبد مشكم وقاء

حلیلة خیر الخلق دیناً ومنصباً نبی الحدی والمسکرمات الفواصل
 رایشك ولینفسراك الله حرة من المحصنات غیر ذات الفوائل
 وقد روی من طریق صالح بن كیسان عن الزهری .قال عروة : كانت عائشة
 عسکره أن یسب عندها حسان و تقول : (نه الذی قال

رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عام الحدَيْدِينَة يربد زيارة البيت ، لايريد قتالاً، وساقَ معه الهَدْى سَبعين بَدَنةً ، وكان الناس سبع مائة رجل ، فكانت كل بَدَنةً عن عَشْرة نفر.

وكان جابر بن عبد الله ، فيما بلغنى ، يقول : كنَّا أصحابَ الْحَدَيبية أربَعَ عشرة مائة .

قال الزهرى : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا كان بمسنفان كقيه بشر بن سُفيان الكَمْبى - قال ابن هشام : وبقال بُشر - فقال : يارسول الله هذه تريش ، قد سَمِعت بمَسِيرك ، فرجوا معهم المُوذُ المَعاافيل ، قد كَيْسِوا جُلودَ النّهور ، وقد نَرلوا بذى طُوى ، يُماهدون الله لاتَدْخلها عليهم قد كَيْسِوا جُلودَ النّه بن الوليد فى خَيْسِلهم قد قد موها إلى كُراع الغميم ، قال: فقال رَسُول الله صلى الله عليه وسلم : ياوَيْح قُريش! لقد أكلتهم الحرب ، فقال رَسُول الله عليهم له خلوا فى الإسلام وافرين ، وإن لم يَفْعلوا قا تَلُوا وبهم فاذا عليهم وخلوا فى الإسلام وافرين ، وإن لم يَفْعلوا قا تَلُوا وبهم قُوت ، في الله عليه م ذخلوا فى الإسلام وافرين ، وإن لم يَفْعلوا قا تَلُوا وبهم عُظهرَ ه الله أو تَنفرد هذه السَّالفة .

الرسول صلى الله عليه وسلم يسلك طريقاً غير طريق قريش في الرسول على الله عليه وسلم يسلك طريقاً غير طريقهم التي مم بها ؟ قال ابن إسحاق : فحد ثنى عبد الله بن أبى بكر : أن رجلا من أمم قال :

أنا يارسول الله ، قال : فسَلك بهم طريقاً وَغُراً أَجْرَلَ بِينَ شِعاب ، فلما خرجوا منه ، وقد شق ذلك على المُسْلِمين وأفضوا إلى أرض سَهْلة عند مُنْقَطعالوادى ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس : قُولوا : نَستغفر الله و تتوب إنيه ؛ فقال الله عليه والله إنها الله عليه والله إنها الله عليه والله عليه والله عليه والله المحطلة التي عُرضت على بني إسرائيل . فقالوا ها .

قال ابن شهاب: فأص رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال: السلكوا ذات اليمين بين ظَهْرى الحَهْش ، في طريق تُخرجه على تَفِيدة المُرَار مَهُم عَلَم أَلله الطريق ، فلما رأت منهم الله المحليبية من أسفل مكمة ، قال : فسلك الجيش ذلك الطريق ، فلما رأت خيل فريش قَترَة الجيش قد خالفوا عن طريقهم ، رَجعوا را كضين إلى قُريش، وخرج رسول الله عليه وسلم ، حتى إذا سلك ، في تَفيدة المُرَار بركت ناقته ، فقالت الناس : خَلاَت الناقة ، قال : ما خَلاَت وما هُوَ لها بحكم بحكمت والسكن حَبسها حابس الفيل عن مكة . لاتَدْعوني قريش اليوم إلى بخطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها . ثم قال لنناس : انز أوا ، محطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها . ثم قال لنناس : انز أوا ، قيل له : يارسول الله : ما بالوادي مالا ننزل عليه ، فأخرج سهما من كنانته ، فأعناه رجسلا من أصحابه ، فنزل به في قليب من تلك القلك . فغرزه في خرب الناس عنه بعَطَن .

قال ابن إسحاق: فحدثنى بعض أهل العلم عن رجال من أسام: أن الذى نزل فى القايب بسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجية بن جُندَب بن مُعَابُر ابن عَمْرِ بندارم بن عَمْرو بن وَائْسِلَة بن سَهْم بن مازن بن سلامان بن أسْلَم بن أفقى

أبن أبى حارثة ، وهو سائق ُ بدْنِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم .

قال ابن هشام : أُفْمِي بن حارثة .

قال ابن إسحاق: وقد زعم لى بعض أهل العلم: أن الَبرَاه بن عازِبِ كان يقول: أنا الذي نزلت بسَهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ' فالله أعلم أى ذلك كان .

وقد أنشدت أسلم أبياتاً من شمر قالها ناجيةُ ، قد ظَننا أنه هو الذي تَوْلَ بالسهم ، فزعمت أسلم أن جاريةً من الأنصار أقبلت بدَلْوِها ، وناجيةُ فى القَلِيب يَمِيح على الناس ، فقالت :

ياأيها المائع دَلْوى دُونَـكا إلى رأيتُ الناسَ يَحْمدُنَكا يُشْنُون خيراً ويُمَجِّدُونـكا

قال ابن هشام : و بُروى :

إنى رأيت النَّاس يَمدحونـكا

قال ابن إسحاق: فقال ناجية ، وهو في القَليب يَميح على الناس:

الله علمت جارية عانيية أنى أنا المائع واسمى ناجيية وطَعنةٍ ذات رَشاش واهِيبَ طعنتُها عنى صدور العادية

فقال الزهرى فى حديثه: فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّ

جاء به ٢ فأخبرهم أنه لم يأت يُريد حرباً ، وإنما جاء زائراً للبيت ، ومعظّماً كرمته ، ثم قال لهم نحواً مما قال لبشر بن سُفيان ، فرَجعوا إلى قُريش فقالوا ته يامعشر قريش ، إنكم تَمْجلون على محمد ، إن محمداً لم يأت لقتال ، وإنما جاء زائراً هذا البيت ، قاتهموهم وحبَّهوهم وقالوا : وإن كان جاء ولا يربد قتالا بم فوالله لا يدخاما علينا عَنْوة أبداً ، ولا تحدّثُ بذلك عناً العرب .

قال الزهرى : وكانت خُزَاعَةُ عَيْسَبَةً نُصْح رسول الله صلى الله عليه وسلم مد مُسْامُها ومُشْرِكها ؛ لا يُخفُون عنه شيئًا كان بمكة .

قال : ثم بعثوا إليه مِكْرَز بن حَفْص بن الأخْيَف ، أخا بنى عامر بن الوَّئ ، فا رسول الله صلى الله عليه وسلم مُقبلا قال : هذا رجل غادر به فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلَّمه ، قال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وكلَّمه ، قال له رسولُ الله عليه وسلم عواً مما قال لبد عليه وسلم نحواً مما قال لبديل وأصحابه ، فرجع إلى تُويش فأخبرهم بما قال لهرسولُ الله صلى الله عليه وسلم.

ثم بعثوا إليه الحليس بن عَلقمة أو ابن زَبَّان ، وكان يومشد سند الأحابيش ، وهو أحد بنى الحارث بن عبد مَناة بن كِنانة ؛ فلما رآه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال : إن هذا من قوم يتألَّبون ، فابعثوا الهَدْى فى وَجْهِم حتى براه ، فذما رأى الهَدْى يَسيل عليه من عُرْض الوادى فى قلائده ، وقد أكل أو بارَه من طُول الحبس عن تحله ، رجع إلى قُرَيْش ، ولم يَصِل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إعظاماً لما رأى ، فقال الهم ذلك . قال : فقالوا الحلس ، فإنما أنت أعرابي لاعِلْم لك .

قال ابن إسحاق: فحد أنى عبد الله بن أبى بكر: أن الحكيس غضب عند. ذلك وقال: يامعشر قُريش، والله ما على هذا حالفناكم، ولا على هذا عاقدناكم. أَيُصَدُّ عن بيت الله مَنْ جاء مُمَظِّماً له! والذى نفس الحنيس بيده، لتُخَلَّنَ بين محد وبين ماجاء له، أو لأنفرنَ بالأحابيش نفْرة رجل واحد. قال: فقالوا له: مَهْ ، كفّ عنا ياحكيس حتى نأخذَ لأنفسنا ما نرضى به.

قال الزهرى في حديثه : ثم بعثو إلى رسول الله صلى الله عليـــه وسلم. عُروة بن مَسْعود النَّقني ؛ فقال : يامعشر قريش ، إلى قد رأيت ماينْتي منكم مَنْ بمثتموه إلى محمد إذ جامكم من التَّمنيف وسُوء اللَّفظ ، وقد عَرفتم أنسكم والدُّ `` وإنى وَلد \_ وَكَانَ عُرُوةَ لسُكَبْيَعَةَ بنت عبد شمس \_ وقد سمعت بالذي نابكم 4 فِمعتُ من أطاعني من قومي ، ثم جِنْتُكُم حتى آسَيْتُكُم بنفسي ، قالوا : صدقت، . ما أنت عندنا بمنهم . فخرج حتى أنى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، فجلس بين يديه ، ثم قال : يامحد ، أجمت أو شاب الناس ، ثم جِنْت بهم إلى كَيْضَتَكُ لَتَفُضَّهَا بهم ، إنها قُر يش قد خَرجت معها العُوذُ الطافِيل. قد لَبِسوا جُلودَ النُّمورِ ، يُعاهدون الله لاتَدْخلها علمهم عَنْوة أبداً واثم اللهِ ، لـكَأْ يَعِ. بهؤلاء قد انكشفوا عَنْك غَداً. قال : وأبو بكر الصَّدِّيق خَلْف رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ؛ فقال : المُصُصُّ بَظُرُ اللَّاتِ ، أَمَحَ نَسْكَشف عنه ﴿ قال : من هذا بامحد ؟ قال: هذا أبن أبي تُحافة ، قال : أما والله لولا يَدُ كانت لك عندى لكافأتك بها ، ولكن هذه بها ، قال : ثم جعلَ يتَّناول لِحْية . رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم وهو بكلِّمه قال: والمغيرةُ بنُ شُعْبة واقف على

رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديد. قال : فجعلَ يقرَع يَده إذا تناول لِحْبة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، ويقول : اكْفُفْ بدَكُ عن وَجْه رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قبل أن لاتصل إليك ، قال : فيقولُ عُرْوَةُ : وَبُحَكَ ! ما أَفَظَكُ وأَغْلَظُكُ ! قال : فتبسم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال له عُروة : مَن هذا يا محمد ؟ قال : هذا ابنُ أخيك المُفيرة بن شُعْبة ، قال : فقال له عُروة : مَن هذا يا محمد ؟ قال : هذا ابنُ أخيك المُفيرة بن شُعْبة ، قال : فقال .

قال ابن هشام: أراد عُروة بقوله هذا أن المُغيرة بن شُعبة قبل إسلامه نقتل ثلاثة عشر رجلا من بنى مالك ، من ثقيف ، فتهايج الحيان من ثقيف : بنو مالك رهط المَقتولين ، والأحلاف رَهْط المُغِيرة ، فَوَدَى عُرُوة المُتّتولِين ثلاث عَشرة دِية ، وأصلح ذلك الأم.

قال ابن إسحاق: قال الزُّهْرِئُ : فَـكلَّمه رسولُ الله صلى الله عديه وسلم بنَحْوِ ممـاكلَّم به أصحابَه ، وأخبره أنه لم يأتِ يُريد حَرْبًا .

فقام من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رأى ما يصنع به أسحابه، لا يتوضأ إلا ابتدروا وضوءه، ولا يَبْصق بُصاقاً إلا ابْتَدَرُوه . ولا يَسْقط سن شَعره شيء إلا أخذوه . فرجع إلى قُريش ، فقال : يامعشر قُريش ، إنى قد جِئْت كِشرى فى مُلكه ، وقيصر فى مُلكه . والنَّجاشيَّ فى مُلكه . وإنى والله مارأيت مَالِكا فى قوم قط مثل محد فى أصحابه ، ولقد رأيت أوماً لا يُسْلِمونه لشى أبداً ، قَرَوا رأيكم . قال ابن إسحاق : وحدثنى بعضُ أهل العلم : أن رسول الله صلى الله عليه بوسلم دعا خِرَاشَ بن أُميَّة أُخْرَاعى ، فَبَعْثه إلى قُرَيْش بمكة ، وَحَمَله على بعير له يقال له الشَّعلب ، ليبلِّغ أشرافهم عنه ماجاء له ، فَمَقروا به جمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأرادوا قَتْله ، فَمَنَعَتْه الأحابيش ، فَحَلَوا سبيله ، حتى أَنَى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم .

قال ابن إسحاق: وقد حدثنى بعض من لا أنهم عن عكر مه مولى ابن عباس عن ابن عباس: أن قر يشاكانوا بعثوا أربعين رجلا منهم أو خمسين رجلا، وأمروهم أن يُطيفوا بمَسْكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليُصيبوا لهم من أصحابه أحداً، فأخذوا أخذاً ، فأني بهم رسول الله على الله عليه وسلم، فعفا عنهم ، وخلى سبياهم، وقد كانوا رَمَوا في عسكر رسول الله عليه الله عليه وسلم بالحجارة والنَّبُل.

أم دعا عمر بن الخطّاب ليبعثه إلى مكة ، فيبلّغ عنه أشراف قويش ما جاء أله ، فقال : بارسول الله ، إلى أخاف قريشًا على نفسى ، وليس بمكة من بنى عدى " بن كَذْب أحد يمنعنى ، وقد عرفت قُريش عَدَاوتى إيبًاها ، وغلظتى عليها ، ولكنى أدللك على رجل أعز بها منى ، عثمان بن عفّان . فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفّان ، فبعثه إلى أبى سفيان وأشراف قريش ، يُخبرهم أنه لم يأت لحرب، وإنه إنما جاء زائراً ابذاالبيت، ومعظّماً خُرْمته .

قال ابن إسحاق : فخرج عُمَانُ إلى مكة ، فكَقيه أبانُ بن سَعيد بن العاص

حين دخَل مكة ، أو قبل أن يدخلها ، فحمله بين يديه ، ثم أجاره حتى بلّغ إسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فانطاق عثمان حتى أنى أبا سنيان وعظاء قريش ، فبلّغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسله به ؛ فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم : إن شئت أن تَطُوف عبين فرغ من رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم : إن شئت أن تَطُوف بالبيت فطف ؛ فقال : ما كنت كُلف حتى يطوف به رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وسلم ، واحتَبسَتْه قُرَيْش عندها ، فبلغ رسول الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان بن عفان قد قُتل .

# بيعة الرضوان

قال ابن إسحاق: فحدثى عبد الله بن أبى بكر: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم 'قال حين بلغه أنّ عثمان قد قُتل: لا نَبْرح حتى نُناجر القوم ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة. فكانت بيعة لرّضوان تحت الشجرة ، فكان الناس يقولون: بايتمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الممورة ، وكان جابر ' بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُبايعنا على الوت ، ولحكن بايعنا على أن لانفر" .

فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس ، ولم يتخلّف عنه أحد من المسلمين حضرها ، إلا الجلد بن قيْس ، أخو بنى سلمة ، فكان جار بن عبد الله يقول : والله لسكأنى أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته . قد صَبأ إليها ، يَستتر بها من الناس . ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّ الذى فُكر من أمر عنمان باطل .

قال ابن هشام: فذكر وكيع عن إسماعيل بن أبى خالد، عن الشَّمبيّ: أن أوّل منْ بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمة الرّضوان أبو ُسِنان الأسدى.

قابل ابن هشام: وحدثنى من أثق به عمن حدثه بإشناد له ، عن ابن آبى مُكَنِّـكة عن ابن أبى عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايع لعثمان، فغَرب بإحدى يديه على الأخرى.

#### أمر الهدنة

قال ابن إسحاق: قال الزهرى: ثم بعثت تويش سهيل بن عمرو، أخا بنى عامر بن لُوئى ، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا له : اثب محملاً فصالحه ولا يكن فى صُلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذا ، فوالله لاتحدث المربُ عنا أنه دَخَلَها علينا عَنْوَةً أبداً . فأناه سهيل بن عمرو ؛ فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلاً ، قال : قد أراد القوم الصلح حين بعثوا عدا الرجل . فلما انهى سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسكلم . هذا الرجل . فلما انهى سهيل بن عمرو بينهما الصلح .

فلما التأم الأمر ولم يَبْق إلا السكتاب ، و أَب عربن الخطّاب ، فأتى الما التأم الأمر ولم يَبْق إلا السكتاب ، وأب عربن الخطّاب ، فأتى الما بكر ، فقال : يا أبابكر ، أليس برسول الله ؟ قال : بلى ، قال : فعلام أنعطى الدّنيّة قال : بلى ، قال : فعلام أنعطى الدّنيّة فق ديننا ؟ قال أبو بكر : ياهم ، الزم غَرْزه ، فإنى أشهد أنه رسول الله ؛ قبل هم : وأنا أشهد أنه رسول الله ؛ قبل دسول الله عليه وسلم فقال :

يارسول الله ألستَ برسول الله ؟ قال: بلى ، قال: أو لَسنا بالمسلمين ؛ قال: بلى ، قال: فعلام مُعْطَى الدَّنِيَّة بلى ، قال: فعلام مُعْطَى الدَّنِيَّة في ديننا ؟ قال: فعلام مُعْطَى الدَّنِيَّة في ديننا ؟ قال: أنا عبدُ الله ورسوله ، ان أخالف أمرَ م ، وان يُضَيِّمني ! قال: فيكان مُحر يقول: مازلت أتصدَّق وأصوم وأصلى وأعْتق ، مِن الذي صنعتُ يومئذٍ! مخافّة كلامى الذي تسكلَّمت به ، حتى رجوتُ أن يكون خيراً.

# على يكتب شروط الصلح

قال: ثم دَعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على الله على الله رضوان الله عليه ، فقال : اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم ، قال : فقال سُنهَيل : لا أعرف هذا ، ولسكن اكتب باسمك اللَّهم ، فقال رسولُ الله صلى الله. عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم"، فسكتبها ، ثم قال: اكتب: هذا ماصالح عليه محمد رسولُ الله سُهَيل بن عمرو ، قال: فقال سُهُيل : لو شهدت أنَّك. رسول الله لم أُقاتلك ، ولكن اكتب اسمَك واسم أبيك ، قال : فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سُمِّيل بن عمرو ، اصطلحا على وَضع الحرب عن الناس عشر َ سنبن كَأْمن فيهن الناسُ ، ويكفُ بعضُهم عن بعض ، على أنه من أنى محمداً من قُرَيش بغير إذن وايِّـه ردَّه عليهم ، ومن جاء قريشاً بمن مع محمد لم يردُّوه عليه ، وإن بيننا عَيْبة مَكْفُوفة ، وأنه لا إسْلَال ولا إغْلَالَ ، وأنه من أحبُّ أن يدخل في عقد محمد وعَمْده دَخل فيه ، ومن أحبّ أن يدخل في عقد قُرُّ بش وعهدهم دخل فيه .

### خزاءة في عهد محمد، وبنو بكر في عهد قريش

وَتُوائِبِتَ خُرَاعَةً وَقَالُوا ؛ يَمَنَ فَى عَقْدَ مَحْدَ وَعَهِدَهُ ، وَتُواثَبِتَ بَنُو بَكُو ، وَتُواثَبِت وَقَالُوا ؛ نَحَنَ فَى عَقْدَ تُوبِشَ وَعَهْدَهُ ، وأَنَّكَ تَرجِع عِناً عامَكَ هذا ، فلا تَدخل علينا مكة ، وأنه إذا كان عام قابل ، خَرَجنا عنك فَدَخْلُهُا بأسحابك ، فأقحتَ به ثلاثاً ، معك سلاح الراكب ، الشَّيوف فى القُرُب ، لاندُخلها بغيرها .

#### جندل بن سهيل

فبينا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يكتب الكتابَ هو وسُهيل بن عمرو، إَذْ جَاءَ أَبُو جَنْدُلُ بِنْ سُهُيلِ بِنْ عُمْرُو بَرْ سُفْ فِي الحَـديد ، قد انفلتَ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد كان أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا وهم لايشُكُّونَ فِي الفَّتْحِ ، لرُوَّا اللَّهِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فلما رأوًا مارأوًا من الصُّلح والرُّجوع، وما تحمل عليه رسولُ الله صلى الله. عليهوسلم في نفسه دخل على الناس من ذلك أمر معظيم ، حتى كادوا يها ـكون؛ فلما رأى سُهُيل أبا جَنْدل قام إليه فَضَرَب وَجْهِه ، وأخذ بتلبيبه ؛ ثم قال : ياعمد ؛ قد اَجَّت القضية بيني وبينك قبل أن يأنيك هذا ؛ قال : صدقتَ ، فِعل ينتره بتلبيبه ، ويجر" و ليرد" و إلى قريش ، وجمل أبو جَنْدل يَصْرخ بأعلى صوته: بامعشر المسلمين ، أأرَدّ إلى المشركين يَفْتنوني في دبني؟ فزاد ذلك. النَّاسَ إلى مابهم ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : يا أَمَا جَنْدُل ؛ اصبر واحتَسِبُ فإن الله جاءِلُ لك ولن معك من المُسْتَضَعَفِين فَرَجًا وتَخْرِجًا ، إنَّا قَد عَقدنا بيننا وبين المقوم صُلحاً ، وأعطيناهم على ذلك ، وأعطونا عهد الله ،

- وإنَّا لاَ نَعْدِر بهم ؟ قال : فو ثب عربن الخدَّاب مع أبى جندل يَمْشَى إلى جنبه ، ويقول : اصبر يا أبا جندل ، فإنما هم المشركون وإنما دَمُ أحدهم دم كلب . قال : ورُيدُنى قائم السَّيف منه . قال : يقول عر : رجوتُ أن يأخذ السّيف نه . قال : يقول عر : رجوتُ أن يأخذ النَّيْفَ فيضرب به أباه ، قال : فضَنَّ الرجلُ بأبيه ، ونفذت القضيَّة .

### الذين شهدوا على الصلح

فلما أفرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السكتاب أشهد على الصلح سوجالا من السلمين ورجالا من المشركين : أبو بكر الصدّبق ، وعمر بن ألخطّاب ، وعبد الرحمن بن عَوْف ، وعبد الله بن سهيل بن عمرو ، و سعد بن أبي وقاص ، ومحود بن مسلمة ، ومكرز بن حَفْص ، وهو يومئذ مشرك ، وعلى بن أبي طالب وكتب ، وكان هو كاتب الصحيفة .

#### الإحلال

قال ابن إسحاق: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطرباً في الحِلّ ، موكان يُصلى في الحرم ، فاما فرغ من الصّلح قدم إلى هَدْيه فنحره ، ثم جلس عَلَق رأسه ، وكان الذي حَلَقه ، فيما بلغني ، في ذلك اليوم خِراش بن أُميّـة بن الفضل الحزاعيُّ ، فلما رأى الناسُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تحر بوحَدَق تواثبوا كَيْدُون ويَحْدِلِقون .

# المحلّقون والقصرون

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي نجيح، عن تُجاهد، عن ابن

عبّاس ، قال : حلق رجال يوم الحدّ يبية ، و قَمَّر آخرون . فقال رسول الله ؟ قال: صلى الله عليه وسلم: يَر حم الله المحلّفين ، قالوا : والمُقَصَّرين يارسول الله ؟ قال: يرحم الله المحلّفين ، قالوا : والمقصّرين يارسول الله ؟ قال : يرحم الله المحلّفين ، قالوا : وللقصّرين ، فقالوا : يارسول الله ؟ قال : والمقصّرين ، فقالوا : يارسول الله : فلم : ظاهرت الترحيم المحلّفين دون المقصّرين ؟ قال : لم يشكّوا .

وقال عبد الله بن أبى بَجيح : حدثنى مجاهد ، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحدّيبية في هَداياه جلالأبي جَهْل ، في رأسه بُرَةٌ من فضَّة ، يغيظ بذلك المشركين .

#### نزول سورة الفتح

قال الزهرى فى حديثه : ثم انصرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من وجهه ذلك قافلا ، حتى إذا كان بين مكة والمدينة ، نزلت سورة الفتح : ﴿ إِنَّا فَتَعَمَّنَا لَكَ فَتُعَمَّا لَكَ فَتُعَمَّا لَكَ فَتُعَمَّا لَكَ فَتُعَمَّا لَكَ فَتُعَمَّا لَكَ فَتُعَمَّا لَكَ فَتَعَمَّا لَكَ فَتُعَمَّا لَكَ فَتُعَمَّا لَكَ فَتَعَمَّا لَكُ مَنْ فَنَيْكَ وَمَا تَأْخُرَ ، وَيُهْدِيَكُ صِرَاطًا مُسْتَقَيّا ﴾ .

#### ذكر البيعة

مُ كَانَتَ القَصَّةُ فَيهُ وَفَى أَصَابُهُ ، حَتَى انْهَبَى إِلَى ذَكُرِ البَيْعَةَ ، فَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ مُ ثَنَاؤُهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ مُ فَنَاوُهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ مُ فَمَنْ نَدَكُمْ فَإِنَّا اللَّهِ مَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهُ ، فَمَنْ أَوْفَى يِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ الله ، فَسَيُوا تِيهِ أَجْرًا عَظِيما ﴾ .

<sup>(</sup>م ٣٠ - الزوض الأنف ج ٦)

# ذكرمن تخلف

قال ابن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي نجيح ، عَن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس ، قال : فارس . قال ابن إسحاق : وحدثني من لا أتهم ، عن الزهرى أنه قال : أولو البأس الشديد: حنيفةُ مع الكذّاب .

ثُم قال تعالى: ﴿ لَقَدْ رَضَى اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَبَايِمُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، قَعَلِمَ مافي قُلُوبِهِمْ ، قَأْنُولَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ ، واثابَهُمْ فَتْحَا قَرِيباً \* وَمَعَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَها ، وكانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيا \* وَعَدَكُمُ اللهُ مَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها وَعَجَّلَ لَكُمُ هَذِهِ ، وكفَّ وَعَدَكُمُ اللهُ مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها فَقَجَّلَ لَكُمُ هَذِهِ ، وكفَّ أَيْدِي النَّاسِ عَنْكُم ولِيتَكُونَ آيَةً لَلمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُ صِرَاطاً اللهُ مِها ، وكانَ اللهُ مُنْ فَوَخُرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أَحَاظَ اللهُ مِها ، وكانَ اللهُ مَنْ فَدُورَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أَحَاظَ اللهُ مِها ، وكانَ اللهُ مَنْ فَدُورَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْها قَدْ أَحَاظَ اللهُ مِها ، وكانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَدِيراً ﴾ .

### ذكركف الرسول عن القتال

ثم ذكر محبسه وكَفهُ إياه عن القتال ، بعدَ الظفر منه بهم ، يعنى النَّفو الذين أصاب منهم وكفَّهم عنه ، ثم قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَى عَنْهُمْ وَكُفَّهم عنه ، ثم قال تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيهُمْ وكانَ عَنْكُمْ وأَيْدِيكُمْ عَلَيْهِمْ ، وكانَ اللهُ عِمَا تَفْهَوْنَ بَعِيراً ﴾ ثم قال تعالى : ﴿ ثُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ وكم عَنِ المَسْجِدِ الحَرَامِ والهَدْى مَمْكُوفاً أَنْ يَبْلُغَ تَحِلَّهُ ﴾ .

#### تفسير ابن هشام لبعض الغريب

قال ابن هشام: المحكوف: المحبوس، قال أعشى بنى قيس بن ثعلبة: وكأن السَّموط عَكِّفه السَّلسك بعطْنى جَيْداء أُمَّ غَزَال وهذا البيت فى قصيدة له.

قال ابن إسحاق: ﴿ وَلَوْ لا رِجَالٌ مُوامِنُونَ وَنِسَالُهُ مُؤْمِنَاتٌ كَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَنُّوهُم فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بغيرِ عِلْمٍ ﴾ ، والمعرّة : الغرم ، أى أن تصيبوا منهم (معرّة) بغير علم فتخرجوا دِينَه ، فإما إنم فلم يخشه عليهم .

قال ابن هشام: بلغنى عن مجاهد أنه قال: نزلت هذه الآية فى الوليد بن الوليد بن المفيرة، وَسَلَمَة بن هشام، وعَيَّاش بن أبى ربيعة، وأبى جَنْدل بن سُهيل. وأشباههم.

قال ابن إسحاق : ثم قال تبارك وتعالى : ﴿ إِذْ جَمَلَ الَّذِينَ كَفَرُوهِ

في قُلُوبهِمُ أَكْمِيدَةَ ، تَحِيدَةَ الجاهِلِيدَةِ ﴾ يمنى سهيل بن عمرو حين تحيى أن يكتب بسم الله الرحن الرحم ، وأن محمداً رسول الله ، ثم قال تعالى : ﴿ فَأَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى المُؤْمِنِينَ ، وأَنْز مَهُمْ كَلِمَةَ التَّهْقَوَى ، وكانوا أحق بها وأهلها ﴾ : أى التوحيد ، شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محملاً عبده ورسوله .

ثم قال تمالى : ﴿ لَقَدْ صَدَقَ اللهُ رَسُولَهُ الرُّونِيا بِالْحَقِ اَتَدُخُلُنَّ السَّجِدَ الحُرَامَ إِنْ شَاءَاللهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُهُ سَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا يَخَافُونَ ، فَعَلِمَ مَا لَمْ تَمْلُمُوا ﴾ : أى لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رأى ، أنه سيدخل مكة آمناً لايخاف ؛ يقول : محلّة بن روسكم ، ومقصّر بن مه سه لا تخافون ، فعلم من ذلك مالم تعلموا ، فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً ، صلح الحديبية .

يقول الزهرى: فما فُتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه ، إنما كان الفتال حيث التقى الناس ؛ فلما كانت الهُدنة ، ووُضعت الحرب، وآمن الناس بمضهم بعضاً ، والتقوا ، فتفاوضوا في الحديث والمُنازعـــة ، فلم يكلم أحد بالإسلام يَعْقل شيئاً إلا دخل فيه ، ولقد دخل في تَثْينك السَّنتين مثل مَنْ كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر .

قال ابن هشام: والدليل على قول الزّهرى أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى الله كيية في ألف وأربع مائة ، في قول جابر بن عبد الله ، ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف .

# ماجرى عليه أمر قوم من المستضعفين بعد الصلح عليه أمر قوم المستضعفين بعد الصلح عبىء أبى بصير إلى المدينة وطلب قريش له

قال ابن إسحاق : فلمّا قدم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المدينة أنام أبو بَصير عُتْبة بن أسيد بنجارية ، وكان بمن حُبس بمكة ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب فيه أزهر بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زُهْرة ، والأخنس بن شَريق بن عرو بن وهب الثّقق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمثا رجلا من بنى لُوكى ، ومعه مولى لهم ، فقدما على رسول الله صلى الله على الله عليه وسلم عليه وسلم بكتاب الأزهر والأخنس ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأبا بصير إنا قد أعطينا هؤلاء التومَ ماقد علمت ، ولا يصلح لنا في ديننه الفلر ، وإن الله جاعل لك ولمن معك من المُسْتَضْفنين فَرَجا ومخرجا ، فانطيق إلى قومك ، قال : يارسول الله ، أثرة بي إلى المشركين يَفْتِنونني في ديني كي قال : يا أبا بصير ، انطيق ، فإنّ الله تعالى سيجعل لك ولمن معك من المُسْتَضْعفين فَرَجا ومخرجا .

#### قتل أبى بصير للمامري،ومقالة الرسول في ذلك

فانطلَق معهما ، حتى إذا كان بذى الحُلَيفة ، جاس إلى جدار ، وجلس معه صاحباه ، فقال أبو بَصير : أصارم سيفُك هذا يا أخا بنى عاص ؟ فقال : نعم على : أنظر إليه ؟ قال : انظر ، إن شئت ، قال : فاسْتَلَه أبو بَصِير ، ثم علاه به حتى قتله ، وخرج المولى سريعاً حتى أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو

جالس فى للسجد ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم طالعاً ، قال : إن هذا الرجل قد رأى فَزَعاً ، فلما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ويحك ا مالك ؟ قال : قَتَل صاحبً ما صاحبً ما فوالله ما بَرح حتى طلّع أبو بَصير مُتَوَشِّحاً بالسَّيف ، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يارسول الله ، وَفَتْ ذِمَّتك ، وأدتى الله عنك ، أسلمتنى بيد القوم وقدامتنمت بدينى أن أفتن فيه ، أو يُعبَث بى . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينى أن أفتن فيه ، أو يُعبَث بى . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل الله مَحَشُ حرب لو كان معه رجال !

#### أبو بصير وزملاؤه في العيص

ثم خرج أبو يَصير حتى نزل العِيص َ من ناحية ذى المَرْوة ، على ساحل البحر ، بطريق قر يش التى كانوا يأخذون عليها إلى الشام ، وبلغ المُسلمين الدين كانوا احتبسوا بمكة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى بصير : و وَيُسلُ الله مِحَشَّ حَرب لو كان معه رجال ! » ، فخرجوا إلى أبى بصير بالعِيص ، فاجتمع إليه منهم قريب من سبعين رجلا ، وكانوا قد ضيَّقوا على فريش ، لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه ، ولا تَمُرُّ بهم عِير إلا اقتطعوها ، حتى كتبت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل بأرحامها إلا آوام ، فلا حاجة لهم بهم . فاواهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقدموا عليه الله يند .

قال ابن هشام: فلما بلغ سُهَيلَ بن عمرو قنــــلُ أبى بَصير صاحبَهم

المامري ، أسند ظهر م إلى الكمبة ، ثم قال : والله لا أؤخر ظَهْرى عن الكمبة حتى يُودَى هذا الرجل، فقال أبو سفيان بن حرب: والله إن هذا لهو السَّفه، والله لايُودَى ثلاثاً . نقال في ذلك مَوْهَب بن رباح أبو أُنَيس ، حليف ىنى زەرق :

قال ابن هشام: أبو أُنَيس أشعرى .

## شعر موهب في وَدْي أَبِي بَصِير

أَمْانِي عَنْ سُمَيْلِ ذَرْ ، قَوْلِ فَأَيقظني وما بِي مِنْ رُفادٍ عَإِنْ تَكُن البِتابَ تُريدُ منى فما تِنْبَى فما بك من بعادى أَتُوعدني وعبد مَنافَ حَدولي بَعَخْرُوم أَلْهُمَا مَنْ تُمَادي خَإِنْ تَغْمِرْ قَناتَى لانجسيدُنى ضَعيفِ المُود في الكُرّب الشّداد أُسامِي الْأَكْرَمِينِ أَبَّا بِقَوْمِي إِذَا وَطِيء الضَّمِيفُ بِهِم أُرادِي عَمُ مَنْمُوا الظُّواهِرَ غيرَ شَكَّ إلى حيثُ البَواطِنُ فالمَوادى بَكُلُّ طِيرِة وبكُلُّ نَهُ ـــــــــــــ سَوَاهِمَ قَدْ طُوين من الطُّراد الهم بالخيف قد عَلِمَتْ مَسد روَاق المَجْدِ رُفَّع بالعِاد

ابن الزبعرى يرد على موهب

فَأَجَابِهِ عَبِدُ اللهِ بِنِ الزُّ بَغْرَى ، فقال :

وأمْسَى مَوْهَب كَمِيار سَوْء أَجَازَ بَبَــلاقٍ فيها يُنــادِي

## أمر المهاجرات بعد الهدنة

# الرسول صلى الله عليه وسلم يأبى رد أم كلثوم

(قال ابن إسحاق) : وهاجرت إلى رسول الله صلى الله علي وسلم، أمّ كُلْمُوم بنت عُقْبة بن أبى مُعَيط في تلك المدة ، فحرج أخَوَاها عُمَارة والوليد. ابنا عُقْبة ، حتى قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه أن يردّها عليهما بالقبد الذي بينه و بَين قُريش في ألحد ببية ، فلم يفعل ، أبى الله ذلك...

#### حول آية المهاجرات المؤمنات

قال ابن إسحاق: فحدثني الزّهرى ، عن عُروة بن الزّبير ، قال : دخلت عليه وهو يَكْتب كتاباً إلى ابن أبي هُنَيْدَة ، صاحب الوليد بن عبد الملك ، وكتب إليه بسأله عن قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ مُ السُوْمِنَاتُ مُهَاجِرِاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ ، اللهُ أَعْلَمُ بِلِيمَامِينَ ، فإِنْ عَلَمْتُمُوهُن مُوْمِناتُ مُهاجِرِاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَ ، اللهُ أَعْلَمُ بِلِيمَامِينَ ، فإِنْ عَلَمْتُمُوهُن مُوْمِناتُ فَلا تَرْجِمُوهُنَ إِلَى الكُفّارِ ، لاهُنَّ حِلُّ لَهُمْ ، وَلا هُمْ يَحِلُونَ لَهُنَّ ، وَآتُوهُمْ مَاأَنْفَقُوا ، وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْدَكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَ أَبُومُ مَاأَنْفَقُوا ، وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْدَكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَ أَجُورَهُنَ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَ أَبُّهُ ، وَلا تُمْسَكُوا بِمِصَمِ الكُوّا فِرٍ ﴾ .

- قال ابن هشام : واحدة المِصم : عِصْمة ، وهى الحبل والسَّبب . قال ِ أَعشى بنى قيس بن ثملبة :

إلى المَرْء قَيْسِ نُطيلُ الشُرَى ونأخذ من كُلُّ حَى عَضَم وهذا البيت في قصيدة له .

﴿ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقَ مُ مُ وَلَيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ، ذَ لِكُمْ حُكُمُ اللهِ يَحْكُمُ مِ

قال: فَكُتُبُ إِلَيْهُ عُرُوةً بِنَ الزُّبِيرِ: إِنْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم كان صالح قُرَ بِشَا يُوم الْحَدَ ببية على أن يردُّ عايهم مَنْ جاء بغير إذن واليُّه ، فلم هاجر النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الإسلام أتى الله أنَّ يُرْدَدُنَ إلى المُشركين إذاً هنّ امتُحِنّ بِمِحْنة الإسلام ، فعَرفوا أنهنّ إنمـا جِئْن رغبة في الإسلام ، وأمرَ بردّ صَدُقاتهن إليهم إن احتَبَسن عنهم ، إن هم ردُّوا على السلمين صداق من حُرِسوا عنهم من نسامهم ، ذلكم حكم الله يحكم بينكم ، والله عليم حكيم . فأمسك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم النساء وردُّ الرجال ، وسأل الذي أمره الله به أن يسأل من صدُّقات نساء من من حُبسوا منهن ، وأن يرد واعليهم مثل الذي يرد ون عليهم ، إن هم فعلوا ، ولولا الذي حكم الله به من هذا الحكم لردّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. النساء كما ردّ الرجال ، ولولا المُهدنة والمَهٰد الذي كان بينه وبين قُريش يوم أُلحد ببية لأمسك النساء ، ولم يردُدُ لهنّ صداقاً ، وكذلك كان يصنع بَمَنْ جاءم. من السلمات قبل المهد. قال ابن إسحاق: وسألت الزُّهْرَى عن هذه الآية، وقول الله عز وجل فيها: ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءِ مِنْ أَذْوَاجَكُ إِلَى السَكُمَّارِ فَمَا قَبْتُمْ ، فَآتُوا الَّذِينَ أَذْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا واتقوا الله الذي أَذْبُحُ بِهِ مُؤْمِنونَ ﴾ فقال : بقول : إن فات أحداً منكم أهله إلى السَكفَّار ، ولم تأته امرأة تأخذون بها مثل الذي بأخذون منكم ، فعوضوهم من فَي م إِن أصبته وه ، فلما نزلت هذه الآية : ﴿ إِنَّا بَهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ النُوْمِناتُ مُهاجِرَاتٍ ﴾ ... إلى قول الله عز وجل : ﴿ وَلا يُمْسِكُوا بِعِهَمِ السَّوَافِرِ ﴾ ، كان بمن طأتى عررُ بن الحُفَل ، وأم كلثوم بنت جَر ول بمده مُعاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة ، وأم كلثوم بنت جَر ول بمده مُعاوية بن أبي سفيان وهما على شركهما بمكة ، وأم كلثوم بنت جَر ول من قومه ، وهما على شر كهما ، من قومه ، وهما على شر كهما .

## بشرى فتح مكة وتعجيل بعض المسلمين

قال ابن هشام: حدثنا أبو عبيدة: أنّ بعضَ منْ كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما قدم المدينة: ألم تقل بارسول الله إنك تدخل مكة آمنًا ؟ قال : بلى ، أفقلت لـ كم مِنْ عامى هذ؟ قالوا : لا ، قال : فهو كا قال لى جبريل عليه السلام .

### غزوة الحديبية

يقال فيها : المُخدَيْدِيَة بالتخفيف ، وهو الأعرف عند أهل العربية . قال الخطابى : أهلُ الحديث يقولون : المُخدَيْدِيَّة بالتشديد ، والجُعِرَّانَة كذلك ، وأهل العربية يقولونهما : بالتخفيف ، وقال البكرى : أهلُ العراق يشدُّدُون الراء والياء في الجُعِرَّانة والمُحدَيْدِيَّة ، وأهل الحجاز يخففون ، وقال أبو جمفو النحاس : سألت كل من كَفِيته بمن أيق بعلمه عن الحُديَّدِيَّة ، فلم يختلفوا على أنها بالتخفيف ()

#### الميغات والإشعار :

فصل: وذكر خروج النبي " - صلى الله عليه وسلم - مُفتَيراً إلى مكة ، ولم يذكر في حديثه: من أين أحرم ، وفي الصحيح من رواية الزُّهرِي " أنه أحرم من ذى الله يُفق ، وهو خلاف ما يروى عن على " رحمه الله من قوله: إن تمام العمرة أن تُحرَّم بها من دُو يُر ة أهلك ، وهذا من قول على " مُتَاوَّلٌ فيمن كان منزلُه من وَرَاء الميقاتِ ، فهو الذي يُحرَّم من دُوَ يُرْةِ أهله ، كما يُحرَّم أهل مكة من مكة في الحج.

وفيه: أنه أَشْمَرَ الْهَدْى ، وهو خلاف قول النَّخْمِيُّ وأَهلِ السَّكُوفَةُ فَ وَفِيهِ : أَنه أَشْمَرَ الْهَرْن مُنسوخٌ بنهيه عن الْمُثْلَةِ ، ويقسال لهم : إن

<sup>(</sup>١) وأهل الحديث يكسرون العين وأهل الآدب يحففون الراء .

النَّهِي عن الْمُثْلَةِ كَانَ بَايْرِ غَزْوَة أُحُد ، فلا يكون الناسخُ متقدماً علىالنسوخ.

#### مه شرح حديث الحديبية :

وفيه أنهم مَرُّوا بطَرِيقِ أُجْرَدَ، ومعناه: كثيرُ الحجارةِ (١)، والجُرَدُ: الخُجَرُ...
وفيه أنه بمث عَيْنًا له من خُزَاعَة إلى مكة ، فدل على أنه يجوزُ للرجل أن يسافرَ وحده ، إذا مسَّتْ الحَاجةُ إلى ذلك ، أو كان فى ذلك صَلاحٌ للمسلمين ..

وفى البخارى والنَّسَوِىِّ أَن عَيْنه الذى أُرسل جاء، بغَدِير الأَشْطَاطِ مَـ وَالْأَشْطَاطِ مِـ وَالْأَشْطَاطِ مَ

### شَطًّا رَمَيْتَ فوقه بِشَطًّ

وشَطَّ الوادى: أيضاً جانبُه، وبعضهم يقول فيه الأشْظاَظ بالظاء المعجمة ، و واسم عينه ذلك ُبُشرُ بن سُفيانَ بن عَمْرو بن عُمَيْر الْخُزَاعِي<sup>(٢)</sup>، وهو الذي.

<sup>(</sup>١) في السيرة أجرل . والجرل: بالتحريك: الحجارة أو مع الشجر أو المسكان. الصلب الغليظ ، والجرد من الأرض مالا ينبت ، والفضاء لا نبت فيه وهذا الإسم الفضاء ، و من هذا يتبين أن السميلي وضع المجرد معنى الجرل ، أو المله خطأ من الناسخ، إذ جمل اللام دالا .

<sup>(</sup>٢) الرجز لابي النجم ، وهو الفضل بن قدامة بن عبيد الله عجلي من بني عجل ِ ابن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ، والرجزهـكذا .

علقت خوداً من بنسات الرط ذات جهــــــاز مضغط ملط كأن تحت درعها المنعط شظا رميت فوقه بشط. لم ينز في الرفع ولم ينحط

<sup>(</sup>٣) أوعو يمر الخزاعي .

وبعثه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مع بُدَيْـل بنِ أَم أَصْرَ مَ (١) وهو بُدَيْـل ابنِ سَكَمَة (٢) إلى خزاعة يَسْدَنْفِرُهم إلى قتال أَهْلِ مَكَّة عامَ الفَتْرِج .

وفيه أن قريشاً خرجت وممها النموذُ المطافِيلُ. النموذُ : جمع عائِذٍ ، وهى الناقة التي معها ولدُها ، يُريد أنهم خرجوا بذَوَاتِ الأَلْبَانِ من الإبل ، ليَهْ وَدُوا أَلْبَابَهَا ، ولا يَرْجَمُوا ، حتى يُناجِزوا محداً وأصابة في زعهم ، وإنما على الناقة : عائذ ، وإن كان الولدُ هو الذي يعوذ بها ، لأنها عاطف عليه ، كا قالوا نجارة رابحة ، وإن كان تر بُوحاً فيها ، لأنها في معنى نامية بوزاكية ، وكذلك عيشة راضية لأنها في معنى صالحة ، ومن نحو هذا قوله : موزاكية ، وكذلك عيشة راضية لأنها في معنى صالحة ، ومن نحو هذا قوله : والنهذي منه منها وزنه في اللفظ إلى وَزْنِ ماهو في معناه ، كا قالوا في المرأة : تُهرّ الله الدماة ، ولكنه في معنى : تُسْتَحَاضُ ، فَحُولُ الله وزن ما لم يُستَحَاضُ ، فَحُولُ الله وزن ما لم يُستَحَاضُ ، فَحُولُ الله وزن ما لم يُستَحَاضُ ، فَحُولُ الله وزن ما لم يُستَعَاضُ ، فَحُولُ الله وزن ما لم يُستَعَاضُ كا كانت (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : أصوم .

 <sup>(</sup>۲) فى القاموس : بديل بن ميسرة بن أم أصرم ، وبديل بن سلمة . وفي
 الاشتقاق : بديل بن أم أصرم .

<sup>(</sup>٣) قد يكون منصوباً على التمييز ، وإن كان معرفة ، وله نظائر ، أو يكون قد أجرى تهران بجرى : لفست المرأة غلاماً ، ونتج الفرس مهراً ، ويجوز رفع الدم على تقدير : تهراق دماؤها ، وتنكون الآلف واللام بدلا من الإضافة كقوله تمالى : (أو يعفو الذي بيده عقدة النسكاح) أي عقدة نسكاحه أو نسكاحها . والمسان مادة هرق ، .

وقوله فى بئر الخُدَيْدِيَة : إنما يُقبرَّضُ ماؤُهَا تَبَرُّضًا من الْبَرْضِ ، وهو الماء الدى كأنه بقطر من النبات الذى كأنه بقطر من من الرَّى والنمة. قال الشاعر :

رَعَى بارِضَ الْبَهْمَى بَمِياوُ بُسْرَةً وَصَمْعاً حَى آنَفْتُهُ نِصالُها (1)

يقال لـكل شيء في أوله : 'بشرة حتى للشمسِ عند طلوعها ، وصَمْعاً ، : مُتَّحِدَة قد شَوَّ كَت، قاله أبو حنيفة .

وذكر أن رَجُلًا من أسلم سلك بهم طَرِيقاً وَعْراً أَجْرَلَ بِقال: إن ذلك الرَّجل هو ناجِية بن جُندَب، ويقال الرَّجل هو ناجِية الأسلمى ، وهو سائق بُدْنه ، وهو ناجية بن جُندَب، ويقال فيه ابن عُمَيْر ، وكان اسمه: ذَكُو ان ، فساه النبي صلى الله عليه وسلم : ناجِية عين بجامن كفار قريش ، وعاش إلى زمن معاوية ، وأما صاحب بُدْن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله كور في حديث آخر في المُوطأ وغيره ، فاسمه : ذُوَ بُبُ بن حَلْحَلَة بن عَرو بن كُليب بن أَصْرَ مَ بن عبد الله بن فاسمه : ذُوَ بُبُ بن حَلْحَلَة بن عَرو بن كُليب بن أَصْرَ مَ بن عبد الله بن فَمْرو بن كُليب بن أَصْرَ مَ بن عبد الله بن فَمْرو بن كُليب بن أَصْرَ مَ بن عبد الله بن

<sup>(</sup>۱) البيت في اللسان وروايته : رعت . وفي الأصل : حيما وآلفته والتصويب من اللسان وآنفته : جملتها تشتكي ــ أنوفها بسفاها . ويروى حتى أنصلتها . والبهمي : نبات تحبه الغنم حباً شديداً هادام أخضر . قال الازهرى : البهمي أول ما يبدو منها البارض ، فاذا تحرك قليلا فهو جميم ، فاذا أرتفع وتم تبل أن يتفقاً ، فهو الصمعاء . والبسرة : الغض من البهمي و انظر اللسان في مادة يسر ، وصمع ، وبهم .

حَارِثة جِدُّ خُزَاعَةَ ، وذُوَّيْبُ هذا هو والدُّ قَبِيصَةَ بن ذُوَّيْبِ القاضى صاحبِ عبد الملك بن مَرْوَانَ ، وعاش ذُوَّيبُ إلى خِلَافَةِ معاوية أيضاً .

وذكر في نَسَبِ أَسْلَمَ بِن أَفْصَى بِن أَبِي حَارِثَة ، وهو وهم ، وقد أصلحه ابن هشام ، فقال : هو حارثة يعنى بن تَعْلَبَة بن عَرُو بن عَامِر بن ماء السَّماء ابن حارثة الْفِطْرِيفِ بن امرى القيس بن تَعْلَبَة بن مازن بن الأسد ، ويحتمل أن بكون ابن إسحاق لم يَهم فيه ، ولكنه نسبه إلى أبي حارثة بن عَرُو بن عامر ، وهو عَمَّ حارثة بن ثَعْلَبَة ، وحارثة هو أبو الأوس والخُرْدَج (۱) .

وذكر قوله عليه السلام: لا تَدْعُونَى قريشُ اليوم إلى خطَّة ، الحديث ، وفي غير رواية ابن إسحاق عن الزُّهْرِى أنه قال : والذى نفْسِى بيده ، لا تدعونى قريش ، ولم يقل في الحديث: إن شاء الله ، وقد تسكلموا في ذلك فقيل : إنما أسقط الاستثناء ، لأنه أمرُ واجبُ كان قد أمر به ، ألا تراه يقول في الحديث : إنما أنا عبدُ الله ورسُوله لن أخالف أمره ، ولن يُضيعني (٢) ، وقيل إن إسقاط الاستثناء إنما هو من الراوى إمَّا نَسِيَه وإمَّالم يَحْفَظُه .

وفي الحديثِ: أَوْ تَنْفِرِدُ هذه السالفةُ السالفةُ : صَفْحَةُ العُنْقِ، وانفرادُ ها-

<sup>(</sup>١) هذا لأن حارثة ولد ربيعة ، وولدر بيعة عراً،وهو أبو خزاعة .

<sup>(</sup>۲) رأى غير جيد ، لانه تعالى قال فى هذه القصة : ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) مع تحقيق وقوع ذلك تعليا وإرشاداً . هن فتح البــــارى . .

عبارةٌ عن الفتل أو الذيح ، وفي الرجز الذي أنشده :

## يَا أَيُّهَا السَائحُ دَلْوِى دُونَـكَا

لو قال دُونَك دَلْوِى لسكان الدَّلُوُ فَى مُوضَع نَصْبِ عَلَى الإغراء ، فلما قَدَّمَهَا عَلَى دُونَك ، لم يَجُزُ نصبُها بدونك ، ولكنه بفمل آخر ، كأنه قال : الملا دَلْوِى ، فقوله : دُونَكَا أَمْرٌ بعد أَمْرٍ .

وفيه قوله صلى الله عليه وسلم : في أَخْلَيْسِ : إن هذا من قوم يَتْأَلَّهُونَ ، أَي : يُمَظِّمُونَ أَمرَ الإِله ، ومنه قول رؤبة :

سَبِّحْنَ ، واسْتَرْجَعَنَ من أَأَلُه (١)

أى : من تَنَشُّكُ وتعظيم لله سبحانه .

## ومسف الجمع بالمفرد :

وقول عُرْ وَهَ بَن مَسْمُود لِقريش: قد عَرَفْتُم أَسْكُم والد : أَى كُلُّ وأَحد مِنكُم كَالُو اللهِ ، وقيل معناه: أَنْم حَى قد وَلَدَى ، لأنه كان لسُبَيْعَة (٢) بنت عَبْد مَنْمُ سُورًا ، وقد يجوز أن يقال في الجاعة: هم لي صَدِيقٌ وَعَدُو ۗ . وفي

<sup>(</sup>١) القصيدة في ديوان رؤية والبيت مكذا :

لله در النانيات المده سبحن واسترجعن من تألمى (٢) في الأصل: سفيعة، وهو خطأ.

<sup>، (</sup>٣) وعبد شمس هو ابن عبد مناف بن قصي .

التنزيل: ﴿ وَحَسُنِ أُولَئِكَ رَفِيقاً ﴾ النساء : ٦٩ فَيُفْرَ د لأنه صفة لفريق وحزب وَيَقْبُحُ أَن تَقُولَ : قُومُكُ ضَاحِكُ أَو بَاكِيٍّ ، وإَمَا يحسُن هَذَا إِذَا وَصَفْتَ بصديقٍ ورَفيقٍ وَعَدُواً لأنها صفة تَصْلُح للفريقِ والْحِزْبِ ، لأن المَدَاوَةَ والصَّدَاقَةَ صفتان مُتَضادًّ تَأَن ، فإذا كان على أحدِها الفريقُ الواحدُ ، كان الآخرُ على ضِدٌّ ها ، وكانت قلوبُ أحد الفريقين في تلك الصفةِ على قَلْبِ رَجُل واحديني عُرْف العادة ، تَخْسُن الإفرادُ ، وايس بلزم مثلُ هذا في القيام والقود من الاتفاق والاختلافِ. وأما قوله تمالى : ﴿ يُخْرِجُكُمُ ۖ طِفْلًا ﴾ غافر : ٦٧ ، بلفظالإفراد، وقال في موضع آخر : ﴿ وَإِذَا كَلَّمْ الْأَطْفَالُ مَنكُمُ الْخُلُمُ ۗ ﴾ النور: ٥٩ **فَالْأُحَسَنُ فَي حَكُمُ البِلَاءَةِ أَن**  يُمَثِّرُ عَنِ الْأَطْءَالِ ِ الرُّضِّعِ بِالطِّفْلِ فِي الواحدِ والجيم ، لأنهم مع حِـد ثَنَ الْوِلَادَةِ كَالْجِنْسِ الذِّي يقع على القليل والـكثير بلفظ واحد، ألا رَى أن بَدْء الحلق طين ، ثم منى، والْمَنيُّ جَلْسَ لايتميز بعضُه مِنْ تَبْعُض ؛ فلذلك لا يُحِمَّع ، وكذلك الطين ، ثم يكون الخلق علَّمًا ، وهوالدم، فيكون ذلك جنْساً، ثم يخرجهم الله طِنْلاً، أي: جنساً تالياً للعَلَق والْمَنيُّ لايكاد يَتَمَيَّرُ بعضُهم من بعض إلا عند آبائهم ، فإذا كبروا وخالطوا الناس، وعرف الناسُ صُوّرَكُم بِمُضَّهُم مِن َ بَمْضِ فَصَارُوا كَالُرْجَالُ وَالْفِتْيَانَ ، قيل فيهم : حينثا: أَطْمَالٌ ، كَمَا يقال : رِجَانٌ وفِنْتيَانْ ، ولا 'يُمْتَرَضُ على هذا الأصل بالأَجَّنَّةِ أَنْهِم مُفَيَّبُون في البُطُون ، فلم يكونوا كَلِّجْنُسِ الظاهر للميون كالماء والطين والقَلَقِ، و إمَّا جُمِمَع الجنينُ على أُجِنَّةٍ ، وحَسُن ذلك فيه ، لأنه تَبَعُ للبَطْنِ الذي هو فيه ، وبقوى هذا الغرضَ الذي صَدَّنا إليه في الطِّال ( م٣٩ --الروضالأنف ج٦ )

قولُ رجل من بنى تَجَاعَةً لِهُمَرَ بن عبد الدَّزِيز ، وقد سأله : هل بقى من كُهُول بنى تَجَاعَةً لِهُمَرَ بن عبد الدَّزِيز ، وقد سأله : هل بقى من كُهُول بنى تَجَاعَةً أُحدٌ ؟ قال : الكهول وتَجَع ، وقال فى الصفار : شَكِير كا تقول : حَشِيشٌ ، و نباتٌ ، فَتُفْر د ، لأنه جِنْسُ واحدٌ ، والطّفل فى معنى الشّكير ماداموا رُضَّماً ، حتى يَتَمَّيزو ابالأسماء والعمور عند الناس ، فهذا حكم الهلاغة ، ومَساقُ النّصاحَةِ فافْهَمه .

وأما قول عُرْوَةً : جمعت أو شابَ الناس ، يربد : أَخْلَاطاً ، وكذلك الأوْبَاشُ .

وقوله في حديث المُغِيرَة ؛ أما المالُ فلستَ منه (١) في شيءٍ فيه مِن الفقه أنَّ أَمُوَالَ الْمُشْرِكِينِ حَرَامٌ إِذَا أَمِنُوكُ وأَمِنْتَهُم ، وإنما يَحِيلُ بالْمُحَارَبَةِ والْمُفَالَبَسَةِ لاعند طمأنِينتَهم إليك وأَمَنْتِهم منك ، فإن ذلك هو الْغَدْرُ ،

<sup>(</sup>۱) كان المفيرة قبل إسلامه صحب قوماً في الجاهلية ثلاثة عشر من ثقيف من بنى مالك لما خرجوا المعقوقس بمصر بهدايا ، فاحسن إليهم ، وأعطاه ، وقصر بالمغيرة ، لانه ليس من القوم ، بل من أحلافهم ، فغار منهم ولم يواسه أحد منهم ، فلما كان ببعض الطريق شربوا الخر ، وناموا ، قوثب المغيرة ، فقتلهم كلهم ، وأخذ أموالهم ، ثم جاء إلى المدينة ، فأسلم فقال أبو بكر : مافعل المالكيون الذين كانوا معك ؟ فال : قتانهم ، وجثت بأسلاهم إلى رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم ، ليحسن ، أو ليرى رأيه فيها ، فقال الذي صلى الله عليه وسلم : أما المال فلست وسلم : أما الإسلام ب بالنصب على المفعولية - فأفيرا ، وأما المال فلست منه في شيء و المواهب ص ١٩٩ ح٢ ، ورواية البخارى و مسلم و صحب قوما في الجاهلية فقتلهم و أخذ أموالهم ، ثم باء فأسلم ؛ فقال الذي يوس ، أما الإسلام فأقبل ، وأما المال فلست هنه في شيء و المجاهلية فقتلهم و أخذ أموالهم ، ثم باء فأسلم ؛ فقال الذي يوس ، أما الإسلام فأقبل ، وأما المال فلست هنه في شيء و

وفي هذا المعنى آثار قد مضى بعضُها ، وسيأتي بعضُها في غَزُّوةٍ خَيْبَرَ وغَيرِها.

وفيه : أنهم كانوا يَتَدَلَّكُون بنُخامَة النبِّ صلى الله عليه وسلم إذا تَنَخَم، وفي ذلك عن وفي ذلك على طهارة النُّخامَة خِلافًا للنَّخْمِيُّ ، وما يُرْ وَى فى ذلك عن سُلمانِ الفارِمِيِّ. وحديث : إذا تَنَخَمُّ أحدُكم في الصَّلاةِ أَبْيَنُ في المُحجَّةِ، لأن حديث السيرة يَحْتَمَل الخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم (۱).

#### حول المصالحة:

فصل: وذكر مُصاَحَة النبيِّ صلى الله عليه وسلم للتُريش وشَرْطبِيم أنْ لا يأتيه منهم أحد مِنَّن هو على دينِه إلّا ردَّه عليهم ، وفي هذا الحديث مصالحةُ

<sup>(</sup>۱) لا يعتبر عمل الصحابة هنا هدياً بهتدى به أو أسوة يقتدى بها أو عملا يمكن أديمناف إلى الإسلام كشعيرة أو سنة ، فانه عمر إن صح الحديث مرة طبا عالم من أجله ، لا يتعداه ، ولا يحتسب قادة . بدليل أن أحداً من الصحابة لم يفعله بعد ذلك ، وهي لمحة رئمة من لمحات صاحب المتح أن يقول: و ولمل الصحابة فعلوا ذلك بحضرة عروة ، بالغراق ذلك إشارة إلى الرد على ما حشيه من فراره ، فمكانهم قالوا بلسان الحال : من نحبه هده المحبة ، وتعظمه مدا التمظيم ، كيف يظن به أن نفر عنه وتسلمه لعدو ، بل هم أشد اعتباطا به ربد بنه وتصره من هذه القبائل التي تراعى بعضها بمجرد ارحم ، ص ١٩٢ حم المواهب، ولمل من دنس الفهم وقذار ته أن نتصور في الإسلام أنه يمجد مش هذا أر يفتح ولمل من دنس الفهم وقذار ته أن نتصور في الإسلام أنه يمجد مش هذا أر يفتح ولمل من دنس الفهم وقذار ته أن نتصور في الإسلام أنه يمجد مش هذا أر يفتح له بابا يدخل منه إلى شريعته ، أو يحث الناس على التدلك بنخامة شوخهم كما يفترون ! اهذا وقد روى غن أبي هريرة و بي سعيد أن وسول الله وص » يفترون ! اهذا وقد روى غن أبي هريرة و بي سعيد أن وسول الله وص » يفترمن قبل وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبصق عن يساره ، أو تحت فدمه اليسرى يتنخمن قبل وجهه ، ولا عن يمينه ، وليبصق عن يساره ، أو تحت فدمه اليسرى و متفق عليه ، وفي رواية للبخارى : فيدفها .

المشركين على غير مال يؤخَّذ منهم ، وذلكجائز م إذا كان بالمسلمين ضَمْف ، وقد تقدم مصالحتُهُم على مال يِمْطُونه بي غَزْوَة الْخُنْدَقِ ، واختياف : هل يجوزُ صُلْحُهِم إلى أكثر من عشر سنين؟ فقال بعضهم : يجوز ذلك إذا رآه الإمامُ ، وقالت طائفة : لا يُتَجَاوَزُ في صلحهم إلى أكثرَ من عَشْر سنين ، وحجُّهُم أنَّ حَظْرَ الصُّلْحِ هو الأصل بدليل آية ِ القتال ، وقدورد التحديدُ بالمشر في حديث ابن إسحاق فحصات الإباحَةُ في هذا المقدار مُتَحَقَّقَةً ، وبقيت الزيادة على الأصلى وهو الحظر ، وفيه الصلحُ على أن يُرَدَّ المسلمُ إلى دار الكُنْرِ ، ، وهذا منسوخ عند أبي حَنِيفَة بحديث ِ سَرِيَّة خالدٍ حين وجهه الني \_ صلى الله عليه وسلم إلى خَنْعَمَ ، وفيهم ناسٌ مُسْلِمون فاعْتَصَمُوا بالشُّجُود فقتامِم خالدٌ ، فَوَدَاهُم النبيُّ \_ صلى الله عليه وسلم \_ نِصْفَ الدِّيَّة ، وقال : أنا برىء من مُسْلِم بَيْن مُشْرِكين ، وقال فقهاء الحجاز : هو جائز ، ولَـكُن للخليفة الأَكْبَرُلاْ لِمَنْ دونه ، وفيه : نَشْخُ السُّنَّةِ بالقرآن على أحدِ القواين ، فإن هذا المهدكان يقتضي أن لايأتيه مُسْلِمٌ إِلَّا رَدَّه ، فنسخ اللهُ تعالى ذلك في النِّسَاء خاصَّة ، فقال عز وجل : ﴿ فَإِنْ عَلَمْتُمُو هُنَّ مُومِنَاتٍ [ فلا تَرَ جِمُوهُنَّ إلى الـكُفَّارِ ] ﴾ المتحنة : ١٠ هذا على رواية عقيل بن خالد عن الزُّ هُرِيٌّ ، فإنه قال في الحديث: أنْ لا يَأْنيه أحدٌ، وأحَدُّ يتضمن الرجال والنساء، والأحسن أن يقال في مثل هذا تَخْصِيصٌ مُحُومٍ لانَسْخُ ، على أن بعض حُذَّاق الأصُوليِّين قد قال في العموم : إذا عُمِل بمقتضاه في عَصْر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ واعتقد فيه العمومُ ، ثم ورد التخصيصُ فهو نَسْخُ ، وهو قول حَسَن ، وفي رواية أخرى أن لايأنيه رجل. فهـــذا اللفظ لايتناول النساء وقالت طائف : إنما اسْتَجَاز الذي ُ صلى الله عليه وسلم . ردَّ المسلمين إليهم في هذا الصلح لقوله عليه السلام : لاتَدْعُوني قُريْشُ إلى خُطَّةٍ يعظمون فيها الحُرْمَ إلا أَجَبُّهُم إليها ، وني رَدِّ المسلم إلى مكة عِمَارَةُ البيت، وزيادة خَيْر له في الصلاة بالمسجد الحرام والطواف بالبيت ، فكان هذا من تعظيم حُرُماتِ الله تعالى ، فعلى هذا القول يكون حُكماً مخصوصاً بمكة ، وبالنبي صلى الله عليه وسلم ، ويكون غير جائز لمن بعده كما قال العراقيون .

## مكم المهاجرات:

فصل: وذكر قول الله سبحانه: ﴿ إِذَا جَاءَكُمُ لَلُوْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ، فَامْتَحِنُوهُنَ ﴾ المتحنة: ١. هذا عند أهل العلم مخصوص بنساء أهل العهد والصلح، وكان الامتحان أن يَسْتَحْلِف المرأة المهاجِرَة أنها ماخرجت ناشزاً ولا هاجرت إلّا فه ولرسوله (١) ، فإذا حلفت لم تُردَّ وردُّ صداقُها إلى بَعْلِها، وإن كانت من غير أَهْلِ العَهْد لم تُسْتَحْاف ، ولم يُردَّ صداقُها .

وفيه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم محا اسمه ، وهو رسولُ الله ، وكتب :
هذا ما صالح عليه محمدُ بن عبد الله ، لأنه قولُ حَقِّ كلَّه ، وظن بمضُ الناس
أنه كتب بيده ، وفي البخارى أنه كتب ، وهو لا يُحْسِن الكتابة ، فتوهم أن
الله تعالى أطلق يده بالكتابة في تلك الساعة خاصَّة ، وقال : هي آية ، فيقال
له : كانت تكون آية لولا أنها مناقضة لآية أخرى ، وهو كونه أمَّياً لايكتب ،

<sup>(</sup>١) اقبأ تفسير ابن كثير الآية فقدروي غير مذا .

وبكونه أمّيًا في أمّةٍ أمّيةٍ قامت الحجة ، وأفحِم الجاحد ، والْحَسَمَتُ الشَّهْمَة ، فَكُونه أُمّياً في أُمّةٍ أُمّيةٍ قامت الحجة ، وأغا الآية أن لايكتب والمعجزات (١) يَسْتَحِيلُ أَنْ يَدْفَعَ بَعضُها بَعْضاً ، وإنما معنى : كتب أى : أمر أن يُكْتَب (١) يَسْتَحِيلُ أَنْ يَدْفَعَ بَعضُها بَعْضاً ، وإنما معنى : كتب أى : أمر أن يُكْتَب (١) وكان الكانبُ في ذلك اليوم عَلِيّ بن أبي طالب ، وقد كتب له عِدّة "

وقد تمسك بظاهر رواية البخارى أبو الوليد الباجى سليان بن خلف بن سعد بن أبوب المتوفى سنة ٤٧٤ ه، فزعم أن الذي وص، كتب بعد أن لم يكن يحسن أن يكتب، فشنع عليه عليه عليه الاندلس، وبهتوه بالزندقة، وشنعوا عليه من على المنابر فى الجمع، فجمعهم به الامير، فاستظهر الباجى بما كان بعرف من فنون القول والجادلة، دزعم أن رأبه غير مخالف للقرآن، بل إنه يؤخذ من مفهوم القرآن، لانه قيد نفى الكنابة عنه بما قبل ورود القرآن: (وما كنت نتلو من قبله من كناب، ولا تخط بيمينك إذا لارتاب المبطلون) وبعد أن تحققت أمنيته، وتقررت بذلك معجزته وأمن الارتياب في ذلك، لا مانع من أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعليم، فيكون معجزة أخرى وقد وافقه أن يعرف الكتابة بعد ذلك من غير تعليم، فيكون معجزة أخرى وقد وافقه جماعة، وأنكر عليه آخرون كثيرون أنظ فتح البارى في شرح الحديث والمواهب المرف المحيحة والمروايات الصحيحة والمروايات الصحيحة .

<sup>(</sup>١) أذكر هنا بأن الله سبحانه سمى ما أعطاه لرسله آيات ، لا معجزات .

<sup>(</sup>۲) نص رواية البخارى والنسان واحمد وفاخذ الكتاب ، وليس يحسن أن يكتب ، فكتب مكان وسول الله محمد بن عبد الله ، وابهذا يتبين لنا ان تأويل السبيلى غير جيد . ولأن هذه الرواية ،خالفة لسكل الروايات الصحيحة أنكر بعض المأخرين على أبي موسى المديني نسبتها البخارى فقال : ليست في البخارى ولا في مسلم ، وهو كما قال عن مسلم ، ولسكنها ثابتة في البخارى .

من أصحابه، منهم عبد الله بن الأرقم ، وخالد بن سعيد ، وأخوه أبان ، وزيد ابن ثابت ، وعبد الله بن عبد الله بن أبّ بن سكول ، وأبّ بن كفب القارى ، وقد كتب له أيضاً في بعض الأوفات أبو بكر ومُحَر وعُمَانُ رضى الله عنهم ، وكتب له كثيراً معاوية بن أبى سُفيانَ بعد عام الفتح ، وكتب له أيضاً الزّ بير ابن القوام ، ومُحَيْقيب بن أبى فاطِمة ، والمغيرة بن شُفيَة ، وشرحبيل بن أبى الواليد ، وعَرو بن العاصى ، وجُهَمْ بن الصَّلْت ، وعَبد الله بن الواليد ، وعَبد الله بن سعد بن أبى سَرْح ، وحَنظَلة ابن روَاحة ، وهو حنظلة بن الرّبيم، وفيه يقول الشاعر بعد موته :

إن سَوَادَ الْمَيْنِ أُوْدَى به حُزْنُ عَلَى حَنْظَلَةَ السَكَاتِب والْمَلَاء بن الْخُشْرَ مِنْ ، ذكرهم مُحَرُ بن شَبَّةَ في كتابِ السُكْتَابِ له (١٠).

## باسمك اللهم:

وأما قول سُهَيْلِ بن عَمْرُ وله : ولكن اكْتُبْ : باسمك اللّهُمَّ ، فإنها كلة كانت قريش تقولها ولقولهم لها سبب قد ذكرناه في كتاب التعريف والإغلام ، وأول من قالها أُمَيَّةُ بن أبى الصَّلْتِ ، ومنه تعلَّمُوها وتعلَّمها هو من رّجُلِ من الْجِنِّ في خَبْرُ طويلٍ ذكره الْمَسْمُودي (٢) وهو الخبر الذي خصناه في الكتاب المذكور .

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن القيم في زاد المعاد منهم عامر بن فهيرة ، وثابت بن. فيس ابن شاس.

<sup>(</sup>٧) يثير الدعشة أن بصدق الرجل الكثير مثل هذا الحرف الصغير،

#### عببة مكفوفة :

فصل: وذكر فى الكتاب: وإنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ عَيْبَةً مَكُفُوفَةً (1) أى: صُدُور مُنْطَوِيَة على مافيها لاُتَبْدِي عَداوة، وضرب المَيْبَة مثلا، وقال الشاعر:

وَكَادَتْ عِيَابُ الْوُدْ مِناً وَمِنْهُمْ وَإِنْ قِيلَ أَبِنَاهِ الْمُمُومَةِ تَصْنَرُ

وقال صَلَّى الله عليه وسلم: الأَنصَارُ أَرِشِي وَعَيْدِي (1) فَضَرَ بَ الْعَيْمَةَ مَثَلًا لموضِع الشِّرِ ، وما يُعْقَدُ يه من وُدِّهم. والسَّكَرشُ وِعَلا يُصْنَع من كَرشُ الْبَعِير ، يجعل فيه ما يُطَبَخ من اللَّحْم ، يقال : ماوَجَدت لهذه الْبَضْعَة فَا آرِش، أَيْ السَّرَ شَوَ قَد امتلاً ، فلم يَسَعُها فمُه ، و يُضْرَبُ أَيْضًا هذا مَثَلًا (1)، أَيْ : إِنَّ السَّرَ شَوَ قد امتلاً ، فلم يَسَعُها فمُه ، و يُضْرَبُ أَيْضًا هذا مَثَلًا (1)،

<sup>(</sup>١) ليس في السيرة : وبينكم .

<sup>(</sup>۲) أراد و ص ، أنهم بطأننه وموضع سره وأمانته ، والذين يعتمد -لميهم في أموره ، واستعار البكرش والعيبة لدلك ، لآن المجتر يجمع علفه في كرشه ، والرجل بضع ثيابه في عيبته . وقيل : أرادبالكرش الجماعة أي جماعتي وصحابتي ، يقدل . عليه كرش ، أي جماعة والنهاية الأبن الآثير ، والحديث في البخارى : وأوسيكم بالانصار ، فأنهم كرشي وعيبت ، رقد قضوا الذي عليهم ، وبقى الذي لهم ما فبلوا من محسنهم ، وتجاوزوا عن مسيئهم ،

<sup>(</sup>٢) أى لم أجد إليه سبيلا ، وعن اللحيائي: لو وجدت إليه فاكرش ، وباب كرش ، وإئى في كرش لاتيته ، يعنى قدر ذلك من السبل ، ومثله قولهم لو وجدت إليه : فاسبيل ، وأصل المثل أن رجلا فصل شاة ، فأدخلها فيكرشتها، ليطبخها ، فقيل له : أدخل الرأس ، فقال : إن وجدت إلى ذلك فاكرش يعنى : إن وجدت إلى ذلك فاكرش يعنى : إن وجدت إلى ذلك فاكرش يعنى :

كَمْ قَالَ الْحَجَاجِ : مَا وَجَدْتُ إِلَى دَمْ ِ فُلْآنِ فَأَكَرِشٍ .

وقوله : ولا إغلال ، هي الخِياَنَةُ ، يَهَ ل : فُلان مَغَلَ الأَصْبَعِ ، أَى خَائَنَ اللَّهِ. قَالَ الشَّاعِر :

حَدَّثَتَ نَفْسَكَ بِالْوَ فَاء، ولِمْ تَكُنْ بِالْفَدْرِ خَاثْنَة مثل الأَصْبَيْعِ وَالْإِسْدَلَالُ: السرقُة، والنُخْلْسَةُ ونحوها، وهي السلة قالوا في المثل: الخَلَّةُ تَدْعُو إلى السَّلَةِ .

## أبوجندل وصاحباه فى الخمر :

فصل: وذكر خُرُوج أبى تجندل يَرْسُف في الحديد. أبو جندل ، هو العاصى بن سُهيْسل ، وأما أخوه عبد الله بن سهيل ، فسكان قد فر يوم بدر إلى المسلمين ، فلحق بهم ، وشهد بدراً ، والمشاهد كلّها ، وقتل يوم اليامة شهيداً ، وأما أبو تجندل ، فاستشهد مع أبيه بالشام في خلافة عُمر ، وهوالذى شرب الخر مُتأوّلاً لقوله تبارك وتعالى ﴿ ليس على الذين آمنوا و حَمِلُوا الصالحاتِ جُمَاحٌ فيا طَهِمُوا [ إذا ما اتّقَوّا وآمنوا و عَلِوا الصالحاتِ ، ثم اتّقوا وأحسنوا ؛ والله يُحِبُّ المحسنين ] ﴾ المائدة : ٩٣ فيلده أبو عُبَيْدة بأمر عُر وجلد صاحبه ، وهو ضرار ، ثم إن أبا جَنْدَل أشفق من الذّنب حتى قال : لقد هلكت ، فيلغ ذلك عر رضى الله عنه ، فكت الخطيئة هو الذي حظر عليك المتوبة :

﴿ بِشَمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ حَمْ (' تَنزيلُ الـكتابِ مِن اللهُ المَوْيَنِ العَلَمِ عَافَوِ النَّذَبِ وَقَابِلِ النَّوْبِ ﴾ الآية . وكان شربها معسسه ضَرارُ بن الخطاب ، وأبو الأَزْوَرِ ، فلما أس عمرُ أن يُجْلَدُوا ، فالوا : دعنا نَاقَى المَدُوَّ ، فإن تُعَلِّمَا فذك ، وإلا حَدَدْتُمُونا ، فَقِيَّلُ أبو الأَزْوَر ، وحُدَّ الآخران .

#### الدنية التي رفعنها عمر :

<sup>(</sup>١) تقرأ هكذا : حا ميم ، وكل أخواتها

<sup>(</sup>۲) أى اعتلق به ، وأمسكه . واتبعقوله وفعله ولاتخالفه ،فاستعار له الفرز كالذى يمسك بركاب الراكب ويسير بسيره . والفرز هو ركاب كور الجمل ، وقيل ، هو الكور مطلقا مثل قركاب السرج ، منعتصر عن النهاية ،

لذكرنا ما للعلماء فى قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم ( ولكن لِيَطْمَـنَنِ قُلْبى)، وذكرنا النَّـكَٰتَةَ الهُظْمَى فى ذلك ، ولعلنا أن نلقى لها موضعاً، فنذكرها. والشَّكُ الذى ذكره مُعَر وابنُ عباس مالا يُصِرُ عليه صاحبُه ، وإنما هو من باب الوَسْوَسَةِ التى قال فيها عليه السلام تُخْبِراً عن إبليس: الحدُ لله الذى رَدَّكيده إلى الْوَسْوَسَةِ .

## موقف أم سلحة فى الحديبية :

وفى غير رواية ابن إسعاق من الصحيح أنه عليه السلام دخل على أمَّ سَلَمَة ، وشكا إليها مالقى من الناس حين أمَرَهم أن يَحْدِلْقُوا ويَنْحَروا ، فلم يَفْقُوا لما بهم من الفَيْظ ، فقاات : يارسول الله اخر على الله حتى يحلق و تنتحر ، فإنهم إذا رأو ك قد فعلت ذلك ، لم يُخالفُوك ، فقعَل صلى الله عليه وسلم ، وفعل الناس ، وكان الذى حلق رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فى ذلك اليوم خراش بن أُمَيّة [بن ربيعة بن الفعل بن منقذ بن عفيف بن كليب بن حُبْشية بن سكول] المغزاعي [ثم الكلبي] (١) وهو الذى عفيف بن كليب بن حُبْشية بن سكول] المغزاعي [ثم الكلبي] (١) وهو الذي عفيف بن كليب بن حُبْشية بن سكول] المغزاعي أن مكة فعقروا بَعِلَه ، وأرادوا عقله ، في تركيم الله عليه وارادوا على أن الأمر ليس على الله عليه وسلم يومئذ إلى مكة فعقروا بَعِلَه ، وأرادوا على أن الأمر ليس على القور ، كما ذهب إليه بعض الأصو ليّين ، وفيه أنهم على أن الأمر ليس على القور ، كما ذهب إليه بعض الأصو ليّين ، وفيه أنهم كما أن الأمر على غير الوُجُوبِ افرينة ، وهي أنهم رأوه لم يَحْلِق ولم يَنْحَر ،

<sup>(</sup>١) الزيادة من الإصابة .

ولم مُتِقَصِّر ، فلما رأوه قد فعل اعتقدوا وجوب الأمر وامْتَتَلُوه . وفيه أيضاً إِباحَةُ مَشَاوَرَ وَ النِّسَاء ، وذلك أن النهى عن مُشَاوَرَ بَهِنَّ إِنمَا هو عندهم في أمر الوِلَايةخَاصَّةً ، كذلك قال أبو جعفر النحاس في شرح هذا الحديث .

#### المقصرون :

فصل: وذكر ابن إسحاق استغفار النبى صلى الله عليه وسلم للمُحَلِّقين ثلاثاً وللمُقَصِّرين مَرَّةً واحدةً. ولم يكن الْمُقَصِّر يَوْمَيْذِ مِن أصحابه إلا رَجُلَيْنِ، أحدُها عُنْانُ بن عَفَّان، والآخِر أبو قَتادَة الأنْصارِى ، كذلك جاء في مُسْنَدِ حديث أبى سعيد انْخُدْرى رضى الله عنه.

#### أبو بصير :

وذكر حديث أبى بَميير واختلف فى اسمِه ، فقيل : عُبَيْد بن أسِيد بن جارِيَةَ ، وقيل عُنْبَة .

وذكر قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم له حين قَمَّل أحدَ الرجلين : وَيْـلُ اللهِ مِحَشَّ حَرْبٍ ، يقال : حَشَشْتُ اللهِ مِحَشَّ حَرْبٍ ، يقال : حَشَشْتُ النار ، وأرَّشْتُها ، وأَنْقَبْتُها وَشَعَّرتُها بمعنى واحد ، وسُمِّى الأَسْمَر الجُمْفَى أَسْمَر بقوله :

فلا يَدْءُنِي قَوْمِي لِسَمْدِ بِن مَالِكِ لَئِنْ أَمَّا لَمْ أَسْمِرْ عَلَيْهِم وَأَثْقِبِ فَلَا يَدْءُنِي قَوْمِي لِسَمْدِ بِن مَالِكِ لَيْ النَّهِ أَمَّا النَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا النَّالِينَ : هو مَذْ حَيْجٌ ،

<sup>(</sup>١) في المؤتلف للامدى ص٥٥ ابن أبي حران وكذاك في الاشتقاق ص٨٠٤ =

وأما كُونَ أبى بَصِيرٍ بِسِيفِ البحر ، فنى رواية مَعْمَرِ عن الزَّهْرِى ، أنه كان يُصَلِّى بأصحابه هنالك ، حتى لحق بهم أبو جَنْدَل بن سُمَيْثُل فقدموه ، لأنه فَرَشِي ، فلم يزل أصحابه بكثرون ، حتى بلغوا ثَلَا ثَمَاتُة ، وكان أبو بصير كثيراً مايقول هنالك : الله العَلِيُّ الأَكْبَرُ ، مَنْ يَنْصُر الله فسوف بُنْصَر ، فلما جاءهم الغرج من الله تعالى ، وكلت قريش النبي عليه السلام أن يُؤوبَهُم إليه لما ضَيَّقُوا عليهم ، ورد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بَصِيرٍ في الموت ، يجود بنفسه ، فأعظى الكتاب فجمل يقرأه ويُسَرُّ به ، حتى تُبِضَ في الموت ، يجود بنفسه ، فأعظى الكتاب فجمل يقرأه ويُسَرُّ به ، حتى تُبِضَ والكتابُ على صَدْرِه ، فبنى عليه هناك مسجد ، يَرْحمه الله (٥).

عرة:

وفى الحديث من غير السيرة أن المسلمين حين حَلَقُوا فى ذلك اليوم ، وهم بالحِلِّ قَد مُنِموا أن تَبدْ خُلُوا الحُرَمَ جاءت الربحُ ، فاحتملت شُعُورَهُم حتى

ولكنه في سمط البكرى ص ١٩ كما هنا ، والسكل على أن كمنيته : أبو حمران ،
 وهو شاعر جاهلي .

<sup>(</sup>۱) لاربب في أنه بنى بعد ذلك بكثير ، فليس من هدى الإسلام إقامة المساجد على القبور ، فقد وصف الرسول و ص ، - كما جاء في البخارى ومسلما الدين يفعلون ذلك بأنهم شرار الحلن عند الله يوم القيامة ولعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ، أما إقامة مسجد على كهف أهل الكهف فمكان من عمل الذبن غلبوا على الأمر ، أما الذين قالوا : ربهم أعلم بهم وهذه كلمة الإيمان المظيم — فقالوا ابنوا عليهم بنياناً . أى سدوا عليهم باب السكهف.

أَلْقَتُهَا فِي الْخُرَمِ ، فَاسْتَنْبُشَرُوا بِقِبُولِ اللهُ مُعْرَبُّهُمْ . ذكره أبو مُعَرَّ.

والهُمْرْةُ مُشْتَقَّةٌ من عِمَارَةِ السجد الحرام و بُنِيَت على فُعْمَلة ، لأنها في معنى قُوْبَة ووُصُلَّة إلى الله تعالى ، وليس قول من قال : إنها الزيارة في معنى قُرْبَة ووُصُلَّة إلى الأعشى حُجَّة لهم لأنه تُحْتَمِلُ الَّتَأْوِيل وهو توله :

وجَاشَتِ النفسُ لما جاء فَتُهُمْ وراكبُ جاءمن تَشْلِيثُ مُعْتَمَرُ

## قتل أبي بصير للس**أ**فر :

فصل: وبما يُسْأَلُ عنه في حديث أبي بَصِيرِ قتلُه الرجلَ الحكافرَ ، وهو في العهد: أكان ذلك حَرَاماً أم مُباحاً له ، وظاهرُ الحديث رفعُ الحرَّج عنه ، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يَثْرِب ، بل مَدَحة ، وقال : وَيشلُ آمه مِحَشُ حَرْبِ ، فإن قيل : وكيف يكون ذلك جائزاً له ، وقد حقنَ العمَّلجُ الدماءَ ؟ قلنا : إنما ذلك في حق أبي بَصِير على الخصوص ، لأنه دافع عن نفسه ودينه ، ومَنْ قَتلَ دون دَمِه فهو شَهِيد ، وإنما لم يُطالبُهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم - بد يَةٍ ، لأن أولياءَ المقتول لم يطالبوه ، إماً لأنَّهُمْ كانوا قد أَسْاموا، وإما لأن الله شَفَلَهُم عن ذلك ، حتى انتَكمَتُ العهد ، وجاء الفتح .

فإن قيل: فإن النبيُّ صلى الله عليه وسلم كان يَدِي مَنْ قُـتل خَطًّا من أهل العُثْلُح كَمَا وَدَى العامِرِ بَيْن (1) وغيرها قلنا: عن هذا جوابان، أحدهما:

<sup>(</sup>۱) هذا بنص الفرآن ( و إن كان من قوم بينسكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أمله وتحرير رقبة مؤمنة ץ

أن أبا بَصِيرِكَان قد رده إلى المشركين ، فصار في حُكْمِهِم ، ولم يكن في فِئَةِ الْمُسْلِين وحِزْبِهِم ، فيحكم عليه بما يحكم عليهم .

والجواب الثانى: أنه إن كان قَتَلَ عَمْداً ، ولم يكن قَتَلَ خطأ ، كاكان قَتْلُ العاقِلَةُ عَمْداً ولا عَبْداً ولا عَبْداً

#### من موافف عمر فى الحدببية :

فصل: وقولُ عُمَرَ للنبيِّ \_ صلى الله عليه وسلم: أَكُمْ تَعِدْنَا أَنَا تَأْتِي البَيتَ ، ونطوفُ به ؟ فقال: نعم ،وذكر الحديث.كان النبيُّ \_ صلى الله عليه وسلم \_ قد أُرِي ذلك في مَنامِه ، ورُونِيا الأنبياء وَحْيَ ، ثم أنزل الله تعالى: ﴿ لقد صَدَقَ الله رَسُولَه الرُّونِيا بالحُقِّ ﴾ الآية الفتح: ٧٧ ويُسْأَلُ عن قوله: إن شاء الله آمِنين: مافائدة هذا الاستثناء ، وهو خَبَرٌ واجب ؟ وفي الجواب أفوال : أحدُها: أنه راجع إلى قوله: آمِنين ، لا إلى نفس الدُّخُولِ ، وهذا أُفوال : أحدُها: أنه راجع إلى قوله: آمِنين ، لا إلى نفس الدُّخُولِ ، وهذا مَمْمِيفٌ ، لأن الوعد كَالأمانِ قد انذرَجَ في الْوَعْدِ بالدخول .

<sup>(</sup>۱) سبق الحديث عن العقل والعاقلة وهى العصبة والآقارب من قبل الآب الذين يعطرن دية قتيل الخطأ ، والمعنى أن كل جناية عمد ، فانها من حال الجائى خاصة ، ولا يلزم العاقلة منها شيء ، وكدلك ما اصطلحوا عليه من الجنايات في الخطأ ، وكذلك إذا اعترف الجائى بالجناية من غير بينة تقوم عليه ، وإن ادعى أنها خطأ لا يقبل منه ، ولاتلزم بها العاقلة ، وأما العبد ، فهو أن بجنى حر على عبد ، فليس على عاقلة الجائى شيء ، إنما جنايته في ماله خاصة أنظر مادة عقل في النهاية لابن الآثير ،

الثانى أنه وَعْدَ على الجملة ، والاستثناء راجع إلى التَّفصِيل ، إذ لا يَدْرِى كُلُّ إِنْسَانِ منهم : هل يميش إلى ذلك ، أم لا ، فرجع الشكُّ إلى هذا المعنى ، لا إلى الأَمْرِ الموعود به ، وقد قيل إنما هو تعليم للعباد أن يقولوا هذه الكلمة ، ويستعملونها في كل فعل مُسْتَقْبَلِ أعنى : إن شاء الله (١) .

#### بيعة الشجرة وأول من بابع :

فعل : و ذكر بَيْمَة الشجرة ، وسَبَبَها ، ولم يذكر أولَ من بايع ، وذكر الواقدى أنأول مَنْ بايع بَيْمَة الرضوان سِنَان بن أَي سِنَان الأَسَدِيِّ وقال موسى ابن عُقْبَة : أول من بايع أبو سِنَان ، واسمه : وَهْبُ بن مِحْصَن أخى عُكاشة ابن مِحْصْن الأسَدِيِّ ، وقال الواقدى: كان أبو سِنَانٍ أَسَنَّ من أخيه عُكاشة بعشر (٢) سنين ، شَمِد بدراً ، وتُولِق يوم بنى قُرَ يَظَة ، ويروى أنه حين قال بعشر (٢)

تعلين عام على الحديبية

الحديبية: بثر سمى المسكان بها، وقيل شجرة سمى بها المسكان، أو هى قرية ليست كبيرة بعضها فى الحل وبعضها فى الحرم، وهى على تسعة أهيال من مكة عدد أبطالها: فى الصحيحين عن جابر أنهم كانوا خسائة وألفاً. وفيهما عن جابر نفسه أنهم كانوا أربعائه وألهاً. ويقول ابن القيم: والقلب إلى هذا أميل. وفى الصحيحين أبضاً عن عبد الله بن أنى أنهم كانوا ثلثمائة وألهاً.

المبايعة : كانت على ألا يفرو كما في الصحيحين.

أول من بابع: هوأ بوسنان الاسدى ، وبابعه سلة بن الاكوع ثلاث مرات ==

<sup>(</sup>۱) يقول البيضاوى و هى تعليق للعدة بالمشيئة تعليها للعباد أو إشعاراً بأن بعضهم لايدخل لموت أو غيبة أو حكاية لما قاله ملك الرؤيا ، أو النسي صلى الله عليه وسلم لاصحابه . .

<sup>(</sup>٢) في رواية : بعشرين .

الله على الله عليه وسلم ابسط يدك أبايعك ، قال : عَلَام تُبَا يِعُنى ؟ قال : على مافى نفسك يارسول الله ، وأما سِنَانُ ابنُه ، فهو أيضاً بَدْرِي ، مات سنة ثلاث وثلاثين ، وأما مبايعتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة ، وكانوا ألفاً وأربعائة في إحدى الرواية بن عن جابر وألفاً وخسائة في الرواية الأخرى عنه ، فبايموه في قول جابر على أن لا يَفِرُوا. قال : ولم يبايموه على الموت . وقال سَلَمَةُ بن الله كُورَع : با يَمْنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الْمَوت ، قال .

= فى أول الناس وأوسطهم وآخرهم من كلام عروة لقريش عن النبى وصيه و صحبه: و إذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا تسكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه تعظيما له، وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ، الصحيحان.

كلام عمر: في رواية الصحيحين أنه قال: وواته ما شككت منذ أسلبت إلا يومئذ، وقالها بمقب مجيء أبي جندل ورفض سهيل بن عمر تركه، وصرحة أبي جندل الحزينة ثم قوله و وقد جئت مسلماً، ألا ترون ما لقيت ، ويقول الراوى في الصحيحين: ووكان قد عذب في الله عذا با شديداً ، ركان بما قاله عمر الذي وص، : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ فرد عليه الرسول و ص، بمثل ما ورد في السيرة، فقال عمر: وأو لست كنت تحدثنا أنا سناتي البيت ونطوف به ؟ قال: بلى ، أفأ خبرتك أنك تأنيه العام ؟ قلت \_ القائل عمر \_ لا ، قال: فانك آتيه ومطوف به . .

مشورة أم سلمة : فعل بها رسول الله وص ، و يقول الراوى في الصحيحين :
و فلما رأى الناس ذلك قاموا فنحروا ، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضهم غما ، و يقول ابن القيم : و وقد اعتذر عن تأخيرهم الامتثال بأنهم كانوا يرجون النسخ ، فأخروا متأولين لذاك ، وهذا الاعتذار أولى أن يعتذر عنه ، وهو باطل ، فانه و ص ، لو فهم منهم ذلك لم يشتد غضه عليهم لتأخير أمره ، ويقول : مالى لا أغضب ، وأنا آمر بالامر ، فلا أتبع ، وإنما حليم الرون الأنا ج ٢ )

الترمذى: وكلا الحديثين صعيحٌ ، لأن بمضَهم بَابَع على أن لا يَفِرُّوا ، ولمِ يذكروا الموتَ ، وبعضُهم قال : أبايعك على الموت .

\_\_ كان تأخيرهم من السعى المغفور لا المشكور ، وقد رضى الله عنهم ، وغفر لهم وأوجب لهم الجنة ، ص ٢١٦ ح٢ زاد المعاد .

الماء في الحديبية: في الصحيح وأن النبي وص ، توضأ ، ومج في بر المديبية من فه ، فجاشت بالماء ، كذلك قال البراء بن عازب وسلمة بن الأكوح. في الصحيحين .

وفى الصحيحين أيضاً فى حديث جابر و عطش الناس يوم الحديبية ، وبين. يدى رسول الله و ص، ركوة يتوضأ منها، فأقبل الناس نحوه ، فقال: ما لكم ٣ قالوا : يارسول الله ليس عندنا ماء نتوضاً منه ، ولا نشرب إلا ما في ركوتك ، فوضع يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون ، فشربنا وتوضأنا ، وقد أخرج أحمد حديث جابر ، وفيه : فجاءه رجل بإداوة فيها شيء من ماء ليس في القوم ماء غيره ، فصبه و ص ، في قدح ، مم توضأ ، فأحسن الوصوء ، ثم انصرف ، وترك القدح ، فتراحم الناس عليه ، فقال : على رسلكم فُوضع كمه في القدح، ثم قال: أسبغوا الوضوء، قال: فلقد رأيت العيون. عيونَ الماء تخرج من بين أصابعه ، وفي حديث زبد بن خالد أنهم أصابهم مطر بالحديبية ، فلما صلى الصبحقال : أتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : قال : أصبح من عبادى مؤمن بي وكافر ، فأما من قال : مطرنا بفضل الله ورحمته ، فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب ، وأما من قال : مطر نا بنوء كذا وكذا فذلك كافر في مؤمن بالكواكب ، هذا وقد استنبط الإمام ابن القيم من قصة الحديبية سُتًّا وثلاثين فائدة فقهية تُشهد له بالبراعة والألمية ، كما استنبط منها عدة حكم، فانظر كل هذا في كتابه القيم و زاد المعاد ، ص ٣١١ ح ٢ ط السنة الحمدية.

# ذكر المسير إلى خيبر فى المحرم سنة سبع بسم الله الرحن الرحيم

قال : حدثنا أبو محمد عبد الملك بن هشام ، قال : حدثنا زباد بن عبد الله البكائى عن محمد بن إسحاق المطلبي قال: ثم أفام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الله ين رجَع من المحمد بنيية ، ذا الحجة وبعض المحرّم ، ووَلِي تلك الحيجّة المشركون ، ثم خرج في بفيّة المحرّم إلى خَيبر .

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة بُمَـهُلَة بن عبد الله اللَّيْتي ، ردَفع الرابة إلى على بن أبي طالب رضى الله عنه ، وكانت بيضاء .

#### ما قالہ أبو جندل:

قال ابن إسحاق: فحد ثنى محمد بن إبراهيم بن الحارث التَّيْمِي عن أبي الميثم ابن نصر بن دُهْر الأسلى أن أباه حدّثه: أنه سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم ـ يقول في مسيره إلى خَيبر لعام، بن الأكوع، وهو عم سلمة بن عرو ابن الأكوع، وكان اسم الأكوع سنان: انزل يابن الأكوع، نُخذ لنا من من هَنَاتِك، قال: فنزل يرتجز برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:

واللهِ لَوْلاَ اللهُ مَا الْهُتَدَيْنَا ولا تَصَـدَ قَنَا وَلا تَصَـدَ قَنَا وَلا تَصَـدَ أَنِهَا إِنَّا إِذَا قَوْمٌ بَغَوْا عَلَيْنَا وإن أرادوا فِتْنَة أَبَيْنَا وَأَنْ لَأَفْدِنَا وَأَنْ لَأَفْدِنَا وَأَنْ لَأَفْدِنَا وَثَبِّتِ الْأَفْدام إِنْ لاَقْيِنَا

فقال رسول الله على الله عليه وسلم: يرحمك الله ؛ فقال عمر بن الخطأب: وَجَبَتُ وَالله يَارسُولُ الله ، لو أَمْتَصْتَنَا به ا فَقُتل يوم خَيبر شهيداً ، وكان قَتْله في الله في ، أنّ سيفه رَجِع عليه وهو رُيقا تِل ، فَكَهُه كُلُما شديداً ، فمات منه ؛ فكان المسلمون قد شكّوا فيه ، وقالوا : إنما قتله سلاحُه ، حتى سأل ابن أخيه مله أن عرو بن الأكوع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وأخبره بقول الناس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنه لشهيد ، وصلى عليه ، فصلى عليه المسلمون .

قال ابن إسحاق : حدثنى من لاأنهم ، عن عَطاء بن أبى مَرْوان الأسلمى، عن أبيه ، عن أبى مَرْوان الأسلمى، عن أبيه ، عن أبى مُعتَّب بن عمرو : أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أشرف على خَيبر قال لأصحابه ، وأنا فيهم : قِفُوا ، ثم قال : اللهم ربّ

السهاواتِ وما أُغْلَلَن وربّ الأرضين وما أَقَلَانَ ، وربّ الشَّياطين وما أَضَلَانَ ، وربّ الشَّياطين وما أُضَلَانَ ، وربّ التَّياطين وما أُخْرَين، فإنَّا نسألك خير َ هذه القَرْية وخير َ أهلها وخير َ مافيها ، أقدِموا بسم الله . مافيها ، أقدِموا بسم الله . قال : وكان يقولها عليه السلام لكل قَرْ يَةٍ دَخَلَها .

قال ابن إسحاق: وحدثنى من لا أنهم عن أنس بن مالك ، قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا غَزا قوماً لم 'يغر عليهم حتى يُضبح ، فإن سمع أذاناً أمسك ، وإن لم يسمع أذاناً أغار . فنزلنا خيبر ليلا ، فبات رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا أصبح لم يَسْمع أذاناً ، فركب ورَكبنا معه ، فركبت خلف أبى طلحة ، وإن قدّى لمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستقبلنا محمال خيبر غادين ، قد خرجوا بمساحيهم ومكاتيلهم ، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والله صلى الله عليه وسلم والجيش ، قالوا: محمد واتحميس معه ! فأدْ بروا هُرَّاباً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر ، فأدْ بروا هُرَّاباً ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله أكبر ، خربً بَتْ خيبر ، إنَّا إذا نَزَلْنا بساحة قوم ، فساء صَباحُ المُنذَرِين .

قال ابن إسحاق : حدثنا هارون عن محميد ، عن أنس بمثله .

قال ابن إسحاق : وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين خرج من الله ينة إلى خَيبر سلك على عِصْر فبنى له فيها مَسجد ، ثم على الصَّبها، ثم أفبل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بحَيْشه ، حتى نزل بواد يقال له : الرَّجيع ، فنزل بينهم وبين أن يُمدّوا أهلَ خيبر ، وكانوا له مُظاهِرين على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم .

فبلننى أنَّ غَطفان لَمَّا سَمِعت بَمَـنْزِل رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من خَيبر جَمُعوا له ثم خرجوا ليُظاهِروا يَهُودَ عليه ، حتى إذا ساروا مَنْقَلَةً سمعوا خَلفهم في أموالهم وأهْلِيهم حسًّا ظَنُّوا أن القوم قد خالفوا إليهم، فرَجعوا على أعقابهم ، فأفاموا في أهلِيهم وأموالهم ، وخلَّوا بين رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر .

وتَدَنَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الأموال يأخذها مالا مالا ،و يفتتحما حِصْناً حِصْناً ، فكان أوّل حُصونهم افتُتح حِصْن ناعم ، وعنده أفتل محود ابن مَسْلَمة، أَلْقِيَت عليه منه رحا فقتلته ، ثم القَموص ، حِصْن بنى أبى الحقيق ، وأصاب رسولُ الله عليه وسلم منهم سَبايا ، منهنَّ صَفيَّة بنتُ حيى بن أخطب ، وكانت عند كنانة بن الرَّبيع بن أبى الحُقَيق ، ويندَّتَى عَمَّ لها ، فاصطنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم صفيَّة لنفسه .

وكان دِحْيَةُ بن خَليفة الكَلْبِي قد سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صَفية ، فلما أصفاها لنفسه أعطاه ابنتئ عُمَّها ، وفَشَت السَّبايا من خَيْـــــبر في المُسلمين .

## مانهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في خيبر

وأكل السُلمون ُلحوم اللَّماليَّة من مُحرها ، فقام رسولُ اللهُ صلى الله عليه وسلم ، فنَهَى الناسَ عن أمور سَمَّاها لهم .

قال ابن إسحاق : فحدثني عبدُ الله بن عمرو بن ضَمْرة الفَرَاري عن عبد الله

ابن أبى سَايط ، عن أبيه ، قال : أتانا نهنى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم عن أبي سَايط ، عن أبيه ، قال : أتانا نهنى رسولِ الله على المؤسسية ، والقُدور تَهُور بها ، فَكَفَأْنَاها على وجوهها .

قال ابن إسحاق: وحدثنى عبد الله بن أبي تجييح ، عن مَكْحُول: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نهاهم يومئذ عن أربع: عن إنيان الخباكى من السّبايا ، وعن أكل الحِيار الأهلى ، وعن أكل كلّ ذى ناب من السباع ، وعن بيّع المفانم حتى تُقْسم .

قال ابن إسحاق: وحدثنى سَلاَّم بن كِرْ كِرة ، عن عَمْرُو بن دينار ، عن حابر بن عبد الله الأنصارى ، ولم بشَهَد جابر خَيْبر: أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حين نهتى النساس عن أكل كُوم الحر ، أذِن لهم فى أكل حلوم الحيل .

قال ابن إسعاق: وحدثنى يزيد بن أبي حبيب، عن أبي مرزوق مولى أبي عن حنش الصّنعانى ، قال: غزونا مع رُويفع بن ثابت الأنصارى المغرب ، فافتتح قرية من قُرى المغرب يقال لها جَرْ بَة ، فقام فينا خطيباً ، فقال: ياأيها الناس ، إنى لا أقول فيكم إلا ماسمت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم يقوله فينا يوم خيبر ، قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يحل لا مرى و بُونمن بالله واليوم الآخر أن يَسْقِي ماؤه زرع غيره ، يعنى إنهان الحبالى من السّبايا ، ولا يحل لا مرى و يُومن بالله واليوم الآخر أن يُسْقِي المرأة من السّبايا ، ولا يحل لا مرى و يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُسْقِي المرأة من السّبايا ، ولا يحل لا مرى ولا يحل لا مرى ويؤمن بالله واليوم الآخر أن يُسْقِي المرأة من السّبايا ، ولا يحل لا مرى ولا يحل لا مرى ومن بالله واليوم الآخر أن يُسْقِيب امرأة من السّبايا ، ولا يحل الا يحل لا مرى ومن بالله واليوم الله واليوم

الآخر أن ببيع مَغْمَا حَى يُقسم ، ولا يحل لامرى ، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يركب دابَّة مِنْ فَى اللسلمين حَى إذا أَعْجَفُهَا رَدَّهَا فيه ، ولا يحل لامرى يوامن بالله واليوم الآخر أن يَلْبس ثوبًا من فَى ، السلمين حَى إذا أَخْلَقَه ردَّه فيه .

قلل ابن إسحاق : وحدثنى يزيدُ بن عَبْدِ الله بن قُسَيْط ، أنه حُدَّث عن عُبَادَة بن الصامت ، قال : نهانا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يوم خَيْسَبَر عن عن أن نَبِيع أو نَبْتاع تِبْر الذّهبِ بالذّهبِ التَّيْنِ ، وتبر الفضَّة بالوَرق عن أن نَبِيع أو نَبْتاع تِبْر الذهبِ بالورق العَيْنِ ، و تبر الفضَّة بالذهب المَيْنِ ، و تبر الفضَّة بالمَيْنِ ، و تبر الفضَّة بالمَيْنِ ، و تبر الفضَّة بالمَيْنِ ، و تبر الفَصَّة بالذهب المَيْنِ ، و تبر الفَيْنِ ، و تبر الفِيْنِ ، و تبر الفِيْنِ ، و تبر الفَيْنِ ، و تبر الفَيْنِ ، و تبر الفِيْنِ ، و تبر الفَيْنِ ، و تبر الفَيْنِ ، و تبر الفَيْنِ ، و تبر الفَيْنِ ، و تبر الفِيْنِ ، و تبر الفِيْنِ ، و الفَيْنِ ، و تبر الفَيْنِ ، و تبر الفِيْنِ ، و تبر الفِيْنِ ، و تبر الفَيْنِ ، و تبر الفِيْنِ ، و تبر الفَيْنِ ، و تبر الفِيْنِ ، و الفِيْنِ ، و تبر الفِيْنِ ، و تبر الفَيْنِ ، و تبر الفِيْنِ ، و الفِيْنِ الفِيْنِ ، و الفِيْنِ الفِيْنِ الفِيْنِ ، و الفِيْنِ الفِيْنِ الفِيْنِ الفِيْنِ الفِيْنِ الفِيْنِ الفِيْنِ الفِيْنِ الفَ

قال ابن إسحاق: ثم جَعَلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَتدَنَّى الْخَصُونَ والأموال م

## شأن بني سهم

عد ثنى عبد الله بن أبى بكر أنه حد ثه بعض أسلم: أن بى سهم من أسلم أتوا رسول الله عليه وسلم ، فقالوا: والله يا رسول الله لقد جهدنا وما بأيدينا من شيء ؛ فلم يَجدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا يُعطيهم إياه ؛ فقال: اللهم إنك قد عَرَ فت حالهم وأن كيست بهم قوة ، وأن ليس بيدى شيء أعطيهم إياه ، فافتح عليهم أعظم حُصوبها عنهم غناء مه وأكثرها طَعاماً ووَدكا ، فغدا الناس ، ففتح الله عز وجل حِصْن الصَّعْب بن مُعاذ ، وما يَخير حِصْن كان أكثر طَعاماً ووَدكا منه .

### مقتل مرحب اليهودي

قال ابن إسحاق : ولمَّا افتتح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من حُصوبهم ما افتتح ، وحاز من الأموال ماحاز ، انتهوا إلى حِصْنيهم الوَطِيح والسُّلااِم ، وكان آخر حصون أهل خيبر افتتاحاً ، فحاصرهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بضع عشرة ليلة .

قال ابن هشام: وكان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: يامنصور ، أمِت أمت .

قال ابن إسحاق : فحد ثنى عبدُ الله بن سَهل بن عبد الرحن بن سهل ، أخو بنى حارثة ، عن جابر بن عبد الله ، قال : خرج مَرْحب اليهودى من . حِصْنهم ، قد جمع سلاحه ، يرتجز وهو يقول :

قد عَلِمَتْ خَيْبَر أَنَّى مَرْحَبْ شَاكَى السَّلاحِ بَطَلُ مُجَرَّبِ أَطْهُنُ أَحْيَانًا وحِيناً أَصْرِبْ إِذَا اللَّيوثِ أَقْبَلَتْ تَحَرَّب إن حاى للحيم لايقرب

> وهو يقول : من يُبارز ؟ فأجابه كعب بن مالك ، فقال :

قد عَلَمِت خَيْبِرِ أَنَّى كَفْبُ مُفَرِّجُ الْغَنَّى جَرِى مُلْبُ إِذْ شَبَّتِ الْخُرْبُ تَلَمَّا الْخُرْبُ مَعِى حُسَام كَالْعَقِيقِ عَضْبُ نَطَوْكُمُ حَتى بَذِلِ الصَّفْبِ نُعْطِي الْجَزَاءَ أُو يَنِي َ النَّهْبُ نَطَوْكُمُ حَتى بَذِلِ الصَّفْبِ نُعْطِي الْجَزَاءَ أُو يَنِي َ النَّهْبُ بَكُفُ مَاضَ لِيسَ فيه عَثْبُ قال ابن هشام : أنشدى أبو زَيْدِ الأَنْصَارِي :

عَد عَلِمَتْ خَيْبِرُ انَّى كَمْبُ وانَّنِى مَنَى تُشَبُّ الحَرْبُ ماضٍ على الهوال جَرِى؛ صُلْب معى حُسام كالعَقيق عَضْبُ بكَفَّ ماضٍ كَيْسِ فيهِ عَنْبُ لَدُكُمْ حَى يَذِلَّ الصَّمْبُ

قال ابن هشام : ومَرْ حب من خِمْير .

قال ابن إسحاق: فدانى عبد الله بن سَمْل ، عن جابر بن عبد الله الأنصارى ، قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مَن لهذا ؟ قال محد بن مَسْله : أنا له يارسول الله ، أنا والله الموتور الثائر، قتل أخى بالأمس ؛ فقال : فقم إليه ، اللهم أعنه عليه . قال : فلما دنا أحدُها من صاحبه ، دخلت بينهما شجرة مُعرية من شجر العُشَر فجعل أحدُها يلوذ بها من صاحبه ، كاما لاذ بها منه اقتطع صاحبه بسيفه مادونه منها ، حتى بَرز كل واحد منهما اصاحبه ، منه اقتطع صاحبه بسيفه مادونه منها ، حتى بَرز كل واحد منهما اصاحبه ، وصارت بينهما كالرجل القائم ، مافيها فنن ، ثم حمل مَرْحب على محد بن مسئله ، فضربه ، فانقاه بالدرقة ، فوقع سيفه فيها ، فمضت به فأمسكته ، وضربه عمد بن مَسْله حتى قتله .

## مقتل ياسر أخى مرحب

قال ابن إسحاق : ثم خرج بعد مَرْ حب أخوه يأسر ، وهو يقول : مَن

يبارز ؟ فزعم هشام بن عروة أن الرّبير بن الموّام خرج إلى ياسر ، فقالت أمه صفيّة بنت عبد المطلب : يقتل ابنى يارسول الله ! قال : بل ابنك يقتله إن شاء الله . فرج الزّ بير فالتّقيا ، فقتله الرّبير .

قال ابن إسحاق: فحدثنى هشام بن عروة: أن الرّبيركان إذا قيل له: والله إن كان سيفك يومئذ لصارماً عَضْباً، قال: والله ما كان صارماً، ولكنى أكرهته.

# شأن عليٌّ يوم خيبر

قال ابن إسحاق: وحدثنى بُريدة بن سفيان بن فروة الأسلمى ، عن أبيه سفيان ، عن سلمة بن عرو بن الأكوع ، قال : بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصد بق رضى الله عنه برايته ، وكانت بيضاء، فيا قال ابن هشام ، إلى بعض حصون تخيير ، فقاتل ، فرَجع ولم يك فَتْح ، وقد جهد ؛ شم بعث الله عمر بن الخطاب ، فقاتل ، ثم رجع ولم يك فتح ، وقد جهد ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : لأعطين الراية عداً رجلا يحب الله ورسوله ، بفتح الله علي بديه ، ليس بقر ار . قال : يقول سلمة : فدعا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم علياً رضوان الله عليه ، وهو أرمد ، فقفل في عينه ، ثم قال : خُذ عليه وسلم علياً رضوان الله عليه ، وهو أرمد ، فقفل في عينه ، ثم قال : خُذ عليه وسلم علياً رضوان الله عليه ، وهو أرمد ، فقفل في عينه ، ثم قال : خُذ عليه وسلم علياً رضوان الله عليه ، وهو أرمد ، فقفل في عينه ، ثم قال : خُذ

قال ؛ يقول سلم: : فجرج والله بها كَأْنِيجُ ، يُهُوُّولَ هَرُولَة ، وإنا نَخَلْفه كَنْتَبِعُ أَثْرَه ، حتى ركز رايته في رضم من حجارة تحت الحيض ، فاطُّلع إليه

يهودي من رأس الحيضن ، فقال : من أنت ؟ قال: أنا على بن أبي طالب . قال يقول البهودي عَلَوْتُم ، وما أنزل على موسى ، أو كا قال قال فا رجع حتى فتح الله على مدنى مَدَيه .

قال ابن إسحاق : حدثنى عبد الله بن الحسن ، عن بعض أهله ، عن رافع ، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : خرجنا مع على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه ، حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم برايته ، فلما دَنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم، فضر به رجل من يهود ، فطاح تُر سُه من يده ، فتناول على عليه السلام بابا كان عند الحصن فتر س به عن نفسه ، فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه ، ثم ألقاه من يده حين فرغ ، فلقد رأيتني في نفر سبعة معى ، أنا ثامنهم ، تَجْهد على أن أقلب ذلك الباب ، فلما نقلبه .

## أمر أبى الْبَسَر

قال ابن إسحاق: وحدثني بُرَيدة بن سُفْيان الأَسْاَمِي ، عن بعض رجال، بني سامة عن أبي اليَسَرِ كَمْب بن عَمْرو ، قال : والله إنّا لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر ذات عشيئة ، إذ أُقبلت غَنم لرجل من بهود تريد حِصْنهم ، ونحن مُحاصِرُوم فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : مَنْ رجل يُطعمنا من هذه الغنم ؟ قال أبو اليَسر : فقلت : أنا يارسول الله ؛ قال : فافعل ، فال : فرجت أشتد مثل الظّليم ، فلما نظر إلى وسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال : فالم

مولّیا قال: اللهم أمّیمنا به ؛ قال: فأدرکتُ الغنم وقد دخلت أولاها الحِسن فأخذت شانین من أخراها ، فاحتضنهما تحت بدی ، ثم أفبات بهما أشتد ، کأنه بیس معی شیء ، حتی ألقیتهما عند رسول الله صلی الله علیه وسلم ، فذَ بحوها فأكلوهما ، ف كان أبو الیسر من آخر أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسام هلاكا ، ف كان إذا حدت هذا الحدیث بكی ، ثم قال : أمتروا بی العمری ، حتی كنت من آخرهم هُل كا .

### صفية أم المؤمنين

قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم القَمُوصَ ، حصن بى أنى ألحقيق، أنى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حُيى ابن أخطَبَ، وبأخرى معها ، فر بهما بلال ، وهو الذى جاء بهما على قَتْلى من قَتْلى يهود ، فلما رأتهم التى مع صفية صاحت ، وصكّت وَجْهَها وحثت الترابَ على رأسها ؛ فلما رأها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال : أغز بوا عنى هذه الشيطانة ، وأمر بصفية فيزت خلفه ، وألتى عليها رداء ، فمرف على هذه الشيطانة ، وأمر بصفية فيزت خلفه ، وألتى عليها رداء ، فمرف السلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفاها لنفسه . فقال رسول الله عليه وسلم لبلال ، فيا بلفى ، حين رأى بتلك البَهُودية ما رأى : أُزَعَتْ منك الرحة يا بلال ، فيا بلفى ، حين رأى بتلك البَهُودية ما رأى : أُزَعَتْ منك الرحة يا بلال ، عين عر بامر أتين على قتلى رجالها ؟ وكانت صفية قد رأت في المنام وهي عروس بكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق، أن قراً وَقَع في حِجْرِها ، فعرضت رُوْياها على زَوْجها ، فقال : ما هذا إلا أنك

تَكَنَّيْنَ مَلِكَ الحجازِ محداً ، فلطَم وجهَهَا لَطْمَةً خَضَر عينها منها . فأتى بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وبها أثر منه ، فسألها ماهو ؟ فأخبرته هذا الخبر .

# بقية أمر خيبر

وأتي رسول الله على الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع ، وكان عنده كنز بني النفير ، فسأله عنه ، فجحد أن يكون يعرف مكانه ، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلى الله عليه وسلم رجل من يهود ، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنى رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة ؛ فقال رسول الله صلى الله على الله على وسلم لكتانة : أرأيت إن وجدناه عندك ، أأقتلك ؟ قال : نعم ، فأصررسول الله على صلى الله عليه وسلم بالخربة كفورت ، فأخرج منها بعض كنزهم ، ثم سأله عما بقى ، فأبى أن يُورد يه، فأصر بعرسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن الموام، فقال : عذبه حتى تَسْتأصل ما عنده ، فسكان الزبير يقدح بز أند في صدره ، فقال : عذبه حتى تَسْتأصل ما عنده ، فسكان الزبير يقدح بز أند في صدره ، حتى أشرف على نفسه ، ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محد بن مشامة ، فضرب عنقه بأخيه محود بن مَسْلمة .

#### صلح خيبر

وحاصر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، أهلَ خيبر في حِصْنَيهم الوَّطِيحِ. والسلالم ، حتى إذا أيَّقنوا بالهَلكة ، سألوه أن يُسَيِّرهم وأن يحقِن لهم دماءهم ، فقعل . وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد حاز الأموال كلها : الشَّق.

ونطأة والسكتيبة وجميع حصوبهم ، إلا ماكان من ذَيْنك الحِصْنين . ظما عَيْمِ بهم أهلُ فَدَك قد صنعوا ماصنعوا ، بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يُسَيِّرُهم ، وأن يَحْقِنَ دماءهم ، ويخلُّوا له الأموال ، ففعل . وكان فيهن مَشَى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم فى ذلك تُحيِّصة ابن مَسْعود أخو بنى حارثة ، فلما نزل أهلُ خَيْسبر على ذلك، سألوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يُعاملهم فى الأموال على النّصف، وقالوا : نحن أعلم بها منكم ، وأعز لها ، فصالحهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على النّصف ، على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجنا كم ؛ فصالحه أهل قدك على مثل ذلك ، فكانت خبير قيئًا بين المسلمين ، وكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، لأنهم لم يَحْلبوا عليها بخيل ولا ركاب .

#### الشأة المسمومة

فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدت له زينب بنت الحارث، امرأة سلام بن مِشْكُم ، شاة مَصْلِيَّة ، ، وقد سألت أى عُضو من الشاة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقيل لها: الذّراع، فأكثرت فيها من السم ، ثم سمّت سائر الشاة ، ثم جاءت بها ؛ فلما وضعتها بين بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، تناول الذّراع ، فلاك منها مُضْمة ، فلم يُسِفها ، ومعه بِشر بن البَرَاء بن مَعْرُور ، قد أخذ منها كما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأما بشر فأساغها ؛ وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأما بشر فأساغها ؛ وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأما بشر فأساغها ؛ وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأما بشر فأساغها ؛ وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأما بشر فأساغها ؛ وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : ماحلك على العنظم المُخترف ، فقال : ماحلك على الله على اله على الله على اله على الله ع

ذلك ؟ قالت : بلغتَ من قَوْ مِي مالم يَخْف عليك ، فقلت : إن كان مَلِكَا الله استرحتُ منسه ، وإن كان نبيًا فسيُخْبَرُ ، قال : فتجاوزَ عنها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؛ ومات بِشر من أَكْلَتِه التي أَكل .

قال ابن إسحاق : وحدثنى مَروان بن عَمَان بن أبي تمميد بن المُعَلَّى ، قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قد قال فى مرضه الذى توفى فيه ، ودخلت أمّ بشر بنت البراء بن مَمْرور تَموده : يا أمّ بشر ، إن هذا الأَوَانَ وجدتُ فيه انقطاع أَبْهَرَى من الأكْلة النى أكات مع أخيك بحَيبر . قال : فإن كان المسلمون لَيْروْن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شهيداً ، مع ما أكرمه الله به من النبوة .

### رجوع الرسول إلى المدينة

قال ابن إسحاق: فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر انصرف إلى وادى القُرى ، فحاصَر أهلَه ايالى ، ثم انصرف راجماً إلى المدينة .

# مقتل غلام للرسول صلى الله عليه وسلم

قال ابن إسحاق: فحدثنى ثور بن زيد، عن سالم، مولى عبدالله بن بُرطيع، عن أبى هريرة، قال: فلما انصر فنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خيبر إلى وادى القُرى نزلنا بها أصيلا مع مَعْرِب الشمس، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام له أهداه له رِفاعة بن زيد الجُذَامِيّ، ثم الضَّبينيّ.

قَالَ ابن هشام : جُذام ، أَخُو لَحْم .

قال: فوالله إنه ليضع رَحْلَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إذ أناه سَهْم عَرْب فأصابه فقتله ، فقلنا: هنيئاً له الجنة ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كلا، والذى نفس محمد بيده ، إنّ شملته الآن لتحترق عليه فى النار، كن غَلَّها من فى المسلمين يوم خَيْسهر . قال: فسمها رجل من أصحاب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأناه فقال: يارسول الله ، أصبتُ شِراكَيْن لَى ، قال: فقال: فقال: مثلهما من النار.

### أمرابن منفل والجراب

قال ابن إسحاق: وحدثنى من لا أنهم ، عن عبد الله بن مُفَلَّ النزَى ، قال: أصبتُ من فَى عنبر جِرَابَ شَحْم ، فاحتملته على عاتق إلى رَحْلى وأصحابى . قال : فاقينى صاحبُ المَفانم الذى جُعل عليها ، فأخذ بناحيته وقال : هُلمَّ هذا نقسمه بين المسلمين ، قال : قلت : لا والله لا أعطيكه ، قال : فعل يُجابذنى الجراب. قال : فرآنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصنع ذلك . قال : فتبسّم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا ، ثم قال لصاحب المنفانم : لا أبا لك ، خل بينه وبينه . قال : فأرسله ، فانطلقتُ به إلى رَحْلى وأصحابى ، فأكُلناه .

<sup>(</sup>م ٣٣ ـ الروض الأنف ـ ج٦)

# أبو أيوب يحرس الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة بنائه بصفية

قال ابن إسحاق: ولما أغرس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم به مختيبر أو ببعض الطريق، وكانت التى بَعِمَّلْها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ه وسَشَطْها وأصلحت من أمرها أمّ سُليم بنت مِلْعان، أمّ أنس بن مالك . فبات بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فى تُبة له ، وبات أبو أيتُوب خالد بن زيد ، أخو بنى الذَّجَّار متوشِّحاً سيفه ، يحرس رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، ويُطيف بالقُبة ، حتى أصبح رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأى مَسكا مه قال يَ باللهُ به أبا أبوب ؟ قال : بارسول الله ، خفت عليك من هذه المرأة ، وكانت ما المرأة قد قتلت أباها وزوجها وقومها ، وكانت حديثة عَهْدٍ بَكُفْرٍ ، خَفْتها عليك . فرهموا أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، قال : اللهم احفظ عليك . فرهموا أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، قال : اللهم احفظ عليك . فرهموا أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، قال : اللهم احفظ الم أبوب كا بات يَحفظنى .

### بلال يغلبه النوم وهو يرقب الفجر

قال ابن إسحاق : وحدثنى الزُّهرى ، عن سعيد بن المُسيِّب ، قال : لما انصرف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من خييبر ، فسكان ببعض الطريق، قال من آخر الليل : مَنْ رجل يحفظ علينا الفَجر لعلَّنا ننام ؟ قال بلال : أنا يارسول الله أحفظه عليك . فنزل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، ونزل الناس فناموا ، وقام بلال يصلى ، فصلى ماشاء الله عز وجل أن يصلى . ثم استند إلى

بميره، واستقبل الفَجْرَ يَرمُقه ، فَغَلَبتُه عينه ، فنام، فلم يُوقظهم إلا مَسُّ الشمس ، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أولَ أصحابه هَبٍّ ، فقال : ماذا صنعتَ. بنا يابلال؟ قال: يارسول الله ، أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك ، قال: صدقت، ثم اقتاد رسولُ الله صلى الله عايه وسلم بعيره غيركثير ، ثم أناخ فتوضأ ،. وتوضأ الناس، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة ، فصلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بالناس، فلما سلَّم أقبل على الناس فقال: ﴿ إِذَا نَسِيتُم الصلاة فَصلُّوهَا، إذا ذَكُرْتُمُوهَا ﴾ ، فإن الله تبارك وتعالى يقول : ﴿ أُقِم ِ الصَّلاةَ لِذِكْرِى ﴾.

# شمر ابن لُقيم فى فتح خيبر

قال ابن إسحاق : وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فيما بلغي ، قد أعطى. ابن أُقَيم المَبسى" ، حين افتتح خَيْبر ، مابها من دَجاجة أو داجن ، وكان فَتحج خَيبر في صَفر ، فقال ابنُ أُقَيْمِ الْمَدْسِي في خَيبر :

رُمِيتْ نَطَاةُ من الرَّسول بَفَيْلَقِ شَهباه ذاتٍ مَناكب وفقار واسدَّيْقنت بالذَّلِ لما شُيِّمَتْ ورجال أَسْلَمَ وسطها وغِفار صَبحت بني عرو بن زُرْعة غُدوةً والشُّقُّ أَظْلَمَ أَهِ لَهُ بَهَارِ جرَّتْ بأبطَعها الذيول فلم تدع إلا الدَّجاج تَصيح في الأسمار مِن عَبْد أشهلَ أو بني النَّجَّار فوقَ الكَفَافُو لَمْ يَنُوا لِفِرارِ وليَنُونِ بها إلى أَصْفار

ولـكلُّ حِصْن شاغِل من خَيْلِهِم ومُهاجِرِين قدَ اعْلَمُوا سِمَاهُمُ والمسد عَلِمتُ ليَعْلَمِنَ محمَّد

فَرَّت يَهُوُدُ يَوْمَ ذَلِكَ فِي الْوَغَى تَحْتَ الْفَجَاجِ غَمَاثُمَ الْأَبْصَارِ قال ابن هشام: فَرَّت: كشفت ، كَا مُنفرَّ الدَّابة بالكشف عن أسنانها ، يريد كشفت عن جُفون المُنيون غمائم الأبصار ، يريد الأنصار .

#### حديث المرأة الغفارية

قال ابن إسحاق: وشهد تخيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نِساء من نساء السلمين ، فَرَضَخ لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النَيء ، ولم يضرب لهن بسهم .

قال ابن إسحاق: حدثنى سليان بن سُجَم ، عن أُمَيَّة بن أبى الصلت ، عن امرأة من بنى غفار ، قدسمًا ها لى ، قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى نشوة من بنى غفار ، فقلنا: يارسول الله ، قسد أردنا أن نخرج معك إلى وجهك هسذا ، وهو يسير إلى خيسر ، فنداوى الجرعى ، و نوين المسلمين بما استطعنا ، فقال : على بركة الله . قالت : فخرجنا معه ، وكنت جارية حدثة ، فأرد فنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله . قالت : فوالله المزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح وأناخ ، ونزلت عن حقيبة رحله ، وإذا بها دم منى ، وكانت أول حيضة حضيها ، قالت : فَتَقبَّضْتُ رَحْله ، وإذا بها دم منى ، وكانت أول حيضة حضيها ، قالت : فَتَقبَّضْتُ إلى الثاقة واستحيينت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مابى ورأى الدم ، قال : فأصلحى من الدم ، قال : مالك ؟ لعلك نفيشت ، قالت : قلت : ضم ، قال : فأصلحى من نفسك ، ثم خُذِي إناء من ماء ، فاطر حى فيه مِلْحاً ، ثم اغسلى به ما أصاب نفسك ، ثم خُذِي إناء من ماء ، فاطر حى فيه مِلْحاً ، ثم اغسلى به ما أصاب نفسك ، ثم خُذِي إناء من ماء ، فاطر حى فيه مِلْحاً ، ثم اغسلى به ما أصاب نفسك ، ثم عودى لهر كبك .

قالت: فلما فتح رسولُ الله صلى الله عليه سلم تخيبر ، رضَخ لنا من النيء ، وأخذ هذه القلادة التي تَرَيْن في عنتي فأعطانيها ، وعلَّقها بيده في عُنتي، فوالله لا نفارقني أبداً .

قالت: فكانت في عنقها حتى مانت ، ثم أوصت أن تُدُفن معها . قالت: وكانت لانطهر من حيضة إلا جملت في طَهُورها مِلْحاً ، وأوصت به أن يجمل في غُسلها حين مانت .

#### شهداءخيبر

قال ابن إسحاق : وهذه تسمية من استُشهد بخيبر من السامين ، من تُوبِش ثم من بنى أُميَّة بن عبد شمس ، ثم من حلفائهم : ربيعة بن أكثم بن سَخْبَرَة بن عرو بن لُكَثْر بن عامر بن عَنْم بن دُودان بن أسد ، و تَقِيف بن عرو ، وراعة بن مَشروح .

ومن بنى أسدبن عبد الدُزّى : عبد الله بن الهُبَيْب ، ويقال : ابن الهَبِيب، فيا قال ابن عبد الدُرِيب، فيا قال ابن هشام ، ابن أهَيْبِ بن سُحَيْم بن غِيَرَة ، من بنى سعد بن ليث ، حليف لبنى أسد ، وابن أختهم .

ومن الأنصار ثم من بنى سلمة : بِشْر بن البَرَاء بن مَعْرُور ، مات من الشاة التى سُمِّ فيها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: و فُضَيْل بن التمان وجلان م

ومن بنی زُرَیق : مسعود بن سَعْد بن قیس بن خَـــلَدَهَ بن عامی ابن زُرَیق .

ومن الأوس ثم من بنى عبد الأشهل: محود بن مَسْلمة بن خالد بن عدى البن عَجْدعة بن حارثة بن الحارث ، حليف لهم من بنى حارثة .

ومن بنى عرو بن عوف : أبو ضَيَّاح بن أابت بن النَّمان بن أميَّة بن أمرى النَّمان بن أميَّة بن أمرى القيس بن أملية بن عرو بن عوف ، والحارث بن حاطب ؛ وعروة ابن مُرَّة بن سُرَاقة ، وأوْسُ بن القائد ، وأنيَّف بن حُبَيْبِ ، وثابت بن أَمَّالَة ، وطلحة .

ومن بنی غِفار : مُعارة بن عُقبة ، رمی بسهم .

ومن أسلم: عامر بن الأكوع، والأسود الراعى، وكان اسمه أسلم. قال ابن هشام: الأسود الراعى من أهل خَيْبَر.

وممن استُشهد بَخَيبر فيا ذكر ابن شهاب الزّهريّ ، من بني زهرة : مسمود بن ربيمة ، حليف لهم من القارّة

ومن الأنصار بني همرو بن عوف : أوس بن قَتادة .

# أم الأسود الراعي في حديث خيبر

قال ابن إستحاق: وكان من حديث الأسود الراعى، فيا بلغني: أنه أنى الرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر لبعض حُصُون خيبر، ومعه غَنم له، كان فيها أجيراً لرجل من يهود، فقال: بارسول الله، اعرض على الإسلام، وتَمَرضه عليه، فأسلم - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يَحْقِر أحداً أن

يد عود إلى الإسلام ، ويمرضه عليه \_ فلما أسلم قال : يارسول الله ، إلى كت أجبراً لصاحب هذه الغنم ، وهى أمانة عندى ، فكيف أصنع بها ؟ قال : اضرب فى و بوهها فإنها سَرَّجع إلى ربها \_ أو كا قال \_ فقال الأسود : فأخذ حفنة من الحصى فرى بها فى و بوهما ، وقال : ارجمى إلى صاحبك ، فوالله لا أصحبك أبداً ، فرجت مجتمعة كأنّ سائقاً يسوقها ، حتى دخلت الحِسن ، كل أصحبك أبداً ، فرجت مجتمعة كأنّ سائقاً يسوقها ، حتى دخلت الحِسن ، تقدّم إلى ذلك الحصن ليُقاتل مع السلمين ، فأصابه حجر فقتله ، وما صلى لله صلاة تط فأنى بهرسول الله عليه وسلم ، فوصع خلفه ، وسعة بقر من أصحابه ، عليه ، فالتفت إليه رسول الله على الله عليه وسلم ، ومعه نفر من أصحابه ، عليه ، فالتفت إليه رسول الله على الله عليه وسلم ، ومعه نفر من أصحابه ، ثم أعرض عنه ، فقالوا : يارسول الله ، إنم أعرضت عنه ؟ قال : إن معه الآن ذو جَتيه من الحور العين .

قال ابن إسحاق : وأخبرنى عبد الله بن أبى نجيح أنه ذُكر له : أن الشهيد إذا ما أصيب تدلَّت (له) زو جتاه من الحور المين ، عليه تَنْفُضان التراب عن وجهه ، وتقولان : تَرّب الله وجه من تر بك ، وقتلَ مَنْ قتلك .

# أمر الحجاج بن علاط السلبي

قال ابن إسحاق: ولما فُتحت خيبر ، كلَّم رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ، الخُجَّاجُ بن عِلَاطِ الشَّلَمِي ثم البَهْزي ، فقال: يارسول الله ، إن لى بمكة مالاً عند صاحبتي أمَّ شُدِية بنت أبي طَلْحَة \_ وكانت عنده ، له منها مُثرض بن الحَجَّاج ومال متفرق في تجَّار أهل مكة ، فأذن لي يارسول الله ،

فأذن له ، قال: إنه لابدّ لي يارسول الله من أن أقول ؛ قال : قل قال الحجَّاجِة عَفر جتُ حتى إذا قدمت مكة وجدت بَثَنيَّة البيضاء رجالًا من قريش يتسمَّعون. الأخبار ، ويسألون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر ، وقد عرفوا أنها قَرْبة الحجاز ، ريفاً ومَنَعة ورجالا ، فهم يتحسَّدون الأخبار ، ويسألون الركبان ، فلما رأوني قالوا : الحجاج بن عِلاط ــ قال : ولم يكونوا علموا بإسلامي ، عنده والله الخبر ــ أخْبرنا يا أبا محمد ، فإنه قد بلغنا أنَّ القاطع قد سار إلى خيبر ، وهي بلد يهود وريف الحجاز ، قال تـ قلت : قد بلغنی ذلك وعندی من الخبر ما يسركم ، قال : فالتَبطوا بجنبي " ناقتي يقولون : إيهِ ياحجاج ، قال : قلت : هُزم هزيمة لم يسمعوا بمثلها قطّ ،. و تُقل أصحابه قتلالم تسمموا بمثله قطّ ، وأسر محمد أسراً ، وقالوا : لانقتله حتى. تَنْبَعَثُ بِهِ إِلَى أَهِلَ مَكَةً ، فيقتلوه بين أَظْهُرِهُ بَأَنَّ كَانَ أَصَابُ مِن رِجَالِمُم. قال: فقاموا وصاحوا بمكة ، وقالوا : قد جاءكم الخبر ، وهذا محمد إنما تنتظرون. أن مُيقدم به عليكم ، فيُقتل بين أظُهُركم . قال : قلت : أعينوني على جمع مالي أُ يَكُمْ وعلى غُرِماني ، فإني أريد أن أقدم خيبر ، فأصيب من فَل محمد وأصحابه قبل أن يَسْبقي التجَّار إلى ما هنالك .

قال ابن هشام : ويقال : من في م محمد .

قال ابن إسحاق: قال: فقاموا فجمعوالى مالى كأحَثُ بَجْع سِمِعت به .. قال: وجئت صاحبتى فقلت ، مالى ، وقد كان لى عندها مال موضوع ، لعلى ألحق بخير ، فأصيب من فُرص البيع قبل أن يسبقنى التجار ، قال: فلما سمع العباس بن عبد المطّلب الخبر ، وجاءَ ، عنى ، أقبل حتى وقف إلى

جُنْبِي وأنا في خيمة من خِيام التجار ، فقال : يا حجَّاج ، ما هذا الخبر الذي. جئت به ؟ قال : فقلت : وهل عندك حفظ لما وضعتُ عندك؟ قال: نم. قال : قلت : فاستأخر عنى حتى ألقال على خلاء ، فإنى في جَمْع مالى كما ترى ، فانصرف عنى حتى أفرُغ : قال : حتى إذا فرغتُ من جمع كل شيءكان لى بمكة،وأجمتُ الخروجَ ، لقيت العباسَ ، فقلت : احفظ على حديثي. يا أبا الفضل ، فإنى أخشى الطلب ثلاثًا ، ثم قل ماشئت ، قال : أفعل . قلت : فإنى والله لقد تركت ابن أخيك عروسًا على بنْت مَالِسكم مِ يعني صفيَّة بنت خُييٌّ ، ولقد افتَتح خَيْبر هُ وانتثل مافيها ، وصارت له ولأصحابه ، فقال : ماتقول يا حجًّاج ؟ قال : قلت : إى والله فاكتم عنى، ولقد أسلمتُ وماجئتُ إلا لآخذ مالى ، قَرَقًا من أن أُغلب عليه ، فإذا مضت ثلاثٌ فأظهر أمرك ، فهو والله على مأتحبٌ ، قال ق حتى إذا كان اليوم الثالث كبس العباس حلة له ، وتحلَّق ، وأخذ عصاه ، ثم خرج حتى أنى السكمية ، فطاف بها ، فلما رأوه قالوا : يا أبا الفضل ، هذا والله التجلُّد لحرَّ المصيبة ، قال : كلا ، والله الذي حلفتم به ، لقد افتتح محمد خَيبر وتُرك عروساً على بنت مَلِكهم ، وأحرز أموالهم وما فيها فأصبحت لهـ ولأصحابه، قالوا: من جاءك بهذا الخبر؟ قال: الذي جاءكم بما جاءكم به هُ والهد دخل عليكم مُسْلماً ، فأخذ مالَه ، فانطلق ليّاحق بمحمد وأصحابه 4 فيكون معه . قالوا : يالمباد الله ! انفلت عدو الله ، أما والله لو عَلمنا لـكان. لنا وله شأن ، قال : ولم يَنْشَبوا أن جاءهم الخبر بذلك .

### شعر حسان عن خيبر

قال ابن إسحاق : وكان مما قيل من الشمر في يوم خيبر قول حسَّان ابن مابت :

بِنْسَمَا قَاتَلَتْ خَيَابِر عَمَّا بَجَمُوا مِن مَزَارِع وَنخيل كَرِهُوا المَوْتَ فَاسْتُبِيحَ حِامُم وأَقَرَّوا فِعْلَ اللَّيْمِ الذَّليل أَمِنَ المَوْتِ يَهْرَ بُونَ فإنَّ الْسَموت مَوْت الهُزَال غيرُ جميل أَمِنَ المَوْتِ يَهْرَ بُونَ فإنَّ الْسَموت مَوْت الهُزَال غيرُ جميل

### حسان يعتذر عن أيمن

وقال حسَّان بن ثابت أيضاً ، وهو يمذر أيمَن بن أمَّ أيمن بن عُبيد ، وكان قد تخلَف عن خيبر ، وهو من بنى عوف بن الخزرج ، وكانت أمَّه أمَّ أيمن مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهى أمَّ أُسَامَة بن زيد ، فسكان أخا أسامة لأمه :

على حِينَ أَن قَالَتُ لَا يُمَنَ أَمَّهُ جَبُنْتَ وَلِمْ تَشْهَدُ فُوارِسَ خَيْبِر وَالْمَنَ لَمْ يَبُ المَديدِ الْحَمَّر وَالْمَنَ لَمْ يَبُ المَديدِ الْحَمَّر وَلَا الذي قَد كان من شأن مُهْرِه لَقَاتِل فيهم فارساً غير أعسر ولكنّه قد صدّه فعل مُهره وما كان منه عنده غير أيْسَر

قال ابن هشام : أنشدنى أبو زيد هذه الأبيات لكمب بن مالك ، وأنشدني : ولكنَّه قد صَدَّهُ شَانُ مُهْرِهِ وماكانَ لولا ذاكم بمُقَصِّرِ شعر ناجية في يوم خيبر

قال ابن إسحاق: وقال ناجية بن جُندب الأسلى :

يا لِمِبادِ اللهِ فِيمَ يُرْغَبُ ماهُوَ إلا مَأكلٌ ومَشْرَبُ وجَنَّةٌ فيها تَعيمٌ مُعْجِبُ

وقال ناجية بن جُنْدَب الأَسْلَى ۗ أَيضاً:

أَنَا لِمَنْ أَمْكُوَ بِي ابْنُ جُنْدَبِ الرُبِّ قِرْنِ فِي مَسَكَرَّى أَنْكَبِ طاحَ بَمَدْى أَنْسُرٍ وتَمْلُب

قال ابن هشام : وأنشدنی بعض الرواة الشعر قوله : « فی مَـكَرَّی » ، ﴿ وَوَالِمُ اللَّهُ مَـكَرَّی » ، ﴿ وَوَالْمَاحِ بَمَنْدُی » ،

# شعر كىب فى يوم خيبر

وقال کعب بن مالك فی يوم خيبر ، فيا ذكر ابن هشام ، عن أبي زيد الأنصاري :

و عن وَرَدْنَا خَيْبَرَا وَفُرُوضَهُ بَكُلُّ فَتَى عارِى الأَشَاجِعِ مِذْوَدِ جَوادٍ لذى الفَايات لاواهنِ المُتُوى جَرى على الأَعْداء في كلَّ مَشْهَدِ عظيم رَمَادِ القِدْرِ في كلَّ شَّتْوَةً ضَرُ وبِ بنصلِ المَشْرَ فِي المُهَند

يَرى القَيْل مَدْحاً إِنْ أَصَابَ شَهَادة مِنَ الله يَرْ جُوها وَفَوْزاً بأَحَدِ كِذُود ويحْمَى عَن ذِمار مُحَدِّ ويدفَعُ عنه باللَّسان وباليد يجُود بنَفْس دونَ كَفْس محمَّد يريد بذاك الفوزَ والعزُّ في غدِ

وينصره مِن كُلَّ أَمْر يَرببه يصدّق بالأنباء بالغيب تخيلصاً

# ذكرمقاسم خيبر وأموالها

قال ابن إسحاق : وكانت المقاسم على أموال خيبر ، على الشَّق ونطاةً والكَتبِبَة، في كانت الشَّقُ و نَطاةً في سُهْمان السلين ، وكانت الكَتبِبَة خُمْسَ الله ،وسهم النبيّ صلى الله عليه وسلم ، وسهم ذوى الفُرْ بي واليتامي والساكين، وطُمْمَ ۚ أَزُواجِ النبي صلى الله عليه وسلم ، وطُمْمَ رجال مشوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل قَدَك بالصلح؛ منهم تُحَيِّصَةٌ بن مَسْعود ، أعطاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين وَسَقًا من شعير ، وثلاثين وَسُقًا من تمر ، وقُسمت خيبر ملى أهل الحدّيبية ، مَن شهد خيبر ، ومَن غاب عنها ، ولم يَغِب عنها إلا جابرُ بن عبد الله بن عمرو بن حَرَام ، فقَسم له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم كَسَهْم مَنْ حضرها ، وكان وادباها ، وادى الشُرَ بْرة ، ووادى خاص ، وهما اللذان قُسِمت عليهما خيبر ، وكانت نَطاة والشَّقُّ ثمانية عشر سهماً ، نَطَاة من ذلك خمسة أسهم ، والشَّقُّ ثلاثةً عَشَرَ سهماً ، وقُسِمت الشَّقُّ ﴿ ونَطَاةُ عِل أَلف سهم ، وتُمانَمانَة سهم .

#### من قسمت عليهم خيبر

وكانت عِدَّة الذين قُسمت عليهم خَيبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألف سهم وثما عائة سهم ، برجالهم وخيلهم، الرجال أربع عشرة ما أنه والخيل ما ثنا فارس ، فكان لكل فرس سهمان ، ولفارسه سهم ، وكان لكل راجل سهم ؛ فكان لكل مهم رأس جمع إليه ما ثة رجل ، فكانت عشر سهما مجم .

قال ابن هشام: وفي يوم خَيبر عَرَّب رسولُ الله صلى الله علـــــيه وسلم العربيّ من الخيل ، وهَجَّن الهجين .

قال ابن إسحاق: فكان على بن أبى طالب رأساً ، والزَّبير بن الموّام ، وطلعة بن عبيد الله وعُمر بن الخطّاب ، وعبد الرحن بن عوف ، وعاصم بن عَدى ، أخو بنى العَجْلان ، وأسَيْد ُ بن حُضَير ، وسهم الحارث بن الخزرج ، وسهم ناعم ، وسهم بنى بَياضَة ، وسهم بنى عُبيد ، وسهم بنى حَرام من بنى سَلمة وعُبَيْد السّهام .

قال ابن هشام : وإنما قيل له عُبَيْد السهام لما اشترى من السهام يوم خيبر ، وهو عُبَيْدُ بن أوْس ، أحدُ بنى حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عرو ابن مالك بن الأوْس .

قال ابن إسحاق: وسهم ساعدة ، وسهم غِفار وأَسْلَمَ ، وسهم النَّجار وسهم حارثة ، وسهم أوْس . فـكان أوّل سهم خرَج من خَيْبر بنَطاةَ سهم الزبير

ابن العوام ، وهو الخوع وتابعه الشركر ، ثم كان الثانى سهم كبياضة ، ثم كان. الثالت سهم أسيد، ثم كان الرابع سهم بنى الحارث بن الخزرج ، ثم كان الخامس. سهم ناعم لبنى عوف بن الخزرج ومُزَينة وشُركائهم ، وفيه قُتِـل محود بن. مَسْلمة ، فهذه نَطاة .

ثم هبطوا إلى الشّق ، ف كان أو ل سهم خرج منه سهم عاصم بن عَدِى ، أخى بنى المَجْلان ، ومعه كان سهم رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، ثم سهم على بن عبد الرحمن بن عوف ، ثم سهم ساعدة ، ثم سهم النجار ، ثم سهم على بن أبى طالب رضوان الله عليه ، ثم سهم طَلْعة بن عُبيد الله ، ثم سهم غفار وأسْلَم ، ثم سهم عر بن الخطّاب ، ثم سهما سَلَمَة بن عُبيد وبنى حَر ام ، وأسسم عارثة ، ثم سهم عبيد السّهام ، ثم سهم أو س، وهو سهم الله يف مهم على الله عليه ومن حَضر خيبر من سائر العرب ، وكان حَذْوَه سَهْم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذى كان أصابه فى سهم عاصم بن عدى .

ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم السكتيبة ، وهى وادى خاص ، بين قرابته وبين نسائه ، وبين رجال المسلمين ونساء أعطام منها ، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاطمة ابنته مائتى وَسْق ، ولعلى بن أبى طالب مائة وَسْق ، ولأسامة بن زيد مائتى وَ سْق ، وخسين وسقاً من نوى ، والمائشة أم المؤمنين مائى وَسْق ، ولأبى بكر بن أبى قُحافة مائة وَسْق ، ولعقيل بن أبى طالب مائة وَسْق ، ولامين وَسْقاً ، ولبنى جعفر خسين وَسْقاً ، ولربيعة بن الحارث مائة وَسْق ، وللصّلت منها الحارث مائة وَسْق ، وللصّلت منها الحارث مائة وَسْق ، وللصّلت بن تَحْرَمة وابنيه مائة وَسْق ، للصّلت منها

أربعون وَسُمًّا ، ولأبي نَبقة خمسين وَسمًّا ولر كانة بن عبد يزيد خمسين. وَسُعًا ، ولقَيْس بن تَخْرَمة ثلاثين وَسُمًّا ، ولأبي القاسم بن تَخْرَمة أربعين. وَمُقًا ، ولبنات عُبَيْدة بن الحارث وابنة الْحَصَين بن الحارث مائة وَسُنَّى ، ولبني عُبيد بن عبديزيد ستين وَسَقًا ، ولابن أو س بن تَخْرِمة ثلاثين وَسَقًا . ولسَّطَح بن أَثَاثَةَ وَابِنَ إِلِياسَ خَسِينَ وَمُـقًّا ، ولأُمَّ رُمَيْكَة أَرْبِمِينَ وَسُقًّا ، ولُنُعَيْمِ بن هِند ثلاثين وَسُقاً ، ولبُحَيْنَة بنت الحارث ثلاثين وَسُقاً ، ولهُجَيْر بن عبد يزيدَ ثلاثين وَسْقًا ، ولأمَّ الحدكم ثلاثين وَسْقًا ، وكُلِماَنَةَ بنت أبي طااب ثلاثين وَسُقًا ، ولابن الأرْقم خسين وَسُقًا ، ولمبد الرحن بن أبي بكر أربمين وَسُـقًا ٨. ولحمْنَة بنت جَحش ثلاثين وَسْمَاً ، ولأُمّ الزبير أربمين وَسْمَاً ، ولضُباعة بنت الزُّ بير أربعين وَسْقًا ، ولابن أبي خُنِّيس ثلاثين وَسْقًا ، ولأمَّ طالب أربعين. وَمْ قَا ، ولأَن بِصْرة عشرين وَمُقا ، ولنُمَيلة الكَلْبي خسين وَمُقا ، ولعبد الله بن وَهْب وابنتيه تسمين وَسْقًا ، لابنيه منها أربعين وسقًا ، ولأمّ حبيب بنت جَحْش ثلاثين وَ سُمّاً ، ولمَا عَلَمُ بن عَبْدَة ثلاثين وَسُمّاً ، ولنسائه صلى الله عليه وسلم سبعُ مائة وَ سُق.

قال ابن هشام : قمح وشعير وتمر ونَوَّى وغير ذلك ، قسمه على قدر حاجتهم وكانت الحاجة في بني عبد الطَّلب أكثر ، ولهذا أعطاهم أكثر .

# بسم الله الرحمن الرحيم

ذكر ما أعطى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه من قمح خَيبر قسم لهرن مائة وسق وثمانين وَسُقاً ، ولفاطمة بنت رسول الله عليه وسلم خسة وثمانين وَسُقاً ، ولأسامة بن زيد أربعين وَسُقاً ، وللمِقْداد بن الأسود خسة عَشر وَسُقاً ، ولأمّ رُمَيْثَة خسة أوْسُق .

شهد عثمانُ بن عَفَّان وعباس وكتب.

#### وصاة الرسول عند موته

قال ابن إسحاق وحدانى صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب الزُّهْرى ، عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، قال : لم يُوسِ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عند موته إلا بثلاث ، أوصى الرَّهاو بين بجاد مائة و سَنْق من خيبر ، والمسبائيين ، وللأشعريين من خيبر ، والمسبائيين ، وللأشعريين بجاد مائة وسُق من خيبر ، والمسبائيين ، وللأشعريين بجاد مائة وسُق من خيبر ، وأوصى بدَّنفيذ بعث أسامة بن زيد بن حارثة ، وألا مُرْبِرة العرب دينان .

### أمر فدك فى خىر خيېر

قال ابن إسحاق: فلما فرَغ رسولُ الله عليه وسلم من خير قدف الله الرعب في قلوب أهل فَدَك ، حين بلغهم ما أوقع الله تعالى بأهل خيبر ، فبعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصالحونه على النصف من فَدَك ، فتدمت عليه رُسُنهم بخيبر ، أو بالطائف ، أو بعد ما قدم للدينة ، فقبل ذلك منهم ، فكانت فَدَك لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ، لأنه لم يوجف عليها بخيل ولاركاب .

### تسمية النفر الدارين

الذين أوصى لهم رسولالله صلى الله عليه وسلم من خيبر

وهم بنو الدار بن هابى بن حَبيب بن نُمارةَ بن لخم ، الذين ساروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشام : تميم بن أوس و ُنعَيْم بن أوْسٍ أخوه ، ويزيد بن قَيْس ، وعرفة بن مالك ، سماه رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن .

قال ابن هشام: ويقال: عَزَّة بن مالك: وأخوه مُرَّان بن مالك.

قال ابن هشام: مَرْ وان بن مالك.

قال ابن إسحاق: وفاكه بن مُنفان ، وجَبَلة بن مالك ، وأبو هِنْد بن يَ ، وأخوه الطيِّب بن بَرَ ، فسماه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عبد الله .

فكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، كما حدثنى عبد الله بن أبى بكر ، يبعث إلى أهل خَيْسِر عبدَ الله بن رَواحَة خارصاً بين المسلمين ويهود ، فيَخُرُ ص عليهم ، فإذا قالوا : تمدّيت علينا ؛ قال : إن شدّم فلكم ، وإن شدّم فلنا ، فتقول يهود : بهذا قامت السماوَاتُ والأرض .

وإنما خَرَص عليهم عبدُ الله بن رَواحَة عاماً واحداً ، ثم أصيب بمُؤْنة يرحمه الله ، فـكان جباًر بن صغر بن أمية بن خُنْساء ، أخو بني سَلمة ، هو الذي يخرُص عليهم بعد عبد الله بن رَواحة .

<sup>(</sup>م ٢٤ ــ الروض الأنف ج ٦ ) .

فأقامت يهود على ذلك ، لا يرى بهم المسلمون بأساً في معاملتهم ، حتى عَدَوْ الله عَهْد رسولِ الله صلى الله عليه وسلم على عبدالله بن سَهل ، أخى بنى حارثة ، فقتاوه ، فاتهمهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون عليه .

قال ابن إسحاق: فحد أنى الزهرى عن سهل بن أبى حَثْمة ، وحد أنى أيضاً بُشَير بن يَسار ، مولى بنى حارثة ، عن سهل بن أبى حَثْمة قال : أصيب عبد الله بن سهل بخيبر ، وكان خرج إليها فى أصحاب له يمتار منها تمراً ، فو جد فى عَين قد كُير من عُنْقه ، ثم طُرح فيها ؛ قال : قاخذوه فغيبوه ، ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكروا له شأنه ، فتقدم إليه أخوم عبد الرحن بن سهل ، ومعه ابنا عُمّه حُويَّصَة ومُحَيِّصَة ابنا مسمود ، وكان عبد الرحن من أحدثهم سناً ، وكان صاحب الدم ، وكان ذا قدم فى القوم ، فلما تسكلم قبل ابنى عمّه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : السكبر السكبر من المنا ابنى عمّه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : السكبر السكبر من أحدثهم سناً ، وكان صاحب الدم ، وكان ذا قدم فى القوم ،

قال ابن هشام: ويقال: كَبِّرْ كَبِّرْ \_ فيا ذكر مالك بن أنس \_ فسكت ؟ فت كلّم حُويِّصَة وتحيِّصَة ، ثم تركام هو بعد ، فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قتل صاحبهم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتستُون قاتلكم ، ثم تحلفون عليه خسين يميناً فتسلمه إليكم؟ قلوا: بارسول الله ، ماكنا لنحلف على مالا نعلم ؟ قال : أفيحلفون بالله خسين يميناً ماقتلوه ولا يعلمون له قاتلا ثم يبرءون من دمه ؟ قالوا: يارسول الله ، ماكنا لنقبل أيمان يهود ، مافيهم من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم قال : فوداه وسول الله عليه وسلم من عنده مائة ناقة .

قال سهل: فوالله ما أنسى بَكْرَةً منها حراء ضربتني وأنا أُحُوزها .

قال ابن إسحاق : وحدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى ، عن عبد الرحمن بن بُجَيد بن قَيْظِي ، أخى بنى حارثة ، قال محمد بن إبراهيم : وايم الله ، ما كان سَمْل بأكثر علماً منه ، ولمكنّه كان أسن منه ؛ وإنه قال له : والله ما هكذا كان الشأن ! ولكن سهلا أو هم ، ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احلفوا على مالا علم لكم به ولكنه كتب إلى يهود خيبر حين كلّمته الأنصار : إنه قد و بحيد قتيل بين أبياتيكم قدوه ، فكتبوا إليه يحلفون بالله ماقتاوه ، ولا يعلمون له قاتلا . فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عده .

قال ابن إستحاق : وحدثنى عمرو بن شعيب مثل حديث عبد الرحمن بن. بُجيد ، إلا أنه قال في حديثه : دُومُ أو ائذنوا بحرب . فيكتبوا يحلفون بالله. ماقتلوه ولا يعلمون له قاتلا ؛ فوداه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من عنده ..

#### عمر يجلي يهود خيبر

قال ابن إسحاق : وسألت ابن شهاب الزهرى : كيف كان إعطاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود خيبر نخلَهم ، حين أعطام النخل على. على خَرْجها ، أبَتَ ذلك لهم حتى تُنبِض ، أم أعطاهم إياها فلضرورة من غير ذلك ؟

وَأَخْبَرُنَى ابنُ شِهَابٍ: أَنْ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ افْتَنْجَ خَيْبِرَ عَنْوَةً بعد القتال ، وكانت خيبر مما أفاء الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه.

وسلم ، خَمسها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وقَسَمها بين المسلمين ، ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال ، فدعاهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها ، وتكون تمارُها بيننا وبينكم ، وأُقِرُّكُمُ مَا أَقَرَّكُمُ الله ، فقبلوا،فكانوا على ذلك يعملونها . وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبدَ الله بن رَوَاحة ، فيقسم مُمَرَها ، ويمديل عليهم في الخرْض، فه اتو في الله منه سلى الله عليه وسلم ، أفر هما أبو بكر رضى الله تعالى عنه ، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأيديهم ، على المُعاملة التي عاملهم عليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ، جتى تُوفى ؛ ثم أفرِّها عمر رضي الله عنه صَدراً من إمارته . ثم بلغ مُمَرّ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في وَجَعِه الذي قبضه الله فيه: لا يَجْتَمعنَ يجزيرة العرب دِينان ؛ ففحص عُمَرُ ذلك مُ حتى بلغه الثُّبْتُ ، فأرسل إلى يهودَ ، فقال : إن الله عزَّ وجلَّ قد أذن في جَلائكُم ، قد بانني أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يَجْتَمِعَنَّ بجزيرة العرب دينان فمن كان عنده عمد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود فليأتني به ، أَنْفِذُه له ، ومن لم يكن عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليهود ، فليتجهز للجلاء ، فأُجْلَى عُمَرُ من لم يكن عنده عهد من رسول ِ ألله صلى الله عليه وسلم منهم .

قال ابن إسحاق: وحدثنى نافع ، مولى عبد الله بن عمر ، عن عبد الله ابن عمر ، عن عبد الله عبر عبر عبر على عبد الله عبر عبر قال: خرجت أنا والزُّبير والمقــــداد بن الأسود إلى أموالنا بخيبر نتماهدها ، فلما قدِمْنا تفرّقنا في أموالنا ، قال: فعُدِي على تحت الليل ، وأنا

نائم على فراشى ، ففد عَتْ بداى من مِرْ فَقَى ، فلما أصبحت استصرَخَ على صاحباى ، فأتيانى فسألانى : من صَنع هذا بك؟ فقلت : لا أدرى ؛ قال : فأصلَحا من يدَى ، ثم قدما بى على عمر رضى الله عنه ، فقال : هذا عمل يهود ، ثم قام فى الناس خطيباً فقال : أبها الناس ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان عامل يهود خيبر على أنا نخرجُهم إذا شئنا ، وقد عَدَوا على عبد الله ابن عر ، فقد عوا يديه ، كا قد بغلكم ، مع عَدُوهِ على الأنصارى قبله ، لانشك أنهم أصحابه ، ليس ننا هناك عدو غيره ، فمن كان له مال بخيبر فليلحق به ، فإنى نخرج يهود ، فأخرجهم .

### قسمة عمر لوادى القرى بين المسلمين

قال ابن إسحاق: فحد ننى عبد الله بن أبى بكر ، عن عبد الله بن مَكْنَف، أخى بنى حارثة ، قال : لما أخرج همر يهود من خيـبر ركب فى المهاجرين والأنصار ، وخرج معه جبار بن صخر بن أميّة بن خنساء ، أخو بنى سَلَمة ، وكان خارص أهل المدينة وحاسبَهم - ويزيد بن ثابت ، وهما قَسَما خَيبر بين أهلها ، على أصل جماعة السُّمْ مان ، التى كانت عليها .

وكان ما قَسَم عمر بن الخطأب من وادى القُرَى ؛ لعَمَانَ بن عَفَّان خَطَرْ ، ولعبد الرحمن بن عوف خَطَرْ ، ولعمر بن أبي سَلَمة خَطَرْ ، ولعامم بن أبي سَلَمة خَطَرْ ، ولعمرو بن سُراقة خَطَرْ ، ولأَشَيْم خَطَرَ .

قال ابن هشام : ويقال : ولأسلم ولبني جعفر خَطَر ، ولُمُعَيْمُ قِيب خَطَر ،

ولمبد الله بن الأرقم خَطَرَ ، ولمبد الله وعُبَيْد الله خَطَرَ ، ولابن عبد الله خَطَر ، ولزيد بن ثابت ابن جَعْش خَطَر ، ولابن البُكبر خَطَر ، ولمُقتم خَطَر ، ولأبى طاحة وحَسَن خَطَر ، ولأبى طاحة وحَسَن خَطَر ، ولأبى البحر خَطَر ، ولابن طاحة وحَسَن خَطَر ، ولجبار بن صخر خَطَر ، ولجابر بن عبد الله بن رثاب خَطَر ، ولابن صَعْصَمة وجابر بن عبد الله بن حَرُو خَطَر ، ولابن حُضَيْر خَطَر ، ولابن صَعْمة وجابر بن عبد الله بن حَرُو خَطَر ، ولابن حُضَيْر خَطَر ، ولابن صَعْد بن مُعاذ خَطَر ، والمعلد الرحمن بن ثابت سَعْد بن مُعاذ خَطَر ، ولأبى عَبْس بن جَبر خَطَر ، والمعبد الرحمن بن ثابت والمهد بن مُعاذ خَطَر ، ولأبى عَبْس بن جَبر خَطَر ، ولحَمّد بن مَسلمة خَطَر ، ولمهادة بن طارق خَطَر ، ولأبى عَبْس بن جَبر خَطَر ، ولحَمّد بن مَسلمة خَطَر ، ولمهادة بن طارق خَطَر .

قال ابن هشام : ويقال : لقتادة .

قال ابن إسحاق : و بخبر بن عَتِيك نِصْفُ خَطَر ، ولا بنى الحارث بن عَتِيك نِصْفُ خَطَر ، ولا بنى الحارث بن عَيس عَيس نصف خَطَر ، ولا بن حَزَمَة والصّحاك خَطَر ، فهذا ما بلغنا من أمر خَيبر ووادى التُرَى ومقامِمها .

قال ابن هشام: الخَطَر : النَّصيب يقال: أَخْطَرَ لَى فلان خَطَراً .

ذكر قدوم جعفر بن أبي طالب من الحبشة وحديث المهاجرين إلى الحبشة

قال ابن هشام : وذكر سُفيان بن عُيكِنة عن الأُجْلِح ، عن الشَّغْبى : أن حِمْهِ بن أبي طالب رضى الله عنه ، قَدِمَ على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يومَ

ُ فَتِح خَيْبَر ، فَقَدَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عَيْبِينه ، والنزمه وقال : مَا أَدرى بأيَّهُما أَنَا أُسَرُّ : بفتح خَيْبر ، أَم بقدوم جعفر ؟

قال ابن إسحاق : وكان مَنْ أقام بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشى عليه وسلم حتى بمث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشى عرو بن أميّة الضّمرى ، تخملهم في سَفينتين ، فقدم بهم عليه ، وهو بَخيهر بهم الحدّ بُدية .

مِن بنى هاشم بن عبد مَناف : جعفو بن أبى طالب بن عبد المُطّلب ، معه امرأتُه أشماء بنت عُمَيس الخَدْمَمِيَّة ، وابنه عبد الله بن جَعفو ، وكانت ولدته بأرض الحبشة . تُقل جعفو بمُؤْنة من أرضِ الشام أميراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، رجل .

ومن بنى عبد شمس بن عبد مناف : خالد بن سميد بن العاص بن أمية ابن عبد شمس ، معه امرأته أمينة بنت خلف بن أسمد ـ قال ابن هشام : وبقال : هُمَيْنَة بنت خلف ـ وابناه سميد بن خالد ، وأمه بنت خالد ، ولدتهما بأرض الحبشة . قُتِل خالد ، مَرْج الصُّفِّر في خلافة أبي بكر الصديق بأرض الشام ؛ وأخوه عرو بن سميد بن العاص ، معه امرأته فاطمة بنت صَفُوان الشام ؛ وأخوه عرو بن سميد بن العاص ، معه امرأته فاطمة بنت صَفُوان الشام ؛ وأخوه عرو بن سميد بن العاص ، معه امرأته فاطمة بنت صَفُوان من أميّة بن نُحَرِّث المكناني ، هل كت بأرض الحبشة . قُتل عرو بأجنادين من أرض الشام في خلافة أبي بكر رضى الله عنه .

ولعمرو بن سميد يقول أبوه سَميد بن العاص بن أُميَّة أبو أُحَيحة :

أَلَّالِيتَ شَمْرَى عَنْكَ يَاعَمُ وَمَا ثَلَا إِذَا شَبَّ وَاشْتَدَّتَ يَدَاهُ وُسُلِّحَةً أَنْزُلُتُ أَمْرَ القَوْمِ فِيهِ اللَّابِلِ تَكَشِّفُ غَيْظًا كَانَ فِي الصَّدِرِمُوجَعَا

والممرو وخالف يقول أخوهما أبان بن سَميد بن العاص ، حين أسْلما ، وكان أبوهم سميد بن العاص هلك في مال له بها :

ألا لَيْتَ مَيْمًا بَالظُّرَيْبَةِ شَاهِدُ لَمَا يَفْتَرِى فِى الدِّينِ عَمْرُ و وَخَالِدَ أَطَاعًا بِنِا أَمْرَ النِّسَاءِ فَأَصْبَحًا مُبِينَانَ مِنْ أَعْدَائُنَا مَنِ مُسَكَايِدِهِ وَأَطَاعًا بِنَا أَمْرَ النِّسَاءِ فَأَصْبَحًا مُبِينَانَ مِنْ أَعْدَائُنَا مَنِ مُسَكِّالِدِهِ فَأَلَا :

أَخَى مَا أَخَى لَا شَاتُم أَنَا عِرْضَهَ وَلَا هِو مِن سُوء المَقَالَة مُقْصِرٌ يقولُ إذا اشتدّت عليه أمورُه ألا كَيْتَ مَيْتًا بالظَّرَيْبة مُيْنَشَر فَدَعْ عَنْكَ مَيْتًا قد مَشَى لسبيلِهِ وأْقبِل على الأدنى الذي هوَ أَفْقَر

ومُعَيْـقِيب بن أبى فاطمة ، خازن عمر بن الخطاب على بيت مال المُسلمين، وكان إلى آل سعيد بن العاص ؛ وأبو موسى الأشعرى عبد الله بن قيس مرحليف آل عُتبة بن ربيعة بن عبد شمس ، أربعة نفر .

ومن بنى أسد بن عبد الدُّزَّى بن تُقَىى : الأسود بن نوفل بن خُويلد . رجل .

ومن بني عبد الدار بن تُقمَى : جَهْم بن قَيْس بن عبد شُرَحبيل ، معهـ

ابناه عمرو بن جَهْم وخُرْيمة بن جهم ، وكانت معه امرأته أمّ حَرملة بنت. عَبْد الأسود هَلَكَت بأرض الحبشة ، وابناه لهـا . رجل .

ومن بنی زُهْرة بن کِلاب : عامر بن أبی وقاص ، وعُتبة بن مشمود، حلیف لهم من هُذبل. رجلان.

ومن بنى تَيْم بن مُرَّة بن كَعْب : الحارث بن خالد بن صخر ، وقد كانت معه امرأته رَيطة بنت الحارث بن جُبيلة ، هَاكَت بأرض الحبشة . رجل .

ومن بنی بُجح بن عمرو بن هُصَیص بن کسب : عثمان بن رَبیعة بن أهبان . رجل .

ومن بنى سَهْم بن عمرو بن هُصَيص بن كعب ، تحقييَّة بن الجزء، حايف لهم من بنى زُبيد ، كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ؛ جمله على خُمُس السلمين . رجل .

ومن بنی عَدِی بن که ب بن لُوئی : مَعْمر بن عبد الله بن نَضْلة .رجل.
ومن بنی عامر بن لُوئی بن غالب : أبو حاطب بن عَرُو بن هبد شمس به
ومالك بن ربيعة بن قَيْس بن عبد شمس ، معه امرأته عَرْرة بنت السندي
ابن وَقدان بن عَبْد شمس ، رجلان .

ومن بنى الحارث بن فِهْران بن مالك: الحارث بن عَبدَقَيْس بن َلقِيط. رجل. وقد كان مُحمِل معهم فى السَّفينتين نساء من هلك هنالك من المسامين • فهؤلاً الذين حمل النجاشي مع عمرو بن أُميَّة الضَّمْري في السَّفينتين ، فجميع من قَدِم في السَّفينتين إلى رسولِ الله صلى الله عليــــه وسلم ستةً عشر رجلاً.

وكان ممَّن هاجر إلى أرض الحبشة ، ولم يقدّم إلا بعد بدر ، ولم يَحمُل النجاشي في السَّفينتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومن قدم بعد ذلك، ومن هلك بأرض الحبشة ، من مُهاجرة الحبشة :

من بنى أميَّة بن عبد شَمْس بن عبد مَناف: عُبيد الله بن جَحْش بن رِئاب الأسدى ، أسد خُريمة ، حليف بنى أميَّة بن عبد شمس ، معه امرأته أميَّة بنت عبيد الله ، وبها كانت تُكنى أمَّ حَبيبة بنت عبيد الله ، وبها كانت تُكنى المَّ حَبيبة بنت أبى سفيان ، وكان اسمها رَمْلة .

خرج مع المُسلمين مُهاجراً ، فلما قَدِم أرض الحبشة تنصر بها وفارق الإسلام ، ومات هُنالك نصرانياً ، تَخلف رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المرأته من بعده أمّ حَبيبة بنت أبى سُفيان بن حرب ،

قال ابن إحاق : حدثنى محمد بن جعفر بن الرّبير، عن عُروة ، قال خرج عُبيد الله بن جَحْش مع المُسلمين مُسْلِماً ، فلما قدم أرضَ الحبشة تعصّر ، قالى فكان إذا مرّ بالمسلمين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فتّحنا وصاصاتم ، أى قد أبْصر نا و أنتم تُلتمسون البصر ولم تُبْصِروا بعد . وذلك أن ولد الكلب إذا أراد أن يفتح عينيه للنظر صَاْصَاً قبل ذلك

· فضرب ذلك له ولهم مثلا: أى أنَّا قد فتَّحنا أعْيننا فأبْصرنا ، ولم تفتحوا أعينكم فتُبْصروا ، وأنتم تلتمسون ذلك .

قال ابن إسحاق: وقيس بن عبد الله ، رجل من بنى أسد بن خُزَيمة ، وهو أبو أميّة بنت قيس التي كانت مع أمّ حَبيبة ؛ واصالته بركة بنت يَسار ، مولاة ، أبى سُفيان بن حرب ، كانتا ظِئْرَى عُبيد الله بن جعش ، وأمّ حَبيبة بنت أبى سُفيان ، فخرجا بهما معهما حين هاجرا إلى أرض الحبشة . رجلان .

ومن بنى أسد بن عبد الدُرَّى بن تُقَمَى : يزيد بن زَمَعة بن الأسود بن المطلب بن أسد ، تُقتل يوم حُنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيداً؟ وهمرو بن أميَّة بن الحارث بن أسد ، هَلك بأرض الحبشة . رجلان .

ومن بنى عَبْد الدّار بن تُعمى : أبو الرُّوم بن مُعير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدّار ؛ و فراس بن النَّضر بن الحارث بن كَلَدة بن عَلْقمة ابن عَبْد مناف بن عبد الدار . رجلان .

ومن بنى رُهرة بن كلابِ بن مُرَّة : المُطَّلب بن أَزهر بن عبد عَوْف ابن عبد عَوْف ابن عبد عَوْف ابن عبد الله عبد (بن) الحارث بن زُهرة ، ممه امرأته رَمْلة بنت أبى عوف بن ضبيرة ابن سُعيد بن سفد بن سهم ، هَلك بأرض الحبشة ، ولدت له هنالك عبد الله ابن المُطَّلب ف كان يقال : إن كان يُؤوّلُ رجل وَرِث أباه في الإسلام رجل.

ومن بنی تَیْم بن مرة بن کَعب بن لُوئی : هرو بن عُمان بن عرو بن کعبرو بن کعبرو بن کعبرو بن کعبرو بن کعبرو بن کعب بن سَعْد بن تَیْم ، قُتل بالقادسیه مع سعد بن آبی وقاص . رجل .

ومن بنى مخزوم بن يَقَظة بن مُرَّة بن كهب : هَبَّار بن سُفيان بن عبد الأسد ، قُتِل بأجْنادِين من أرض الشام ، فى خلافة أبى بكر رضى الله عنه ، وأخوه عبد الله بن سُفيان ، تُقتل عام اليَرْ موك بالشام ، فى خلافة عر بن الخطاب رضى الله عنه ، يشك فيه أقتل تَمَّ أم لا ؛ وهشام بن أبى حُذيفة بن المُغيرة ، ثلاثة نفر .

ومن بنى مُجَمِّح بن عُمرو بن هُصَيَّص بن كَمَّب : حاطب بن الحارث بن مَّهُ مر بن حَبيب بن وَهْب بن حُذافة بن مُجمِّح ، وابناه محمد والحارث ، معه امرأته فاطمة بنت المُجَلَّل هَلك حاطب هنالك مُسلماً ، فقدمت امرأته وابناه ، وهى أمهما ، فى إحدى السَّفينتين ؛ وأخوه حطَّاب بن الحارث ، معه امرأته فَسَكَيهة بنت يَسار هَلك هنالك مُسلماً ، فقدمت امرأته فُسكيهة فى إحدى السَّفينتين ؛ وسُفيان بن مَعمر بن حَبيب ، وابناه جُنادة وجابر ، وأمهما معه حَسِنة ، وأخوها لأمهما شُرَحبيل بن حَسِنة ؛ وهَلك سفيان وهلك ابناه جُنادة وجابر فى خلافة عمر بن الخطَّاب رضى الله عنه . ستة نفر .

وه ن بنى سَمْم بن عرو بن هُ صَيص بن كَعب: عبد الله بن الحارث بن قَيْس بن عدى "بن سعد بن سمِم الشاعر ، هَلك بأرض الحبشة ، وقَيْس بن حُدُذافة بن قَيْس بن عدى "بن سعد بن سعد بن سمِم ، وأبو قَيْس بن الحارث أبن قَيْس بن عدى "بن سعد بن سمِم ، قُتِل يوم الميامة في خلافة أبي بكر الصدّيق رضى الله عنه ، وعبد الله بن حُدُذافة بن قَيْس بن عدى "بن سعد بن سمِم ، وهو رسول (رسول) الله صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ، والحارث بن الحارث بن الحارث بن الحارث

أبن قيس بن عدى ، ومعمر بن الحارث بن قيس بن عدى ، ويشر بن الحارث ابن قيس بن عدى ، وأخ له من أمه، من بنى تميم ، يقال له سعيد بن عرو، فيل بأجناد بن في خلافة أبى بكر رضى الله عنه ، وسعيد بن الحارث بن قيس ، وتتل عام البَرْموك في خلافة عر بن الحطّاب رضى الله عنه ، والسائب بن الحارث بن قيس ، جُرح بالطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقتل يوم فيحل في خلافة عر بن الحطّاب رضى الله عنه ، ويقال : قتل يوم خيبر ، يشك فيه ، وعمر بن الحطّاب رضى الله عنه ، ويقال : قتل يوم خيبر ، يشك فيه ، وعمر بن رئاب بن حُدَيفة بن مِهشم بن سعد بن سهم ، قتل بمر بعين المر مع خالد بن الوليد ، مُنصَرفه من اليامة ، في خسد لافة أبى بكر رضى الله عنه . أحد عشر رجلا ،

ومن بنى عدى بن كعب بن أوعى : عُروة بن عبد العُزى بن حُر مان بن عوف بن عبد العُزى بن حُر مان بن عوف بن عبد بن عوف بن عبد بن عوف بن عبد العُرى بن حُر مان ، هلك بأرض الحبشة ، وجلان .

وقد كان مع عدى ابنه النّعان بن عدى ' فقدِم النعان مع من قدِم من السلمين من أرض الحبشة ، فبتى حتى كانت خلافة عمر بن الخطّاب ، فاستعمله على منيسان ، من أرض البَصْرة ' فقال أبيانًا من شعر ، وهى:

ألا هَلْ أَنَى الحَسْنَاءَ أَنَّ حَلَيْهَا بَمَيْسَانَ بُسْقَى فَى زُجَاجِ وَحَنْتُمَ إِذَا شَيْتُ غَنْتُنِي دَهَا قِينُ قَرْبَةٍ ورقَّاصَةُ تَجَذُو عَلَى كُلِّ مَنْسِمِ إِذَا شَيْتُ غَنْدَ نَدْمَا فِي فَبَالاَ كَبْرَاسَقِنَى ولا تَسْقِنى بالأَصْفَر المُتَسَلِّمُ فَإِن كَنْتَ نَدْمَا فِي فَبَالاً كَبْرَاسَقِنى ولا تَسْقِنى بالأَصْفَر المُتَسَلِمُ فَإِن كَنْتَ نَدُما فِي فَبِالاً كَبْرَاسَقِنى ولا تَسْقِنى بالأَصْفَر المُتَسَلِمُ لَمَ المُنْهَدَم المُنْهَدَم المُنْهَدَم المُنْهَدَم المُنْهَدَم المُنْهَدَم المُؤْمِنِينَ يَسُوؤُه تَنادُسُنَا فِي الجُوسَقِ المُنْهَدَم

فلمًّا بلغت أبياته عمر ، قال : نم والله ، إن ذلك ليسوء في ، فهن لقيسه فليُخبره أنى قد عزَلَته ، وعَزَله ، فلما قَدِم عليه اعتذر إليه وقال : والله يا أمير المؤمنين ، ماصنعت شيئًا ممًّا بلغك أنى قلتُه قطّ ، ولسكنى كنت امرأً شاعراً ، وجدت فضلا من قول ، فقلت فيا تقول الشعراء ، فقال له عمر : وابم الله ، لا تعمل لم على عمل ما بقيت ، وقد قلت ما قلت .

ومن بى عامر بن أوَى بن غالب بن فِهْر : سَلِيعَد بن عمرو بن عبد شمس ابن عبد ودّ بن نصر بن مالك بن حبيل بن عامر ، وهو كانرسول رسولِ الله صلى الله عليه وسلم إلى هَوْذَهَ بن على الحنفى باليمامة ، رجل .

ومن بى الحارث بن فهر بن مالك : عَمَان بن عبد غَمْ بن رُهير بن أبي شدّاد، وسمد بن عبد قَيْس بن لَقِيط بن عامر بن أُميّة بن ظَرب بن الحارث ابن فِهْر ، وعِياض بن زُهير بن أبي شدّاد . ثلاثة نفر .

فجميع من تخلّف عن بَدْر ، ولم يَقدم على رسولِ الله صلى الله عليه وسلم مكة ، ومن قدِم بعـــد ذلك ، ومن لم يحمل النجاشي في السَّفينتين ، أربعة وثلاثون رجلا .

وهذه تسمية جملة من هَلك منهم ومن أبنائهم بأرض الحبشة:

من بنى عبد شمس بن عبد مناف : عُبيد الله بن جَدْش بن رئاب ، حليف بني أمية ، مات بها تَصْرانياً .

ومن بني أسد بن عبد العُزَّى بن تُقَهَى : عمرو بن أميَّة بن الحارث . ابن أسد .

ومن بني مُجمع: حاطب بن الحارث ، وأخوه حطَّاب بن الحارث . ﴿

ومن بنى سهم بن عمرو بن هُصَيص بن كعب: عبد الله بن الحارث ابن قَيس .

ومن بنى عدى بن كعب بن أُوَّى : عُروة بن عبد العُزَّى بن حُرْثان ا ابن عوف ، وعَدِى بن نَضْلة . سِبعة نفر .

ومن أبنائهم ، من بنى تَيْم بن مُرَّة : موسى بن الحارث بن خالد بن . صخر بن عامر . رجل .

#### مهاجرات الحبشة

وجميع من هاجر إلى أرض الحبشة من النساء ، من قَدِم مِنهنَّ ومن هَلك. هنالك ستَّ عشرة امرأة ، سوى بناتهن اللانى وُلدن هنالك ، من قَدِم منهنَّ ومن هَلك هنالك ، ومن خرج به معهنَّ حين خَرجن .

من أُورِيش ، من بني هاشم : رُقية بنت رسول ِ الله صلى الله عليه وسلم .

ومن بنى أُميَّة: أمَّ حبيبة بنت أبى سُفيان و معها ابنتُهَا حَبِيبة ، خرجت. بها من مكة ، ورَجمت بها معها . ومن بني مخزوم : أمّ سَلمة بُذَت أبى أُمية ، قدمت معها بزينب ابنتها من أبى سَلمة ولدتها هنالك .

ومن بنى تَنْم بن مُرَّة :رَيْطة بنت الحارث بن جُبَيلة ، هلكت بالطريق، وبنتان لها كانت ولدتهما هنالك عائشة بنت الحارث وزينب بنت الحارث هلكن جيماً ، وأخوهن موسى بن الحارث ، من ماء شربوه في الطريق ، وقدمت بنت لها ولدتها هنالك ، فلم يبق من ولدها غيرُها ، يقال لها فاطمة . ومن بني سهم بن عمرو : رَمْلة بنت أبي عَوْف بن ضُبيرة .

ومن بني عدى بن كعب : ليلي بنت أبي حشمة بن غانم .

ومن أبنى عامر بن لُوَّى : سودة بنت زَمَعة بن قيس ، وسهلة بنت سُهَيْسيل بن عمرو ، وابنة المجلَّل ، وعمرة بنت الشَّمْدى بن وقدان ، وأمَّ كُلثوم بنت مُسهَيل بن عمرو .

ومن غرائب العرب: أسماء بنت مُحَيس بن النَّعان الخَثْعمية ، وفاطمة بنت صَفُوان بن أُميَّة بن مُحرَّث الكِنانية ، وفُكَيهة بنت يسار ، وبركة بنت يسار ، وجركة بنت يسار ، وحَسِنة ، أَمْ شُرَحبيل بن حَسنة .

وهذه تسمية من وُلد من أبنائهم بأرض الحبشة .

ومن بنى هاشم : عبدُ الله بنَ جَمَفُر بن أبي طالب .

ومن بني عبد َشَمَس : محمد بن أبى حُسذَيفة ، وسعيد بن خالد بن سَعِيد، وأختة أمّة بنت خالد . ومن بني مخزوم : زينب بنت أبي سَلمة بن الأسد .

ومن بني زهرة : عبد الله بنالمُطَّلب بن أزْهر .

ومن بنى تَيْم : موسى بن الحارث بن خالد ، وأخواته عائشة بنت الحارث، وفاطمة بنت الحارث، وزينب بنت الحارث.

الرجال منهم خمسة : عبد الله بن جَعفر ، ومحمد بن أبى حُــذَيفة ، وسعِيد ابن خالد ، وعبد الله بن المطّلب ، وموسى بن الحارث ،

ومن النساء خس : أمة بنت خالد ، وزينب بنت أبي سلمة ، وعائشة يوزينب وفاطمة ، بنات الحارث بن خالد بن صخر .

#### غزوة خيىر

ذكر البَكْرِئُ أن أرضَ خَيْبَر سُمِّبَتْ باسْم رَجُلِ من المَمَالِيقِ نَزَ لَمَا ، وهو من وهو من المَمَالِيقِ نَزَ لَمَا ، وهو من حُيْبَرُ بن قانِية بن مَهْلَايِلَ<sup>(1)</sup> ، وكذلك قال في الوَطِيح ، وهو من حُصونها أنه سُمِّى بالوَطِيح ِبن مازِن ، رجلٍ من ثُمُودَ ولفظُه مأخوذ من من الوَظْم ، وهو ما تَمَلَّق بالأظافر ، ومخالب الطير من الطين .

شرح هنة والحداء :

وذكر ابن إسحاق قوله عليه السلام لِعَلَمَــة بن الأَكْوَع: خُــذُلنا من

<sup>(1)</sup> قاله فى المعجم منسوباً إلى محمد بن سهل، وفيه قاينة بدلا من قانية (1) (م د٣ حـ روس الأنف- ٦)

هَنَاتِك. الْهَنَةُ:كناية عن كُلِّ شيء لا تَعْرِف اسمَه، أو تَبَهرِ فُه، فَتَـكَمْنِي عنه، وأصلُ الْهَنَة: هنهة وَهَنْوة. قال الشاعر:

[أَرَى ابنَ نَزادٍ قدجَهَانِي وقلَّني] على هَنَوَاتٍ شَأْنُهَا مُتَتَابِسعُ

وفي البخارى: أن رَجُلاً قال لابن الأَ كُوع: ألا تَنْزِلُ فَتُسْمِعُنا من هُنَمْ آنِك، صَغَره بالهاء، ولو صفره على لفة من قال هَنَوَاتٍ، لقال هُنَيَّاتِك، وإنما أراد \_ صلى الله عليه وسلم \_ أن يَحْدُو بهم، والإبلُ تُسْتَحَثُ بالْحُدَاء، ولا يكون الخُدَاء إلا بشِغْرِ أو رَجَزٍ، وقد ذكرنا أولَ من سَنَّ حُدَاء الإبل، وهو مُضَرُ بن يزارٍ، والرَّجز شِمْرُ ، وإن لم يكن قريضاً، وقد قيل ليس بشمر، وإنما هي أشطار أبيات، وإنما الرَّجز الذي هو شِعْرُ سُداسِيُّ الأجزاء، فو مَقْصورَةِ ابن دُريدِ () أو رباعي الأجزاء نحو قول الشاعر:

يامر ياخَــيْرَ أَخِ نَارَعْتَ دَرَّ الْحُلَمَهُ

ياظبية أشه شــــى، بالمها ترعى الخزامى بين أشجار النقا وهي أكثر من مائتين وخسين بيتاً .

<sup>(</sup>۱) من جيد شعر ابن دريد المقصورة التي يمدح بها الشاه ميكائيل وولديه وهو الأمير أبو العباس إحماعيل بن عبدالله بن ميكائيل رئيس نيسابور ، أحاط فيها بأكثر المقصورة : وأولها :

إما ترى رأسى حاكى لونه طرة صبح تحت أذبال الدجى وقد اعتى بشرحها كشير من المتقدمين والمتأخرين منهم الملامة أحمد بنخالويه. ولمكن أولها في المطبوعة:

واحتج من قال فى مَشْطُورِ الرَّجز أنه ليس بِشِمْرِ أنه قد جرى على لسان النبى ــ صلى الله عليه وسلم ــ وكان لايجرى على لسانه الشمر ، وقد روى أنه أنشد هذا الرجز الذى قاله ابن الأكوع فى هـــذا الحديث ، وقال أيضاً إمَّا مُتَمَنَّذً وإما مُنْشِناً :

هل أنْتِ إلَّا إِصْبَعُ دَمِيتِ وَفَى سَدِيـــــــــــلِ اللهُ مَا لَقِيتِ وَفَى سَدِيــــــــــلِ اللهُ مَا لَقِيتِ وَفَى هَذَا الزَجْزَ مَن غير رواية ابن إسحاق مما وقع في البُخاري وغيره:

فاغْفَرُ فداء لك(1) ما أَبْقَيْنا

ويروى ما اقْتَفَيْنَا أَى (٢) : ما تَذَبَهْنَا من الخطايا ، من قَفَوْتُ الأثر ، واقْتَفَيْتُه . وفي القنزيل : ﴿ وَلا تَقْفُ ماليس لك به عِلْم ﴿ ﴾ ، وأما قوله : ما أَبْقَيْنَا من ما أَبْقَيْنَا من لله لله على الله على اله على الله على ال

وقوله فداء لك قد قبل: إن الخطاب للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أى : الخفر لدا تقصير ما في حقك وطاءتك ، إذ لا يتصور أن رُية ـ آل لله تبارك و تعالى مثلُ هذا الدَكلام ، وذلك أن معنى قولهم : فداء لك أى : فداء لك أنه سُنا وأهاونا ، وحذف الاسم المبتدأ لكثرة دَوْره في الدكلام مع العلم به ، وإيما

<sup>(</sup>١) قد تمكون فداء ء فو نة على أنها مبتدأ .

 <sup>(</sup>۲) هذه روایة مسلم عالبخاری فی الادب ، وللقایسی : مالتیمنا ، وفیروایة
 ما اتقیقا ، أی ما تركنا من الارامر ، وما ظرفیة .

كَيْفُدى الإنسانُ بنفسه مَنْ بجوز عليه الفناه .

#### استعمال السكلة في غير موضعها :

وأقرب ماقيل فيه من الأقوال إلى الصّواب أنها كلمة يَرَّرُجَم بها عن مَحَبة وتعظيم، فجاز أن يخاطَب بها مَنْ لا يجوز ف حَقِّه الفداه، ولا يجوز عليه الفناه قصداً لإظهار الحجبة والتعظيم (۱) له ، وإن كان أصلُ الكلمة ماذكرنا ، فَرُبُ كلمة ثرك أصلُها ، واستُه مِكَت كالمَمَّل في غير ماوُضِعَت له أوّل ، كما جاءوا بلفظ تُوك أصلُها ، واستُه مِكَت كالمَمَّل في غير ماوُضِعَت له أوّل ، كما جاءوا بلفظ القسم في غير موضع الفسم، إذا أرادوا تمجباً واستعظاماً لأمر، كقوله عليه السلام في حديث الأعرابي من رواية إسماعيل بن جعفر . أَفْلَحَ وأبيه إن صَدَق ، ويُحالُ أن يَقْصُد صلى الله عليه وسلم القسم بغير الله تبارك وتعالى ، لاسيّما برجل مات على الكفر ، وإيما هو تعجب من قول الأعرابي ، والمتعجّب منه هو مات على الكفر ، وإيما هو تعجب من قول الأعرابي ، والمتعجّب منه هو مُسْتَعْظُم ، ولفظ القَسم في أصل وضعه لما يُعَظّم ، فاتّسِع في اللفظ حتى قيل على ذا الوجه . وقال الشاعر :

فإن تَكُ آيْلِي اسْتَوْدَعَتْنِي أَمَانَة فَـــلا وَأَبِي أَعْدَائُهَا لا أَخُونُهَا لَمْ يُرِدْ أَن يُقْسِم بأبي أعدائها ، ولكنه ضَرْبٌ من التعجُّب ، وقد ذهب أكثرُ شرَّاحِ الحديث إلى النسخ في قوله أفلح وأبيه ، قالوا نَسخَه قوله عليه السلام : لاتخلِفُوا بآبائكم ، وهذا قول لايصح ، لأنه كم يثبُت أن النبي عليه السلام : لا تخلِفُوا بآبائكم ، وهذا قول لايصح ، لأنه كم يثبُت أن النبي صلى الله عليه وسلم ــكان يَخلِف قبل النَّسْخ بغير الله ، ويُقْسِم بقوم كُفار ، وما أبعد هذا من شيمة - صلى الله عليه وسلم ـ تالله ما فعل هذا قط (٢٠) ، ولا كان

 <sup>(</sup>۱) هذا کلام محمد بن علی بن عمر التمیمی الماززی
 (۲) هذا کلام ممثار لان القسم بغیر الله کفر .

له بخلقٍ . وقال قومٌ :رواية إسماعيل بن جمفر مُصَحَّفَه ، وإنما هو أُفلَح والله إِن صدق . وهذا أيضاً مُنْكَرَ من القول ، واعتراض على الأثباتِ العُدُول فيما حفيظوا<sup>(١)</sup> ، وقد خرج مسلم في كتاب الزكاة قولَه عليه السلام لرجل سأله: أَىُّ الصَّدَقَةِ أَفضل؟ فقال : وأبيك لأَ نَبُّنك أو قال لأُخْبِرَنَّك ، وذكر الحديث، وخرج في كتاب البرِّ والصِّلَة قوله لرجل سأله: مَنْ أَحَقُّ الناس بأن أَبَرَّهُ ، أو قال : أُصِلُه ؟ فقال : وأبيك لأَنَّبُنُك، صِل أَمَّك ، ثم أَباك مُم أَدْنَاكَ فَأَدْنَاكَ ، فقال في هذه الأحاديث كما ترى وأبيك ، فلم يأت إسماعيل ابن جمفر إذاً في روايته بِشَيْء إمْرٍ ، ولا بِقُولِ بْدَعٍ ، وقد حمل عليه فيروايته رجل من عُلَمَاء بلادنا وعظاء مُعَدِّثيها ، وغفل ـ عفا الله عنه ـ عن الحديثين اللذين تقدم ذكرهما ، وقد خَرَّجهما مُسْلِمُ بنُ الخُجَّاجِ . وفي تراجم أبي داود في كتاب الأيمان في مصنفه مايدل على أنه كان يذهب إلى قول من قال بالنسخ، وأن القَّسَمِ بالآباء كان جائزاً ، والذى ذكرناه ليس من باب الخيفِ بالآباء كما قدمنا ، ولا قال في الحديث : وأبي ، وإنما قال : وأبيه ، أو وأبيك بالإضافة إلى ضمير المخاطَب أو الغائب، وبهذا الشرط بخرُج عن معنى الخَلِف إلى معنى التعجب الذي ذكرناه (٢).

 <sup>(</sup>١) ولم لا يكون الامر أنه قد تشايه على النساخ حروف أبيه بحروف الله ؟
 وليس في هذا أي طمن على المدرل .

<sup>(</sup>۲) وأكثر هذا الرجز الذى جركل هذا نسبه البخارى فى الجماد إلى عبد الله بن رواحة . وللكن هنازيادات عما نسب إلى ابن رواحة . وللبخارى فى بحد الله بن رواية فيما اختلاف عما روى ابن إسحاق هنا من هذا الرجز فراجعه

#### الإسناد عه عطاء بن أبي مروانه:

وذكر ابنُ إسخاق حديثه عليه السلام حين أشرف على خَيْبَر، وقال: في إسناده عن عَطَاء بن [أبي] مَرْوَانَ ، وهذا هو الصحيح في هذا الإسناد، لأن عطاء بن أبي مَرْاوَن الأسْلَمِيّ معروفٌ في أهل المدينة بكني أبا مُصْعَب، قاله البخارى في التاريخ، وبمض من يَرُوي السيرة يقول في هذا الإسناد عن عَطاء ابن أبي رَباح، عن مَرْوَان الأسْلَمي والصحيح ما قدمناه.

#### المسكاتل:

فصل: وذكر حديث أنس حين اسْتَقْبَلْمُ مُ عُمَّالُ حَيْب بَر بمساحِيهم وَمَكَاتِلْمِم عُمَّالُ حَيْب بَر بمساحِيهم ومَكَاتِلْمِم الْمُسَيِّتُ بذلك لَتَكَثُلُ وهي القُفَّةُ العظيمة ، سُمِّيتُ بذلك لَتَكَثُلُ الشيء فيها ، وهو تلاصُقُ بعضِه ببعض ، والسَكُ لَةُ من النمر و عوه فصيحة ، الشيء فيها ، وهو تلاصُقُ بعضِه ببعض ، والسَكُ لَةُ من النمر و عوه فصيحة ، وإن ا بقذ كَنْها العامَّةُ .

#### فريت ميس

وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رآهم الله أكبر خَرِ بَتْ خَيْسَبَرُ فيه إباحة التَّفَاوُل وقوةٌ لمن استجاز الرَّجَزَ ، وقد قدمنا في ذلك قَوْلًا مُتَّنِعًا ، وذلك أنه رأى الْمَسَاحِي والْمَسَكَانِلَ وهي من آلة الْهَدْم والحفر مع أن لفظ وذلك أنه رأى الْمَسَاحِي والْمَسَكَانِلَ وهي من آلة الْهَدْم والحفر مع أن لفظ المُسْحاةِ من سَحَوْتُ الأرضَ إذ قَشَرْ نُهَا ، فدل ذلك على خَرَابِ الْبَلْدَةِ التي الْمُسْحاةِ من سَحَوْتُ الأرضَ إذ قَشَرْ نُهَا ، فدل ذلك على خَرَابِ الْبَلْدَةِ التي أشرف عايها(١) ، وفي غير رواية ابن هشام قال : حين ذكر المساحى : كانوا

<sup>(</sup>۱) وأشرف من هذا ماذكره الحافظ فى الفتح: ويحتمل أن يكون قال: خربت خيبر بطريق الوحى ، ويؤيده قوله بعد ذلك: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المتذربن، وقد اقتبس من القرآن فى كلامه

يُؤَتُّونَ الماء إلى زَرْعهم معناه: يَسُوتُونَ. والأَنيُّ هي الصافية (١).

## الخميس :

وقولُ اليهود: محدُّ والخيس ، سمى الجيشُ العظيمُ خَمِيساً ، لأن له ساقَةً ومُقَدِّمة ، وجناحين (٢) وَقَلْباً، لامن أَجْلِ تخميس العنيمة ، فإن الخُمُس من سُنَّةِ الإسلام ، وقد كان الجيشُ يُسَمَّى تخييساً في الجَّاهِليَّة . وقد ذكرنا الشاهد على ذلك فيا تَقَدَّم .

### ترنى الحصود :

وقوله: َيتَدَنَّى الحصون ، أي يأخذ الأدنى فالأدنى .

# حكم أكل لحوم الحمر الأهلية والخيل :

وذكر نهيه عليه السلام عن أكل لحوم الحر الأهلية ، وحديثُ جابر أنه نهى عليه السلام يوم خَيْسبَر عن أكل لحوم الخُمْر الأَهْلِيَّة ، وأَرْخُسَ لهم في لحوم الخَمْر الأَهْلِيَّة ، وأَرْخُسَ لهم في لحوم الخيل ، أما الخُمُر الأهليةُ فَمَجْتَمَعُ على تحريمها إلا شيئاً يُرُ وَى عن ابن عبَّاسٍ وعائشة ، وطائفة من التابعين ، وحُجَّةُ من أباحها قولُه تعالى :

<sup>(</sup>۱) فى اللسان: الآتى بوزن غنى: النهر بسوقه الرجل إلى أرضه ، وكل مسيل سهلته لماء أتى ، وكل جدول هاء أتى ، وأتى للماء سر بفتح الهمزة وتشديد التاء مع فتح ــ وجه له مجرى .

<sup>(</sup>٢) وكمانا يسميان : الميمنة والميسرة .

(١) عجيب والله أمر هؤلاء الذين يزعمون أن رسول الله وص، يحرم ماأحله الله . وقد أخرج البخاري عن عمرو بن دينار قال : . قلت لجابر بن زبد : يزعمون أن رسول الله « ص » نهى عن الحر الاهلية ، قال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمر الغفاري عندنا بالبصرة، والكن أبي ذلك البحر ابن عباس، وقرأ : ( قل لا أجد فيما أوحى إلى محرها ) وفهم ابن عباس دقيق . ففي الآية حصر لا يأذن لشيء أن يظيف بقدسه، ولا أن يضاف إلى المحصور ، ومن يتدبر الآية بهذى الإيمان في قلبه ، والتقديس لما يقول القرآن يمجد فهم ابن عباس رضى الله عنه . أو يمكن أن نظن بالقرآن الـكريم أن بيانه الحكيم القوى تنهاد حكمته وتهي قوته بهذه السهولة ؟ ! ﴿ قُلْ : لَا أَجَدُ فَيَا أُوحَى إِلَى عُرُّهَا عَلَى طَاعَمِ يطممه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خُنزير ، فإنه رجس أو فسقاً ،' أهل المَير الله به ، في اضطر غير باغ ولا عاد ، فإن ربك نفور رحيم ) الأنعام: ١٤٥ . وقد ورد بعدها ما حرم الله على الذين هادرا . فتدبر النفي السابق للفعل أجد ، ثم كلمة إلا ليتبين أن الآية تؤكد بهذا البيان الحكم أن الله سبحانه لم يحرم شيئًا غير ما ورد في الآية القرآنية. ثم إذا تبين بالدليل القطعي الذي تؤيده التجربة أو الواقع أن شيئًا ما يصر الناس تناوله ، فانه يكون محرمًا بنص آية أخرى حيث وصف الرسول صلى الله عليه وسام في سورة الأعراف بأن . يجل الطيبات وبحرم الخبائث ، فمكل طيب حلال ، وكل خبيث حرام بهذا النص .

هذا ولا يصح ترديد أن الحديث ينسخ القرآن، وإلا بهتناه صلى الله عليه وسلم، بأنه كان يتقول على الله بعض الافاويل. وأضرع إلى الله أن يفتح القلوب لسكلمة الحق هذه، فلا يرجمنا بسببها قوم لا نكن لهم إلا ما نبكن اللصفاء والحبوالخير.

الأهلى ، يقال في اسمه: غالب بن أَ بْحَرَ الْمُزَنِّي: أُطْهِم أَهْلَكُ من سَمِين مالك (١)، وهو حديث ضميف لايُمارَض بمثله حديثُ النهى مم أنه مُعْتَمَـِلُ لتأوباين ، أحدها : أن يَكُون الرجلُ ممن أصابته مَسْفَبَهُ شديدةٌ ، فأرخَصَ له فيــه ، أو يكون ذلك منسوخاً بالتحريم،على أن بعضَ رُوَاةِ الحديث زاد فيه بياناً ، وهو قوله عليه السلام للرجل: إنما نهيت عن حوالى القَرْبَةِ أو جوالى (٢) القرية على اختلاف في الرواية ، وأما حديثُ جابر في إباحة لحوم الخيل ، فصحيح و يُمَضِّدُه حديثُ أسماء أنها قالت : ضَحَّيْنا على عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ــ بفرَس (٢) . وقال بإباحة لحوم ِ الخيلِ الشافِعيُّ والليثُ وأبو يُوسُفَّ وذهب مالكُ والأوْزَاعِيُ إلى كَرَاهَةِ ذاك ، وقد رُوى من طربق خالد بن الوليد أنه عليه السلام نهى عن أَكُلِ كُلُومِ الْخُمْرِ الْأَهْلِيَّـة والبغالِ والخيلِ ، وقد خَرَّجَه أبو دَاوُود ، وحديث لإباحة أصَحُّ غير أن مالـكا رحمه الله نَزَعَ بآيةٍ من كتابِ الله ، وهي أن الله جلَّ ذِكرُ . ذكر الأنعام ، فقال: ﴿ وَمَنَّهَا تَأْكُلُونَ ﴾ ثم ذكر الخيل والبغال والحمير فقال: ﴿ لِلَّمْ كُبُوهَا وزِينَةً ﴾ وهذا أُنْبَرَاعٌ حَسَنٌ. ووجْه الدليل من الآية أنه قال : ﴿ وَالْأَنْعَامُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود وفيه , أطعم أهلك من سمين حمرك ، ولست أدرى كيف يحرم الحمار الاهلى ، ويقال محل أكل الحمار الوحشى ١٢

 <sup>(</sup>٢) هى جوال بفتح الجيم والوار وتشديد ألام جم جالة مثل دواب
 وسوام وهوام جمع دابة وسامة وهامة . والجوال هى الى تأكل العذرة .

<sup>(</sup>٣) عن أسها. بنت أبى بكر قالت : ﴿ ذَبِحْنَا عَلَى عَهِدَ رَسُولَ اللهُ وَصَءَفُرُ سَاءُ وَنَحَنَ بِالْمُدَيِنَةُ ، فَأَكَانَاهُ ، مَتْفَقَ عَلَيْهِ .

خَلَقَهَ الَّهُ فَيها دِفْ وَمَنَا فِعَ ﴾ النحل: ٥ فذكر الدَّف و المنابع والأكل ، ثم أفرد الخيل والبغال والحمير بالذكر ، ثم جاء بملام العلَّة والنَّسب ، فقال: لتركَبُوها ، أى لهذا سَخَّر ثُها لهم ، فوجب أنْ لا يَتَعَدَّى ماسُخِّرت (١) له ، وأما نَهْ بُه يوم خَيْرَ عن لُحُوم الجُلْلَة وعن رُكُوم الله الله تم عن أكل وهو الرَّوث والبَعْر ، وفي الشّنن للدَارَ قُطِي أنه عليه السلام نهى عن أكل الجُلَّلَة ، حتى تُعْلَف أربعين يوماً ، وهذا نحو هما رُوى عنه عليه السلام أنه المنظر أنه كان لا يأكل الدَّر والمُحَلَّة ، حتى تُقْصَر ثلاثة أيام . ذكره الْهَرَوئ .

#### الورق:

وذكر فى الحديث نهيه عليه الصلاة والسلام عن تبيع الفِضَّة بالفِضَّة ، وإباحَة تبيع الفِضَّة بَافِرَق والفِضَّة بَيْء واحد ، فدل على أن الْوَرِق والفِضَّة بَيْء واحد ، وقد فرق بينهما أبو عُبَيْد في كتاب الأموال ، فقال : الرَّقَة والْوَرِق ماكان سكَّة مَضرُوبَة ، فإن كان حُلِيًّا أو حلية ، أو نُقَراً (٢) لم يُسَمَّ وَرِقًا ، يريد بهذه التفرقة أن لاز كان حُلِيًّا أو حلية والذَّهَب ، لأن النَّبي - صلى الله عليه بهذه التفرقة أن لاز كان كي حُلِيًّ الْفِضَة والذَّهَب ، لأن النَّبي - صلى الله عليه

<sup>(</sup>١) و إن كانت اللام للملة ، فانها لا تفيد الحصر فى الركوب واازينة ، فإنه ينتفع بالخيل فى غيرهما ، وفى غير الاكل اتفاقاً .

<sup>(</sup>٢) عن ابن عمر قال ، دنهى رسول الله دص ، عن أكل الجلالة وألبانها ، رواه الخسة إلا النسائي.وفي رواية أن رسول الله دص ، نهى عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها ، أو يشرب من ألبانها. رواه أبو داود .

 <sup>(</sup>٣) جمع نقرة ، وهي القطمة المذابة من الذهب و الفضة ، وقبل : هوما سبك بجتمعاً منها .

وسلم \_ حين ذكر الزَّكَاةَ قال: في الرُّقَةِ النُّؤْمُسُ<sup>(١)</sup> ، وحين ذكر الرِّبا قال الفِضَّةُ ، الفِضَّةُ .

ألا لا تلومانى كفى اللوم مابياً فا لكما فى اللوم خــــير ولا ليا ومنها

جزى الله قومى بالكارب ملامة حريمهم والآخرين الموالب ا

<sup>(</sup>۱) زكاة الفضة هى ربع العشر ، ففى حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذى و هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما ، وفى حديث آحر رواه البخارى فى الرقة سربكر الراء وتخفيف القاف سد وهى الفضة الخالصة سرفى ما تى درهم ربع العشر وهذا حر .

<sup>(</sup>٢) من حديث رواه مسلم .

<sup>(</sup>٣) لما اتخد أنفأ من ورق أنتن ، فاتخذ أنفأ من ذهب ، وقد ظنمالاصمعى ورقا بفتح الراء ، ظناً منه أن الفضة لا تنتن ، وخطأه القتبى . والمحلاب بضم القاف وفتح اللام اسم عاء كان به يوم من أيام العرب بين البصرة والمحوفة . قال أبو عبيد : كلاب الاول وكلاب الثانى يومان كافا بين ملوك كندة ، وبنى تمسم وفيه أسرت بنو تميم عبد يغوث بن أبي وقاص الحارثي فقال قصيدته الياثية الى أولها :

وقوله: بالذَّهَبِ الْمَيْن والورق الْمَيْن، يريد النقد، لأنَّ الفائبَ أَسَمَّى ضِمَاراً ، كَا قَال ، وعَيْنُه كالـكالى، الضَّمَار (١) ، وسمى الحاضر : عَيْناً اوضع الْمُعاَ يَنَةِ ، فالمَيْن في الأصلِ مَصْدَرُ عِنْقه أَعينُه إذا أبصرتَه ببينك ، وسُمِّى المفعولُ بالمصدر ، وتَحُو منه الصَّيْدُ ، لأنه مصدر صِدْت أَصِيدُ ، وقد جاء في التنزيل : بالمصدر ، وقد جاء في التنزيل : لا نَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْهُ ، حُرُمُ ﴾ المائدة : ٥٥ وَسَّماه بالصدر ، والله أن تلحظ من هذا المطلع منى المَيْنِ من قوله تعالى : ﴿ و لِتُصْنَعَ على عَيْنِي ﴾ طه : ٢٩ فقد أَمْلَيناً فيها ، وفي مَسْأَلَة اليدِ مَسْأَلَة يُن لا يُعْدَل بقيه تهما الدنيا بحدًا فيرِها (١)

<sup>=</sup> ويقول ابن دريد عن الكلاب : ووالكلاب ،وضع بالدهناء بين اليمامة والبصرة كانت فيه وقعتان إحداهما بين ملوك كندة الإخوة ، والآخرى بين بنى الحارث وبين بنى تميم يذكر ذلك أبو عبيدة فى كتاب الآيام ، أنظر ص ٥٥ ح ٢ ، ص ٢٦٧ ح ٤ البيان الجاحظ، واللسان، وابن الآثير فى مادتى كاب وورق وص ٢١ الاشتقاق لابن دريد .

<sup>(</sup>۱) المال الضار: الغائب الذي لا يرجى. والسكالى، في حديث أنه نهى عن السكالى، بالسكالى، أى الفسيئة بالفسيئة، وذلك أن يشترى الرجل شيئاً إلى أجل، فاذا حل الاجل لم يحد ما يقطى به ، فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه منه ، ولا يجرى بينهما تقابض ، يقال ؛ كلا الدين كاو، ، فهو كالى، إذا تأخر.

<sup>(</sup>٢) من خير من كتب عن هذا الإمام ابن القيم فى كتابه والصواءق المرسلة ، فراجعه ، وقد سبق القول بأنه يجب الإيمان . بكل مانسبه إلى نفسه من مثل اليد والمين وغيرهما إيماناً مطمئناً بأن الله سبحانه له كل هذا الذى نسبه إلى نفسه ، فله يدان وله عينان ، ولكن لاتشبه يده يد ، ولا عينه عين ، لانه جل شأنه ليس كمثله شي.

# متى حرم نطح المتعة ؟:

فصل: ومِمَّا يَتَّصِل بحديث النهى عن أكل الْحُمُر تنبيه على إشْكَال فى رواية مالك عن ابن شهاب، فإنه قال فيها: مهى النبيُّ صلى الله عليه و سلم عن نَـكِاحِ الْمُثْعَةِ يوم خَيْسَرَ ، وعن كُوم الْخُمْرُ الأَهْلِيَّـة ، وهذا شيء لايعرفه أحدُ من أهلِ السِّيرِ ، ورواة الأثرِ ، أن الْمُتْمَةَ حُرٌّ مَتْ يوم خيبر ، وقد رواه ابن عُيمَيْنَةَ عن ابن شهابٍ عن عبدِ الله بن محمد ، فقال فيه : إن النبيُّ صلى الله عليه وسلم ـ نهبى عن أكل الْحَمْر الأهلية عامَ تخيْـبَر، وعن الْمُتَّمَةِ ، فمناه على هذا اللفظ : ونَهَى عن الْمُثْمَةِ بعد ذلك ، أو فى غير ذلك اليوم ، فهو إذاً تقديم وتأخير ، وقع في لفظ ابن شهاب ، لافي لفظمالك ، لأن مالـكا قد وافقه على لفظه جماعة من رُوَاةِ ابن شِهابٍ ، وقد اخْتُكُفِ في تحريم نِـكارِح الْمُتْعَةِ فَأَغْرَبُ مَارُوى في ذلك روايةُ مَنْ قال : إن ذلك كان في غَزْوةٍ تَبُوك ، ثم رواية الحسن أن ذلك كان في عُمْرَ قِ القَضَاءِ ، والمشهورُ في تحريم نِـكاَحِ الْمُتْعَةِ روايةُ الربيع بن سَبْرَةَ (1) عن أبيه أن ذلك كأن عامَ الفَتْح. وقد خَرَّجَ مُسلِم الحديث بطوله (٢) وفي هذا أيضاً حديثُ آخرُ خرجه أبو داود أن تحريمَ

<sup>(</sup>۱) نص النودى فى التهذيب على ضبطها بفتحالسين وسكون الياء ، وضبطت فى نيل الاوطار بضمها .

<sup>(</sup>٢) ورواه أيضاً أحمد . هذا وقد روى عن ابن مسعود أنه قال : , كمنا نغزو مع رسول الله , ص ، ليس معنا نساء ، فقلنا : ألا تختصى ، فنهانا عن ذلك ، مم رخص لنا أن ننسكح المرأة بالثوب إلى أجل ، مم قرأ عبد الله : (يا أيها الذبن آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لسكم ) الآية . متفق عليه . وعن ...

نِكَاحِ الْمُتْمَة كان في حجـــة الوداع ، ومن قال من الرُّواة كان في غزوة

أي جمرة قال: وسألت ابن عباس عن متمة النساه، فرخص، فقال له مولى له:
 إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نخوه، فقال ابن عباس: نعم،
 رواه البخارى.

وقد روى ابن حرم فى المحلى عن جماعة من الصحابة غير ابن عباس ، فقال : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله و س ، جماعة من السلف منهم من الصحابة : أسماء بنت أبى بكر ، وجابر بن عبد الله وابن مسعود وابن عباس و معاوية وعمر بن حريث وأبو سعيد وسلمة ابنا أمية بن خلف ، ورواه جابر عن الصحابة مدة رسول الله ومدة أبى بكر ومدة عمر إلى قرب آخر خلافته ، وروى عنه أنه إنما أسكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وقال بها من التابعين : طاوس و عطاء و سعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة . وقال ابن المنذر : جاء عن الأوائل الرخصة فيها ، ولا أعلم اليوم أحداً يجربها إلا بعض الرافعة .

وقال عياض: وثم وقع الإجماع من جميع العلماء إلا الروافض، وقال ابن بطال: وروى اهل مكة والين غن ابن عباس إباحة المشعة. وروى عنه الرجوع بأسانيد ضعيمة، وإجازة المشعة عنه أصح، وهو مذهب الشيعة. ونقل البيهةى عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المشعة بقال: هى الزنا بعينه، وقال القرطبي والروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة لمشعة لم يطل. وأنه حرم، مم أجمع السلف والخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه من الروافض، انظل ص ١٣٥ ح ايل الأوطار. أفول: وقد أسرفت فئات من الآخدين بحلها فأحالوها زنا بأجر، وبغاء فاجر الفسوق، أيتفق وقداسة الإسلام، وجلال هديه، وسمو الصفاء في روحانيته، أد يتصل رجل بأعراة أياماً أو أشهراً هم يتركها بما حملت ١٤ ترى لمن ينتسب هذا الجنين ؟ وكيف يعيش وتعيش أمه، وهي لا تعرف لابنها أياً، وهسدو لا يدرى له أياً ؟ وأية حلافة بالغة السوم تسكون بينه وبين أمه، وهر سيرت باترى ؟ تلك هى تسكيه لزنا بعينه.

وإذا ثَمَنَا وجوهنا وأفكرنا والوبنا لله في كنابه . فإنا لا نجد في الذكر ــــ

أَوْطَاسَ ، فهو موافِقٌ لمن قال عام الفتح ، فتأمَّله والله الْمُسْتَمَانُ .

# وذكر قوله \_ عليه السلام \_ : لَأُعْطِينَ الرايةَ عَداً رَجُلاً يُحبُ الله ورسوله

ـــالحكم شيئًا بما يروج له دعاة المتمة ، أودعاة الفسوق فقوله سبحانه في سورة النسا. (قَمَّا استمتعتم به مَنْهِن ، فآتوهن أجورهن فريضة ) هذا القول ليس الذين يبتغون البغاء اليوم في إباحة المتعتة ، فالله سبحانه قد بين في الآية ما محل من نسكاح النساء في مقابلة ما حرم فيما قبلها . وفي صدرها . وبين أنه إذا استمتع الإنسان بامرأة أحلما الله فيمن أحلُّ أي تورجها فعليه الآجر ، وهو المهر -ولو تدبرنا قوله جل شأنه في صفات المؤمنين ﴿ وَالَّذِينَ مُ لَمُووجِهِمَ حَافِظُونَ. إلا على أزواجهم ، أو ما مُلكت أيمانهم ، فإنهم غير ملومين . في ابتغى وراء ذلك ، فأولئك هم العادون ) آلمؤ منون ٢٠٥ . لو تدبرنا هذا الملمنا أن هذه المتعة بالمعنى الذي فسروه بها أمر باطل . فما ثم في الآية إلا نوعان : زوجات وملك يمين ، فأين نضع صاحبة المتعة بين هذين النوعين؟؟ لا يمكن اعتبارها زوجة لأن للزواج شروطه المبينة في القرآن وهذه الشروط لا تنطبق على صاحبة المتعة ، ولا يمكن اعتبارها أمة ، فن أبتغي وراه هذين فهو من التادين. ويقول الإمام ابن القيم د ولم يحرم المتعة بوم خيير، ولمنماكان تحريمها عام الفتح، هذا هو الصواب ، وقُدْ ظن طَائفة من أهل العلم أنه حرمها يوم خيبر، واحتجوا بما في الصحيحين، ثم ذكر ماوردفي الصحيحين شم ضعف رأى القائلين بأنها حرمت، شم ا ببحت ثم حرمت ثم قال : و و نصة خيير لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهو ديات ، ولا استأذنوا في ذلك رشول الله , ص ، ولا نقله أحد قط في عذه الغزوة ، ولاكان للمتعة فيها ذكر البئة ، لا فعلا ولا تحرياً بخلاف غزاة الفتح . فإن قصة المتعة كانت فيها فعلا وتحريماً مشهورة، وهذه الطريقة أصح الطريقتين ، ص ٣٤٦ - ۲ زاد الماد .

وَيَفْتَحُ عَلَى يَدْيه ، وفى غير رواية ابن إسحاق : فبات الناسُ يَدُوكُونَ أَيُّهُم يُمْطَأَهَا (1) ومعناه من الدُّوكَةِ ، والدو كَةُ ، وهو اخْتِلاطُ الأصْوَاتِ .

# على ودعاء الرسول منلي الله عليه وسلم :

وذكر أن عَلِيًا \_ رضى الله عنه \_ انطلق بالرابة كأنيج ، وفي غير رواية ابن إسحاق بَوْجُ ، فن رواه كأنيح ، فهو من الأنيج وهو عُلُو النَّهَ سِ ، يقال قرَسْ أَنْوَحُ من هذا ، ويُروى عن عُمَر \_ رضى الله عنه \_ أنه رأى رجلا يأنيج ببُطنيه ، فقال : ما هذا ؟ فقال : بَرَكَة من الله ، فقال : بل هو عذاب عَذَبك به ومن رواه يَوْجُ ، فمناه : يُشرع ، يقال : أجَّتْ الناقهُ تَوْجُ إذا أسرعت في مَشْيها ، وزاد الشَّيها في عن ابن إسحاق في هذا الحديث حين ذكر أنَّ عَليًا كان أَرْمَدَ ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم \_ تقل في عَينسيه قبراً ، قال : في وَكان عَلِي يلبس الْقَباء قال : في وَجَمَتْ عينه حتى مضى سبيله (٢) ، قال : وكان عَلِي يلبس الْقَباء المُحشُو النَّخِين في شِدَّ واكُورٌ ، فلا يُبالى بالخرِ ، ويلبس الثوب الخفيف في شِدَّ الكرد ، وسئل عن ذلك ، فأخبر أن النبي \_ صلى الله في شيدً البَرْد ، فلا يبالى بالبرد ، وسئل عن ذلك ، فأخبر أن النبي \_ صلى الله عليه وسلم \_ دعا له يوم خيسبر حين رَمِدَتْ عينه أن يَشْفِيه الله ، وأن يُجَنّبه الحرّ والبرد ، فكان ذلك .

مساءب المفاتم وابن مغفل :

فصل: وذكر حديثَ عبدِ الله بن مُغَفَّل حين اخْتَمَلَ جِرَابَ الشَّحْم،

<sup>(</sup>١) في حديث أبي حازم عن سهل بن سعد فيالبخاري.

<sup>(</sup>٢) في الدلائل للبيهةي : فما وجمها حتى مضى السبيله ، أي : مات .

وأراد صاحبُ المفانم أخذَه منه ، ولم يذكر اسم صاحبِ المفانم ، وروى عن ابن وَهْبِ أنه قال : كان على المفانم يوم خَديبَر أبو أليسَر كَعبُ بن عَمْرو بن زيد الأنصارى هكذا وجدتُه في بعض كتبِ الفقه مَرْوِيًا عن ابن وَهْبِ ، ولم يتصل لى به إسناد .

#### الصفى والمرباع 🗧

فصل: وَذَكُر صَفِيَّةً بِنتَ حُبَى ، وأَمُّها بُرْدَةُ بِنتَ سَمَوْ الهَ اخت رِفَاعَةَ ابن سَمَوْ الله الله كور فى المُوطَّ ، وأنه اصطفاها لنفسه ، وفى حديث آخرَ عن عائِشَةَ قالت : كانت صَفيَّةُ من الصَّفِيِّ ، والصَّفِيُّ ما بصطفيه أمير الجيش لنفسه قال الشاعر [ عبدُ الله بن غَنَمَةَ الضَّبِيُّ يُخَاطَب بسُطام بن قيس ] :

لك المِرْ بَاعُ منها والصَّفايا [وحكمكوالنشيطةوالفُضول(١)]

فَالْمِرْ بَأَعُ رُبْعِ الغَنِيمة . والصَّفِيُّ مَا يُصْطَنَى للرئيس ، وكان هذافي الجاهلية، فُنْسِخَ الْمِرْبَاعُ بِالْخُمُس وبتى أَمرُ الصَّفِيِّ .

مصدر أموال الني صلى الله عليه وسلم ، وزواج من صفية :

وكانت أموالُ النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاثةٍ أُوجُهُ : من الصَّفِيُّ ، والْهَدِيَّة يُهُمْدَى (٢) إليه ، وهو في بيته لافي الفَرْو من بلاد الحرابِ ، ومن

<sup>(</sup>١) الزيادة التي بين قوسين من اللسان مادة , نشط وصغي ، .

روی أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من طریقانی أحمد ( $\gamma$ ) روی أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من طریقانی أحمد ( $\gamma$ )

الزبيدى عن سفيان الثورى عن هشام بن عروة عن أبيه عن مائشة قالت : كانت صفية من الصنى، وقد فسره ابن سيرين فيا أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عنه قال : كان يضرب للنبى و ص ، بسهم مع المسلمين ، والصنى بؤخذ له رأس من الحمن قبل كل شيء ، ومن طريق الشعبى قال : كان للنبى و ص ، سهم يدعى الصنى إن شاء ، عبداً ، وإن شاء أمة ، وإن شاء فرساً يختاره من الحمس . ومن طريق قتادة : كان النبى و ص ، إذا غزا كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاه ، وكانت صفية من ذلك السهم .

<sup>(</sup>۱) الصهباء موضع بينه وبين خيبر بريدكما ذكر ابن سعد ، وهي التي بني فيها رسول الله و ص ، بصفية كما جاء في البخاري وفير واية عند سد الروحاء .

<sup>(</sup>٢) قد ذكر البخارى في رواية له أن صفية كانت في السي ، فصارت إلى ــــــ

قبل القَشي : وما عَوَّضه منها ليس على جِهَةِ الْبَيْع ، ولـكن على جِهَة النَّفُل والْهِبَةِ ، والله أعلم غير أن بعض رُواةِ الحديث في المستَد الصحيح يقولون فيه : إنه اشترى صَفِيَّة من دِحْيَـة ، وبعضهم يزيد فيه : بعد القَسْم ، فالله أعلم أى. ذلك كان .

وكان أمر الصَّمِيُّ أنه كان عليه السلام إذا غزا في الجيشِ اختار من الغَنِيمَةُ قبل القَسْمِ رأساً وضُرب له بسَهْم مع الْمُسْلِمِين ، فإذا قَمَدَ ، ولم يخرج مع

- دحية ، وفي رواية أن دحية جاء إلى رسول الله وص ، فقال: أعطني بارسول الله جارية من السي ، قال اذهب ، فخذ جارية ، فأخذ صفية ، فجاء رجل ، فقال لا يارسول الله : أعظيت دحية صفية سيدة قريظة والنضير ، لا تصلح إلا لك ،قال : ادعوه بها ، فجاء بها ، فلما نظر إليها وص ، قال : خذ جارية من السي غيرها ، ثم صارت إلى الذي و ص ، فتزوجها ، قجعل عتقها صداقها ، ورواية سبعة أرؤس رواية مسلم عن أنس نفسه الذي روى عنه البخاري أنه أعطاه جارية 11 ولاشك في أن تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم فوق ماقيل نبلا وحكمة وسموآ في أن تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم فوق ماقيل نبلا وحكمة وسموآ فالرجل العظيم الذي اصطفاه الله النبيين خاتما ، واستطاع - بتوفيق الله - تظبيق القرآن كما أمر الله ، وأنشأ به خير امة أخرجت الناس ، هذا الإنسان العظيم لا يجوز أن يقال عنه إن جمال صفية هو الذي دعاه إلى هذا النصرف .

إن هذا التصرف قد يترفع عنه قائد عسكرى ممتاز الخلق. فا بالك بنبي هو خاتم النبيين يصفه الله بأنه على خاق عظيم؟ ومن خير مايقال هنا ماذكر الحافظ في الفتح لو أن رسول الله وص به خص بها دحية ـ وهي كما روى ابن سعد منه أضوأ ما يكون من النساء ـ لامكن تفير خاطر بعض الصحابة ، فمكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه ، واختصاصه عليه الصلاة والسلام ، فإن في ذلك رضا الجيع ص ٢٣٧ ح ٢ المواهب. وانظر ما كتب العقاد عنها ص ١٩٣ حقائق الإسلام ط ١ -

الجيش ضُربَ له بِسَهُم، ولم يكن له صَفِيٌّ ، ذكره أبو داود، وأَمْرُ الصَّفِيِّ بعد الرسول عليه السلام لإمام السلمين في قول أبي تَوْرٍ ، وخالفه جمهورُ الفقهاء، وقالوا: كان خُصُوصاً للنبي عايه السلام (١).

#### مسراق صفية :

وقوله: أَعْتَقَهَا ، وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا ، هو صَحيحٌ في النقل ، وقال به كثير مِن العلماء ، ومَنْ لم يَقُلُ به من الفُقهاء تأوَّله خُصوصاً بالنبي صلى الله عليه وسلم أو منسوخاً ، ومَّن لم يَقُسُلُ به مالكُ بن أنسٍ ، وجماعة سواه لا يَروْنَ مُجَرَّد العْتَقَ أَيْفَى عن صَدَاقِ (٢) .

### منش الصنعانى :

وذكر حديثَ حَنَشِ الصَّنْعَانِي عن رُوَيْنع بن ثابت. هو حَنَشُ بن

#### (١) سبق الكلام عن الصني في الشرح

(٢) فى حديث متفق عليه عن أنس رضى الله عنه عن الذي صلى الله عليه وسلم أنه أعنق صفية وجمل عتقبا صداقها .

وقد ذهب الاكثر إلى عدم صحة جعل العتق مهراً متأولين بأنه وص ه أعتقها بشرط أن يتزوجها ، فوجب له عليها فيمتها ، وكانت معلومة ، فتزوجها ، بها . والذى يرد هذا التأويل أنه ورد فى مسلم بلفظ وثم تزوجها . وجعل عتقها صداقها ، والحق مع القائلين بعدم صحة جعل العتق صداقاً ، لان الله يقول : (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فمكاره هنيئاً مريئا) . فالصداق فرض ، ولا يجوز المرأة أن تتنازل عنه كله ، بل عن بعضه مريئا) . فالصداق فرض ، ولا يجوز المرأة أن تتنازل عنه كله ، بل عن بعضه

عَبْد الله السَّبالِي (١) جاء إلى الأندلس مع مُوسى بن نُصَيْرٍ ، وهو الذى ا بُدَنَى جامِع سَرَ قُسْطَةَ ، وأسسَ جامع فر طُبّة أيضاً ، فيا ذكروا، وتوم البخارى أنه حَدْشُ بن عَلِى " ، وأن الاختلاف في اسم أبيه ، وقد فَرَق يينهما عَلِى " بن الْمُدينِي فقال : حَنْشُ بن عَلِى السَّبائي " من صَنْعاء الشّام ، ومنها أبوالأشدث السَّنعاني ، و حَدْشُ بن عَبْدِ الله السَّبائي " من صَنْعاء اليّمن ، وكلاها يروى السَّنعاني ، و حَدْشُ بن عَبْدِ الله السَّبائي " من صَنْعاء اليّمن ، وكلاها يروى عن على أيضاً دخل الوم على البُخارِي ، هكذا ذكر أبو بكر الخطيب، وير وي عن على أيضاً حنشُ بن رَبيعة ، وحَدْشُ بن الْمُعْتَمِر وها غير الله هذين (١).

# ولماً منهى عنه :

وفيه : أن لانُوطأ حَامِلٌ من السبايا حتى تَضَعَ ، وذكر باقى الحديث ، وقد ثبت عن النبى ـ صلى الله عليه وسلم فى حديث آخر أنه نظر إلى أمَةٍ مُجِيحٌ أَى مُقْرِبٍ (٢) ، فسأل عن صاحبها ، فقيل : إنه مُيلمٌ بها ، فقال : لقد هَمْتُ أَن أَنْهَنه لْعَنةٌ تَذخُـل معه فى قبره ، وذكر الحديث .

<sup>(</sup>۱) جنبطها الحزرجى فى خلاصة تذهيب السكال بدون ألف ، وهى فى تُمديب اللباب السباى . وقال عنه الحزرجى ابن عبيد الله أو ابن على ، وفى التهذيب: وابن الملقن عبد الله يروى عن على وابن عباس وفضالة بن عبيد ماك سنة .١٠٠

<sup>(</sup>٢) فى تذهيب الكمال : حنش بن المعتمر أو ابن ربيعة بن المعتمر الكنانى أبو المعتمر الكنانى .

<sup>(</sup>٣) هي الحامل التي دنا ولادما . وفي الأصل : مغرب .

فهذا وجه فى معنى قوله: لا يَحل لا مُرِى ، يؤمن بالله واليوم الآخر أن يَسْفِي ماؤُه زرعَ غيره ، يعنى إتيان الخباكى من السَّباً يا ، فإن فعل فالولدُ مختلف فى إَخْاقه به ، فقال مالك والشافعى : لا يُلْحَق به ، وقال الليث : يُلْحَق به عليه وسلم : كيف يَسْتَمْبِدُه ، وقد غذاه فى سَمْمِه وَبَصره .

# على" يقتل مرخباً :

فصل : وبما يتصل بقصة مَرْحَبِ اليَهُودِي مع عَلِيٍّ بن أبي طالبِرٍ -وضى الله عنه ــ من غير رواية الكتاب قول على :

أنا الذي سَمَّتنِي أَمِّى حَيْدَرَهُ أَمَّى حَيْدَرَهُ أَمَّى حَيْدَرَهُ أَمْرِبِ بِالسَّيْفِ رَوْسَ الْكَفَرَهُ أَمْرُ السَّنْدَرَهُ (1)

<sup>(</sup>۱) هي من رواية يونس عن ابن إسحاق ، وفيها : كليث غابات شديد القسورة . بدلا من الشطرة الثانية . وفيها أيضاً : أكيلكم . وفي دواية البزار : كليث غابات كربه المنظره ، أوفيهم بالصاع كيل السندرة . أنظر ص١٨٧ وما بمدها ح يم البداية والنهاية لابن كثير . وهي في صحيح مسلم أيضاً . ويقول المحافظ: وخالف أهل السير في هذا ، فجزم ابن إسحاق وابن عقبة والواقدي بأن الذي قتل مرحباً هو محد بن مسلمة ، وكذا روى أحمد بإسناد حسن عن جابر . وقيل : إن ابن مسلمة كان بارزه فقطع رجليه . فأجهز على عليه ، وقيل : قاتله هو الحارث أخو مرحب . ولكن الحافظ يميل إلى أن ما في الصحيح مقدم على ما سواه ، ولا سيا وقد جام عن بريدة أيضاً عند أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم . يقصد أن علياً هو قاتل مرحب،

أَى أَجْزِيهِم بِالوَفَاء . وِالسَّنْدَرَةُ : شَجِرةٌ يُصْنَعَ مَهُا مَكَايِيلُ عِظْامٌ مَعِيدِهُ:

وفى قوله رضى الله عنه: سَمَّتْنِي أَمِّى حَدِّـدَرَة ثلاثة أقوال ، ذكرها قاسم بن ثابت ، أحدها: أن اسمَه فى الكُتب المتقدمة أسد ، والأسد : هو الخُدْرَة ، النابى : أن أمَّه فاطمة بنت أسد حين ولدته كان أبوه غائباً ، فسمَّته ، باسم أبيها أسد ، فقدم أبوه فَسَّماه عَلِيًّا . الثالث : أنه لُقّب فى صِغَرِه بَعْدَرَة ، لأن الخَدْدرَة الْمُمُتّلِي لَحْماً مع عِظَم بَعْلَن ، وكذلك كان على رضى الله عنه ، ولذلك قال بعض اللصوص حين قرَّ من سجنه الذى على رسى نافعاً ، وقيل فيه : يافع أيضاً بالياء :

ولو أنى مَكَثْتُ لهم قليـلا كَلَوْوْنَى إلى شَيْخِ بَطِـين

#### ر من مصول خبر:

وذكر شَفَاوالنَّطَاةَ وشَقُّ بالفتحأَ عُرَفُ عندا هل اللغة كذلك قيد البكري.

وذكر وادى خاص من أرضِ خَيْبَر . وقال أبو الوليد : إنما هو وادى خُلْص باللام ، والأول تصحيف . وقال البكرى : هو تخلّص باللام وأنشد البكرى لخالد بن عام :

وَ إِنَّ بَخُلُصِ خَلْصِ آرَةً مُبِدًّا ۚ نُواعِمَ كَالْفِرْ لَانِ مَرْضَى عُيُونُهُا

الحال المعرفة لفظا :

فصل: وذكر في أشعارِ خيْبَر قولَ العَبْسِيُّ ، وفي آخره:

# فَرَّتْ يَهُودُ يوم ذلك في الوَعَا تحت الْمَجاَج عَمَاتُم الأَبْصَارِ

وهو بيت مُشْكِلٌ غير أن في بعض النسخ ، وهي قليلة عن ابن هشام أنه قال: فَرَّتَ فَتَحْتُ ، من قولك : فَرَرْتُ (۱) الدَّّابة ، إذا فَتَحْتَ فاها. وعَمائم الأبصار ، هي مفعول فَرَّتْ ، وهي جُفون أعينهم ، هذا قول ، وقد بصح أن يكون فَرَّتْ من الفرار ، وغمائم الأبصار من صفة المتحاج ، وهو الغُبار ونصبَه على الحال من الفرار ، وغمائم الأبصار من صفة المتحاج ، وهو الغُبار ونصبَه على الحال من الفحاج ، وإن كان لفظه لفظ التحقيق ، فهو نسكرة ، لأنه في النحو ، ولا ماهر في العربية ، وأما عند أهل التحقيق ، فهو نسكرة ، لأنه لم يرد الغَمائم حقيقة وإنما أراد مثل السَمائم، فهو مثل قول امرى ، القيس :

# أِيمنْجَرِدٍ قَيْدِ الأَوَابِدِ مَيْكُلِ (١).

فَقْيدُها هُنا نَكِرَةٌ ، لأنه أراد مثل القَيْدِ ، ولذلك نَعَتَ به مُنْجَرِدًا ، أو جعله في معنى مُقَيِّد ، وكذلك قول عَبْدَة بن الطَّبيب<sup>(٢)</sup>:

تحية من غادرته غَرَضَ الرَّدَى

فنصب غرضًا على الحال: وأصحُّ الأقوالِ في قوله سبحانه: ﴿ زَهْرَ مَــَ

<sup>(</sup>١) في الأصل : فرت . وفي اللسان : فو الدابة يفرها كشف عن أسنانها .

 <sup>(</sup>۲) من معلقته ، وأوله : وقد أغتدى والطير في وكناتها .

 <sup>(</sup>٣) فى الاصل : الطبب ، والتصويب من الامالى القالى والسمط البكرى
 والبيان الجاحظ .

النيبة الذنيا ) (١) طه : ١٣١ أنه حال من المُضمَر المَخْفُوضِ ، لأنه أراد التشبية الزهرة من النبات ، ومن هذا النحو قولُهم : جاء القومُ الجُماء الفير انتصب على الحال ، وفيه الألف واللام ، وهو من باب عاقدمناه من التشبيه ، وذلك أن الجُماء هي بَيْضة الحَديد تُمْرَفُ بالجُماء والصَّلْماء ، فإذا جُمِل معها الْمِغْفَرُ ، فهى عَفِيرٌ ، فإذا قلت : جاءوا الجُماء الفير ، فإما أردت العموم والإحاطة بجميمهم ، أي جاءوا جَيْنة تشملهم وتُسْتَوَّ عَهُم ، كا تحيط البيضة الغفيرُ بالرأس ، فلما قصدوا معنى النشبيه ذخل المكلام المكثير كا تقدم ، وكذلك قولُهم : تَقَرَّ قُوا أَيْدِي سَبَا ، وأيادي سَبا ، أن أي عائم وكذلك قولُهم : تَقرَّ قُوا أَيْدِي سَبا ، وأيادي سَبا ، أي : مثل أيدي سَبا ، والمنح في منى الجُماء الفقير رواه أبو عاتم عن أبي عُبيدة ، وكان عَلَّامة بكلام القرب ، ولم يَقعْ سِيبَوَيْهِ على هذا الغرض في معنى الجُماء ، فيما التمريف المهاء التمريف المناهافي غيرهذا الكتاب ، الغرض في معنى الجُماء عن القياس ، واعتقد فيها التمريف وقربها بباب وحده ، وفي باب وحده (٢) أسرار قد أمليناهافي غيرهذا الكتاب ،

<sup>(</sup>۱) فى إعرابها أقوال:أولها أن تمكون منصوباً بفعل محذوف اى جعلنا لهم زهرة ، ثانيا أن تسكون بدلا من أزواج والتقدير : ذوى زهرة فحذف المضاف . رابعها : أن يمكون النصب على الذم ، أى والتقدير : ذوى زهرة فحذف المضاف . رابعها : أن يمكون النصب على الذم ، أى أذم أو أعنى ، خامسها : أن يمكون بدلا من ما . ، ، لكن يلزم من هذا الفصل بين الصلة والموصول بالاجنبى . سادسها : أن يمكون حالا من الهاء . أو من ما ، وحذف التنوين لالتقاء الساكنين، وجر الحياة على البدل من ماه ، سابعها : أنه تميين لما أوالها و في به ، حكى عن الفراء وهو غلط وإملاء ما من به الرحمن العمكرى ه .

<sup>(</sup>٢) قال أبو بكر : وحده منصوب فى جميع كلام العرب إلا فى ثلاثة مواضع تقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ومررت بزيد وحده ، وبالقوم =

ومَسْأَلَةُ وَحْدَه تختص بباب وحده ، وهذا الذي ذكرنا من التَّنكير بسبب التشبيه ، إنمــا يكون إذا شَبَّهْتَ الأول باسم مُضافٍ ، وكان النشبيهُ بصفةٍ مُتَمَدِّيةِ إلى المضاف إليه ، كقوله : قَيْدِ الأَوَابِدِ ، أَى مُقَيِّد الأَوابِد ، ولو قلت : مِهرت بامرأة الْقَمر على النشبيه لم يجز ، لأن الصفة التي وقع بها النشبيهُ غير عَيْرِ مُتَعَدُّية إلى القمر، فهذا شَرْطٌ في هذه السألة ، ومما يحسُن فيــه التنــكير بَوْهُو مَضَافَ إِلَى مَمْرُفَةِ اتْفَاقُ اللَّفَظَينَ كَقُولُه : لَهُ صَوْتُ صُوتَ الْحُمَارِ وَزَّ لَيْرْ زئيرَ الأَسَدِ ، فإن قلت : فما بالُ الجُمَّاء الغفير ، جاز فيها الحالُ ، وايست عضافة ؟ قلنا : لم تقل العربُ جاء القومُ الْبَيْضَةَ ، فيكون مثل ما قدمناه من قولك: مررت بهذا الفمر ، و إنما قالوا : الجُمَّاء الغفير بالصفة الجامعة بينها ، . وبين ماهي حالٌ منه ، و تلك الصفة الجُمَّم ، وهو الاسْتِوَاء والْمَفْرُ ، وهي التفطية ﴿ فَعَنَى الْسَكَلَامِ : جَاءُوا جَيْنَةً مُسْتَوِيَّةً لَهُم ، مُوعِبَة لِجَيْمِهِم ، فَقَوْي مَعْنَى التشبيه بهذا الوصفِ ، فدخل التنكيرُ لذلك ، وحَسُن النصبُ على الحال وهي - حال من المجيء .

### الشاة المسمومة :

فصل : وذكر حديث الشاةِ المَسْمُومَةِ ، وأكل بِشْرِ بن الْبَرَاءِ منها ،

<sup>-</sup> وحدى ، قال : وفى نصب وحده ثلاثة أقوال . قال جماعة ،ن البصريين : هو منصوب على الحال ، وقال يونس : وحده هو بمنزلة عنده ، وقال هشام : وحده منصوب على المصدر . وقال أبو عبيد : العرب تنصب وحده ، فى الكلام كله لا ترفعه ولا تخفضه إلا فى ثلاثة أحرف: نسيج وحده ، وعيير وحده ، وجحيش بحدده .اللسان ولكلامه عنها بقية أخرى.

وفيه : أن الذراع كانت تُعْجِبُه ، لأنها هادِي الشاةِ ، وأبعدُها من الأذى ، فلذلك جاء مُفَسِّراً في هذا اللفظ .

فأما المرأة التي سمّته ، فقال ابن إسحاق : صنح عنها ، وقد روى أبو داود أنه قتلها ، ووقع في كتاب شرّف المصطلى ، أنه قتلها وصلّبها ، وهي زينب بنت الحارث بن سلام ، وقال أبو داود : وهي أختُ مَرْحَب البهودى ، وروى أيضاً مثل ذلك ابن إسحاق . ووجه الجم بين الروايتين أنه عليه السلام صفح عنها ، أوّل لأنه كان \_ صلى الله عليه وسلم \_ لاينتقم لنفسه ، فلما مات بشر بن البرّاء من تلك الا كُلة ، قتلها ، وذلك أن بشراً لم يزل مُعْسَلًا من تلك الا كُلة حق مات منها بعد حوّل ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند موته : « مازالت أ كُلة خَيْبَر تُمادُني ، فهذا أوّان قطعت أبهري » وكان موته : « مازالت أ كُلة خَيْب تَمُادُني ، فهذا أوّان قطعت أبهري » وكان بنفتُ منها مثل عَجْم الرّبيب . وتُعادُني ، أي تعْتَادُني الْمَرَّة بعد الْمَرَّة والل الشاعى :

أَلَافِي مِن تَذَكُّرِ آلِ لَيْلِي كَا يَلْقِ السَّلَيمُ مِن الْعِدَادِ وَالْأَبْهَرُ : عِرْقٌ مُسْتَبْطِن القلب . قال ابن مُقْبِل :

و لِلْفُوَّاد وَجِيبٌ نَحِتَ أَبْهُرٍ ۚ لَدُمَ الْوَلِيدِ وراءَ النَّيْبِ بِالْحَجَرِ

وقد روى مَعْمَرُ بن راشد في جامِعِه عن الزُّهْرِيُّ أنه قال : أَسْلَمَتُ فَرَكُهَا النيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال معمر : هُـكذا قال الزُّهْرِي : أسلمت ، والناس يقولون : قتلها ، وأنها لم تُسلم (1) ، وفي جامع مَعَمْر بن رَاشدِ أَيضاً أن أُمَّ بِشْرِ بن البَرَاء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في المرض الذي مات منه ما تَنَهَّمُ يارسول الله ، فإنى لا أنّهم ببشر إلّا الأكْلة التي أكلها ممك بخيبر ، فقال : وأنا لا أنهم بنفسي إلا ذلك ، فهذا أوان قطَعَتْ أنهوَى.

#### مول حديث المرأة الففارية :

فصل: وذكر حديث الففاريَّة التي شَهِدَت خَيْبَر ، ولم يُسَمَّها ، وقد يقال: الله الدُّلَى ، ويقال: هي المرأة أبي ذَرَّ الففاريِّ ، وقولما رضح لي رسول الله عليه وسلم - أصل الرَّضْح أن تَكْسِر من الشَّيْءِ الرَّطْبِ كُسْرَةً فَتُمْطِبُها، وأما الرَّضْحُ بالخاء المملة ، فكسر الياس ، الشَّيْءِ الرَّطْبِ كُسْرَةً فَتُمْطِبُها، وأما الرَّضْحُ بالخاء المملة ، فكسر الياس ، الشَّفْء الرَّطْبِ قال الشَّاعى :

# كَا تَطَابَرُ عَن مِرْضَاحِهِ الْعَجَم

(۱) يقول الحافظ و ولم ينفرد الزهرى بدعواه أنها أسلت فقد جزم بذلك سليان التيمى فى مغازيه و جعلها فى الإصابة فى القسم الأول من الصحابيات ، هذا وقد روى البخارى قصة الشاة المسمومة ، وفى الصحيحين من حديث شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم - بشاة مسدومة ، فأكل منها . فجىء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألها عن ذلك ، قالت : أردت الافتلك ، فقال : ماكان الله ليسلطك على ، أو قال : على ذلك ، قالوا : ألا تقتلها ؟ قال : لا . قال أنس ، في لله والهوات جمع لهاة ، وهم المحمات فى سقف أقصى الفم .

### مه أحكام الماء :

وقولها: أمرى أن الجمّل في طَهُوري مِلْحاً ، فيه رَدُّ على مَنْ زَعَمَ مِن الفقهاء أن الْمِنْحَ في الماء إذا غيَّر طممه صبَّره مُضافاً طاهراً غير مُطَهِّر ، وفي هذا الجديث مايدفع قوله. ومن طريق النظران المخالط للماه إذا غَلَب على أحد أوصافه الثلاثة: الطَّهُم، أو اللونِ ، أو الرائحة ، كان حكم الماء كحسكم المُخالط له ، فإن كان طاهراً غير مُطهِّر كان الماء به كذلك، وإذا كان لاطاهراً ولامُطهِّراً كالبَول كان الماء لحالطته كذلك ، وإن كان المخالط له طاهراً مُطهِّراً كالتراب كان كان الماء لحالطته كذلك ، وإن كان المخالط له طاهراً مُطهِّراً كالتراب كان الماء طاهراً مُطهَّرًا ، والمُلتح إن كان ماء جامداً ، فهو في الأصل طاهر مُطهَّرًن ، وإن كان محد نيا تر ابياً ، فهو كالتراب في مخالطة الماء، فلا معني لقول من جَمله ناقلا للماء عن حُركم الطهارة والتطهير ، ووقع في رواية يونس في السيرة أن ناقلا للماء عن حُركم الطهارة والتطهير ، ووقع في رواية يونس في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عام الفتح من جَفْنة فيها ماه وكافور ، وتحمل النبي صلى الله عندي إن صَحَت على أنه قصد بها التَّطيَّب ، وأنه لم يكن مُحْدِناً ، ولأي حَينِهَة في هذه الرواية عندي إنْ صَحَت على أنه قصد بها التَّطيَّب ، وأنه لم يكن مُحْدِناً ، ولأي حَينِهَة في هذه الرواية مُنه الرواية عندي إنْ صَحَت على أنه قصد بها التَّطيَّب ، وأنه لم يكن مُحْدِناً ،

#### مى شهداء خيبر:

وذكر فيمن اسْتُشْهِد بَحَيْبَرَ أَبا الضَّيَّاحِ بن ثابت ، ولم يُسَمَّه ، وقال الطبرى : اسمُه النَّهْمَانُ بن ثابت بن النَّهْمَانِ ، وقال غيره: اسمُه عُمَيْرٌ .

وذكر فيمن اسْتَشْيِد: عامرَ بن الأَكْوَعِ، وهو الذي رجع عليه سيفُه

#### الحال من السكرة :

ومن رواه مُشَابِها مُفَاعِلًا من الشَّبه ، فهو حالٌ من عَرَبى ، والحال من النكرة لا بأس به إذا دَلّت على تَضْحِيْح مَعْتَى كا جاء فى الحديث : في الحديث ، أى : صَلُّوا في فصلًى خَلْفَه رجالٌ قياماً . الحَالُ هاهنا مُصحِحِّحة لفقه الحديث ، أى : صَلُّوا في هذه الحال ، ومن احتج فى الحال من النَّكرة بقولهم: وقع أمر فَجأة ، فل يصنع شيئاً ، لأن فَجأة ، ليسحالاً من أمر ، إما هو حال من الوقوع ، كما تقول ؛ حاء فى رجل مَشياً ، فليس مَشياً حال من أم و من رجل ، كما توهموا ، وإما هى حال من الحجى ولأن الحال هى صاحب الحال ، وتنتسم أقساماً : حال من فاعل من الحجى ولك : جاء ذيد مشياً ، وحال من الفيل ، كقولك : جاء زيد مشياً ، وحال من الفيل ، كقولك : جاء زيد مَشياً في وقت وقوع الفيل من الفيل ، المقول . في وقت وقوع الفيل من الفيل ، المصدر .

## مديث الحجاج بن علاط :

فصل : وذكر حديث الحجاج بن عِلَاطٍ السلَّى : وقد ذكرنا في حديث إسلامه خبراً عجيباً اتفق له مع الجِنِّ ، وهو والد أنصر بن حَجَّاج الذي حاق. عمرُ رأَسَه ، ونفاه من الدينة لمـا سمع قول المرأة فيه :

ألَّا سَبِيلَ إلى خَمْرٍ فَأَشْرَبَهَا أَمُ لاسَبِيلَ إلى تَصْرِ بن حَجَّاج

وهذه المرأة هي الفُرَيْمَةُ بنت هَمَّامٍ، ويقال: إنها أمَّ الطُجَّاجِ بن يُوسُفَ، ولذلك قال له عُرْوَةُ بن الزُّ بَيْر: يا ابن الهُتَمنَّية (١) ، وكان من أحسن الناس لهَّة وَجْهَّ ، فأنى الشامَ ، فنزل على أبى الأعْوَر الشَّلَقِي ، فَهَوِيَتْه امرأتُهُ ، وَهَوَ اها(١) ، وفَطَن أبو الأعور لذلك بسبب يعلول ذ كُرُه ، فابتني له قُبَّة في أفصى الحُيِّ ، ف كان بها ، فاشتد ضناه بالمرأة ، حتى مات كَلفاً بها ، وسمى المُصْفَى وضُرِبت به الأمثال . وذكر الأصْبهانيُّ في كتاب الأمثال له خَدبَرَهُ ، بطوله (١) .

<sup>(1)</sup> زعموا أنهما كانا بحضرة عبد الملك بن مروان ، فذكر عروة أخاف عبد الله بن الزبير ، فقال له الحجاج : أعند أمير المؤمنين تكنى أخاك المنافق لا أم لك ، فقال له عروة : يا ابن المتمنية ! ! إلى تقول هذا لا أم لك ، وأنا ابن عجائز الجنة .

<sup>(</sup>٧) المعرف في اللغة أن هوى كرضى ، وهو ولاشك خطأ في الطبع أو النقل. وقد ذكرها البغدادي و وهويها ۽ نقلا عن الروض .

<sup>(</sup>٣) سبق الحديث عن قصتهما وذكرنا بعض مراجع قصتهما .

وقوله : الحجاجُ بن عِلاَطٍ ، والمِلَاطُ وَسُمْ فَى المَنَى ، ويقال له : المُلْطَة أَيضاً ، وقوله لذي صلى الله عليه وسلم : لا بُدَّ لِى أن أُ قُول ، فقال له : قل ، يعنى التَّكَذُّب (1) ، فأباحه له ، لأنه من خُدَع الحُرْب ، وقال : الْمُرَبِّد : إنما صوابه : أَ تَقَوَّل إذا أردت معنى التَّكَذُب ، وأخذ هذا المعنى حبيب فقال : بَحَسْبِ أَمْرِي وَ أَنْنَى عليك بأنه يقول ، وإن أرْبَى في لله يَقَوَّل مَحْسُبِ آمْرِي وَ أَنْنَى عليك بأنه يقول ، وإن أرْبَى في لله يقول . أي يقول الحق إذا مدحك ، وإن أفرط فليس إفراطه بتَقَوَّل . تفسير أولى لك :

وذكر غير ابن إسحاق في حديث حَجَّاج أن قُريشاً قانت: حين أَفْلَتُهُم:
أولى له ، وهي كِلمة معناها: الوعيد ، وفي التنزيل : ﴿ أَوْلَى لكَ فَأُولَى ﴾
القيامة: ٣٤، فهي على وزن أَفْتل ، من وَلِي أَى : قد وَلِيَه السَّرِ ، وقال القارسي : هي اسم على وزن أَفْتل ، من وَلِي أَى : قد وَليَه السَّرِ ، وقال القارسي : هي اسم علم ولذلك لم ينتصر ف ، وجدت هذا في بعض مسائله ، ولا تَتَّضِح لي الْقَلَمَيَّة في هذه الـكلمة ، وإنما هو عندي كلام حُدذِف منه ، والمتقدير : الذي تصير إليه من الشر أو العقوبة أولى لك ، أي ألزم لك ، أي والتقدير : الذي تصير إليه من الشر أو العقوبة أولى لك ، أي ألزم لك ، أي ألزم لك ، أي لأنه وَهُو في موضع رفع ، ولم ينصر في إنه يَلِيك ، وهو أولى لك ، مُما فَرَرْتَ منه ، فهو في موضع رفع ، ولم ينصر في لأنه وَصْف نَصْبِ جعله من

<sup>(</sup>١) فى قصة الحجاج عند أحمد أنه قال للرسول (ص) و أفأنا فى حل إن أنا نلت منك ، أو قلت شيئاً ، فأذن له وص ، أن يقول ماشاء . .

<sup>(</sup>٢) مما فى اللسان عنها أنها اسم لدنوت وقاربت . وقال ثعلب : لم يقل أحد فى أولى لك أحسن بما قال الاصممى . وقد قال الاصممى عنها : أولى لك : قاربك ما تكره . وانظر مادة أول فنيها الكثير عنها .

باب َنبًا له <sup>(١)</sup>، غير أنه جمله عَلمًا لمـا رآه غير مُنَوَّن .

## أمم أيمن :

فصل: وذكر شِعْرَ حَسَان في ابن أُمَّ أَيْنَ ، واسم أبيه عُبَيْدٌ ، واسم أمه عُبَيْدٌ ، واسم أمه أَمُّ أَيْمَن بَرَكُهُ ، وهي أم أسامة بن زَيْد ، يقال له الله الظّباء ، قال الواقدي : اسمها برَكَهُ بنت تَعْلَبَة [ بن عرو بن حصن بن مالك بن مسلمة بن عرو بن النعان ] (٢) وكانت أمّة لعبد الله بن عَبْد المطلب ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول : أمَّ أَيْمَن أُمِّى بعد أُمِّى (٢) ، ويقال : كانت لآمِنة بنت وَهْبِ أُمِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي التي هاجرت على قد مَنها من مسكمة إلى المدينة ، وليس معها أحد، وذلك في حَرَّ شَدِيد ، فَعَطِشَتْ ، فسمعت حَفِيفاً فوق رأسها ، فالتفتت ، فإذا دِنُو قد أَدْ لِيَتْ لها من السَّماء فشر بَتْ منها، فلم تَظُمْ أُ أَبداً (١) ، وكانت تَقَعَمَد الصومَ في حَمَارَّة القَيْظ ، لِتَمْطَشَ فلا تَعْطَشُ فلم تَظُمْ أُ أَبداً (١) ، وكانت تَقَعَمَد الصومَ في حَمَارَّة القَيْظ ، لِتَمْطُشَ فلا تَعْطَشُ فلمَ مَنْ الله علم الله المَن السَّماء فشر بَتْ منها،

<sup>(</sup>١) تباً له دعاء، نصب ، لانه مصدر محمول على فمله كما تقول شقياً لفلان ، معناه : شقى فلان شقياً ، ولم يجعل اسماً مسنداً إلى ما قبله .

<sup>(</sup>٢) الزيادة في نسب أم أيمن من الإصابة من أول ابن عمرو بن حصن الح .

<sup>(</sup>٣) ذكره ابن أبي خيثمة وانظر ترجمتها في الإصابة في الجزء الثامن .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سامد بسنده إلى عثمان بن القاسم يقول: لما هاجرت . . الحديث ، وأخرجه ابن السكن من طريق هشام بن حسان عن عثمان بنحوه . وقد أخرج البخارى في تاريخه ومسلم وابن السكن أن أم أيمن كانت وصيفة لعبد الله أبن عبد المطلب .

وكان النبى ـ صلى الله عليه وسلم- يزورها ، وكان الخليفتان يَزُورَانِها بعده ، وكان الخليفتان يَزُورَانِها بعده ، وقد رُوي مثلُ قِصَّمِها عن أمَّ شريك الدَّوْسِيَّة (١) أنها عَطِشَت في سفر فلم نجد ماءً إلَّا عند يَهُو دِي ، وأبى أن يَسْفِيها إلَّا أن تَدِين بدينه ، فأبَتْ إلا أن تموت عَطشاً، فد لَيتُ لها دِلُو من السهاء فشربت ، ثم رُفِقت الدَّوُ ، وهي تنظر . ذكر خبرها ابن إسحاق في السيرة من غير رواية ابن هشام ، وهو أطول مما ذكرنا.

#### وقول حسان:

وأَيْمَنُ لَمْ يَجْـبُنُ ، ولَـكن مُهْرَه أَضَرَ به شُرْبُ إِلْمَدِيد الْمُخَمِّر (1)

المديد: وقع في الأصل، وهو معروف، ولكن أَلْفَيْتُ في حاشية الشيخ عن ابن دُرَيْدٍ: الْمَرِيد برامٍ، والْمَرِيسُ أيضًا، وهو تَمَرُ بُنْفَع ثم يُمْرَسَ وأنشـــد:

# مُسْنَفَات تُسْقَى ضَيَاحَ الْمَرِ يد

## أبوأيوب في حراسة النبي صلى اللَّه عليه وسلم :

وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبى أَيُّوبَ حين بات يحرسه: حَرَسَكُ الله يا أَبا أَيُّوبَ مَكَا بِتَ تَحرس نبيَّه .

<sup>(</sup>١) قصتها وقصة عطش أم أيمن لم يخرجهما غير أصحاب السير ، وأما المحدثون أصحاب الصحبح والمسانيد والسنن ، فلم يخرجوا شيئًا من ذلك .

قال المؤلف: فحرس الله أبا أيُّوب بهذه الدعوة ، حتى إن الروم كَتَحْرُ سِهُ قَبْرَه ، ويَسْتَسْقُون به ، ويَسْتَصِحُّون (١) ، وذلك أنه غزا مع يَزيد بن مُعَاوِيَة سَنَة خَمْسِين ، فلما بلغوا القُسْطَنْطِينَة مات أبو أَيُّوب هنالك ، وأوصى يزيد أن يَدفنه في أفرب موضع من مدينة الروم ، فركب المسلمون ، ومَشَوّا به حتى إذا لم يجدوا مساغاً ، دفنوه ، فسألتهم الروم عن شأنهم ، فأخبروهم أنه كبير من أكبر الصحابة ، فقالت الروم لبزيد ماأحمقك وأحمق من أرسلك أ أمِنت أن مَنْبِشَه بعدك ، فَنَحْرِق عظامته ، فأقسم لهم يزيد الله قعلوا ذلك أنهشد مَنَّ كُلَّ بعدليه بم كنيسة بأرض المرب ، و لَذَنْبِشَنَ قبورَهم ، فينش ذحلفوا لهم بدينهم كنيسة بأرض المرب ، و لَذَنْبِشَنَ قبورَهم ، فينش ذحلفوا لهم بدينهم لم ينه بأرض المرب ، و لَذَنْبِشَنَ قبورَهم ، فينش ذحلفوا لهم بدينهم لم ينه بأرض المرب ، و لَذَنْبِشَنَ قبورَهم ، فينش ذحلفوا لهم بدينهم لم ينه بأرض المرب ، و لَذَنْبِشَنَ قبورَهم ، فينش ذعون ابن القاسم عن مالك م المنه المرب ، و لَيَحْرُ سُهُ مَنْ السنطاعوا ، فروى ابن القاسم عن مالك مه قال : بلغني أن الروم يَسْدَسْةُ ون بقبر أبي أيُّوب رحه الله ، فَيُسْقُون نَهُ الله عنه والله ، فَيُسْقُون نَه بهر أبي أيُّوب رحه الله ، فَيُسْقَون نَه الله عنه الله ، فَيُسْقُون نَه بهر أبي أيُّوب رحه الله ، فَيُسْقَون نَه الله عنه الله ، فَاله ، فَيُسْقُون نَه بهر أبي أيُّوب رحه الله ، فَيُسْقَون نَه الله عنه الله عنه الله ، في أيُّوب رحه الله ، فَيُسْقَون نَه الله عنه الله عنه الله عنه المنه الله عنه المنه المن

# قسم أموال خيبر وأراضيها

أمَّا قَسْم غنائهما، فلا خِلَافَ فيه وفى كل مَهْ مَ بنَصَّ القرآن كما تقدم في غَزَاته بدر، وأما أرْضُها، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين من حَضرها من أهل المُلدَ بْدِيةَ ، وأخرج الخُسْسَ لله ولرسوله ، ولذي القر بي واليَتامي والمساكين وابن السبيل، وقد تقدم الـكلام في معنى : لله ولرسوله، وما معنى سَهْم الله، وسَهْم الرّسُول ، ولولا الحروجُ عما صَمَّدنا إليه لذكرنا سِرًا بديمًا وفِقها عبيبًا في قوله تمالى : ﴿ لله ولاسول ولذي القربى ﴾ باللام ، ولم يقل ذلك في عبيبًا في قوله تمالى : ﴿ لله وللرسول ولذي القربى ﴾ باللام ، ولم يقل ذلك في

<sup>(</sup>١) عمل جهال ةلوبهم في أكنة .

<sup>(ُ</sup>yُ) ليس هذا من هدى الإملام في شيء، هذا وكان غزو القسطنطينة سنة عه م

اليتامى والمساكين ، وقال : وللرسول ، وقال في أول السورة ﴿ قُلِ الاَّ نَفَالُ لله والرسول ﴾ وقال في آية النَّيْءِ ﴿ مَا أَفَاءَ اللهِ عَلَى رَسُولُهُ فَلْتُهُ وَلَمْرُسُولُ ﴾ ولم يقل: رسوله ، وكل هذا لحـكمة، وحاشا لله أن يكون حرفٌ من الننزيل خاليًا من حِكْمَة . وقال أبو عُبَيْدِ في كتاب الأموال : قسم النبي صلى الله عليه وسلم أرضَ خَيْـــَبَرَ أَثْلَامًا أَثْلَامًا ،الشَّلالِم والْوَطِيحَ والسَّكَتِيبَةَ ، فإنه تركها لنوائب المسلمين وما يَمْرُوهم ، وفي هذا ما يُقَوِّى أن الإمام تَخَيَّرُ في أرض الْعَنُوهِ إِن شَاء قَسْمُهَا أَخْذَا بِقُولَ اللهُ سَبْحَانَهُ : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنَيْتُمُ مِنْ شَىْء ﴾ الآبة فيُجربها تَجْرى الغَندِيمة ، وإن شاء وقفها كما فعل عُمَرُ \_ رضى الله عنه ــ أَخَذًا بقول الله تعالى : ﴿ مَا أَنَّاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهُلِ النُّرَى ﴾ إلى قوله : ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَمَدُمْ ﴾ فاسْتَوْ عَبَتْ آيَةٌ الَّهَيْءِ جَمِيعَ المسلمين ، ومن يأتى بمدهم ، فسمى آية الفرى فَيثًا وسَمَّى الأُخرى غَنِيمةً ، فَدَلَّ على افتراقهما في الحسكم ، كما افترقا في الدُّسْمِية ، وكما اختلف الفقهاء في هذه السألة على أفوال منهم : مَنْ برى قَسْمَ الأرضِ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يَخْيِنْ بَرَ، وهو قول الشافعي ، ومنهم من يراها وَقَمَّا على المسامين لبَدِّتِ مالهم ، ومنهم من يقول بتَخْيِير الإمام في ذلك ، فكذلك افترق رأى الصحابة عند افتتاح البلاد ، فَـكَانَ رِأْيُ الزُّ بَيْرِ القَسْمِ ، فَـكُلِّم عَمْرَ وبن الماصي حينافتتح مصر في قَسْمِها فَكُتُبُ غَمْرُو بِذَلْكُ إِلَى نُحَرُّ بِنِ الخَطَابِ ، فَكُتَبِ إِليَّهُ عَرْ : أَنْ دَعْمًا ، ولا تقسمها ، حتى بجاهد منها حَبَل الْحُبَــلَةِ (١) ، وقد شرحنا هذه الـكلمة في

<sup>(</sup>١) يويد: حتى بغزومنها أولاد الاولاد، ويكون عاماني الناس والدواب، أى بكثر =

في الْمَبْعَثِ قبل هذا بإجزاء ، وكذلك استأمر عُمَرُ \_ رضى الله عنه \_ الصحابة في قشم أرض السَّواد حين افْتُتِحَتْ ، ف كان رأى عَلِي مع رأى عُوَ مرضى الله عنهما \_ أن بَيْنها ، ولا بَعْسِمها ، وأرض السَّواد أولها من تُخُوم الْمَوْصِلِ مدامِع لله إلى عبادان من الساحل عن يَسَار دِجْلة ، وفي العَرْضِ من جِبَال حُلُوان إلى القادِسِيَّة مُتَّصِلًا بالمُذَيْبِ من أرضِ العرب ، كذا من جبال حُلُوان إلى القادِسِيَّة مُتَّصِلًا بالمُذَيْبِ من أرضِ العرب ، كذا قال أبو عُبَيْدٍ ، وكانت العرب تقول : دَلَع البَرُ إِسَانه في السَّواد ، لأن أرض القادسية كلِسان من البَرِّيَة داخل في سواد العراق ، حكاها الطبرى .

ولما سار مُحَرُ إلى الشام ، وكان بالجَّابِيةِ شاور فيها افتتح من الشام : أَيْفُسِمُها ؟ فقال له مُعاذ : إِنَّ قِسْمَهَا لم يكن لمن يأتى بَعْدُ من الْمُسْلِمِين شَيْهِ، أُو يحو هذا ، فأخذ بقول مُعاذٍ ، فألح عليه بِلَالٌ في جاعةٍ من أصحابِه ، وطلبو الْقَسْمَ ، فلما أكثروا ، قال : اللهم النّيني بِلَالًا وذَوِيه ، فلم يأت الخُولُ ، ومنهم على الأرض عَيْنُ تَطْرفُ ، وكانت أرضُ الشام كُلُها عَنْوَةً إلا مَدَائِنَهَا ، فإن أهلها صالحواعليها، وكذلك بيتُ الْمَقْدِسِ فتحها مُحرُ صُلْحاً بعد أن وَجَه إليها خالد بن ثابت الفَهْمِي فطلبوا منه الصلح ، فكتب بذلك بعد أن وَجَه إليها خالد بن ثابت الفَهْمِي فطلبوا منه الصلح ، فكتب بذلك عَمْر ، وهو بالجابية ، فقد منها ، وقبل صلح أهلها ، وأرضُ السَّوادِ كُلُها عَنْوَةً إلا الحِيرة فإن خالد بن الوليد صالح أهلها ، وكذلك أرض با قياً (1)

المسلمون فيها بالتوالد ، فإذا قسمت لم يكن قد انفرد بها الآباء دون الأولاد ، أو يكون : أرد المنع من القسمة حيث علقه على أمر مجهول النهاية لابن الأثير، (١) هى أرض بالنجف دون السكوفة .

أَيضاً صُلْحُ ، وأخرى يقال لها : الليس (١) . وأرضُ خُرَاسَان عَنْوَة إلَّا رَ مذَ ، فَإِنَّهَا قُلْمَةٌ كَمِنيعة وقِلاعٌ سواها ، وأما أرضُ مِصْرٌ ، فَـكان الليث بن سَعْدِ قد أَفَتَنَى بها ما لا وعاب ذلك عليه جماعة منهم يحيى بن أيوب ومالك بن أَنَس ، لأَن أَرضَ العَنْوَة لاتُشْتَرى ، وكان الليثُ يَرْوى عن يزيد بن أى حبيب، أنها نُتِحَتْ صُلْحاً ، وكلا الخبرين حَقٌّ لأنها فُتِحَتْ صُلْحاً أَوَّلُ، نْهُمُ انْتُسْكَنَّتُ بِمِدُ ، فَأُخِذَتِ عَنْوَةً ، فِمَن هُمِنا نَشَأَ الْخَلَافُ فِي أُسِ هَا ، قاله أبو عُبَيْدٍ ، وقد احتج مَنْ قال بالقَسْمِ في أرضِ العَنْوَة بأن عُمَرَ لم يقف أرضَ السُّوادِ وغيرها حتى استطابَ 'نَفُوسَ الْمُفْتَتِحين لهــا ، وأعطاهم حتى أرضام، وَرَوَوْا أَنْ أَمْ كُرْزِ الْمَجَائِيَّةَ سَأَلَتْ سَهْمَ أَبِيهَا فِي أَرْضَ السَّواد، وأبت أن تتركه قيئًا ، حتى أعطاها عَمَرُ راحلةً وقطيفة حُمْراء وثمانين ديناراً ، وَكَذَلَكُ رَوَوْ ا عَن جَرِيرِ بِن عَبِدَ اللَّهِ الْبَحَلِيُّ فِي سَمْمِهُ بِأَرْضِ العراق نحواً من هذا ، وقال مَنْ يحتج للفريق الآخر : إنمَا تَرَضَّى مُحَرُّ جريراً ، لأنه كان أَغَله تلك الأرضَ ، فـكانت مِلْكاً له ، حتى مات ، وكذلك أم كُرْزِ كان سهم أَبِيهَا نَفُلا أَيضًا، جاءت بذلك كلُّه الآثارُ الثابتة والله الستمان (٢).

<sup>(</sup>١) فى معجم السبكرى: أليس بضم الهمزة وتشديد اللام مع فتحها ، وهى اللهة بالجزيرة وكذلك ضطبت فى المراصد ، وقال: الموضع المذى فيه الوقعة بين المسلمين والمرس فى أول أرض العراق من ناحية البادية ، وقيل: قرية من قرى الانبار.

<sup>(</sup>٢) يقول الإمام ابر القيم و ومن تأمل السير والمغازى حق التأمل تبين له أن خيبر إنما فتحم عنوة ، وأن رسول الله — صلى الله عليه وسلم — استولى على أرضها كلها بالسيف عنوة ، ثم ساق الادلة على هذا ثم قال : و فالصواب —

أبونيغ: :

وذكر فيمن قَسَم له يوم خَيْبر أبا نَبِقَةَ قسم له خَمْسين وَسْقًا ، واسمه :

الذى لا شك فيه أنها فتحت عنوة ، والإمام غير فى أرض العنوة بين قسمها روقفها ، ووقف البعض ، وقد فعل رسول الله و ص ، الانواع الثلاثة ، فقسم قريظة والنصير ، ولم يقسم مكة ، وقسم شطر خيبر ، وترك شطرها ، وإنما قسمت ـــ أى أرض خيبر ـ على ألف وثمانمائة سهم ، لانها كانت طعمة من الله لاهل الحديبية من شهد منهم ، ومن غاب ، ص ٣٢٥ - ٢ . زاد المعاد .

ويقول \_ رحمه الله \_ في مكان آخر : ﴿ وَقَدَ اخْتَلْفُ الْفَقْهَاءُ فَيَ النيء . هل كان ملسكا لرسول الله . ص ، يتصرف فيه كيف يشاء أو لم يكن ملــكا له؟ على قو لين في مذهب أحمد وغيره.والذي تدل عليه سنته وحديه أنه كان يتصرف فيه بالامر ، فيضعه حيث أمره الله ، وبقسمه على من أمر بقسمته عليهم، ظم يكن يتصرف فيه تصرف المالك بشهوته وإرادته ، يعطى من أحب · ويمنع من أحب ، وإنماكان يتصرف فيه تصرف العبد المأمور ينفذ ما أهره به سيده ، ومولاه ، فيمعلى من أمر باعطائه ، ويمنع من أمر يمنعه ، وقد صرح ، فقال : والله إنى لا أعطى أحداً ، ولا أمنمه إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت ، فـكان عطاؤه ومنعه وقسمته بمجرد الأمر ، فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبداً رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا ، فاختار أن يكون عبداً رسولا ، والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيده ومرسله ، والملك الرسولله أن يعطى من يشاء ، ويمنع من يشاءكما قال تعالى للملك الرسول سليا، ( هذا عطاؤ نا فامنن أوأمسك بِغيرحساب ) ص:٣٩٠أى : أعط من شئت ، وامنع من شئت ، لا نحاسبك ، وهذه المرتبة هي الني عرضت على نبينا . ص ، فرغب عنها إلى ما هو أعلى منها ، وهي رتبة العبودية المحضة الني يكون تصرف صاحبها فيها مقصوراً على أمر السيد في كل دنيق وجليل ، ص ٦٧ عـ ٤ زاد المعاد .

عَلْقَمَةُ بنُ الْمُطَلِّبِ، ويقال : عَبْدُ الله بن عَلْقَمَةً ، وقال أبو عُمَر : هو مجهول ، وقال ابن الْفَرَضَى : أبو نَبِقَةَ بن المطاب بن عبد مَنَافٍ ، واسم أبى نَبِقَةَ : عبدُ الله ، ومن ولده : محمد بن العَلَاء بن الخُسَيْن بن عبد الله بن أبي نَبِقَةَ ، ومن ولده : أبو الحسين المُطَلِّبِيّ إمامُ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو يحيي بن الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحسين بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن الحسين بن المقلب بن عبد مناف .

## أم الحسكم :

وذكر فيهم أم الخكم ، وهى بنت الأعبير بن عبد الطلب أخت ضُباعَة ، مكذا قال : أم الحكم ، والمعروف فيها أنها أم حَدَكِيم ، وكانت تحت رَبِيعَة ابن الحارث ، وأما أم حكم فهى بنت أبى سفيان ، وهى من مسلمة الفَتْج ، ولولا ذلك لقلت : إن ابن إسحاق إياها أراد ، لكنها لم تشهد تخييب بر ، ولاكانت أسلمت بعد .

أم رميز وغيرها:

وذكر فيمن قسم له أمَّ رِمْثَةَ (۱) ، ولاتُعرف إلاَّ بهذا الخبرِ ، وشهودِها، تُنْجَ خيبر .

<sup>(</sup>۱) ذكرها ابن سعد ، وزاد مع التمر خسة أوسق من الشعير ، ونسبها ،. فقال : أم رمثة بنت عمرو بنهاشم بن المطلب ؛ بن عبد مناف ، ويقال أم رميثة. بالتصغير أسلمت وبايعت . وهى والدة حكيم والد القمقاع ، وذكرها فيمن بايع. الني وص ، من المهاجرات والإصابة ».

وذكر بُحَـيْنَةَ بنتَ الحارثِ . وبُحَـيْنَةُ تصنير: بَحْنَةَ ،وهي نخلة معروفة ، قاله أبو حنيفة ، ولفظُها من البَحُونَةِ ، وهي جُلَّةُ التَّمْرِ ، وهي أُمُّ عَبْدِ الله بن عُلَهُ الله بن بُحَـيْنَةَ الفقيه ، وهو ابنُ مالك بن الْقِشْبِ الأَزْدِيّ .

# القسم للنساء من المفتم :

وفى قَسْمِهِ لْمُؤَلَّاء النساء حُجَّة اللَّوْزَاعِي لَقُولُه : إِن النساء مُ يُقْتَمَمُ لَهُنَّ مَ مَا الرجال فى المفازى ، وأكثرُ الفقهاء لا يَرْون النساء مع الرجال قَسْمًا ، ولكن يُرْضَخُ لَمْن من المُنْسَمَ أَخْذًا بحديث أُمَّ عَطِيَّة قالت : كنا تَنْفزو مع النبى ـ صلى الله عليه وسلم ـ فنداوى الجُرْسَى ، وتمرض الْمَرْضَى ويُرْضَخُ لنا من الْمَنْسَمَ (1) .

### المصافحة والمعانة: :

فصل: وذكر قدومَ أصحاب السَّفينة من أرض الحَبَشَةِ، وفيهم جَمَّهُرُ بن أبي طالب ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم النزمة و فَبَّل بين عينيه (٢) ، وقد

<sup>(</sup>۱) الرضح: العطية الفليلة ، وفي حديث عن ابن عباس وأن النبي و ص ه كان يغزو بالنساء ، فيداوين الجرحى ، ويحذين ،ن الغنيمة ؛ وأما بسهم فلم يضرب لحن ، أحد ومسلم وأبو داود والترمذى وصححه . ويحذين: يعطين ولحذا قالد الترمذى : إنه لا يسهم لحن عند أكثر أهل العلم ، وهو قول سفيان الثورى والشافعى . وقال الخطابى عن قول الأوزاعى : أحسه ذهب إلى حديث حشرج ابن زياد ، وإسناده ضعيف لا تقوم به حجة .

<sup>(</sup>۲) روى تصة أصماب السفينة البخارى ومسلم وأبو داود والترمذى مع اختلاف يسير وايس فى روايته الالتزام والتقبيل ولكنهما فى رواية البيهةى.

الحتج بهذا الحديث الثّرورئ على مالك بن أنس فى جواز الْمُعَا رَبَّة ، وذهب مالك الله أنه خصوص بالنبى صلى الله عليه وسلم ، وماذهب إليه سُفيانُ من سَمْلِ الحديث على مُعومه أَعْهَرُ ، وقد البّزم النبى صلى الله عليه وسلم زير بن حارثة ، حين قدم عليه من مكة . وأما المصافحة باليد عند السلام ففيها أحاديث منها قوله عليه السلام : تمام تحريبت منها قوله عليه السلام : إن أهل المين حين قدموا المدينة صافحوا الناس بالسلام ، فقال النبى صلى الله عليه سلم : إن أهل المين قد سنّوا لمم المصافحة ، ثم ندب إليها بلفظ لا أذكره الآن غير أن معناه : تنزل عليها ما أنه رحمة تسعون منها للبادى و من مالك غيها معناه : تنزل عليها ما أنه رحمة تسعون منها للبادى و الكراهية فى ذلك .

(۱) روى الطبرانى بإسناد فيه نظر إلى أبي هريرة قال: قال رسول الله وصه و إن المسلمين إذا التقيا ، فتصافحا ؛ وتساء لا أنول الله بينهما مائة رحمة تسعة وتسعين لابشهما وأطلقهما وجها ، وأبرهما ، وأحسنهما مسألة بأخيه ، وروى البزار بسنده على عمر بن الخطاب إذا التقي الرجلان المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه ، فإن أحبهما إلى الله أحسنهما بشراً لصاحبه ، فإذا نصالحا نزلت عليها مائة رحمة المادى منها تسعون ، وللمصافح عشرة . وفي المصافحة روى البخارى والترمذى عن فتادة قال : و قلت لانس بن مالك رضى الله عنه :أكانت المصافحة في صحاب رسول الله و ص ، ؟ قال : نعم ، وروى الطبراني بسنده إلى أنس قال : و كان أصحاب الذي و ص ، إذا تلاقوا تصافحوا ، وإذا قدموا من سفر تعانقوا ،

### ولد جعقر والنجاشى :

وكان جمفر قد و ُلِد له بأرضِ الخُبَشَة عَدُ وعونُ وعبدُ الله ، وكان النَّجَاشِي قد و ُلِد له مولودٌ يوم و ُلِد عبدُ الله ، فأرسل إلى جَمْفَر يَسْأَله : كَيف أسميتَ ابنمَك؟ فقال : أَسْمَيْتُهُ عبدَ الله ، فسمى النجاشيُّ ابنه عبدَ الله ، وأرضمته أسماه بنتُ مُمَيْس امرأة جَمْفر مع ابنها عبدِ الله ، فكانا يَتُواصَلان بِتَلْتُ اللهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### مُرِطُ امِنَادِينَ :

وذكر عرو بن سميد ، وأنه استشهد بأُجْنَادِين ، هكذا تقيد في الأصل بكسر الدال وفتح أوله ، وكذا سمعت الشيخ الحافظ أما بكر ينطق به ، وقيدناه عن أبى بكر بن طاهر عن أبى على الفَسَّانِي: إجناد بن بكسر أوله وفتح الدال . وقال أبو عبيد البكري في كتاب مُمْجَم ما اسْتَمجم: أَجْنَادَيْن بفتح أوله ، وفتح الدال ، وقال كأنه تثنية أُجْنَاد .

### الفادسية ويوم الهربر:

وذكر عَمْرَو بن عَمَانِ التَّمْمِي، وأنه قُتِل بالقَادِسِيَّة مع سَمْدِ بن أبي وَقَاصِ والقادِسِيَّةُ آخرُ أرض العرب، وأولُ أرض السَّواد، وفي أيامِها قُتِلَ رُسُمُ ملكُ الفُرُسِ في يوم مِن أيامها يُسَمَّى يوم الْهَريرِ، وكان قد أقبل بالفِيَّلَة، وجموع لم يُشْمَع بمثلها، والمسلمون في عَدَدٍ دون المُشْرَ من عدد المجوس، فكان الظّفرُ للمسلمين ، وكان الأمير عليهم سفد بن أبى وقّاص، وخَبَرُها طويلَ يشتمل على أعاجيب من قَتْح الله نعالى على هذه الأمّة استقصاها سَيْفُ بن عَرَ في كتاب الفتوح ، ثم الطبرى بعده ، وسُمِّيتُ القادسِيَّةُ برجُلِ من الْهَرَاقِ ، وكان كِشرَى قد أسكنه بها اسمه : قادس ، وقيل : سميت بقوم نولوها من قادس ، وقادس ، فن أسماء السفينة (۱).

### عن بعض الفادمين من الحبشة :

فصل: وذكر فيهن قدم من أرض الحُبَشَةِ هِشَامَ بن أبي حُدَيْفَة بن. الْمُغِيرة بن عبد الله بن عمر بن تَخْزُوم ، واسم أبي حُدنَيْفَةَ مُهَشِّم ، وذكر

<sup>(</sup>۱) ماذكره عن قادس أخذه عن البكرى ، وقد بدأ أمر القادسية ... كا روى الطبرى ... في السنة الرابعة عشرة من الهجرة وقيل سنة ١٦، في عهد عمر وقد زحف فيها رستم القائد بستين ألفاً وقيل ١٢٠ ألفاً ، وكان المسلمون إثنى عشر ألفاً أو عشرة آلاف ، وكان مع رستم ثلاثة وثلاثون فيلا وقيل : ثلاثون . وسميت ليلة الهرير ياسمها هذا ؛ لأن المقاتلين اجتلدوا في المك الليلة من أولها حتى الصباح لا ينطقون كلامهم الهرير . وقد قتل فيها من المسلمين قرابة نصفهم ، وحطم جيش كسرى وقتل رستم ، واقتحم المسلمون القادسية صدر النهار \_ الذي أعقب ليلة الهرير ، وقد أتت الصلاة وقد أصيب المؤذن فتشاح الناس في الآذان وقيل - كادوا أن يجتلدوا بالسيوف فأقرع سعد بينهم . فخرج سهم رجل . فأذن ، وقيل - كاروى الواقدى ـ كان قتال القادسية الخيس والجمة وليلة السبت ، وهي ليلة الهرير ، أنظر الطبرى ج ٣ ص ١٨٠ إلى ص ٩٧ و وانظر فتوح البلدان ص ٧٦٨ . إن قوماً يكادون يجتلدون بالسيوف من أجل الآذان . ولا ينسون الصلاة لابد أن ينتصر الله لهم .

الواقدى ُ هِشَاماً . هذا فيمن قدم من الحبشة غير أنه قال فيه : هاشم ، ولم يذكره مُوسى بن عُقْبَةَ ، ولا أبو معشر فى القادمين من الحبشة .

وذكر فيمن قدم من الحبشة عبد الله بن حُذَا فَةَ ، وأنه الذي أرسله النبي الله عليه وسلم إلى كِسْرى.

وذكر أيضاً سليط بن عَرُو ، وأنه كانرسول رسول الله صلى الله عليه روسلم إلى هَوْذَة بَن على الخُذَنِيِّ صاحبِ اليَمامَةِ .

فأما كَشرى فهو أَثْرَ وَيْزُ بن هُرْمُزَ بن أُنوشَرْوَانَ ، وَمَعْنَى أَثْرَ وَيْزَ الظَّفَّرِ فَيَا ذَكُو المسمودى ، وهو الذي كان غلب الروم ؛ فأنزل الله في قصهم :

( أَلَمْ ( أَنْ عُلِمَتِ الرَّومُ فِي أَدْ نَيَ الأَرْضِ ﴾ وأدنى الأَرْضِ هي بُضرَى و فِلَسْطِينُ ،
وأَذْ رَعَاتُ ( ) من أرضِ الشام ، قاله الطبرى .

### مه رسل الني إلى الملوك والرؤساء :

وذكر أبو رِفَاعةً وَثِيمَةُ بن موسى بن الفُراتِ ، قال : قدِم عبدُ الله بن حُذَا فَة على كَيشرَى قال : يَا مَفْشَرَ الفُرْسِ إِنكَمْ عِشْتُم بأُحلامكم لمدة أيامِكم بغير نبي مَّ ، ولا كتاب ، ولا تَملَّك من الأرْض إلا مافى بديك ، ومالا تملك منها أكثر ، وقد ملك قبلك ملوك أهلُ دنيا وأهَلُ آخرة ، فأخذ أهلُ الآخرة

<sup>(</sup>١) تقرأ مكذا: ألف لام ميم.

<sup>(</sup>٢) قال الحليل: هي منسوبة إلى أذرع مكان أيضاً.قال: ومن كسرالالف لم يصرفها ، ومن فتحها صرفها .

بحظهم من الدنيا ، وضيَّع أهلُ الدنيا حظَّهم من الآخرةِ ، فاختلفوا في سَغيي الدنيا ، واسْتَوَوْا في عَدْلِ الآخرة ، وقد صَغَّر هذا الأُمرَ عندك أنا أتيناك به ، وقد والله جاءك من حَيْثُ خِفْتَ ، وما تَصْفِيرُكُ إِيَّاهُ بِالذي يدفعه عنك ، ولاتكذيبُك به بالذي يُخْر جك منه، وفي وَ فَمَةٍ ذي قَار على ذلك دايل ، فأخذ الكتابَ فَمَرَّ فَه ، ثم قال : لي مُلك هَنِي لا أخشى أن أُغْلَبَ عليه ، ولاأشارك فيه، وقد مَلَكَ فرعونُ بني إسرائيل ، واستم بخير منهم ، فما يمنعني أن أَمْلُـكُمْ مَ وَأَنَا خَيْرِ مَنَهُ، فَأَمَا هَذَا الْمُلْكُ ، فقد علمنا أنه يصير إلى الـكلاب، وأُنْمَ أُولِنْكَ تَشْبَعَ بِطُونُكُم ، وتأبى عيونُكُم ، فأمَّا وَقْمَـــةُ ذِي فَار ، فهي بوَقَعْهَ الشَّام. فانصرف عنه عبدُ الله.و إنما خص النبيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ــ عبدَ الله بن حُذَافَة بإرساله إلى كسرى ، لأنه كان يتردد عليهم كثيراً ويختلفُ إلى بلادهم ، وكذلك سَلِيط بن عَمْر وكان يختلف إلى البمامة ، قال وَ ثيمة: لما قدم سليطُ بن عمرو العامري على هَوْذَة ﴾ وكان كسرى قد تَوَّجَه ، قال : يا هَوْذَةً ﴾ إنك سوّدتك (أ) أَعْظُمْ حَائِلَةٌ ، وأرواحٌ في النار ، و إَمَا السيدُ من مُنَّم بالإيمان ثم زُوِّد الَّتَقُوى ، وإن قوماً سَمِدوا برأيك فــــلا تَشْقَ به ، وإنى آمرك بخير مأموربه ، وأنَّهَاكُ عن شَرٌّ مَنْهي ُّ عنه ، آمرك بعبادة الله ، وأنهاك عن عبادةٍ الشيطان ، فإن في عبادة الله الجنة وفي عبادة الشيطان النار ، فإن قبلت زات مارَجَوْتَ ، وأُمِنْتَ ماخفِتَ ، وإن أَبَيْتَ فبينَناَ وبينك كشفُ الغطاء ، وهول المطلع<sup>(٢)</sup>، فقال هَوْذَةُ : ياسَلِيط سَوَّدَ نِي مَن ْ لُو سَوَّد كُ شَرُ ْ فْتَ به ، وقلم

<sup>(</sup>١) في الأصل: إنه سودت: والتصويب من المواهب ص ٣٥٥ حـ ٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : وهو المطلع ، والتصويب من المرجع السابق.

كان لى رأى أختبر به الأمورَ ، ففقدته فموضعه من قلى هَوَاء، فاجعل لى . أَمْ حَمَّةً يرجع إلىَّ رأيي ، فأجيبك به إن شاء الله . قال : ومن شِعْرِ عبـ دُ الله . ابن حُذَافَةً في رسالته إلى كسرى وقدومه عليه :

أبي اللهُ إلا أنَّ كَي مرى فريسة لأوَّل داع بالعراق مُحمَّدا لنا الْمُلْكُ مَا بُسُطِ الْمُسَاكَمَةِ الْيَدَا أَ قَرَّ بِذُلِّ الْخُرْجِ أَوْمُتْ مُوَحِّدًا بِتَمْزِيقِ مُلْكِ الفُرْسِ يَكْنِي مبددا

تقاذف في فُحِش الجواب مُصَغِّراً لأم العريب الخَايْصين له الرَّدَى فقلت له: أَرْودْ ، فإنك داخل من اليوم في البَلْوَى ومُنْهَبُ غَدَا فأُ قَبِلُ وأَدْ بر حيث شِئْتَ، فإننا وإلَّا فأمسِكُ قارعاً سِنَّ نادِمٍ سَّفَهْتَ بِتَمْهُزِيقِ الكِكتابِ،وهذه

## وقال هوذة بن على في شأن تسليط :

فقلت لهم : ماذا يقول سَلِيط ٢٠ وفيها رَجَانِهِ مُطْوِيعٌ وُقُنُوطُ به الأمْرَ عَني فالصُّمود هُبُوط أباالنَّاضُر جَلُّشُ في الأُمُور رَبِيطَ فَهُوْذَةُ فَدهُ فِي الرجال سَقِيط كأنى رَدُودَ للنِّبالَ لَقِيط أتاك رسولٌ للنــــ خَبيطُ عليه من اوْبَارِ الجِجَازِ غَبِيطٍ.

أنانى سِلِيطٌ والحوادثُ جَمَّة فقال التي فيها عَلَى غَضَاضَــة فقلتله: غاب الذي كنت أُجْتَلِي وقد كان لى والله بالغ أمره فأَذْهَبَـــهُ خَوْفُ النيِّ مُحَمَّـدٍ فأجمع أمرى من يَمِين وَشَمْأُل فأذهب ذاك الرأى إذ قال قائل رسولُ رسول الله راكبُ ناضيح سكرت وَدَبَّتْ فَى الْمَفَارِقَ وَسُنَةٌ لَمَا نَفَسَ عَلَى الفَوْاد غَطِيط أَحاذر منه سَوْرَةً هَاشِمِيْتَ فَوارسُهَا وَسُط الرَّجال عَبِيط فَاينا نبادر أَمْراً والقَضَاء مُجِيطُ فَإِننا نبادر أَمْراً والقَضَاء مُجِيطُ

وسنذكر بقية إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ، وما قالوا ، وما قيل لهم فيما بعد إن شاء الله .

### حديث النوم عن الصلاة :

وذكر حديث نوم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الصلاة مَقْفَلَه من خيبر ، وهذه الرواية أصح من قول من قال : كان ذلك في غَزَاة حُنَيْن ، ومن قال في روايته للحديث كان ذلك عام الحُدَيْبية ، فليس ذلك بمخالف للرواية الأولى ، وأما رواية ابن إسحاق للحديث عن الزهرى عن سَعيد بن المُسَيِّب مُرْسَلًا ، فم حكذا رواه مالك وأكثر أصحاب الزهرى ، ورواه عنه صالح ابن أبي الأخضر ، وقال فيه عن أبي هُرَيْرة : قاله التَّرْمِذي ، وقال أبو داود : قد رواه أبضاً عن الزهرى مُسْنَداً يونس بن يزيد ومَعْمَر من طريق أبان العطار عن مَعْم عنه ، وكذلك رواه الأوزاعي مُسْنَداً أيضاً ، وذكر فيه هو وأبان العطار أنه أذن ، وأقام في تلك الصلاة حين خرج من الوادى (۱) ، هو ولم يذكر الأذان من رُواة الحديث إلا قايل .

<sup>(</sup>۱) حدیث توکیل بلال بالفجر رواه مسلم أیضاً وابن ماجة . وقد روی قصة النوم عن صلاة الصبح عمران بن حصین ولم یذکر فی أی غزوة کانت ، ولم یوقت مدتها . وروی مالك عن زیدبن أسلم أن ذلك کان بطریق مكة وهذا مرسل، وقیل إنها کانت فی غزوة تبوك ، وقیل إن الحارس فی قصة النوم کان ابن مسمود .

تم بعهد الله الجزء السابع الجزء السابع ان شاء الله تعالى و أوله : ﴿ عَمْرَةَ الفَضَاء ﴾

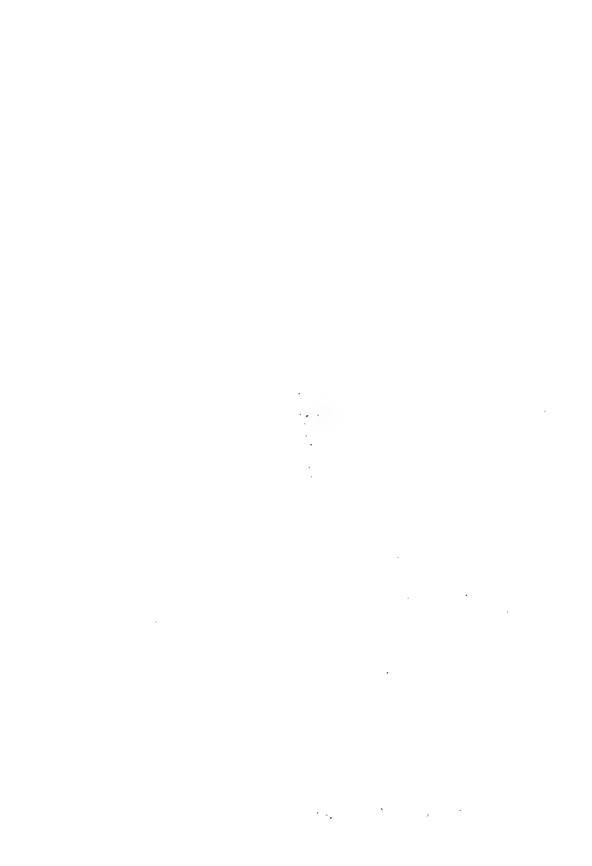

# تصحيح الكتاب

انتُدِبتُ للتدريس في قسم الدراسات الإسلامية العليا بكلية الشريعة ؟ حكة المحرمة ، فتولى تصحيح الكتاب الأخ الفاضل محود غانم غيث ، فله جزيل شكرى على مجهوده السخى الكريم مك

عبد الرحهن الوكيل



#### فهرس

# الجزء السادس من الروض الأنف

| ص  |                                                          | ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | مقدمة الجزء السادس                                       | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | قتل الرسول لابي بن خلف دس، (١)                           | ٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    |                                                          | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | l ·                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 | انتهاء الرسول إلى الشعب دس،                              | ٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | حرص ابن أبي وقاص على قتل                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | عتبة دس،                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | صعود قريش الجبل وفتال عمر                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | لحم دس»                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | ضمف الرسول عن النهوض                                     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۸ | وممارنة طلحة له د س ،                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18 | صلاة الرسول قاعداً . س ،                                 | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | مقتل اليمان وابن وقش دس،                                 | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19 | مقتل حاطب ومقالة أبيه رس،                                | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7. | مقتل قزمان منافقاً كما حدث                               | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ī  | الرسول بذلك دسء                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 71 | قتل مخيريق و س »                                         | ۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 71 | أمر الحارث بن سويد د س ،                                 | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | تحقيق ابن هشام فيمن قتل                                  | ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 71 | الجذر وس،                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 77 | آهر أصيرم د س ۽                                          | 1 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | مقتل عمرو بن الجوح د س ،                                 | ١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 10<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17<br>17 | مقدمة الجزء السادس  قتل الرسول لآبي بن خلف دس» (١)  شعر حسان في مقتل أبي بن خلف د س »  انتهاء الرسول إلى الشعب دس» حرص ابن أبي وقاص على قتل عتبة د س »  صعود قريش الجبل وقتال عمر ضمف الرسول عن النهوض مقتل الميان وابن وقش د س »  مقتل الميان وابن وقش د س »  مقتل عاطب ومقالة أبيه دس »  الرسول بذلك دس »  قتل عنبريق د س »  المر الحارث بن سويد د س »  الجنر د س »  المرأسيرم د س »  المرأصيرم د س »  المرأصيرم د س »  المرأصيرم د س »  المرأصيرم د س » |

<sup>(</sup>١) «س » رمز عن السيرة . و « ن . ل » رمز عن النحو واللغة . و « ش» رمز عن الشيرج . أما الروض فبدون رمز .

٢٢ دفن الشهداء وس ۽ حول يعضرجال أحد 47 حزن حمنة على حزة , س ، 24 ابن الجموح 77 مكاء نساء الانصار عملي حكم (من) والساكن بعدها 7 £ 47 حوزة و س ۽ ون. ل، شأن المرأة الدينارية . س، 45 لكاع ولكع دن ، ل ، غسل السيوف وسع 40 الرسول يسأل عن ابن الربيع خروج الرسول في أثر العدو ٤. 44 حميد الطويل وطلحة الطلحات ٤. لرهبه دس ۽ أحاديث المثلة والنهى عنهارش، مثل استمانة من المسلمين في نصرة ٤١ الصلاة على الشهداء الرسول د س ، EY عبد ألله بن جحش المجدع استمال ابن أم مكتوم على المدينة ٤٤ حديث عمر وأبي سفيان 13 د ش ۽ شأن معيد الحزاعي وس ، حديث مخبربق وأول وقف ٤٧ YA رسالة أبي سفيان إلى الرسول 44 في الإسلام. على لسان ركب , س ، غزوة حراء الاسد ٤٨ كف صفوان لابي سفيان عن أبوعزة الجمحي •• مماودة البكرة رأس قول لعبد الله ن أبي 01 مقتبل أبي عزة ومعساوية ذكر ماأنزل الله في أحد مرس 04 ابن المفيرة وس، القرآن وسء . مقتل معاوية بن المفيرة وس تفسير ابن هشام لبعض ۲۵ شأن عبداله بن ألى بعد الفريب وسوء ذلك دس، النبي عن الربا وس 00 ۳۷ کان يوم أحد محنة درس. الحض على الطاعة دس، ٥٦ ذكر ما أصابهم وتعزيتهم قتل الرسول لابي بن خلف TY ٥٧ حول عين قتادة 44 عنه رس، دعوة الجنة للجاهدين وس، حول نسب حذيفة البماني TE. البامة والظمأ ذكره أنالموت اذناته 40

ص من راتج رس، ذكر شجاءة المجاهدين من قبل ەن بنى ظفر دس، مع الانبياء وس. . . V£ من بي ضبيعةوس، تفسير ابن هشام لبعض ٧٤ ٧٤ من بني عبيد وس، الغربب دس، . من بني السلم دس، ٦١٠ -تحديره إيام من إطاعة ٧٤ من بني العجلان وس، الكفار وسء . ٧o من بني معاوية وسء اس تأنيب إيام لفترارم عن Vo من بي النجار وس، لليهم وسء . Vo تحذيرهم أن يكونوا بمن يخشون من بئي مبذول وس، V٥ الموت في الله وسء. من پی عمرو دس، Vo من بنی عدی وسء V٦ من بني مازن دس، مانزل في العلول وس، 77. V٦ فضل الله على الناس ببعث ٧٦ من بني دينار دس، من بي الحارث دس، الرسل وسء 🕟 VT من بني الابجر وس، ٠٧٠- . ذكره المصيبة النيأصا بتهم دس، 77 ۷۷ من بی ساعدة وس، النرغيب في الجهاد وس، ٦٨ . ٦٩. مصبير قتلي أحد وسء من بني طريف رس، ٧٧ من بی عوف دس، ذكر من خرجوا على الرسول ٧٧ ۷۸ من بنی الحبلی دس» إلى حراء الأمد وس، . من بي سلة دس، ذكر من استشهد بأحب من ۷۸ من بی سواد دس» المراجرين دسء. من بني ذريق دس، ۷۲۰ من بی هاشم دس، عدد الشهداء وسء من بني أمية وسء ٧٢ من بني مواوية وسء من بن عبد الدار دس، V٩ YY' ٧٩ من بي خطمة وس من بني مخزوم دس، VY ۷۹ من بنی الخزرج دس، من الاتصار دس، VT

ص ١٠١ شمر كعب في الردعلي هبيرة وسه. من بی عمرو دس، **٧**٩ ١٠٤ شعر لابن الزيعري دس، من بني سالم وسن **V1** ه ۱۰ رد حسان على النالزيمريوسيه ذ كرمن فتلمن المشركين يوم ١٠٦ شعر كعب في بكأء حمزة وقتلي أحد وسء أحد وسء من بني عبد الدار مسء ۹۰۷ شعر ضرار في الرد على كعب من بي أسد وسء ۸۱ دس، من بني زهرة وسء ۸١ ۱۰۸ شعراین الزیعری فی بوم أحددس م من بنی مخزوم دس ہ **A4** ١٠٩ شعسر حسان في الرد عملي ابن من بن جمح دسء ۸١ الزيعرى دسء من بني عامر دس، AT ١١١ شعر عبرو بن العاص في يوم عدد قتلي المشركين وسء 1 أحد وسزي تفسير مانزل من القرآن فيأحد AY ١١١ شعركعب في الرد على ابن العاصف معنى اتخذ و ن . ل م ۸۳ ۱۱۲ شعر ضرار فی یوم آحد دس. أدلة على صحة خلافة أبي بكر ٨٤ ١١٣ شعر عمرو في يوم أحد دسه. ربيون ورفعها فىالآية دن.ل، Ap ١١٤ شعر كعب في الرد على عمير ن من تفسير أيات أحد 71 العاصي دسء حكم الغاول ۸۷ الشهادة والشهذاء ١١٥ شعر حسان في أصحاب اللواءوس م 44 ١١٧. شعر حسان في قتلي يوم أحدوس. أرواح الشهداء دشء 14 . ۲۰ شعر حسان فی بکاء حمزة دس، إغفال ابن إسحاق نسب عبيد ÀV ۱۲۱ شعر كعب في بكاء حمزة دس. امن التهان ١٢٣ شعر كعب في أحد دس، ٨٨. أبوحنة أوحبة م١٢. شعر ابن رواحة في بكاء حزة ذكر ماقيبل من الشعر يوم دس». أحد وسء ١٢٦ شعر كعب في أحد دس، ه و شعر هبیرة دش، ۱۲۷ شعر ضرار فی أحد دس. م. ١ شعر حمان في الردعلي هبررة دس،

ص

۱۲۸ رجز أبي زعنة يوم أحد وس،
۱۲۸ رجزينسب لعلى في يوم أحد وس،
۱۲۹ رجز عكرمة في يوم أحد وس،
۱۲۹ شعر الاعشى التميمي في بكاه
قتل بني عبد الداريوم أحدوس،
۱۳۰ شعر نعم في بكاء شماس وس،
۱۳۱ شعر نعم في بكاء شماس وس،
۱۳۱ شعر هذه يعدعودتهامن أحدوس،
۱۳۲ شعر هاوقع في هذه الفزوة من
۱۳۲ شرح ما وقع في هذه الفزوة من

۱۳۳ حول جمع تمدی وأسماء الشهور دن . ل »

۱۲۵ شرح شمر کمب ۱۳۷ إقراد الجاملية بالقدر ۱۳۸ شمرحسان يرديه على ابن الزيمرى ۱۳۹ متى يضر حذف حزف الجر ۲ دن . ل »

> ۱٤٠ عود إلى شعر حسان ١٤٠ شــر كعب بن مالك

> > ۱۶۲ من شعر حسان

١٤٠ شعر كعب بن مألك.

١٤٣ في شعر عمرو بن العاص

۱۶۶ شعر کعب

١٤٥ أجود ماقال حسان

۱۶۷ شعر <sup>ا</sup>ین علاط ۱۶۸ شعر حسان الحائی

90

۱۵۱ شعر حسان اللای ۱۵۱ ترك تنوین العلم الضرورة دن.ل. ۱۵۲ شعر كعب

١٥٧ قصيدة كعب الزائية

۱۵۲ نونیة کعب ۲۰۹ شعر ضرار

۱۹۰ رجز عکرمة

١٦٠ شعر نعيم

١٦٠ شمر كعب اللامي

١٦٢ ذكر يوم الرجيع وس،

۱۹۲ فی سنسة ثلاث مقتسل خبیب وأصحامه رس،

١٦٣ نسب عمنل والقارة رس،

۱٦٤ مقتــــل مرثد وابن البـكير وعاصم وس،

١٦٤ حماية الدبر لعاصم وس،

۱۳۵ مصرع خبیبوابزطارق وا بن الدئنة دس،

۱۶۳ مثل من وفاء ابن الدثنــــة الرسول دس»

۱۹۹ مقتـــل خبیب وحـدیث دعوته رس،

۱٦٨ مانزل في سربة الرجيع من القرآن وس،

. ص

۱۲۹ تفسير ابن هشام لبعض الغريب دس،

۱۷۰ تفسدير ابن هشام لبعض الغريب وس،

۱۷۰۰ شعر خبیب حسین أرید صلبه دس،

۱۷۱ شمر حسان فی بکا خبیب دس، ۱۷۳ من اجتمعوا لقتل خبیب دس، ۱۷۳ شمر حسان فی هجاء همذیل لفتلهم خبیباً دس،

. ۱۷۶ شمر حسان فی بسکاء خبیب وأصحابه دس،

۱۷۷ حدیث بش معونة دس، ۱۷۷ سبب إرسال بعث بــــش معونة دس،

۱۷۷ رجال البعث دس، ۱۷۸ عامر يقتل صحا بياً دس، ۱۷۹ قتل العامريين دس،

١٨٠ ابن فُهيرة والسياء بس،

: ۱۸۰ سبب إسلام ابن سلم وس، ۱۸۱ شعر حسان فی تحریض بی ابی براء علی عادر دس،

۱۸۱ نسب حكم وأم البنين دس. ۱۸۹۰ طمن ربيعة لعامر دس.

مر

۱۸۱ مقتل ابن ورقاء ورثاء ابن رواحة له وس،

۱۸۲ شعر حسان فی بسکاء قتلی بشر معوفة وس،

۱۸۲ شعر كعب في يوم بئر معونة دس» المرطاء دس»

۱۸۳ مقتل خبیب وأصحابه ۱۸۹ ذکر قصة عاصم

، ۱۹ مقتل حجر بن عدى

۱۹۱ لقاء عائشة ومعاوية وش، ۱۹۲ لم صارت صلاة خبيب سنة ؟

الم المرافق من القرآن في حق خبيب وأصحابه

۱۹۷ عدس فی شعر حسان فی خبیب .

۱۹۷ دعوة خبيب على قاتليه

۱۹۸ ابن کربیبة فی شعر حسان

١٩٩ حول العلم ومنعه من التنوين ١١: ١٠: ١١:

مع الخفض ون ال و .

۲۰۰ اشتقاق اسم خییب وهذیل دن.له.

۲۰۱ سالت بدون همزة دن.ل.،

۲۰۱ خبر بر معونة

۲۰۲ مـلاعب الاسنــة وإخــواتِه ومعوذ الحـكماء .

۲۰۳ شعر لبيد عن ملاعب و إخواته أمام النعمان .

. .

. . . ٧ مصير ابن فهيرة

. . . أم البنين الأربعة

. ٢٠٦ الزبان أو الريان

. ٢٠٠ القرطاء

. ۲۰۹ شي. منسوخ

. ٢٠٨ أمر إجلاء بني النضير في سنة

أربع دسه

. ٢٠٨ بنو النضير يأتمرون بالرسول

صلى الله عليه وسلم دس،

وهرم الله يعلم تبيه بما ديروا دس.

. ٢١٠ حصار الرسول الذي النضير وسء

. ۲۱۰ تحریض اار دط لحم ثم محاولتهم الصلح د س ء

.. ۲۱ من هاجر منهم إلى خيبر وس،

به به تقسیم الرسول أموالهم بسین المهاجرین دس»

. ۲۱۱ من أسلم من بنى النصير «س»

۲۱۱ تحریض بامسین علی قتل ابن جحاش دس،

٢١٢٠ مانول في بي النضير من القرآن

۲۱۲ تفسير ين هشام لبعض الغريب دس» ۲۱۶ "ماقيل في بني النعنير من الشعر دس»

۲۱۷ شعر كعب فى إجلاء بنى النضير

وقتل ابن الآشرف دس، ۲۱۸ شعرسماك في الردعلي كعب دس،

مر

۲۱۹ شمر ابن مرادس فی امتداح رجال بنی النصیر دس،

۲۱۹ شعر خوات فی الرد علی ابن ،

مردا*س دس»* سشمانمدا

. ۲۲ شعر ان مرداس في الرد على

خوات دس» . ـ •

۲۲۱ شعر لکعب أو این رواحة فی الرد علی این مرداس دس»

۲۲۱ غزوةذات الرقاع فى سنة أربع

۲۲۷ لم سميت بذات الرقاع ؟ دس»

۲۲۷ صلاة الخوف سورو هرغير شريد الحارث نقتا

۲۲۳ هم غورت بن الحارث بقتل الرسول دسه ۰

۲۲۶ قصة جل جار دس، ۲۲۲ ابن ياسر وابن بشر ، وقيامهما علىحراسةجيشالرسول، وما أصببا به

۲۲۷ رجوع الرسول مس. ۲۲۸ غزوة بدر الآخرة فی شعبان

وس، المستة أربع وس،

۲۲۸ مخروج الرسول دس»

٢٢٨ استعاله ابن أبي على المديسة

۲۲۸ رجوع ابی سفیاز فیرجاله «س» ۲۲۸ الرسول و مخشی الضمری «س»

٢٢٩ معبد وشمره في تاقة للرسول هوت د س ۽

٢٢٩ شعر لابن رواحة أو كعب في بدر حس ۽

۲۳۰ شعر حسان في بدر و س ۽

٢٣٠ شعر أبي سفيان في الرد على حسان و س ۽

٢٣٢ غزوة بني النضير وما نول فيها ٣٣٢ قطع اللمنة وتأويله .

۲۳۲ حول أول سورة الحشر

٢٣٦ الكامنان

٢٣٦ خروج بني النضير إلى خسر

۲۲۷ صاحبة عروة بن الورد

۲٤١ غزوة ذات الزقاع

٢٤٢ صلاة الخوف

۲٤٤ رفع المنصوب دن.ل.

٢٤٦ مساومة جابر في جمله وما فيه من الفقه

۲٤٧ شعيب لا يروى عن أبيه وإنما عن جده

٢٤٨ الحسكة من مساومة النبي لجابر ٢٤٩ سياقه الحديث عن عمر وبن عبيد

۲۵۰ عمرو بن عبيد

١٥١ تعريف ابن تيمية للقدرية وش، ٢٥٣ ونعة الحرة وموقف الصحابة

٢٥٦ معنى الربيشة دن . ل . ٢٥٧ فقه الحدث ۲۵۷ حول رجز معدد وشمر حسان.

وأبي سفيان

٢٦٠ غزوة دومة الجندل رسي

٢٦٠ غزوة الخندق , س ,

٢٦١ اليهود تحرض قريشاً وس ٢٦٢ اليهود تحرض غطفان و س يہ

٢٦٢ خــروج الاحزاب من المشركين . س .

٢٦٢ حقر الحندق وتخاذل المنافقين و جد المؤمنين , س ,

٢٩٣ ما نزل في حــق المـامـلين في الحندق و س ۽

٢٦٤ تفسير بعض الفريب دس ه ٢٦٤ المسلمون وتجزون في الحفروس ٢٦٥ الآيات التي ظهرت في حفر الخندق و س ۽

٢٦٨ تحريض حيبن أخطب لكمب ابن أسد د س ،

٢٦٩ التحري عن نقض كعب. للمددس

٧٧٠ ظهور نفاق المنافقين واشتداد خوف المسلمين وس ،

٠٧٠ أكان معتب منافقاً؟ رسى ٢٧١ الهم بعقد الصلح مع غطمان وسه

۲۷۲ عبــور نفر من الشركين الخندق وس ، ٧٧٧ سلمان وإشارته بحفر الخندق.س، ۲۷۳. مبارزة على الممرو بن عبد ود ۲۷۶ شعر حسان فی عکرمة « س » ٢٧٤ شعار المسلمين بوم الخندق وسء ۲۷۶ حدیث سعد بن معاذ دس ، . ۲۷۵ من گاتل سعد ؟ د س ، ٢٧٦ الحديث عن جبن حسان وس ، ٧٧٧ نعم بخذل المشركين . س ، . ٢٨ تمريف ما حل بالمشركين وس، ۲۸۱ أبو سفيان ينادي بالرحيل وس، ٣٨٢ الانصراف عن الخندق وس، ۲۸۲ غزوة بني قريظة د س » ۲۸۲ الأمر الإلبي بحرب بني قر رظة د س ۽ ٧٨٧ على يبلغ الرسول ما سمعه من

بنى قريظة دس، ٢٨٣ جبريل في صورة دحية وس، ٣٨٣ تلاحق الناس بالرسول دس، ۲۸۶ الحصار وس،

٢٨٤ نصيحة كدب بن أسد لقومه دس، ٢٨٥ قصة أبي لبابة وس،

. ۲۸٦ تو بة الله على أبي لبابة وس، ٧٨٧ أسلام بعض بي هدل و س ، ۲۸۷ عرر بن سعدی دس»

۲۸۸ تحکیم سعد فی أمر بنی قریظة ورضاء الرسول به دس، . ٢٩٠ تنفيذ الحكم في بني قريظة س . ٢٩ مقتل حي بن أخطب س ١ ٢٩ المرأة القتيل من بني قريظة س ٢٩٢ شأن الزبر بن باطا س ٣٩٣ عظية القرظى ورفاعة س ٢٩٤ الرسول صلى الله عليه وسلم يقسم في، بني قريظة س

ه ۲۹ شأن ريحانة س ٢٩٥ ما نزل من القرآن في الخندق ربني قريظة وسء

٢٩٦ تفسير ابن هشام أبعض الفريب دسء

۳۰۱ [كرام سعد في مو ته دس، ۳.۳ شهدا. الغزوة د س ،

٣٠٤ قتلي المشركين وس،

٥٠٠ شهداء المسلمين يوم بي قريظة وسه

ه. ٣٠ البشارة يغزو قريش س. ٣٠٦ غزوة دومة الجندل

٣٠٦ غزوة الخندق

٣١٧ عيينة بن حصن

٥.٩ البرقات التي لمعت

. ٣٩ ما قيل من الرجز يـــوم الخندق وإشء

٣١١ تحقيق اسم زغابة ٣١١ يفتل في الذروة والغارب

ص

٢١٢ المحن

٣١٥ مصالحة الاحزاب

٣١٦ سلان منا

٣١٦ حول مبارزة ابن أد لعلى

٣١٩ الفرعل

٣٧٠ ابن العرقة وأم سعد

٣٢١ حول اهتزاز المرش

٣٢٤ أكان حسان جباناً ؟

٣٢٤ الحديث عن الصورين ودحية ٣٢٥ فقه لايصلين أجدكم العصر [لافي

بني قريظة .

٣٢٨ حول قصة أبي لبابة

۳۲۸ لعل وعسی ولیت

٣٣٠ من أساء السياء

٣٣١ فوقية الله سبحانه

۲۳۴ كيسة .

۲۳۶ رفيسدة

٢٣٤ غزوة الحندق

٣٣٥ قتل المرتدة

٣٣٥ الزبير بن باطا

٣٣٧ حـــلة حي

۲۳۸ سلمی بنت أیوب

۲۳۸ سلمي بذت أيس

۳۲۸ تفسیر آیات قرآنیه

. ٣٤ اهتزاز العرش

بر ر

٣٤١ ماقبل من الشعر في أمرالخندق و بني قريظة وس،

۳٤۱ شعر ضرار دس،

۳۶۲ کعب ود علی ضرار دس.

۳۶۳ شمر ابن الزبعرى دس،

۲۶۶ حسان یرد عملی این. الوانعزی دس،

ه ۳۶ کعب بردعلی ابن الزبمری دس».

۳۵۱ مسافیع بیدگی عمسرا فی. شعره دیری

٣٥٢ مسافع يؤنب الفرسان الذين.

کانوا مع عمرو دسر، رس هدرة بسک عمرآ ، بعتذر مدر

۳۵۲ هېرة يېـکى عمراً ويمتذر من. فراره دس».

٣٥٣ هبيرة يبكى عمراً في شعره دس،

٣٥٣ حسان يفتخر بقتلعمرو دسء

ه ۳۵ شعر حسان فی یوم بنی. قر نظة و بکاء ابن معاذ مسه.

٣٥٥ شعر حسان فى بكاء ابن معاذ.

وغيره ډس، .

٣٥٦ شعر آخر لحسان في يوم بي. قريظة وس.

٣٥٧ شعر أبي سفيان في الرد على . حسان وسره .

۳۵۸ شعر ابن جوال فی الرد علی. حدان وس.

س

۳۵۸ مقتل سلام بن أبي الحقيق وس، ۳۵۸ الخررج يستأذنون في قتل ابن أبي الحقيق وس، .

وه التنافس بين الأوس والحزرج في عمل الحبير دس، -

.٣٦ قصة الذين خرجوا لقتل ابن أبي الحقيق «س» .

٣٦٩ شُعر حسَّان في قتل ابن الأشرف وابن أبي الحقيق دس،

۳۹۲ إسلام عمرو بن العاص وخالد ابن الوليد وس.

۳۹۷ عمرو وضحبه عند النجاشی دس، ۳۹۷ اجتماع عمرو مسمع خالد فی الطریق دس، ۰

۳۹۶ إسلام ابن طلحة دس، ۱۹۹۶ شعر ابن الزيمرى في إسلام

ابن طلحة وخالد دس. ٣٦٥ غزوة بئى لحيان دس.

٣٦٦ فصل في أشعار بوم الحندق ٣٦٦ شعر ضرار

٣٦٧ شمر كعب

٣٦٧ من شعر حسان حول أسماء الله ٣٦٩ من شعر كعب ﴿

٣٧٣ شعر آخر لـكعب

٣٧٦ حكم بله ومابعدها (ن.ل) ٣٧٧ قصيدة كعب العينية

س

۲۷۷ قیس عیلان وقیس که . ۳۷۸ شعر کعب فی الحندق ۳۸۲ مقتل ابن آبی الحقیق ۳۸۳ إسلام عمرو بن العاصی ، وخالند نن الولید .

> ۳۸۷ ماقاله الضمرى للنجاشي . ۳۸۷ الرسل إلى المالوك

> > ٣٨٨ السمهرية

۳۸۹ غزوة بنى لحیان

۲۹۱ غزوهٔ ذی قرد دس» ۱۱ ۱۱ گار

۲۹۲ نصیحة الرسول لایی عیاش دس. ۲۹۳ مقتل محرز بن نصلة دس.»

٣٩٤ أسماء أفراس المسلمين وس»

ع ٣٩ فتلى المشركين وس.

ووم استعال ابن أم مكتوم على الدينة وسء

۳۹۰ تقسیم الفیء بین المسلین دسه ۳۹۰ أمرأة الففاری ومانفرت مع الرسول دس»

۳۹۳ شمر حسان فی ذی قرد دس، ۳۹۷ غضب سعد علی حسان و محاولة: حسان استرضاءه دس،

۳۹۷ شعر آخر لحسان فی یوم ذی

قرد دس،

۳۹۸ شعر کمبنی یوم ذی قرد دس. ۱۹۹۹ شمر شداد لمبیئة دس. ص

٢٣} جول النذر والطلاق والعتق

٢٤٤ من شرح شعر حسان أعضاء

الخيــــل .

۲۲۶ نداد وفجار

٤٢٧ عود إلى شرح شعر حسان

٤٢٨ قصيدة أخرى لحسان

٤٢٨ غزوة بني المصطلق

٤٢٩ تحريم دعوى الجاهلية

٠١٠٠ جهجاه

وقف عبد الله الصحابي من أسه المنافق ودلالته.

۲۲۶ حول حدیث جویریة ( ملاحة وملیح ) (ن.ل)

٤٣٢ غــــيرة نبياء النبي، والنظر إلى المرأة.

٢٦٤ حديث الإذك

٤٣٧ صفوان بن المعطل

٣٨٤ تفسير أسقطوا

٤٣٩ بريرة

**۴**۳۹ أم رومان

. ٤٤ وهم البخارى

١٤١ تناصبني أو تناصيني

٤٤١ شعر حسان في التعريض بابن

المعطل

٤٤٤ تفسير العجب

ه ۽ ۽ پيرحاء

ص

٣٩٩ غزوة بني المصطلق وس،

٠٠٠ سبب الغزوة وسء

وووع مقتل ابن صبابة خطأ وس،

ه و فتنسه وس

٤٠١ حول فتنة ابن أبي ونفاقه وس،

٢٠٠٤ مانول في ابن أبي من القرآن وس،

٤٠٣ موقف عبدالله من أبيه وس.

٤٠٤ قدوم مقيسمسلأ وشعره وس،

ه.٤ شعار المسلمين وس،

٥٠٥ قتلي بني المصطلن وس،

٤٠٥ أمر جويرية بذت الحارث.س.

٤٠٧ مانول من القرآن في حق الوليد

بن عقبة وس،

.٨٠٤ الهدى في السفر معالزوجات وس،

١٠٩ حديث الإفك وس،

٤١٣ اله آن وبراءة عائشة وس،

٤١٦ تفسير ابن هشام لبعض

الغريب دس،

١٧٤ لن المعطل يهم بقتل حسان وس،

. ۲۶ شمر فی هجاء حساز و مسطح دس،

۲۰۰ غزوة ذي قرد

٢٠٠ أسماء أفراس المسلمين

و٢١ سلمة بن الأكوم 👚

۴۲۳ شرح اليوم يوم الرضع

U

ص

مه ذكر البيمة س ٤٦٦ . ر من عنف « ٤٦٧ ذكر كف الرسيول عن القتال « ٤٦٧ تفسير ابن هشام لبعض

الغريب ود، ماح، علمه أم قوم من

وجع ماجرى عليه أمر قوم من المسلح . .

و على الله به الله المدينة وطلب قريش له وطلب قتل أبى الصير العامرى ومقالة الرسول في ذلك و

۷۶ أبو بصير و زملاؤ . في العيص د
 ۷۱۶ شعر موهب في ودى أبي بصير د
 ۷۱۶ ابن الزبعرى يرد على موهب د
 ۷۲۶ أمر المهاجرات بعد الحدثة د
 ۷۷۶ الرسول (ص) يأبي رد
 أم كلثوم
 ۷۷۶ حول آية المهاجرات

المؤمنات ويوبي المؤمنات ويوبي المسلمين ويوبي ويوبي المسلمين ويوبي المسلمين ويوبي الأنف م 7 )

۲۶۹ حول براءة عائشة ۷۶۶ شعر حسان في مسح عائشه مدم النالة حد أصحاب الاف

ووع ما نزل في حتى أصخاب الإفك مراد المراد بورين الرحسان

. و ي إهداء سيرين إلى حسان

۱۹۶۶ أمر الحديبية فى آخرسنة ست ، وذكر بيعة الرضوان ، والصلح بين رسول الله (ص) وبين سهيل بر عرو دس ،

هه و الرسول (ص) يسلك طريقاً غير طريق قريش «س»

ه ه و و د کر من به مام مریش

إلى الرسول (ص) •

٥٠٩ عثمان بن عفان في مكه

٠٠٤ بيمة الرضوان •

٦١٤ أمر الهدنة

٤٦٢ على يكتب شروط الصلح و

٤٦٣ خزاعة في عهد محمد، وبنو ً

بكر في عهد قريش 💮 •

۳ جندل بن سهيل

٦٤ الذين شهدوا على الصلح «

عجع الإجلال على الم

ع٣٤. المحلقون والمقصرون «

ه٣٤ . ازول سورة الفتح 🔹

مو

ه٤٧ غزوة الحديبة

٧.٥ شأن على يوم خيبر د ش ۽ ٨ ه أمر أبي اليسر 60. ٠٠٥ صفية أم المؤمنين ٥١٠ ُ بَقِيةَ أَمْرُ خَيْبِرُ وس ١٠٥ملح خيبر دس، ١١٥ الشاة المسمومة وش ٥١٢ رجوع الرسول إلى المدينة وس، ١٢٥ مقتل غلام الرسول (ص) وس، ١١٥ أمر ابن مغفل والجراب دس، ١٤٥ أبو أيوب يحرس الرسول (س)ليلة بنائه بصفية رس، ٥١٤ بلال يغلبه النوم وهو يرقب مس ١٥٥ شعر ابن لقيم في فتح خيبر وس، ١٦غ حديث المرأة الغفارية .س. ٥١٧ شهداء خيبر ١٨٥ أمر الاسود الراعي فی حذیث خیبر ١٩٥ أمر الحجاج بن علاط السلمى ۲۲ه شعر حسان عن خسر

ه٤٧ الميقات والإشعار ٤٧٦ من شرح حديث الحديبية ٨٠٠ وصف الجمع بالمفرد ون . ل. ١٨٢ حول المصالحة ه٨٤ حكم المهاءرات ٨٧ع باسمك اليهم ٨٨٤ عسة مكف فة ٤٨٩ أبو جندل وماحباه في الخر ٠٩٠ الدنية التي رفضها عمر ٤٩١ موقف أم سلمة في الحديبية ١٩٢ المقصرون ٩٢٤ أبو بصير 198 عمره ٤٩٤ قتل أبي بصير للكافر ٥٩٥ من موانف عمر في الحديبية ٤٩٦ بيعة الشجرة وأول من بايع ٩٩٦ تعليق عام على الحديبية وش، ٤٩٩ ذكر المسير إلى خير وس . وه و ما قاله أبوجندل ۰،۲ ما نهی عنه الرسول (ص) فی خیبر ه.ه شأن بني سهم 🗼 , ش ۽ ه. ه مقتل مرحب اليهودي وش. ٥٠٦ مقتل باسر أخي مرحب رش،

ص

ص

٨٤٥ استمال المكلمة فى غيرموضها
 ٥٥ الإسناد عن عطاء بن أبى مروان
 ٥٥ المكاتل

٥٥٠ خربت خيبر

١٥٥ الخيس

٥١ تدنى الحصون

اه، حكم أكل لحوم الحر الأهلية والحمل

٥٥٠ الورق

٥٥٧ متى حرم لكاح المتعة ؟

ه ۲۰ علی و دعاء الرسول (ص)

.٥٦٠ صاحب المفايم وابن مغفل. ٥٦١ الصفى والمرباع

٦٤٥ صداق صفية

٢٤ه حنش الصنعاني

ه٢٥ وطأ منهي عنه

ه. و على يقتل مرحباً ٣٦٥ على يقتل مرحباً

٧٧٥ حدرة

٥٦٧ من حصون خيير

٣٧٥ الحال المعرفة لفظا و ن . ل .

٠٧٠ الشاة المسمومة

٧٧٥ حول حديث المرأة الغفارية
 ٧٧٥ من أحكام الماء

٥٧٣ من شهداء خيبر

٢٧٥ حسان يعتذر عن أيمي وس،

٥٣٣ شعر ناجية في بوم خيبر ،

۲۴ شعر کامب فی یوم خیبر 🔹

۲۶ه ذکر مقامم خیبر ،

وأموالها .

٥٢٥ من قسمت عليم خيبر و

۲۸ه ذکر ما أعطی محمد (ص) و

نساءه من قمح خيبر 🗼 ,

٢٨٥ وصاة الرسول عندموته ،

۱۸ أمز إفدك في خبر خيبر

٢٩٥ تسميسة النفر الداربين

الذین آومی کم رسول الله (ص) من خیبر

٥٣١ عمر يحلي يهود خيبر

٣٣٥ قسمة عمر لوادىالقرىبين

المسلمين ,

٥٣٤ ذكر قبدوم جعفر

ابن أبي طالب من الحبشة

وحديث المهاجرين إلى

الحبشة

٥٤٣ مهاجرات الحبشة "

٥٤٥ غزوة خيبر

٥٤٥ شرح هنة والحداء

٤٧٥ الحال من النكرة من ل

٥٧٥ حديث الحجاج بن علاط

٥٧٦ تفسير أولى اك

٧٧ه أم أين

٧٨ه أبو أيوب في حراسة النبي إ (0)

٧٩ه قسم أموال خيبر وأراضيها

٨٣٥ أبو نبقة

١٨٥ أم الحكم

٨٤. أم رمثة وغيرها

٥٨٥ القسم النساء من المغنم

٥٨٥ المصافحة والمعانفة

٥٨٧ ولد جعفر والنجائق

۸۷ ضبط اجنادین , ن. ل .

٨٧ه القادسية ويوم الهريو -

٥٨٨ عن بعض القادمـــين من الحبشة

٨٩٥ من رسل الني إلى الملوك والرؤساء

٩٢٥ حديث النوم عن الصلاة فهرس الجزء السادس